# بِ الْمُحَالِيْ فِي الْمُحَالِيْ فِي الْمُحَالِيْ فِي الْمُحَالِيْ فِي الْمُحَالِيْ فِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحْلِيلِينِ

الامام بجدالدّين أبي السّعادَات المبارك بن محد ، ابن الاشير المجرّدي معدد ابن الاشير المجرّدي معدد ابن الاشير المجرّدي

مِع فيه المؤلف لأصول الشة المعتمدة عندالفقها والمهدتين ١٦ الموطأ ، البغاري ، سلم ، ابوداود ، الترمذي ، الشائي وهذيها ، ورتبّها ، وذلّل صعابها ، وشرح خربها ، ووضع معا نبها، قال يافوت ، أقطع قطعاً أنه لم يصنف مثله قط

> مندنصومه، دمزج امادیه، دملن علبه عیدالوت درالار نا وُوط

> > المنظم المنطقة

نشر وتوزيع

محكية كالالبنال مندسون

مَطْبِعَةُ بَالِدُلاجَ مِدْاتِداللاع

مريخ الماليان المالي

حقوق الطبع محفوظة للمُحقق والناشر • ١٣٩٠ م - ١٩٧١ م

## بسماِلله ِالرّحماِز الرّحيم حرف السين بشتمل على خسة كتب

كتابُ السَّخَاءِ ، كتاب السَّفَرِ ، كتاب السَّبْقِ: كتاب السُّؤال ، كتاب السَّحرِ

## الكناسبالأول في السنخاء والكرم

• السّخي قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من الجنّة ، بَعِيدٌ من النار ، والبَخِيلُ بعيدٌ من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، والبَخِيلُ بعيدٌ من الله ، بعيدٌ من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، والجَاهِلُ سَخِي أُحب إلى الله تعالى من عابد بخيل ، أخرجه النرمذي (۱)

<sup>(</sup>١) رقم ١٩٦٧ في البر والصلة ، باب ماجاء في السخاء ، من جديث سعيد بن محمد الوراق عن يحمى بن سعيد عن الأعرج عن أنى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل، وسعيد بن محمد الوراق =

حال الله عن وجل : [ يا ابن آدم] أنفق أنفق عليك ، وقال : يد الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وقال الله عنه وقال الله عنه أنفق الله عنه الله على الماء ، وبيده الله والأرض ؟ فإنه لم يَغض ما بيده ، وكان عَرْ شه على الماء ، وبيده الميزان م يَخفض و يَرفَع ، وفي رواية : « وبيده الأخرى الفيض أو القبض ، لمنه عنه المنه والترمذي . وزاد البخاري في رواية له في أولها : « نحن الآخرون السًا بقُون يوم القيامة » (٢) .

#### [شرح الغربب]

( يَغيِضُها ) الغَيْضُ : النَّقُصُ ، وغاضَ المَــاءَ يَغيِضُ : إذا نقص ، وغضتُ الماء [ وأغَضْتُه ] أَغيضُهُ وأُغِيضُهُ .

<sup>=</sup> ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أني هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. اه. يعني : خالفه غيره في رواية هــــذا الحديث عن يحيى بن سعيد ، فرواه سعيد عن يحيى عن الأعرج عن أني هريرة متصلا ، وجعـــله من مسند أبي هريرة ، ورواه غير سعيد بن محمد عن يحيى عن عائشة مرسلا ، يعني : منقطعاً ، وجعله من مسند عائشة .

ي في من المناوي في « المبيتي في « شعب الايمان » عن جابر ، والطبراني في « الأوسط» عن عائشة . وقال المناوي في «التيسير»: بأسانيدضعيفة يقوي بعضها بعضاً . أقول : ومعنى الحديث صحيح .

<sup>(</sup>١) بنصب الليل والنهار ورفعها ، النصب على الظرف ، والرفع على أنه فاعل .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٣٤٧/١٣ في التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء ،وهو رب العرش العظيم ، وباب قول الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) وفي تفسير سورة هود ، باب قوله : ( وكان عرشه على الماء ) ، وفي النفقات في فاتحته ، ومسلم رقم ٩٩٣ في الزكاة ، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق ، والترمذي رقم ٨٤٠٣ في التفسير ، باب ومن سورة المائدة .

( َسَحَّاءَ ) سَحَّ المطرُ يَسُحُّ ؛ إذا سالَ ، و َسَحَّاء ؛ فَعْلاء منه .

٢٩٨١ – ( غ م ـ مبابر رضي الله عنه ) قال : • ما سُئِلَ رسول الله وَيُعَالِّيْهِ شَيْئاً قَطُ ؟ فقال : لا • . أخرجه البخاري ومسلم (١٠) ·

٢٩٨٢ ــ (م ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) قــال : • ما سئل رسول الله وَيَطْلِقُهُ على الإسلام شيئاً إلا أعطاه ، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جَبَلين ، فرجع إلى قومه ، فقال : يا قوم ، أسلِمُوا ، فإن محمــداً يُعطِي عطاءً مَنْ لا يخشى الفقر ، وإن كان الرجل ليُسلِمُ ما يُريد إلا الدنيا ، فــا يلبث الا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليهــا ، أخرجه مسلم (٢).

رسولُ الله وَيَنْ عَزُوةَ الفَتْح - فتح مكه - ثم خرج رسول الله وَيَنْ بَنْ عَزَا الله وَيَنْ بَنْ عَزُوةَ الفَتْح - فتح مكه - ثم خرج رسول الله وَيَنْ بَنْ معه من المسلمين ، فاقتتَلُوا بِحُنَيْنِ ، فنصر الله دينه والمسلمين ، وأعطى رسولُ الله ويَنْه والمسلمين ، وأعطى رسولُ الله ويَنْه والمسلمين ، مائة ، قال ، الله ويَنْه والله ، ثم مائة ، ثم مائة ، قال ، وحدَّني سعيد بن المسيب: أن صفو ان قال له : • والله ، لقد أعطاني رسول الله وحدَّني سعيد بن المسيب: أن صفو ان قال له : • والله ، لقد أعطاني رسول الله

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٨١/١٠ في الأدب، باب حسن الخلق والسخاء ومسا يكره من البخل،
 ومسلم رقم ٢٣١٦ في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى ألله عليه وسلم شيئاً قط فقال : ٧.
 (٢) رقم ٢٣١٢ في الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : ٧.

وَيُطْلِيْهِ يومَنْذُ مَا أَعْطَانِي وَإِنْهُ لَأَبْغَضُ النَّاسُ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطَينِي حتى إِنْهُ لأحبُ النَّهِ اللَّهِ ، أخرجه مسلم ، وأخرج الترمذي منه حديث صفوان لسعيد بن المسيب (۱) .

٢٩٨٤ - ( د- عبد الله بن الهوزني - وهو عبد الله بن كُخَى الحمصى -رحمه الله )قال : لَقيتُ بلالاً \_ مؤذَّنَ رسول الله ﷺ \_ بحَلَبَ ، فقلتُ : يا بلال مكيف كانت نفقة ني الله عَيْنَاتُهُ ؟ فقال: ما كان له شيء ، كنت أنا الذي أَلِي ذَاكَ منه ، منذُ بعثه الله تعـــالى إلى أَن تَو َّفَاه ، وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فيراه(٢)عارياً، يأمرني فأ نطَلَقُ فأَسْتَقُر ضُ ، فاشتري له البُرْدَة ، فأكسوه وأطْعمُه ، حتى اعْتَرَ صنى يوماً رجل من المشركين ، فقال : يابلال ، [إنَّ ] عندي سَعَةً ، فلا تَسْتَقُر ض من أحد إلا منَّى ، ففعلت ُ. فلما أن كانذات يوم توضأتُ ثم قمتُ لأُؤذُن للصلاة ، فإذا المشرك قد أقبل في عِصابة من النجار ، فلما رآني قال : ياحبشي : قلت : يا لَبَّاهُ ، فَتَجَمَّمَني ، وقال لي قولاً غليظاً ،وقال [لي:أ] تَدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فَآنُحٰذُكَ بِالذي عليك ، فأرْذُكَ تَرْعَى الغنم كما كنت قبل ذلك ، فأجد في نفسي ما أجد في أُنفُسِ الناس (٣) حتى إذا صلَّيْتُ العَتَمةَ ، رجع رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٣١٣ في الفضائل ، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا ، والترمذي رقم ٣٦٣ في الزكاة باب ما جاه في إعطاء المؤلفة قلوبهم .

<sup>(</sup>٢) في نسخ أبي داود المطبوعة : فرآه .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس .

عَيْدِ إِلَى أَهِلَهُ ، فَاسْتَأْذُنتُ عَلَيْهِ ، فَأَذِن لِي ، فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، بأَبِي أَنت [وأمّي]، إن المشرك الذي كنتُ أُ تَدَّينُ منه قال لي كذا وكذا ، وليسعندك ما تقضي عنى ، ولا عندي ، وهو فاضحى ، فأُنذَنْ لي في أَن آ بَقَ إلى بعض هؤ لاء الأحياءالذين [قد] أَسْلَمُوا ،حتى يرزقَ اللهُ رسولَه مُثَلِّيْتُهُ مايقضي عني. قال ، فخرجت ، حتى أُتيتُ منزلي ، فجعلتُ سَيْني وجِرابي ونعلي ومِجَنّي عند رأسي ، حتى إذا أنشَقَ عَمُودُ الصبح الأول أردت أن أنطلق ، فإذا إنسان ا يسعى أيدعو : يا بلال: أجب وسولَ الله ، فانطلقت ُ حتى أتيته ، فإذا أربع رَكَا ثِبَ مُنَاخِاتِ عند البابِ ، عليهن أَخَالُهُنَّ ، فاستأذنتُ ، فقال لي رسول الله وَيُعْلِينِهِ : أَ بَشِر ° ، فقد جاء الله تعالى بقضائك ، ثم قال : ألم تَرَ الرَّكانبَ الْمُنَاخَاتِ الأربعَ ؟ قلت : بلي ، قال : فإن لك رِقَابَهُنَّ وما عليهن ، وإن عليهن كُسُوَّةً وطعاماً ، أهدا ُهنَّ إليَّ عظيمُ فَدَكِ ، فاقْبِضْهُنَّ واقْضِ دَينك ، ففعلت ــ [فذكر الحديث \_ قال ]: ثم انطلقت إلى المسجد ، فإذا فيه رسول الله والله قاعدٌ ، فسأمتُ عليه ، فقال ؛ مافعل ما قِبَلَكَ؟ قلت : قد قضى الله كلُّ شيء كان على رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكِيْ ، [ فــــلم يبق شيء ] قال : أَفَضُلَ شيء ؟ قلت : نعم ، قال ؛ انظُرْ أَن تُرِيَحني منه ، فإني لستُ بداخل على أحدٍ من أهلي حتى تُرِيَحني منه ، فلما صلى رسول الله ﴿ اللهِ العتمة دعاني ، فقال : ما فعل الذي قِبَلك؟ قلت: هو معي، لم يأتنا أحدُ، فبات رسول الله وَيَطْلِيْتُو فِي المسجد، وأقام فيه[وقص الحديث قال ]: حتى [إذا] صلى العتمة ـ يعني: من الغَدِ ـ ثم دعاني ،

فقال: مافعل الذي قِبَالك؟ فقلت: قد أراحك الله منه [بارسول الله] ، فكُبّر وَحِدَ الله ـ قال: وإنما كان يفعل ذلك شَفَقاً من أن يُدركه الموت وعنده ذلك \_ ثم اتّبَعْتُه حتى جاء أزوائجه ، فسلّم على امرأة امرأة ، حتى أتى التي عندها مبيتُه ، فهذا الذي سأ لتنى عنه ، أخرجه أبو داود (۱) .

#### [شرح الغربب]

( عِصَا بَةُ ) العِصَا بَةُ : الجماعةُ من الناس .

( تَجَهْمَني ) رجل جهمُ الوَجه ، كَرِيهُ كَالِحُ ، وَجَهَمتُ الرجلوتجَهْمتُه : إذا كلحتَ في وجهه .

( أَبَقَ ) العبدُ يَأْبَقُ ، إذا هَرَبَ من مَوْلاه .

( عِجَّني ) المِجَنُّ : التُّرْسُ ، وهو من الْجُنَّةِ التي تَقي الإنسان .

( رَكَايْب ) الرُّكَايْبُ : جمع رَكوبة ، وهي ما يركّب عليه من

الإبل ، كَالْخَمُولَة : مَا يُحمَلُ عَلَيْهِ مَنها .

(رِقَابَهُنَّ) الرَّقَابُ : جمع رَقَبة ، وهي كِنَايَةٌ عن الذاتِ جميعِها ، يقال : لك رَقَبةُ هذا العبدأو الفرس أو الجمل ، أي : هو لك . ومنه قوله تعالى : ( فتحرِيرُ رَقَبَةٍ ) [ النساء : ٩٢ ] أي إغتَاقُ عَبدٍ أو أمَةٍ .

<sup>(</sup>١) رقم ه ٣٠٥ في الامارة ، باب في الامام يقبل هدايا المشركين ، ورجال إسناده ثقات ، كما قال الشوكاني في « ثيل الاوطار » .

( شَفَقاً ) الشُّفَقُ : الْخُوفُ ، وكذلك الإشفاق .

۲۹۸۵ \_ ( ت ـ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : « كان رسول الله ويُطالِق لا يَدِّخِرُ شيئاً لِغَدِ » . أخرجه النرمذي (١) .

رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله و

<sup>(</sup>١) رقم ٣٣٦٣ في الزهد ، باب مـــا جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ، وهو -حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) روّاه البخاري ٢/٩٧٢ و ٢٨٠ في الأذان ، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطام ، وفي العمل في الصلاة ، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة ، وفي الزكاة ، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ، وفي الاستئذان باب من أسرع في مشبه لحاجة أو قصد ، والنسائر ٣/٤٨ في السهو ، باب الرخصة للامام في تخطي رقاب الناس .

#### [شرح الغريب]

( أَوْشَكَ ) هذا الأمرُ 'يُوشكُ إيشَاكاً : إذا أُسْرَعَ.

( التَّبْرُ ) ما لم يُضرَب دنانيرمن الذهب، ولا يقال له وهو مضروبُ : تِبْرُ، ومنهم مَنْ يُطْلقُهُ على الفضة أيضاً قبل أن تُضْرَبَ دراهم .

( يَعْبِسُني ) حَبَسَني هذا الأمر يَعْبِسُني : إذا عا قني .

النبي وَيَتَطِلِنَهُ ، [ومعه الناس] ، مَفْفَلَهُ من حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الأعراب يسألونه ؟ حتى النبي وَيَتَطِلِنَهُ ، [ومعه الناس] ، مَفْفَلَهُ من حُنَيْن، فَعَلِقَهُ الأعراب يسألونه ؟ حتى اضطرُّوهُ إلى سَمُرَة ، فخَطِفَت رداءه ، فوقف النبي وَيَتَطِلِنَهُ فقال : أعطوني ردائي ، فلو كان لي عَدَدُ هذه العَضَاهِ نَعَما لَقَسَمْتُهُ بينكم ، ثم لا تَجِدُوني بَخِيلاً ولا كَذَاباً (۱) ولا جَبَاناً ، . أخرجه البخاري (۱) .

#### [ شرح الغربب ] :

( مَقَفَلَهُ ) أَي : مَرْجِعَهُ من الغَزوِ ، والقُفُول : الرُّجوعُ من السَّفَر .

( خَطَفَتْ ) الخطفُ : الأحذ بسرعة .

( العِضَاهُ ) : كُلُّ شَجَرٍ ذي شَوكَ كَالطُّلْحِ والسَّمرِ •

٢٩٨٨ \_ ( م ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال : • قسم رسول

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : ولا كذوباً .

<sup>(</sup>٢) ٣٦/٦ في الجهاد ، باب الشجاعة في الحرب ، وباب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه .

الله وَ اللهُ عَلَيْهُ قَدْماً ، فقلتُ : يارسول الله ، والله كَانُو لا عَكَانُوا أَحَقَّ [به]منهم . قال: إنهم خَيِّرُوني بينأن يسألوني بالفُحْشِ أو يَبْخُلُوني ، فلَسْتُ بِبَاخِل (۱) . أخرجه مسلم (۲) .

المهاجرون من مكة إلى المدينة ، قدِمُوا وليس بأيديهم شيء ، وكانت الأنصار المهاجرون من مكة إلى المدينة ، قدِمُوا وليس بأيديهم شيء ، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار ، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ، و يَكْفُو نَهم العمل والمؤونة ، وكانت أم أنس بن مالك - وهي تُدعى أم سُلَيم ، وكانت أم عبد الله ابن أبي طلحة ، [و] كان أخا لأنس لأمه - كانت أعطت أم أنس رسول الله ويَظِيّق عِذَاقاً لها، فأعطاها رسول الله ويَظِيّق أم أيمن مولاته ، أم أسامة بن زيد - فلما فرغ رسول الله ويَظِيّق من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة ، ود المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا مَنحُوهم من ثِمَارِهم ، قال : فرد رسول الله ويَظِيّق إلى أني عِذَاقها ، وأعطى رسول الله من ثِمَارِهم ، قال : فرد رسول الله وفي رواية ، من خالصه ،

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم : معناه : أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش ، أو نسبتي إلى البخل ، ولست بباخل ، ولا ينبغي احتال واحد من الأمرين ، ففيه مداراة أهل الجهالة والفسوة ، وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة ، وجواز دفسع المال إليهم لهذه المصلحة .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٠٥٦ في الزكاة ، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة .

زاد مسلم : قال ابن شهاب : • وكان من شأن أم أين \_ أم أسامة بن زيد \_ أنها كانت و صيفة لعبد المطلب، وكانت من الحبشة ، فلما ولدت آمنة رسول الله وسول الله ويتالي بعدما توفي أبوه كانت أم أين تحضنه ، حتى كبر رسول الله ويتالي ، فأعتقها ، ثم أن كحها زيد بن حارثة ، ثم توفيت بعد ما تُوفي رسول الله ويتالي بخمسة أشهر ، •

وفي رواية ، قال ، • كان الرجل يجعل للذي ميتيلي النّخلات من أرضه حتى ا فتتَحَ و يظة والنّضير ، فجعل بعد ذلك يردُ عليهم ، وأن أهلي أمروني أن آتي الذي عيتيلي فأسا له ما كان أهله أعطو ، [أو] بعضه ؟ وكان ني الله عيتيل [قد] أعطاه أمّ أيمن ، فأتيت الني ميتيلي • فأعطا نيمِن ، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنتي ، وقالت : والله لا يُعظيكهن وقد أعطا نيمِن ، فقال الني ميتيلي ، يا أمّ أيمن ، [اتركيه] ولك كذا وكذا ، وتقول : كلا ، والله الذي لا إله إلا هو ، فجعل يقول : كذا ، حتى أعطاها عشرة أمثاله ، أو قريباً من عشرة أمثاله ، أخرجه البخاري ومسلم (۱۱).

#### [ شرح الغربب] :

( بالفُحش ) الفُحْشُ ؛ القَبيحُ من القَول .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ه/١٧٩ و ١٨٠ في الهبة ، باب فضل المنيحة ،ومسلم رقم ١٧٧١ في الجهاد، باب رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم من الشجر والتمر حين استفنوا .

( العِذَاقُ ): جمع عَذْق ـ بفتح العين ، وهو النخلة بما عليها من الحُمل· ( مَنَائِحُهُمْ ) المنَسائِحُ : جَمْعُ مَنِيحة ، وهي العَطِيَّة ، والأصل فيه : النَّاقَةُ أو الشاةُ تُعِيرِها غَيرَكُ لِيَنْتَفِع بِلَبَنِها ثم يَرُدُها .

( وَصِيفَةً ) الوصيفةُ : الجاريَّةُ : والوصيفُ : الغُلام .

و ۲۹۹ - ( غ - أسلم - مولى عمر بن الخطاب دسي الله عنهما ) قال : و خرجت مع عمر بن الخطاب و فلحقت عمر آمراً أه شابّة ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، هلك زوجي و ترك صِبْية صغاراً ، والله ما 'ينضجون كراء ا ، المؤمنين ، وأنا بنت 'خفاف ولا لهم ذرع ولا ضرع ، وخشيت أن تأكلهم الضبع ، وأنا بنت 'خفاف ابن أيماء الغفاري ، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله ويلي ، فوقف معها عمر ، ولم يمض ، ثم قال: مرحباً ، نسب قريب ، ثم انصرف عمر إلى بعير ظهير ، كان مربوطاً في الدار فحمل عليه غرار تين ملؤهما طعام ، وحمل بينهما نفقة وثياباً ، ثم ناولها بخطامه ، ثم قال ؛ افتتاديه ، فلن يفنى هدذا حي يأتيكم الله بخير، فقال رجل ؛ يا أمير المؤمنين ، أكثرت لها ، فقد ال عمر ؛ وكمنت أمك ، والله إني لكاني أرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زماناً ، ثوكمت فاه ، وأصبحنا (۱) نستني المهما فيه ، أخرجه البخاري (۱) .

<sup>(</sup>١) في البخاري المطبوع : ثم أصبحنا .

<sup>(</sup>٧) ٣٤٣/٧ في المغازي ، باب غزوة الحديبية .

#### [ شرح الغربب ]

(ما يُنضِجُون كُرَاعاً) يقال: فلان ما يُنضِجُ كُرَاعاً، وما يَستَنْضِجُ ؛ إذا كان عاجزاً ، لا كفاية فيه ولا غِناء ، ويقال للضعيف : فلان لاينضج الكُراع .

( تَأْكُلهم الصَّبْعُ ) الصَّبع : السَّنَة الْجُدِبة ، يقال : أكلتهم الصَّبُعُ ، أي : السَّنَة التي لاخصب فيها ·

( الصَّرعُ ) ؛ خِلْفُ الشاة ، والمراد به ؛ الشاة نفسها ، يقال ؛ فُلات مَالَهُ زَرعُ ولا مَاشية .

( ظَهِيرٌ ) بَعِيرُ ظَهِيرٌ ؛ إذا كان قَوِياً شديداً .

( نَسْتَنِي مُ سُهمانَهُما ) استَفَاء يَستَنِي مَ ، مِن الفَي مِ ، وهو ما يُؤخَذُ من أُموال أَهل الحرب بغير قتال، والسُهانُ: جمع سَهْم ، وهو النَّصِيبُ . والمعنى: فأصبَحْنَا نَانُخذُ ما حَصَلَ لهم مِن الفَي مِ ، أو نُشارِكُهُمْ فيه .

# الكنّاسب الثاني

في السُّفَرِ ، وآدابه : وهي عشرة أنواع

الأول : في يوم الحروج

رو ـ كعب بن مالك رضي الله عنه ) قال : • قَالَمَ ـ كان رسولُ الله وَ الله عنه ) قال : • قَالَمَ ـ كان رسولُ الله وَ يَعْرِجُ فِي سَفَرِ إلا فِي يوم الخيسِ ، أخرجه أبو داود (١٠) ·

٢٩٩٢ ــ ( د ت ـ صغر بن و داعة الفاصري رضي الله عنه ) أن رسول الله ميتالية قال : • اللهم بارك لأمتي في بُكُورِها ، وكان إذا بعث سَرِيّة أو جيشاً بعثهم من أو ل النهار ، وكان صخر تاجراً ، فكان يبعث تجادته أو ل النهار ، أخرجه أبو داود والترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رقم ه ٢٦٠ في الجهاد ، باب في أي يوم يستحب السفر ، وإسناده حسن ،وفي الصحيحين عن تُعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخيس ، وكان يحب أن يخرج يوم الخيس .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٢٦٠٦ في الجهاد ، باب في الابتكار في السفر ، والترمذي رقم١٢١٣ في البيوع ، باب ماجاء في التبكير في التجارة ، وفي سنده عمارة بن حديد البجلي ، وهو مجهول ، أقول : ولكن للحديث شواهد يقوى بها .

#### [شرح الغربب]

( سَرِ بَّهَ ) السَّرِ يَّةُ : طائفةٌ من الجيش يَنْدُ بُهم الأمير إلى بعض الجهات يَقْصِدُ ون العَدُو ، إما لِقِتَالِ أَو إَغَارَةٍ أَو نَهِبٍ .

( فَأَثْرَى ) أَثْرَى الرجل : كَثُرَ مَالُه ، والثَّرَاء : المال الكثير .

٣٩٩٣ ــ ( ن - عبر الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : « بعث رسول الله عليه عبد الله بن رواحة في سَرِيّة ، فوافق ذلك يوم المجمعة ، فغدا أصحابه ، وقال : أتخلّف فأصلي مع رسول الله عليه المحابة ، ثم ألحقهم ، فلما صلى مع رسول الله عليه الله عليه وقال : أما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟ فقال : أردت أن أصلي معك ، ثم ألحقهم ، قال الو أنفقت ما في الأرض ما أدر كت فضل عَد و تهم ، أخرجه الترمذي (۱) .

#### [النوع]الثاني: في الرُّفْقَة

٢٩٩٤ ــ ( خ ت ـ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال : قـــال رسول الله عليها ) و أن الناس يعلمون من الوَحدة ما أعلم ما سار راكب

<sup>(</sup>١) رقم ٧٧ه في الصلاة ، باب ماجاه في السفر يوم الجمة ، ورواه أيضاً أحد في المسند مختصراً رقم ٧٧٧ ورواه البيه في «السنن الكبرى» ٩/٨٧ وفي إسناده ضعف ، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، وقال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة ، فل ير بعضهم بأساً بأن يخرج يوم الجمعة ، في السفر مالم تحضر الصلاة ، وقال بعضهم : إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة .

بليلٍ وحدَهُ ، أخرجه البخاري والترمذي (١) .

م ٢٩٩٥ - (ط - سعير بن الحسيب رحمه الله ) أن رسول الله ﷺ قال:

• الشيطان من يَهُم بالواحد وبالاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة ما يَهُم (٢) بهم ، • أخرجه الموطأ (٢) .

٣٩٩٦ – (طررت عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده قال ، قال رسولُ الله ﷺ ، • الرَّاكِبُ شيطانُ ، والراكبان شيطانات ، والثلاثةُ رَكْبُ ، أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي (١٠) .

#### [ شرح الغربب] :

( الرَّ أَكِبُ شَيْطَانُ ) قال الخطابي : معناه والله أعلم : أن التَّفَرُدَ اللهُ هاب في الأرض من فعل الشيطان ، أي :شيء يحمله عليه الشيطان، وللذَّهاب في الأرض من فعل الشيطان، وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث ، فإذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩٦/٦ في الجهاد ، باب السير وحده ، والترمذي رقم ١٦٧٣ في الجهاد،باب ماجاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده .

<sup>(</sup>٢) في الموطُّأ المطبوع : لم يهم ٠

<sup>(</sup>٣) ٢/٨٧ مني الاستئذان ، باب ماجاء في الوحدة في السفر ، وهو مرسل ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال أبو عمر بن عبد البر : مرسل باتفاق رواة الموطأ، ووصله قاسم بن أصبغ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة . (٤) رواه الموطأ ٢٨٧ م في الاستئذان ، باب ماجاء في الوحدة في السفر ، وأبو داود رقسم

ع) رواه الموطا ١٩٧٧ و في الاستئذان ، باب ماجاء في الوحدة في السفر ، وابو داود رضم
 ٢٦٠٧ في الجهاد ، باب في الرجل يسافر وحده ، والترمذي رقم ١٦٧٤ في الجهاد ، باب ماجاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده ، وإسناده حسن .

صاروا ثلاثة فهم ركب ، أي ؛ جماعة ، وروي عن غمر رضي الله عنه ، أنه قال في رجل سا فر وحده ؛ « أرأيتُم إن مات مَن أسأل عنه ، فإن المنفرد في السفر ، لو مات لم يكن عنده من يُغَسَّلُهُ و يَدْ فِنُهُ ، ولا مَن يُوصي إليه في مَاله وأهله ، و يَحمِلُ خَبَرَهُ إليهم .

٢٩٩٨ – ( ر - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله مَيْتَالِلَهُ قال: • إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدَّهم ،قال نافع: فقلت لأبي سلمة : فأنت أميرُنا . أخرجه أبو داود (٢) .

## [ النوع ] الثالث : في السَّيْرِ والنُّزُول

٢٩٩٩\_ (ممند - أبو هربرة دضي الله عنه) قال ، قال دسول الله وَيُعَلِينَهُ :

• إذا سافرتم في الحصب ، فأعطو الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافَر تُم
في الجلب فأشر عوا عليها السَّيْرَ، وبادر وا بها نِقْيَها (٣)، وإذا عرَّستُم فاجتَنبُوا

<sup>-</sup>(١) رقم ٣٦٠٨ في الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدم ، وإسناده حسن .

ر ، ) ر ، الله و الله على النقي ـ بكسر النون وإسكان القاف ـ وهو المنح ، ومعنى الحديث : (٣) قال النووي في شرح مسلم النقي ـ بكسر النون وإسكان القاف ـ وهو المنح ، ومعنى الحديث : الحث على الرفق بالدواب ، ومراعاة مصلحتها .

الطريق، فإنها طُرُق الموابُّ، ومَأْوَى الهوامُّ بالليل، أُخرجه مسلم والترمذي . وفي رواية أبي داود وإذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حَقَّا وإذا سافرتم في الجسد بْ فأسرعوا السير ، وإذا أردتم النَّعرِيسَ فَنكَّبُوا عن الطريق ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

- ( نِفْيها ) النَّتيُّ : مُخُ العِظَام .
- ( عَرَّسْتُمْ ) التَّعرِيسُ : نُزُول المُسَافِرِ آخر الليل ساعةً للاستراحة .
  - ( فَنكُّبُوا ) نَكُّبتُ عَن الأمر : إذا تركتُه ، وَحِدْتَ عنه ·

•••• ( د ـ مبابر بن عبر الله رضي الله عنه ) نحو هذا ، وقال بعد قوله «حقها» : « ولا تَعُدُّوا المَنَازل ، أخرجه أبو داود (۲) .

٣٠٠١ ــ (طـ مناله بن معداله وحه الله) يرفعه • إن الله رفيقٌ يُحِبُ الرَّفقَ ، ويَرْ ضَى به ، و يُعِين عليه مالا يعين على العُنْف ، فإذا ركبتم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٩٢٦ في الامارة ، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير ، والترمذي رقم ٣٨٦٣ في الأدب ، باب ( ٧٠ ) ، وأبو داود رقم ٢٥٦٩ في الجهاد ، باب في سرعة السير .

<sup>(</sup>٢) رقم ٧٠٧٠ في الجهاد ، باب في سرعة السير من حديث هشام بن حسان عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله ، وفيه عنعنة الحسن البصري ، وفي سماع الحسن من جابر كلام ، والأكثر على أنه لم يسمع من جابر ، كما في « المراسيل » لابن أبي حاتم .

هذه الدُّوابُّ العُجْمَ ، فأُنْزِ لوها منازلها ، فإن كانت الأرض جَدْبةً فأنجُوا عليها بنِقْيها (1) . وعليكم بِسَيرِ اللّيلِ ، فإن الأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار ، وإياكم والتَّعرِيسَ على الطرق ، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيَّات، أخرجه الموطأ (٢) .

#### [شرح الغربب]

( العُنْفُ ) بضم العين : ضد الرِّفق .

( الدُّلجةُ ) : سَيْرُ اللَّيل .

٣٠٠٣ ــ (م\_ أبو قتارة رضي الله عنه) قال : «كان رسول الله عنه كان أن الله عنه على على عنه منه وإذا عرَّس تُعبَيْل الله على على على على الله عرَّس الله الله على الله

<sup>(</sup>١) أي أسرعوا السير لتنجوا عليها مادامت بنقيها ، فان أبطأتم بها ضعفت .

ر ٢) ٣/٩٧٦ في الاستئذان ، باب مايؤمر به من العمل في السفر ، وهو مرسل ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : وقال ابن عبد البر : هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة ، وهي أحاديث شى عفوظة ، أقول : وانظر الحديث رقم ٢٩٩٩ .

<sup>(</sup>٣) رقم ٧٧١٦ في الجهاد ، باب في الدلجة ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك والبيهتمي فيالسنن الكبرى ، وهو حديث حسن .

الصبح ، نصب ذراعيه ، ووضع رأسه على كفّه . أخرجه مسلم (١). و معلم الناس الناس

٣٠٠٦ — ( د - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كنا إذا نزلنا منز لا لا نُسَبِّحُ حتى نَحُلَّ الرِّحالَ ، أخرجه أبو داود (١٠٠٠ .

#### [شرح الغربب]:

( لا نُسَبِّحُ ) أرادَ بالتَّسبِيحِ ، صلاةَ الضُّحى ، والمعنى : أنهم كانوا مع

<sup>(</sup>١) رقم ٦٨٣ في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائنة .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٦٢٨ في الجهاد ، باب ما يؤمر من انضهام العسكر ،وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٦٣٩ و ٢٦٣٠ في الجهاد ، باب مايؤمر من انضام العسكر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) رقم ٥١ ه ٧ في الجهاد ، باب من نزل المنازل ، وإسناده حسن .

اهتمامهم بأمر الصلاة لايباشرونها حتى يَحُطُّوا الرَّحَال ، ويُريحُوا الِجُمال ، رِفقاً بها ، وإحساناً إليها .

#### [ النوع] الرابع : في إعانة الرفيق

سفر معالني معللية إذ جاء رجل على رَاحِلَة له ، قال : فجعل يَصْرِفُ بصره سفر معالني معللية إذ جاء رجل على رَاحِلَة له ، قال : فجعل يَصْرِفُ بصره عيناً و شِمالاً ، فقال رسول الله على من كان معه فضل ظهر فليعُدْ به على من لاظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليَعُد به على من لازاد له ، وذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ، أخرجه مسلم وأبو داود (۱).

قال : « يا معشر المهاجرين والأنصار ، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ، قال : « يا معشر المهاجرين والأنصار ، إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ، فليضم الرَّجلُ إليه الرجل والرجلين . قال : وما لِاتَحدِنا فضلُ ظَهْرٍ ، فضممت إليَّ اثنين ، نعتَقبُ ، الكلُّ على بعير » ·

وفي رواية • أن رسول الله وَيُطَالِقُهُ أُراد الغَزُو ، فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قو ما ليس لهم مال و لا عشيرة ، فليضم أحدُكم إليه الرَّجلين أو الثلاثة ، وما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عُقبة كعقبة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٧٧٨ في اللقطة ، باب استحباب المواساة بفضول المال ، وأبو داود رقم ١٦٦٣ في الزكاة ، باب في حقوق المال .

أحدهم ، قال جابر : فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ، مالي إلا عُقبة كعقبة أحدهم من جلي ، • أخرج أبو داود الرواية الثانية (').

#### [شرح الغربب]

( عُفْبَة ) العُقْبةُ : النَّوْبَةُ والبَدَلُ ، يقـــال : نحن نَعتَقِبُ بعيراً : إذا [كنت] تَركَبُهُ مَوَّةً ، ويَرْكُبُهُ رفيقكَ أُخرى .

٣٠٠٩ – ( ر ـ مِابر بن عبر الله رضي الله عنهما ) قال : • كان رسول الله وَيُطْلِقُهُ يَتَخَلِّفُ فِي المسير ، فَيُرْجِي الضعيف ، ويُرْدِفُ ، ويدعو لهم ، . أخرجه أبو داود (٢٠) .

#### [شرح الغربب]

( يُزْجِي ) الإزَجَاءُ : السُّوْق .

٣٠١٠ ( د - أنع - مولى ابن عمر - رضي الله عنها ) • أن ابن عمر
 كان يُردِف مولاة له يقال لهـا ، صَفِيّة ، تسافر معه إلى مكة ،
 أخرجه أبو داود (٣٠) •

<sup>(</sup>١) رقم ٢٥٣٤ في الجهاد ، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٦٣٩ في الجهاد ، باب في لزوم الساقة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٧٢٨ في المناسك ، باب في المرأة تحج بغير عمرم ،وإسناده صحيح .

## [ النوع] الخامس: في سفر المرَّأَةُ

#### [شرح الغربب]

رَ ذي تَحْرَم ) ذو المَحرَم من المرأة : مَن لا يَحِلُ لهـــا نِكا ُحه من الأقارب ، كالأب والابن والأخ ، ومَن يجري مجراهم ·

( البَريدُ ) :أربعة فَرَاسِخَ ، وقيل: فَرسَخَان ، وأصل هـــــذه الكلمة فارسية ، وهو بُرَيْده دَمُ ، أي محذوف الذَّنبِ ، يعني : البغل ، لأن بغال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢٦٤ في تقصير الصلاة ، باب في كم يقصر الصلاة ، ومسلم رقم ١٣٣٩ في الحج ، باب سفر المرأة مع عرم الل حج وغيره ، والموطأ ٢/٢٧ في الاستئذان ، باب ما جاء في الوحدة في السفر، وأبو داود رقم ٢٧٢٠ و ١٧٢٤ و ١٧٧٥ في المناسك ،باب في المرأة تحج بغير عرم ، والترمذي رقم ١١٧٠ في الرضاع ،باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها.

البريد كانت محذوفة الأذناب، فعُرِّبت الكلمة و خفَفَت ثم سُمِّي الرَّسول الذي يركبه بريداً، والمسافةُ التي بين السِّكتَينِ بَريداً، والسِّكَةُ : هي الموضع الذي يسكُنهُ الفُيُوجُ المُرَّ تَبُونَ من رباطِ أَو قُبَّةٍ أَو بيت،أو نحو ذلك، و بعد ما بين السكتين : فَر سَخان ، وقيل : اثنا عشر ميلاً ، كلُّ ثَلا ثَةِ أميَ الله فرسَخ ، فيكون كما سبق أربعة فراسخ .

الله وتالية قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام أفلا واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها ، أو زوجها ، أو ابنها ، أو أخوها ، أو ذو رَحِم منها ، . وفي رواية « لاتسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ، . وفي أخرى « فوق ثلاث ليال ، وفي أخرى «لاتسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها ، أو زو جها » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى (۱) .

٣٠١٣ \_ ( خ م ر \_ عبر الله بن عمر رضي الله عنهم ) أن رسول الله عنها ) أن رسول الله عنها ) أن رسول الله عنها ) أن رسول الله و على الله و الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٤/٤ - ٦٦ في الحج، باب حج النساه ، وفي التطوع ، باب مسجد بيت المقدس ، وفي الصوم ، باب الصوم يوم النحر ، ومسلم رقم ٨٣٧ في الحج ، باب سفر المرأة مع محرم الى حجوغيره ،والترمذي رقم ١٦٦٩ في الرضاع ، باب ماجاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ، وأبو داود رقم ٢٧٧١ في المناسك ، باب في المرأة تحج بغير عرم .

ومسلم وأبو داود. ولمسلم م لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أت تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها ، (۱).

الني عباس رضي الله عنها) أنه سمع الني عباس رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل، فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتُيبتُ في غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلِق فَحُج مع امرأتك ، . أخرجه البخاري ومسلم (٢).

#### [ شرح الغربب ]

( اَكْتُتِبْتُ )كُتِبَ فلان واكْتُتِبَ في َجيشِ كَـــذا ، إذا تُجعِلَ في ُجُلْتِهم ليتَوَجَّه معهم .

[ النوع ] السادس : فيما يُلاَمُ استِصْحانُهُ في السفر الله عَيَالِيَّةِ ﴿ ٢٠١٥ ﴿ مَ مِ مَ مَ مَ مَ اللهُ عَيَالِيَّةٍ ﴿ ٢٠١٥ ﴾ ( م م م م م ـ ـ ـ أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله عَيَالِيَّةِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٩٨/٤ في تقصير الصلاة ، باب كم يقصر الصلاة ، ومسلم رقم ١٣٣٨ في الحج، باب المرأة باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره ، وأبو داود رقم ١٧٧٧ في المناسك ، باب المرأة تحج بغير محرم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٤ / ٦٤ و ٦٥ في الحج ، باب حج النساء ، وفي الجباد ، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر ، وباب كتابة الامام الناس ، وفي النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو عرم ، ومسلم رقم ١٣٤١ في الحج ، باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغيره .

قال: « لا تَصْحَبُ الملائكةُ رُفقَةً فيها كلب ولا جَرَس ، وفي رواية ؛ أن رسول الله وَلِيَلِيْ قال : « الجرس من مَزَامِيرِ الشيطان » . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وفي رواية لأبي داود أن رسول الله وَلِيَلِيْنِ قـال : « لا تصحب الملائكةُ رُفقةً فيها جلد نَمِر (۱) .

٣٠١٦ – ( ر \_ أم مبية رضي الله عنها ) أن رسول الله عَيْنَا قال:
 اللائكة رُنْفة فيها جرس ، أخرجه أبو داود ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢١١٣ و ٢١١٤ في اللباس ، باب كراهة الكلب والجوس في السفر ، وأبو داود رقم ه ه ه ٢ و ٣٥٥٦ في الجهاد ، باب في تعليق الأجراس ، والترمذي رقم ١٧٠٣ في الجهاد ، باب ماجاه من يستعمل على الحرب .

 <sup>(</sup>٢) رقم ٤٥٥٤ في الجهاد ، باب في تعليق الأجراس ، وفي سنده أبو الجراح ، مولى أم حبيبة ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباتي رجاله ثقات.أقول :ولكن يشهد له الحديث الذي قبله واللذان بعده .
 (٣) هي امرأة عبد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>٤) ٨٠/٨ في الزينة، باب الجلاجل ، وهو حديث حسن يشهد له الأحاديث التي قبله، والذي بعده .

[ النوع ] السابع في القفول ودخول المنزل

( نَهْمَتُهُ ) : النَّهْمَة بُلُوغُ الْهِمَّةِ فِي الشيء ، والنَّهُمُ مِن الْجُوْعِ .
٢٠٢٠ ــ ( د ـ ابن عمر رضي الله عنهما ) أن رسول الله وَ كَانَّةُ كَانَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ لَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلِلْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُلِلْ

<sup>(</sup>١) ٨٠/٨ في الزينة ، باب الجلاجل ، وهو حديث حسن بشهد له الأحاديث التي قبله .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٩٦/٣ ع في الحج ، باب السفر قطعة من العذاب ، وفي الجهاد ، باب السرعة في السير ، وفي الأطعمة ، باب ذكر الطعام ، ومسلم رقم ١٩٢٧ في الامارة ، باب السفر قطعة من العذاب ، والموطأ ١٩٠٧ في الاستئذان ، باب مايؤمر به من العمل في السفر .

<sup>(</sup>٣) هو في هامش عون المعبود ١٧٣/٢ في آخر كتاب المناسك نسخة: حدثنا أحمد بن صالح: قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: ثني عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتدي ، قال في عون المعبود: والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ، ولذا لم يذكره المنذري في مختصره ، قال المزي في الأطراف : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم . أقول : وإسناده ضعيف .

٣٠٢١ ـ ( غ م د ت - جابر بن عبد الله وضي الله عنهما) أن رسول الله وسي الله عنهما) أن رسول الله ويَسْتُلِنَهُ قال : • إذا أطال أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقَنَّ أَهلَه ليلاً » (١) . وفي أخرى • نهى أن يَطْرُقَ أَهله ليلاً » . زاد في رواية • لِتَسلا يَتَخَوَّنَهُمْ ، أو يَطْلُبَ عَشَرَاتِهم » .

قال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان: لاأدري هذا في الحديث، أملا؟ يعني : • أن يتخو نهم ، أو يطلب عَثَرَاتِهم ، .

وفي رواية : أن رسول الله وَيُطْلِقُهُ قال له : • إذا جنت من سفر فــــلا تدخلُ على أهلك حتى تَسْتَحِدُ المُغِيبَةُ ، وتمْ تَشِطَ الشَّعِثَةُ وعليك بالكَيْسِ • • هذه روايات البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح: التقييد فيه بطول الغيبة ، يشير الى أن علة النهي إغا توجد حينئذ ، فالحميدور مع علته وجوداً وعدماً ، فلما كان الذي يخرج لحاجة مثلاً نهاراً ويرجع ليلاً لايتاتى له مايحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم ، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالباً مايكره ، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينها ، قال : وإما أن يجدها على حالة غير مرضية ، والشرع عرض على الستر ، وقد أشار الى ذلك بقوله : أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم ، فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلاً لايتناوله النهي ، قال الحافظ : وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين ، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منها على ماجرت العادة بستره ، حتى إن كل واحد منها لا يخفى عند من عيوب الآخر شيه في الغالب ، ومع ذلك فنهي عن الطروق لئلا يطلع على ما تنذين بسه ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ، قال : ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين بسه ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ، قال : ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين بسه المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الحلقة ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الطن بالمسلم .

وفي رواية أبي داود قال : «كنا مع رسول الله وَيَطْلِيْهِ في سفر ، فلما ذُهبنَا لِنَدْ خُلَ ، قال : أَمْهِلُوا [حتى] لاندخل ليلا ، لكي تمتشط الشَّعِثة ، وتستحدَّ المُغِيبة ، وفي رواية له : أن رسول الله وَيَطْلِيْهِ قال : « إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قَدِمَ من سفر : أوّلُ الليل ، وفي أخرى له ، قال : «كان رسولُ الله وَيُطْلِيْهِ يكره أن يأتي الرجل أهله طُرُوقاً ، :

وفي رواية الترمذي وأن رسول الله ولي أنهاهم أن يطرقوا النساء ليلا وفي أخرى له أنه قال و لا تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان يجري من أحدكم بجرى الدم ، قلنا : ومنك ؟ قال ، ومني ، ولكن الله أعانني عليه ، فأشلَم و من أحدي : قال الترمذي : قال سفيان بن عيينة : معنى و أسلم ، أي : أسلم أنا منه ، فإن الشيطان لا يسلم قال : و و المغيبات ، جمع مُغيبة ، وهي التي زوجها غائب (١) .

وفي رواية ذكرها رزين ، قال : «كان رسولُ الله ﷺ إذا قَفَل من غزاةٍ أو سفرٍ فوصل عَشِيَّةً ، لم يدخلحتي يُصبح ، فإن وصل قبل أن يصبح ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩/٦ ٢٩ و ٢٩٧ في النكاح ، باب لايطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عائداتهم ، وفي الحج ، باب لايطرق أهله إذا بلغ المدينة ، ومسلم رقم ١٩٧ في الامارة ، باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاً ، وأبو داود رقم ٢٧٧٦ و ٢٧٧٧ و ٢٧٧٧ في الجهاد ، باب في الطروق ، والترمذي رقم ٢٧٧٧ في الرضاع ، باب رقم ٢٧ ورقم ٣٧٧٧ في الاستئذان ، باب ماجاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلاً .

لَمْ يَدْخُلُ إِلَا وَ قَتَ الغَدَاةُ ، وَيَقُولُ : أُمْمِلُوا ، كَي تَتَشَطَّ التَّفِلَة الشَّعِثة ، و تَستحدً اللَّغيبة ، ·

#### [شرح الغربب] :

- ( يَهْرُنُوا) الطُّرُوقُ: أَنْ يَأْتِيَ الرجل المكان الذي يُرِيدُه ليلاً.
  - ( يَتَخَوُّ نَهُمْ ) التَّخَوُّنُ : طَلَبُ الْخِيانَةِ والنُّهُمَةِ .

( تَسْتَحِدُ ) الاسْتِحْدَادُ : حَلْقُ العَا نَهُ ، وهو استفعال من الحديد ،

كَأْنِهِ اسْتَعْمَلَ الحديد على طريق الكِنَاكِيةِ والتَّوْرِيَةِ.

- ( المُغِيبَةُ ) : التي غابَ عنها زَوْجُها .
- ( الشُّعْثَةُ ): البَّعيدَةُ العهد بالغَسلِ و تَسْريح الشعر والنظافة .

( الحَيْسُ ) ، الْجِمَاعُ ، والكيْس ؛ العَقْلُ ، فيكون قد جَعَلَ طلب

الولد من الجماع عقلاً .

( التَّفِلَةُ ) امرأةُ تَفِلَةُ : إذا كانت غير متطيَّبة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩٣/٣؛ في العمرة ، باب الدخول بالعشي ، ومسلم رقم ١٩٢٨ في الامارة ، باب كراهة الطروق ، ولفظه عند البخاري : كانرسول الله صلى الله عليه وسلم لايطرق أهله، كان لايدخل إلا غدوة أو عشية ،ولفظه عند مسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطرق أهله ليلاً ، وكان يأتيم غدوة أو عشية .

٣٠٢٣ ــ ( نـ ـ عبد الله يع عباس رضي الله عنها ) • أن النبي وَيَطْلِعُهُ الله عنها ) • أن النبي وَيَطْلِعُهُ الله الله أنْ يَطْرُ قوا النساء ليلاً ، قال : فطرق رجلان بعد نهي رسول الله وَيُطْلِعُهُم ، فوجد كلُّ واحد منهما مع امرأته رجلاً ، أخرجه الترمذي (١١).

[ النوع ] الثامن : في سفر ِ البحر

٣٠٢٤ – ( د - عبر الله بن عمرو بن العامى رضي الله عنها ) أن رسولَ الله مِتَطِلِيْهُ قال: « لا تركب البحر َ إلا حَاجاً أو مُعْتَمراً ، أو غَازياً في سبيل الله ("، فإنَّ تَحْت َ البحر ناراً ، وتحت النار بحراً ، أخرجه أبو داود (".

[ شرح الغربب ]

( تَحْتَ البَحرِ ناراً ) قال الخطابي : هذا تفخيمُ لأمر البحر ، وتَهويلٌ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي تعليقاً على حديث جابر الذي قبله رقم ٣٧٧٣ في الاستئذان ، باب ماجاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلاً بغير سند ، فقال : وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهام أن يطرقوا النساء ليلاً ... الحديث ، وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس وابن عمر ، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح ٢٩٧/٩ في النكاح ، باب لايطرق أهله ليلاً ، قال الحافظ في الفتح : قال ابن أبي جمرة : فيه ( يعني الحديث ) النبي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه ، والسبب في ذلك ما وقعت الايشارة إليه في الحديث، قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً، فعوقب بذلك على غالفته.

<sup>(</sup>٧) لفظه في نسخ ابي داود المطبوعة : لايركب البحر إلا حاج او معتمر أو غاز في سبيل الله، وكلاهما صواب ، ولفظه في المطبوع : لايركب البحر إلاحاجاً أو معتمراً أو غازياً ، بضم كلمة «البحر» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٤٨٩ في الجهاد ، باب في ركوب البحر في الفزو ، وإسناده ضعيف .

لِشَأْنِهِ ، وأَن الآفةَ تُسْرِعُ إلى راكبه ، ولا يؤمَنُ هلاكهُ في غالِبِ الأمر ، كا لايؤمَنُ الهلاكُ من النار لمن لا بسها ودَنَا منها ، وهذا في مَعْرِض التخييل والتمثيل.

٣٠٢٥ ــ ( مطرف ) قال : • لا بَأْسَ بالنجارة في البحر ، وماذكره الله عز وجل في القرآن إلا بِحَقّ ،ثم تلا (و تَرَى الفُلْكَ فيهِ مَوَا بِحَرّ ، لِتَبْتَغُوا من فضله ِ) (١) [ فاطر : ١٢ ] • . أخرجه ... (١) .

[ شرح الغربب ]

( مَوَا خِرَ ) : جمع : مَا خِرَة ِ ، أَى : جارية .

[ النوع ] التاسع : في تَلَقِّي المُسافرين

٣٠٢٦ – ( خ ت ر ـ السائب بن يزير رضي الله عنه ) قال : • ذهبنا نَلَفَقَى رسول الله مَيْتَالِيْنَ مع الصّبيان إلى ثَنيَة الودَاع وزاد في رواية • مَقْدَمَهُ من غزوة تَبُوك ، وفي رواية قال : • أَذْكُرُ أَنْ خرجت مع الصبيان ـ وفي

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) وهي في النحل: ١٥.

<sup>(</sup>٧) ذكره البخاري تعليقاً ٤/٤ ه في البيوع ، باب التجارة في البحر من كلام مطر الوراق وليس كما ذكر المصنف من كلام مطرف ، قال الحافظ في الفتح :قوله : وقال مطرف ، وهو الوراق البحري مشبور في التابعين ، ووقع في رواية الحموي وحده : وقال مطرف ، وهو تصحيف ، وبأنه الوراق وصفه الزي والقطب وآخرون وقال الكرماني: الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري ، وقال الحافظ ابن حجر : وقد أخرج ابن أبي حام من طريق عبد الله ابن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لايرى بركوب البحر بأساً ويقول : ماذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق .

أخرى : الغلمان ـ نتلقَّى النبيُ عَلِيْكَةً إلى تَنبِيَّةً الوداع ، مَقدَمهُ من تبوكَ · · أخرجه البخاري .

وفي رواية الترمذي مكما قدم رسول الله عَيَّالِيَّةِ من تبوك خرج الناس يَتَلَقَّوْنه إلى ثنية الوداع ، فخرجت مع الناس وأنا غـــلام ، وأخرج أبو داود الرواية الثانية (۱) .

٣٠٢٧ \_ ( ت ـ عائة رضي الله عنها ) قالت : • قَدِمَ زيدُ بن حار أَنهَ ورسولُ الله ورسولُ ال

طالب رضي الله عنه ، فالتَزَمهُ ، و قبّل ما بين عينيه ، أخرجه أبو داود (أ) .

[ النوع ] العاشر : في ركعتي القدوم

[ - عبر الله من عمر رضي الله عنها ) أن رسول الله عنها الله عنها )

(۱) رواه البخاري ٦ (١٣٣ في الجهـاد ، باب استقبال الغزاة ، وفي المغازي ، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر ، والترمذي رقم ١٧١٨ في الجهاد ، باب ما جامني تلقي

الفائب اذا قدم ، وأبو داود رقم ٢٧٧٩ في الجهاد ، باب في التلقي . (٧) لفظه في الترمذي المطبوع : والله مارأيته عرياناً قبله ولا بعده .

 <sup>(</sup>٣) رقم ٣٧٣٣ في الاستثذان ، باب ماجاه في المعانقة والقبلة ، وإسناده ضعيف وقال الترمذي :
 هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٤) رقم ٢٣٠ ه في الأدب، اباب في قبلة مابين العينين، ورواه أيضاً البيهقي في «شعبالايمان» وإسناده منقطع.

\_ حين أُقبلَ من حَجَّتهِ \_ دخل المدينة ، فأناخ على بابِ مسجده ، ثم دخله ، فركع فيه ركعتين ، ثم انصرَف إلى بيته ، قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع . أخرجه أبو داود (۱) .

٣٠٣٠ – ( ر ـ كمب بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كان رسول الله عنه ) قال : • كان رسول الله عنه ) أذا قدِم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس ، .

هذا طرف من حديث توبة كعب بن مالك ، وهو مذكور في كتاب تفسير القرآن ، من حرف التاء. وقد أخرجه البخاري ومسلم[كاملاً] . وهذا الطرف أخرجه أبو داود مفرداً (٢) .

<sup>(</sup>١) رقم ٢٧٨٧ في الجهاد ، باب في الصلاة عند القدوم من السفر ، و[سناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٧٨١ في الجهاد ، باب في الصلاة عند القدوم من السفر ، وإسناده صحيح .

# الكنا بالشالث في السبق والرئمي ، وفيه فصلان

## الفصل لأول في أحكامها

وَفِي أُخْرَى للنسائي : ﴿ لَا يَحِلْ سَبَقَّ إِلَّا عَلَى خَفَ أُو حَافَرٍ ﴾ (١) .

#### [شرح الغربب]

(السَّبْقُ) بسكون الباء: مصدر سَبَقْتُ أُسْبِقُ سَبْقاً، وبفتحها: الجُعْلُ الذي يقع السَّباق عليه، وقوله وَلِيَّالِيَّةِ: ﴿ لَا سَبَقَ اللَّهِ يُخفِّ ، أُو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٤٧٥٢ في الجهاد ، باب في السبق ، والترمذي رقم ٢٧٠٠ في الجهاد ، باب السبق ، باب ماجاء في الحيل ، باب السبق ، والنسائي ٢٣٦/٦ و ٢٣٧ في الحيل ، باب السبق ، وإسناده صحيح .

حافر ، أو نَصل من قال الخطابي : الرواية الصحيحة بفتح الباء ، يريد : أن الجعل والعَطَاءَ لا يُسْتَحَقُ إلا في سباق هذه الأشياء .

(خُفِ أو حافر أو نَصَل ) الخَفُ : كِنَايةٌ عن الإبل والحافر : عن الخيل والخافر : عن الخيل والنصل ، وإقسامة الخيل والنصل ، عن السّهم ، وذلك بتقدير حذف المضاف ، وأي : ذو نُخف ، وذو حافر ، وذو نصل .

٣٠٣٢ \_ ( ر \_ عبر الله بن عمر رضي الله عنها ) • أن رسول الله عنها ) • أن رسول الله عنها ) • أخرجه أبو داود (٣٠ .

٣٠٣٣ – ( ر ـ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) • أن نبي الله وَيُطَلِّعُهُمُ كَانَ يُبِيعُمُ الْخَيْلُ ، يُسَابِقُ بها ، أخرجه أبو داود (١٠٠ .

٣٠٣٤ ــ (أبو هربرة رضي الله عنه) • أن رسول الله عَيْظِيُّ كَانُ يُسَابِقُ بِينِ الحَيلِ فِي المدينة ، و في أنصِر آفِهِ من مَغَازِيه ، أخرجه ... (•) •

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسابق، وما أثبتناه من نسخ أبي داود المطبوعة .

 <sup>(</sup>٧) قال في « الصحاح » : قرح ذو الحافر قروحاً : إذا انتهت أسنانه ، وإنما تنتهي في خمىسنين،
 لأنه في السنة الأولى حولي ، ثم جذع ، ثم ثني ، ثرباع ، ثم قارح ، يقال : أجزع المهر،وأثنى،
 وأربع ، وقرح ، هذه وحدها بلا ألف ، والفرس قارح ، والجمع : قرح ، ا ه .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٥٧٦ في الجهاد ، باب في السبق ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) رقم ٧٧ ه ٢ في الجهاد ، باب في السبق ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله:أخرجه ، وقد جاه بعض هذا المعنى في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنها، كما في الحديث الذي بعده .

٣٠٣٥ \_ (خ م لم دت س - عبد الله بن عمر رضي الله عنهـا) قال: وأُجرَى رسولُ الله وَيُعِلِينِهِ مَا صَمَرَ مِن الْخَيْل: مِن الْحَفْيَاء إِلَى ثَنْيَةِ الوَدَاع، وأجرى ما لم تُضْمَر : من الثَّنيَّةِ إلى مسجد بني زُرَّ يُقِ قال ابن عمر : فكنتُ فيمن أُجرى ، فطَّفُّفَ بي الفرسُ المسجدُ (١) قال سفيان : من الحَفْيَاء إلى الثُّنيَّةِ خمسة أميال ، أو ستة ـ وفي أخرى : ستة أو سبعة ـ ومن الثنية إلى مسجد بني زُرَ ْيْقِ مِيْلٌ أَو نحوه ، . أخرجه الجماعة · إلا أن رواية البخاري ، قــال : « ساَ بق رسول الله وَيُتَالِنَهُ بين الخيل التي قد ضُمِرَت ، فأرسَلها من الحفياء ، وكان أمدُها ثَنِيَّةَ الوَدَاع ، فقلت لموسى : وكم بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة · وسابق بين الخيل التي لم تُضْمَرَ ، فأرسلها من تُنيَّةِ الوداع ، وكان أَمَدُها مسجدَ بني زُرَ ْيقَ ، قلت ؛ فكم بين ذلك ؟ قال ؛ ميلٌ أو نحوه . وكان ابن عمر بمن سابق فيها ، (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : وثب بي حتى كاد يساوي المسجد .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٩/١ع في الصلاة ، باب هل يقال: مسجد بني فلان ، وفي الجهاد ، باب السبق بين الحيل ، وباب إضمار الحيل للسبق ، وباب غاية السبق للخيل المضمرة ، وفي الاعتصام ، باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم ١٨٧٠ في الامارة، باب المسابقة بين الحيل وتضميرها ، والموطأ ٢ / ٢٧ و ٢٦٥ في الجهاد ، باب ما جاء في الحيل والمسابقة بينها ، وأبو داود رقم ٥٧٥ في الجهاد ، باب في السبق ، والترمذي رقم ١٩٩٩ في الجهاد ، باب أمار الحيل السباق.

### [ شرح الغربب ] :

( فَطَفَّفَ بِي الفرسُ المسجدَ ) أي ، كاد 'يسَاوي بِي المسجدَ،و منه طَفَّ الصاعَ ، أي ساواهُ · والمعنى : أنه و ثبَ به حتى كاد يساوي المسجدَ .

٣٠٣٦ ـ ( ر - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قـــال رسول الله عنه ) قال : قـــال رسول الله عنه ) قال : قـــال رسول الله عنه ) قال : من أذ خلفرساً بين قرسين ـ وهو لا 'يؤ من أن 'يسبق ـ فهو قِمارٌ ، . بقمارٍ . ومن أدخل فرساً بين فرسين ـ وقد أمِنَ أن 'يسبق ـ فهو قِمارٌ ، . أخرجه أبو داود (۱) .

٣٠٣٧ ــ ( رت س - عمران بن مصبن رضي الله عنه )أن الذي عليه الله الله عنه )أن الذي الله عنه )أن الله عنه الله عنه )أن الذي الله عنه )أن الله عنه الله عنه الله عنه )أن الله عنه الله ع

وأخرجه الترمذي بزيادة ، وهذا لفظه ، قال : • لاَجلَبَ ، ولاَجنَبَ ولاَجنَبَ ولاَجنَبَ ولاَشِغَارَ في الإسلام ، ومن ا نُتَهَبَ أَنْهُبَةً فليس منا ، وأخرجه النسائي ، ولم يذكر النهبة ، وآخر حديثه • الإسلام ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رقم ٧٩٧٦ في الجهاد ، باب في الحلل ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٢٥٨١ في الجهاد ، باب الجلب على الحيل في السباق ، والترمذي رقسم ٣٢٨ في النكاح ، باب في النهي عن نكاح الشغار ، والنسائي ٢٧٧/٦ و ٣٢٨ في الحيل، باب الجلب ،وهو حديث حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب : عن أنس ، وأبي ريحانة ،وابن عمر ، وجابر ، ومعاوية ، وأبي هريرة ، ووائل بن حجر .

### [شرح الغربب ] :

( لاَجْلَبَ) جَلَبَ على قَرَسِهِ يَجلِبُ جَلَباً ؛ إذا صاح من خَلْفِهِ يَخْتُهُ على السَّبْقِ ، وأُجلَبَ مثلُهُ . و « لاَجنَبَ » الجنَبُ : أن يَجْنِبَ فوساً آخر معه ، فإذا قَصَّرَ المركوبُ رَكِب المجنوبَ .

(شِغَار) نكاح الشِّغَارِ، هو أَن يُزَوِّجَ الرجلُ [الرجلَ] ابنتَه أو أَختَهُ على أَن يُزَوِّجَهُ ابنتَه أو أَخته ، ولا صداق بينها ، إنما 'بضعُ كلُّ واحدة صداق الأخرى .

( الْمُرَ آهَنَةُ ) ؛ المُخاطَرَةُ ، رَا هنتُ فلاناً ؛ إذا خاطرَ ته على شيء .

### [شرح الغربب]

( العَضْباء ) ناقةً عضباء : مَشقُو قَةُ الأَذن ، ولم تكن ناقة رسولُ الله عَنْ الله عضباء ، إنما كان هذا لَقَباً لها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٦/ه ه في الجهاد ، باب ناقـــة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الرقاق ، باب التواضع ، وأبو داود رقم ٤٨٠٦ في الأدب ، باب في كراهية الرفعة في الأمور، والنسائي ٢٧٧/٦ في الحيل ، باب السبق .

(القَّعُودُ) من الإبل: ما أَمْكَنَ أَن يُركَبَ ، وأَد نَاهُ أَن يكون له سَنَتانِ ، ثم هو تَعودُ إلى أَن يُثني ، وهو أَن يدخل في السنة السادسة ، ثم هو جَمَلُ ، والأُنثى لا يقال لها: تَعود ، وإنما هي قلوصُ .

٣٠٣٩ ـ ( م - فقيم اللغمي رحمه الله ) قال : • قلت لعقبة بن عامر : تَغْتَلِفُ بِين هذين الغَرَضَيْن ، وأنت شيخ كبير ، فَيَشُقُ عليك ؟ فقال عُقبة : لو لا كلام سمعتُه من رسول الله وَيَتَظِيّرُ لم أَعَانِه . قال : قلت : وما ذَاك ؟ قال : سمعتُه يقول : من تَعَلَّم الرّشي ثم تركه فليس منا ـ أو قـــد عصى " . أخرجه مسلم (١) .

#### [شرح الغربب]

( الغَرَّضين ) الغَرَّضُ : الْهَدَفُ .

( لم أُعَانِه ) مُعَانَاةُ الشيء : مُقاساته ومُلابستُه، والقومُ 'يعانونَ مالهم، أي : يَقومون عليه .

عنه ) قــال : سمعت وسول الله عنه ) قــال : سمعت رسول الله عنه ) قــال : سمعت رسول الله عنه إلى الله عن وجل لَيُذخِلُ بالسَّهُم الواحد ثلاثة لَنْوَالْجَنَّة : صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ في عمــله الخيرَ ، والرَّاميَ به ، والْمُمِدَّ به ـ وفي

<sup>(</sup>١) رقم ١٩١٩ في الامارة ، باب فضل الرمي والحث عليه .

رواية : ومُنْبِلَهُ ـ فَارْمُوا واركبوا ، وأَحب إلى أَن تَرْمُوا مِن أَن تَركبُوا . كُلُّ لَهُو بِاطلٌ ، ليس من اللّهو بحمودُ إلا ثلاثـة : تأديبُ الرجلِ فرسه ، ومُلاَعَبَتُهُ أَهلَه ، ورَميهُ بِقُوسه و نَبله ، فإنهن من الحق ، ومن ترك الرسي بعد ما علمه ، رَغبة عنه ، فإنها نعمة تركها ـ أو قال : كفَرهـا ، أخرجه أبو داود . وأخرجه الترمذي إلى قوله ، فإنهن من الحق ، وأخرجه النسائي الح قوله : ومُنْبلة ، وله في أخرى مثله ، وفي أوله : قـال خالد بن زيد الجهني : وكان عُقبة بمر في فيقول : ياخالد ، أخرج بنا نوي ، فلما كان ذات الجهني : وكان عُقبة بمر في فيقول : ياخالد ، أخرج بنا نوي ، فلما كان ذات يوم أ بطأت عنه ، فقال : يا خالد ، تعال أخبرك بما قال رسول الله ولي في فيقول الله عليه وسلم : إن الله يُدخِلُ بالسّهم فأتيتُه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يُدخِلُ بالسّهم الواحد . . . الحديث ، (۱) .

### [شرح الغربب]

( الْمُمِدُّ بِهِ ) أَمْدَدتُ فلاناً بكذا : إذا أُعطيتَه إياه ، ويقال : مَدَدتُ القَومَ : إذا صِرْتَ لهم مَدَداً ، وأمدَدتُهُم بغيري .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٥١٣ في الجهاد ، باب في الرمي ، والترمذي رقــم ٢٦٣٧ في فضائل الجهاد ، باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله تعالى ، والنسائي ٢٨/٦ في الجهاد ، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله تعالى و ٢٧٢/ و ٢٢٣ في الحيل ، باب تأديب الرجل فرسه ، وهو حديث حسن ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي الباب عن كعب بن مرة ،وعمرو ابن عبسه ، وعبد الله بن عمرو .

(مُنْيِلَةُ) المُنْيِلُ: هو الذي يُنَاوِلُ الرامي النَّبْلَ: إما أنه يقف إلى جانبه أو خَلْفَةُ ومعه عددٌ من النبل، فيناوله واحدة بعد واحدة، أو أنه يَرُدُه عليه من الهدَف أو من غيره، وكذلك هو المُمِدُّ به على كلا الوجهين، والنَّبلُ : السَّهَامُ الصَّغار، معروفة، يقال: أنْبَلْتُ الرجلَ فأنا مُنْيِلُهُ، والنَّبلُ فلانٌ فأ نَبَلْتُهُ، وقيل: نَبْلتُهُ - بالتشديد - فيكون حينئذ مُمَنَبلَهُ، بالتشديد أيضاً والمعنى سواء .

(كَفَرَهَا )كُفرَانُ النَّعْمَة : جَحَدُها .

رم ن ـ عقب بن عامر رضي الله عنه ) قال ؛ سمعت رسول الله وَيَكُلِنَهُ يقول ؛ و سَتُفتَحُ عليكم أرضون ، ويكفيكم الله م فلا يَعْجز أَحدُكم أنْ يَلْهُو بأسهمه ، أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي مضافاً إلى حديث آخر قد أخرجه مسلم ، وهو مذكور في تفسير سورة الأنفال ، من كتاب التفسير من حرف التاء ، فجمعه الترمذي ، وفرقه مسلم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩١٨ في الامارة ، باب فضل الرمي والحث عليه ، والترمذي رقم ٣٠٨٣ في التفسير ، باب ومن سورة الأنفال .

صنعته الخير ، والرامي به ، والمميد به ، وقال : ارمُوا واركَبوا ، ولأن ترموا أحبُ إلى من أن تركبوا ، كلُّ ما يَلهُو به الرجل المسلم باطل ، إلا دمية بقوسه ، و تأديبَه فرسه ، و ملاعبته أهله ، فإنهن من الحق ، أخرجه الترمذي هكذا مرسلاً (١).

٣٠٤٣ ـ ( ﴿ عَ - سَلَمَ بِنَ اللَّهُ كُوعِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُ عَالَى ؛ ﴿ خُرِجَ رَسُولَ اللّٰهِ مِيْتَالِيّٰةٍ ؛ رَسُولَ اللهُ مِيْتَالِيّٰةٍ ؛ أَرْمُوا وأنا مَع بَنِي فَلَانَ . قال ؛ أرْمُوا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً ، أرْمُوا وأنا مَع بني فلان . قال ؛ فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله مِيْتَالِيّٰةٍ ، مالكم لاترمُون ؟ فقال النبي مَيْتَالِيّٰةٍ ، ارْمُوا وأنا مَعَكُم كُلُّكُم ، فقالوا ؛ كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال النبي مَيْتَالِيّٰةٍ ، ارْمُوا وأنا مَعَكُم كُلُّكُم ، أخرجه البخاري (٣) .

[ شرح الغربب] ( يَنْتَضِلُونَ ) الانتضال : الرَّمي بالسَّهام .

<sup>(</sup>١) رُقم ١٦٣٧ في فضائل الجهاد ، وباب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله تعالى ، وهو موسل ، وفيه أيضاً عنعنة ابن اسحاق ، ولكن يشهد لهمن جهة المعنى حديث عقبة الذي تقدم رقم ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) في نسخ البخاري المطبوعة ، والمطبوع من جامع الأصول : بالسوق .

<sup>(</sup>٣) ٢٧/٦ في الجهاد ، باب التحريض على الرمي ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ( وأذكر في الكتاب اطاعيل .

## الفصل لاثاني

فيا جاء من صفات الخيل والوصية بها ، وهي أربعة أنواع [ النوع ] الأول : فيما يُحَبُّ من ألوانها

عليكم من الحيل بكل كُمَيْت أَغَرْ نُحَجُّل ، أَو أَشْقَر أَغَرْ عَجَل ، أَو أَشْقَر أَغَرْ عَجِل ، أَو أَدْهم أَغرْ عَجل من الحيل بكل كُمَيْت أَغَرْ نُعَجَّل ، أَو أَشْقَر أَغَرْ عَجل ، أَو كُميت أَغَرْ ... فذكر عجل ، وفي رواية : « عليكم بكل أَشقر أَغرْ نُعَجَّل ، أو كُميت أَغَرْ ... فذكر نحوه ، قال محمد بن مُهاجر « فسألته : لَم فَضَّلَ الأَشقر ؟ قال : لأَن النبي وَيَنِينَة بعث سَرِيَّة ، فكان أَول من جاء بالفَتْح صاحب أَشقر ، هذه رواية أبي داود وفي رواية النسائي ، قال : قال رسول الله وَيَنِينَة : « تَسَمّوا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحن ، وار تبطوا الحيل وامسَحُوا بنَو اصيها وأكفالها ، ولا نَقَدُوها الأوتار ، وعليكم بكل كُميت أغر مُحجل ، [أو أشقر أغر مُحجل] ، أو أذهم أغر مُحجل ،

وقد أخرج أبو داود ذِكْرَ التَّسميّي مفرداً ، وهو مذكور في كتـــاب الأسماء من حرف الهمزة، وأخرج أيضاً هو والنسائي باقي الرواية مفردةً عن ذِكْر التسمِّي • وذكر الصفة ، قال : قال رسول الله وَلَيْكُيْ : • ارَ تَبِطُوا الحَيل، وَالْمُسَحُوا بنواصيها وأعجازِها ـ أو قال : أكفالِها ـ وقلَّدوهـ ، ولا تُقَلِّدُوها الأوتار ، (۱) .

### [شرح الغربب]

(الأُوتَار) كانوا يُقلِّدُونَ حَيْلَهُم أُوتارَ القِسِيِّ لئلا تصيبها العين، فأُمِرُوا بقطعها ، لِعِلْمِهِم أَن الأُوتار لاتَرُدُ من قضاء الله شيئا ، وقيل ، يُهُوا أن يقلِّدوها الأُوتارَ ، أي : لا يَطلُبُون عليها الذُّحول التي وُتِروا بها في الجاهلية ، تقول : وَتَرَهُ يَتِرُهُ وِثْراً : إذا قَتَلَ له قتيلاً ولم يُدرِك بشَارِه ، فتكون الأوتار على الأول : جمع وَتَرَ ـ بفتح الناء والواو ـ وعلى الثاني ، جمع و تر ـ بفتح الناء والواو ـ وعلى الثاني ، جمع و تر . بفتح الناء والواو ـ وعلى الثاني ،

٣٠٤٥ ـ ( ت - أبو فتارة رضي الله عنه ) أن رسول الله وَ قَالَ الله عَلَيْكَ قال : 

« خَيرُ الحَيلِ الأَدْهُمُ الأَقرَ حُ الأَرْثَمُ ، ثم الأَقرَ حُ المحجَّل ، طُلُق اليمين ، فإن لم يكن أَدْهَم فَكُميتُ ، على هذه الشَّيَةِ ، أَخرجه الترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٤٤٥٢ في الجياد ، باب فيا يستحب من ألوان الحيل ، والنسائي ٢١٨/٦ و ٢١٩ في الحيل ، باب مايستحب من شية الحيل . وإنما نهام صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الحيل الأوتار ، يدفع عنها العين والأذى ، فتكون كالعودة لها ، فنهام ، وأعلمهم أنها لاتدفع ضراً ، ولاتصرف حذراً .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٦٩٦ و ١٦٩٧ في الجهاد ، باب ماجاء فيايستحب من الحيل ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي والحاكم وغيرم .

### [شرح الغربب]

(الأرَثُمُ ): الفرسُ الذي في تَشفَته العُليا بياض.

( الأَقْرَح ) من الحيل : ماكان في جبهته ِ تُوحة ، وهي بياضٌ يسيرُ في وسط الجبهة .

( ُطلُقُ اليمَين ) بضم الطاء واللام : إذا لم تكن ُمحَجَّلَةً .

(الشّيَةُ):كُلُّ لَون يُخَالِفُ معظم لون الفرس وغيره ، والهاء فيهـا عوض من الواو الذَّاهبة من أوله ، والجمعُ : شياتُ .

٣٠٤٦ — ( ر ت - عبر الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن رسول الله عنهما : • يُمِنُ الْخيلِ فِي شُقْرِهَا ، أخرجه أبو داود [والترمذي] . وقال الترمذي : • في الشُقْر ، (١) .

### [شرح الغربب ]

( بمن الحيل ) اليُمنُ : البركة .

٣٠٤٧ – (أنسى بن مالك رضي الله عنه) قال : • كان السلف يَستَحِبُون الفُحُولَة من الحيل ، ويقولون : هي أحسنُ وأجرَى » . وعن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ه٤ه٢ في الجهاد ، باب فيا يستحب من ألوان الحيل ، والترمذي رقسم ه ١٦٩ في الجهاد ، باب ماجاء فسيا يستحب من الحيل ، ورواه أحمد في المسند رقم ٤ه٤٢ وإسناده حسن ، حسنه الترمذي وغيره .

راشد بن سعد مثله . أخرجه . . . <sup>(۱)</sup> .

## [ النوع ] الثاني : فيما يُحُرُّه منها

الله عنه ) أن رسول الله والله عنه ) أن رسول الله والله عنه ) أن رسول الله والله كان يكرن والله كان يكرن ألله كان يكرن ألله كان يكرن ألفرس في رجله اليمنى بياض ، وفي يده اليسرى ، أو يده اليمنى ورجله اليسرى ، . هذه رواية مسلم وأبى داود وفي رواية الترمذي و أنه كان يكرن الله كان يكرن الله كان يكرن ألله كان يكرن ألله كان أله كان يكرن ألله كان ألله كان يكرن الله كان أن تكون الله أن والحداث أمطلقة ، أو تكون الثلاثة مطلقة ، أن تكون الثلاثة مطلقة ، وواحدة محجلة ، وليس يكون الشكال إلا في رجل ، ولا يكون في اليد . وقيل ، هو اختلاف الله بياض في خلاف (٢) .

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقاً ٦/، ه في الجهاد ، باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الحيل، قال : وقال راشد بن سعد ؛ كان السلف يستحبون الفحولة ، لأنها أجراً وأيسر ، قال الحافظ في الفتح : وقوله : أجراً وأيسر ، بهمز أجراً من الجراة ، وبغير الهمز من الجري، وأجسر بالجيم و [السين] المهملة من الجسارة ، وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسباق ، أي من الاقاث أو الخصية ، وروى أبو عبيدة في كتاب الحيل له : عن عبد الله بن عيريز نحو هذا الأثر وزاد : وكانوا يستحبون إناث الحيل في الغارات والبيات ، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي وابن عيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الحيل في الغارات والبيات ، ولما خفي من أمور الحرب، وروى عن خالد ويستحبون الفحول في الصفوف و الحصون ، ولما ظهر من أمور الحرب ، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان لايقائل إلا على أنشى ، لأنها تدفع البول ، وهي أقل صهيلاً ، والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ه ١٨٧ في الامارة ، باب مايكره من صفات الحيل ، وأبو داود رقم ٧٥ و٧ في الجهاد ، باب مايكره من الحيل ، والترمذي رقم ١٦٩٨ في الجهاد ، باب ماجاه مايكره من الحيل ، والنسائي ٦/٩ ٢٢ في الحيل ، باب الشكال في الحيل .

## [ النوع ] الثالث : في مدحها ، والوصية بها

الني الله عنه ) أن الني المحدون الله عنه ) أن الني وم وقي الله عنه ) أن الني وم وقي قال : • الحيلُ مَعْقُودٌ في نَو الصيها الحثيرُ : الأجرُ ، والمَغنَمُ ، إلى يوم القيامة ، . وفي دواية نحوه ، وليس فيها • الأجر والمغنم ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (۱).

• ٣٠٥٠ – ( غ م ط س - عبد الله بن عمر رضي الله عنها ) أن رسول َ الله عليها عنها ) أن رسول َ الله وَ الله عليه قال : • الحيلُ معفودٌ في نَواصيها الحير إلى يوم القيامة ، . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي (٢) .

٣٠٥١ – ( ت س - أبو هربرة دضي الله عنه ) أن دسولَ الله عَيْظِيَّةُ عَلَيْكِيَّةً وَ اللهُ عَيْظِيِّتُهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلِيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٦/٠٤ في الجهاد ، باب الحيل معقود في نواصيها الحير الى يوم القيامة ، وباب الجهاد ماض مع البر والفاجر ، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحلت لسكم الغنائم،ومسلم رقم ١٦٩٤ في الامارة ، باب الحيل في نواصيها الحير الى يوم القيامة ، والترمذي رقم ١٦٩٤ في الجهاد ، باب ماجاء في فضل الحيل ، والنسائي ٢/٢٧ في الحيل ، باب فتل ناصية الفرس .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٠٤ في الجهاد ، باب الحيل معقود في نواصيها الحسير الى يوم القيامة ، وفي الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأرام انشقاق القمر ، ومسلم رقم ١٨٧١ في الإمارة ، باب الحيل في نواصيما الحير الى يوم القيامة ، والموطأ ٢٧٧٤ في في الجهاد ، باب ماجاء في الحيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو ، والنسائي ٢٧١/١ و ٢٧٧ في الحيل ، باب فتل ناصية الفرس .

أجر ؛ فالذي يتّخِذُها في سبيل الله ، فيُعِدُها له ، هي له أجر ، لا يُعَين في بُطُونِها شيئاً إلا كتب الله له أجرا ، . هذا لفظ الترمذي ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم و مالك ، وهو مذكور في • كتاب الزكاة ، من • حرف الزاي ، ، إلا أن قوله في أول هذا الحديث : • الحيل معقود في نواصيم الخير إلى يوم القيامة ، ليس في ذلك الحديث الطويل وأخرجه النسائي مثل الترمذي ، ثم قال : وساق الحديث ، ولم يذكر لفظه (۱) .

٣٠٥٢ عنب بن عبر السلمي رضي الله عنه ) أنه سمع رسول الله ويَتَلِينَّةً يقول : و لا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الحيل ، فإن الحير معقودٌ في نواصيها ، ولا أَذْنَا بَها ، فإنها مَذَا أَبُها ، وفي رواية قال : ولا تَقُصُّوا نواصي الحيل ، ولا معارفها ولا أذنابها ، فإن أذنابها [مَذَا بُها] ، وأعرافها دِفا وُها ، ونواصيها معقودٌ فيها الحير ، . أخرج أبو داود الرواية الثانية (٢) ، والأولى ذكرها رذين .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقسم ١٦٣٦ في فضائل الجهاد ، باب فضل من ارتبط فرساً في سبيل الله ، والنسائي ٦/ه ٢١في الحيل في فاتحته، وهو حديث صحيح ، ورواه البخاري بدون ذكر لفظ : الحيل معقود في نواصيها الحير الى يوم القيامة ٦/٨٤ في الجهاد ، باب الحيل لثلاثة ، ومسلم رقم ٩٨٧ في الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، والموطأ ٢/٤٤ في الجهاد ، باب الترغيب في الجهاد ، وقد تقدم الحديث في حرف الزاي في كتاب الزكاة .

<sup>(</sup>٧) رُواه أَبُو داود رقم ٢٥٤٧ في الجهاد ، باب في كراهية جز نواصي الحيل وأذنابها ، وإسناده ضعيف .

٣٠٥٣ \_ ( م س - جرير بن عبر الله رضي الله عنه ) قال : « رأيت وسول الله ويتلاقي بلوي ناصية فرس بإصبعه ، وهو يقول : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة ، . أخرجه مسلم والنسائي (١) عنه عنه ) قال : قال رسول عنه بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال رسول مسلم الله عنه ) قال : قال رسول مسلم الله عنه ) قال : قال رسول

الله عنه ) عال : قال رسول الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه أنواصي الحيل ، وفي رواية : « الحيل معقودٌ في نواصيها الحير' ، أخرج الأولى مسلم (۲) ، والثانية البخاري (۳) .

م ٣٠٥٥ \_ ( ط \_ بحبى بن سعير رحمه الله ) و أن رسول الله عَيَّظِيَّةُ وُنَيَ مَسَحُ وَجَهَ فَرَسِهِ برِدَانه ، فسئل عن ذلك؟ فقى ال ؛ إني نُو تِبْتُ الليلة في الحيل ، أخرجه الموطأ (١) .

٣٠٥٦ - (س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قسال : • لم يكن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٨٧٧ في الإمارة ، باب الحيل في نواصيها الحير الى يوم القيامة ، والنسائي (١) رواه مسلم رقم ١٨٧٧ في الحيل ، باب فتل ناصية الفرس .

<sup>(</sup>٢) وهمي أيضاً عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦/٠٤ و ٤١ في الجهاد ، باب الحيل معقود في نواصيها الحير ، وفي الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأرام انشقاق القمر ، ومسلم رقسم باب سؤال المشركين أن يريم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأرام انشقاق القمر ، ومسلم رقسم ١٨٧٤ في الإمارة ، باب الحيل في نواصيما الحير الى يوم القيامة ، ورواه أيضاً النسائي ١٨٧٦ في الحيل ، في الحيل ،

<sup>(</sup>٤) ٣/٨٢ في الجهاد ، باب ماجاء في الحيل والمسابقة بينها ، وأسناده منقطع ، قال الزرقاني في شرح الموطأ :مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن مالك عن يحيى عن أنس ، قال : وصله أبو عبيدة في كتاب الحيل له ، من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار، وقال : في إذالة الحيل :وله من مرسل عبد الله بن دينار ، وقال : إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الحيل ، أي : امتهانها .

شيءُ أُحَبُ إلى رسول الله ﴿ يَعِلْكُ عِمْدُ النَّسَاءُ مِنَ الْحَيْلُ ، أُخْرَجُهُ النَّسَائي (١) .

٣٠٥٧ ــ ( ــ م ـ أبو ذر الففاري رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه كالله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه كالله عنه كل سَحَو بكلمات يدعُو بهن (٢): اللهُمَّ خَوَّلْتَني مَنْ خَوَّلْتَني مِن بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وما له ـ أو من أحب أهله وما له ـ أو من أحب أهله وما له ـ إليه ، أخرجه النسائي (٣).

### [النوع]الرابع: [تسميةُ الحيل]

٣٠٥٨ — ( د ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَيُعَلِّقُهُ «كان 'يسَميُّ الأنثى من الخيل فرساً » أخرجه أبو داود (١٠) ·

٣٠٠٩ – ( خ - سهل بن سعر رضي الله عنه ) قال: «كان لرسولِ الله عنه ) قال: «كان لرسولِ الله عنه ) قال: و بعضهم عَلَيْنَةٍ في حانِطِنا فرسٌ يقال له: اللُّحيفُ ، أخرجه البخاري، قال: و بعضهم قال: « اللُّخيفُ ، بالخاء (٦٠) .

### [شرح الغربب]

(اللَّحِيفُ) بالحاء غير المعجمة ، فعيلٌ بمعنى فاعل ، كأنه يُلحِفُ الأرض بذَنَبه ِ ، أي يُغَطِّيها به ، وأمَّا مَن رواه بالخاء فلا وجه له ·

<sup>(</sup>١) ٢١٧/٦ و ٢١٨ في الخيل ، باب حب الخيل ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٧) في النسائي المطبوع : يؤذن له عند كل سحر بدعوتين .

<sup>(</sup>٣) ٢٣٣/٦ في الحيل ، باب دعوة الحيل ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>ع) رقم ٢٥٤٦ في الجهاد ، باب هل تسمى الأنثى من الحيل فرساً ، وفي سنده موسى بن مروان التار الرقى لم يوثقه غير ان حبان ، وباق رجاله ثقات .

<sup>(</sup> ه ) اللحيف ، بالتصغير ، أو على وزن رغيف .

<sup>(</sup>٦) ٣/٦ في الجهاد ، باب اسم الفرس والحمار .

٠٣٠٦٠ ( رس - على بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال : و أهديت لرسول الله وَيُطْلِبُهُ بَغْلَةً ، فركبَها ، فقال علي تا لو حملنا الحير على الحيل ، فكانت لنا مثل هذه ؟ فقال رسول الله وَيُطْلِبُهُ : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وفي رواية : أن رسول الله وَيُطْلِبُهُ قال : و لن يُنزَى حارٌ على فرس، أخرج الأولى أبو داود ، والنسائي الثانية (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ه ٢٥٦ في الجهاد، باب في كراهيــة الحمر تنزى على الحيل، والنسائي ٢/٤٢٦ في الحيل، باب التشديد في حل الحمير على الحيل، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم ٢٦٧ و ٢٨٥٥ و ١١٠٨ و ١٣٥٨ وإسناده صحيح.

# الكن <u>الرابع</u> في السؤال

٣٠٦١ ـ (خ م م ت - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال:قال رسولُ الله وَيُطَالِنِهِ ، « دَعُونِي ما تركتُكُم ، فإند المهنك مَن كان قبلكم كثرةُ سُوالهم ، واختلافُهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبُوه وإذا أمرتكم بأمو فائتُوا منه ما استطعتُم ، وفي رواية ، ذَرُونِي ماتركتكم ، مانهيتُكم فاجتنبُوه ، وما أمرتكم فائتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك مَن كان قبلَكم كثرةُ سؤالهم واختلافُهم على أنبيائهم ، أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الترمذي الرواية الأولى ، إلى قوله « أنبيائهم » (1) .

الله عنه الله عنه المسلمين في المسلمين أبي و قاصى وضي الله عنه ) أن وسول الله عنه المسلمين في المسلمين أبو ما من سأل عن شيء لم يُحَرَّم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣١/ ٢١٩ و ٣٠٠ في الاعتصام، باب الاقتـــداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم قم ٧٣٠ في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، والترمذي رقم ٢٦٨١ في العلم ، باب في الانتهاء عها نهى عنه صلى الله عليه وسلم ، ورواه أيضاً النسائي ه/١١٠ في الحج، باب وجوب الحج .

على الناس ، فحُرِّمَ من أجلِ مَسألتهِ ، . أخرجه البخاري و مسلم وأبو داود (۱). [شرح الغربب] :

( ُجرْماً ) الْجُرمُ ؛ الذُّنبُ .

٣٠٦٣ – (غ م - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) كتب إلى معاوية أن رسول الله ويلي و كان ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المسال ، وكثرة السؤال ، أخرجه البخاري و مسلم ، وهو طرف من حديث طويل قد ذ كر في وكتاب الدُعاء ، من «حرف الدال » (٢) .

### [ شرح الغربب ]

(قيلَ وَقَالَ) قال الحميديُّ: قال أبو عبيد فيه: جَعل القالَ مصدراً، كأنه قال: نهى عن قيلٍ و قولٍ ، يقال: قلت قولاً ، وقيلاً ، وقالاً ، وقال غيره: لو كان هذا لقلَّت الفائدة ، لأن الثاني هو الأول ، والقيلُ والقال بعنى واحد ، فأي معنى للنهي عن اللفظين وهما سواء؟ والأحسن: أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٣٦/١٣ في الاعتصام ، باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالايعنيه ، ومسلم رقم ٨ ه ٣٣ في الفضائل ، باب توقيره صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم ٢٦١٠ في السنة ، باب لزوم السنة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣ ٩/٩ ٣ في الاعتصام ، باب مايكره من كثرة السؤال ، وفي صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة ، وفي الدعوات ، باب الدعاء بعد الصلاة ، وفي الرقاق ، باب مايكره من قيل وقال ، وفي القدر ، باب لامانع لما أعطى الله ، ومسلم رقم ٣ ٩ ه في الأقضية ، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .

يكون على الحكاية ، فيكون النهي عن الفول بما لا يصح و مالا تُعلَمُ حقيقته ، وأن يقول المر أ في حديثه ، قيل كذا ، وقال قائل كذا ، وهو نحو الحديث الآخر و بئس مَطيَّة الرجل زَعمُوا ، وهو التحدُث بما لا يصح ، وشغل الزمان بما لم يتحقق صدقه ، وهو المذموم وأما مَن حكى ما يصح ويعرف حقيقة ، وأسند ذلك إلى معروف بالصدق والثَّقة ، فلا وجه للنهي عنه ولا ذم فيه عند أحد من أهل العلم .

٣٠٦٤ - (غم م د - أبو هر م فرضي الله عنه ) قال : قال رسول الله وسي الله عنه ) قال : قال رسول الله وسي الله الناس بسألو نكم عن العلم ، حتى يقولوا : هــــذا الله خالِقُ كلّ شيء ، فمن خلق الله ؟ فقال أبو هريرة ـ وهو آخِذُ بيد رجل ـ ، صدق الله ورسوله ، قد سألني اثنان ، وهذا الثالث ، وفي رواية قال ، قال رسول الله وسول الله وسي الناس يسألو نك يا أبا هريرة ، حتى يقولوا ، هذا الله ، فن خلق الله ؟ قال : فينا أنا في المسجد ، إذ جـــاه في ناس من الأعراب ، فقالوا : يا أبا هريرة ، هذا الله ، فن خلق الله ؟ قال : فأخذ رسول الله وسي الله وسي أحد كم ، فيقول : من خلق كذا ؟ من مخلق رسول الله وسي الله وسي المناس الله الله وسي الله وسي الله وسي الله الله وسي الله والله وسي الله وسي

فَن خَلَقَ اللهَ ؟ فَن وجد من ذلك شيئاً فَلْيَقَل : آمنت بالله ورُسُلِهِ ، أخرجه البخاري و مسلم .

وأُخرج أبو داود الرواية الآخرة . وله أَيضاً نحوه ، وقال : • فإذا قالوا ذلك ، فقولوا : ( اللهُ أحدُ ، الله الضّمدُ ، لَمْ يلِدْ ، ولم يُعرَدُ ، وَلَم يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ) ثم ليَتْفُلْ عن يساره ثلاثاً ، وليستعِذُ من الشيطان ، (۱) .

### [شرح الغربب]

(ثم لَيَتْفُلُ) النَّفْلُ: شبيه بالبَرْق، وهو أقل منه، أو ُله البزق، ثم التفل، ثم النَّفثُ.

٣٠٦٥ ـ ( غ م - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله مَيْنَالِيْهِ : «لن يبْرَحَ الناسُ يتساءلون : هذا الله خالقُ كلَّ شيء ، فن خلق الله َ ؟ ، وفي رواية قال : قال رسول الله مَيْنَالِيْهِ : « قال الله عز وجلّ : إن أمتك لايزالون يقولون : ما كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله خالقُ الحلق، فن خلق الله عز وجلّ؟ أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٣٠٦٦ ــ ( د ـ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ) • أن رسول الله عنه ) • أن رسول الله عنه ) • أن رسول الله عنه ) • أخرجه أبو داود (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٤٠/٦ في بدء الحلق ، باب صفة ابليس وجنوده ، ومسلم رقم ١٣٥ في الايمان باب بيان الوسوسة في الايمان ، وأبو داود رقم ٢٣٧١ و ٢٣٧ في السنة ، باب الجهمية .

<sup>(</sup>٢) رُواهُ البخارَّيُ ٣٣١/١٣ في الاعتصام ، باب ما يكره من كثرة السَّوَّ ال وتكلف مالا يعنيه ، ومسلم رقم ٢٣٦ في الايان ، باب بيان الوسوسة في الايان .

<sup>(</sup>٣) رَقَمْ ٣٦ُهُ ٣ في العلم ، باب التوتَّيْ في الفتيا ، وروّاه أيضاً أحمد في المسند رقم ه/ه٣٠ وفي سنده عبد الله بن سعد بن فروة البجلي،وهو مجهول . وقال الساجي : ضعفه أهل الشام .

### [ شرح الغربب]

(الغَلُوطَاتُ) بفتح الغين : غَلوط ، كشاة حلوب ، وناقة رَكُوب ، ثم يجعل اسماً بزيادة الناء ، فيقال : غلوطة ، وهي المسألة التي يُغلَّطُ بها العالم ، فيستزلُ بها ، وقيل : الصواب بضم الغين ، والأصل فيها الأغلُوطَــات ، فطرحت الهمزة وألقيت حركتها على الغين · ومن رواها • الأغلوطات ، (۱) فهو الأصل .

٣٠٦٧ — ( أبو هربرة رضي الله عنه ) يرفعه ، قال : • شِرَ ارُ الناس : الذين يسألون عن شِرَ ار المسائل كي 'يغَلِّطُوا بها العلماءَ ، أخرجه . . . (٢٠ .

م ٣٠٦٨ - ( خ \_ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : «كنت عند عمر ، فسمعته يقول : 'نهينا عن التّـكَلُّف ، أُخرجه البخاري (٢) .

### [ شرح الغربب ]

(التَّكَلُّفُ ) تَكَلَّفُتُ الأمر: إذا ألزمتَ نفسك به على مَشَقَّة ولم يلزمك، والمراد به هاهنا: كثرة السؤ ال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لاَيجب البحث عنها، والأخذ بظاهر الشريعة، وقبول ما أتت به، والإذعان لما صَدرَ عنها عنها، والأخذ بظاهر الشريعة ، وقبول ما أتت به، والإذعان لما صَدرَ عنها عنها - ٣٠٦٩ — ( سلمان الفارسي رضي الله عنه ) قال : « سئل رسول الله

<sup>(</sup>١) جمع أغلوطة ، بوزن أحدوثة ، وأضحوكة ، وأحموقة ، وأسطورة ، كل ذلك بضم الهمزة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٩/١٣ في الاعتصام ، باب مايكره من كاثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه .

وَيُعِلِينِهِ عِن أَشِياء ؟ فقال : الحلالُ : ما أحلَّ اللهُ في كتابه ، والحرامُ : ماحرَّمهُ الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو بما قد عفا عنه ، فلا تتكلَّفُوا ، أخرجه (۱) . البو معلبة الحشني رضي الله عنه ) أن رسول الله وَيَطِينِهُ قال : وإن الله فرض فرائض فلا تُضيعُوها، وحدَّ تُحدوداً فلا تعتدُوها ، وحرَّم أشياء فلا تَقْرَ بُوها ، وترك أشياء عن غير نسيان \_ \_ فلا تبحثوا عنها ، أخرجه (۱) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه وقد رواه الترمذي رقم ١٧٢٦ في اللباس ، باب ماجاه في لبس الفراه ، وابن ماجه رقم ٣٣٦٧ في الأطعمة ، باب أكل الجبن والسمن، ولفظه في أول الحديث: سئلرسول الله صلى الله عليه وسلمين السمن والجبن والفراء ... وذكر الحديث، وأسقطا من لفظها : « فلا تتكلفوا » .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه ، وقد رواه الدارقطني في « سننه » صفحة (٧ - ٥) في الرضاع ، ولفظه عنده : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »، وهو وهو من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الحشني ، وفيه انقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة ، وله شاهد عند الدارقطني صفحة . ه ه من حديث أبي الدرداه ، وفي سنده نهشل الحراساني ، وهو متروك ، وله شاهد بمعناه رواه البزار والحاكم وصححه وغيرهما من حديث أبي الدرداه مرفوعاً بلفظ « ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي شيئاً ، وتلا ( وما كان ربك نسياً ) وقال البزار: إسناده صالح قول : وله شواهدا خر بمعناه يرتقي بهالل درجة الحسن ، وقد حسنه النووي في أربعينه و كذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في «أماليه» .

# الكثا<u>ل</u>غامس في الشعر ، والكمّانة

٣٠٧١ ــ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله عَلَيْكُوْ قال : « من عَقَد عُقدةً ثم َ نَفَث فيها فقد سحَرَ ، ومَن سحرَ فقد أَشرَك ، ومن تعلَّق شيء و كلّ إليه ، أخرجه النسائي (١١) .

#### [شرح الغربب] :

- ( نَفَتَ ) النَّفْتُ : أقل ما يكون من الرُّ يق وقد ذُكرٍ .
- ( تَعَلَّقَ بشيءٍ ) تعلُّق الإنسان وعلَّق على نفسه العُودَ والحروز .

عَلَى: ﴿ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السّمَاءُ صَرِبَتِ المُلائكَةُ بِأَجْنِحَتُهَا خُضْعَاناً لقوله ، قال: ﴿ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السّمَاءُ صَرِبَتِ المُلائكَةُ بِأَجْنِحَتُهَا خُضْعَاناً لقوله ، كَانَه سِلْسِلَةٌ على صَفْوَان ، فإذا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهم ، قَالُوا : مَاذَا قال رَبُّكُم عَن أُلُوبِهم ، قَالُوا : مَاذَا قال رَبُّكُم عَن أُلُوبِهم ، مَسْتَرِقُ السّمع رَبُّكُم عَقَالُوا : الحَقّ ، وهو العَلَي الكّبيرُ ، فيسمعها مُسْتَرِقُ السّمع

<sup>(</sup>١) ١١٢/٧ في التحريم ، باب الحكم في السحرة ، وفي سنده عباد بن ميسرة المنقري ، وهو لين الحدث ، وفعه أيضاً عنعنة الحسن البصري .

- ومُستَرِقُو السمع هكذا ، بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفّه ، فَحَرَّفها ، و بَدَّدَ بين أصابعه - فيسمع الكلمة ، فيُلقيها إلى من تحتَه ، ثم يُلقيها الآخر إلى مَن تحتَه ، حتى يُلقيها على لِسان السّاحر أو الكاهن ، فرُعًا أَدركها الشّهاب قبلَ أن يُلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ؟ فيصدَّق بتلك الكلمة التي شيعت من السهاء ، وذكر في رواية : قراءة مَن قرأ ( فُرِّغ ) وقال سفيان عن عمرو : ( فُرِ ع ) قال : وهي قراء تنا . أخرجه البخاري والترمذي مختصراً . عمرو : ( فُرِ ع ) قال : وهي قراء تنا . أخرجه البخاري والترمذي مختصراً . وقد ذكر الحديث في تفسير سورة سبأ من حرف التاء (1) .

### [شرح الغربب]

- ( خُضعًاناً ) اَلْحَاضِعُ : المُطيع المُنقَادُ الذليل ، وخُضعاناً جمعُه .
  - (صَفوَان ) الصَّفوانُ : الحجرُ الأملس .

( ُفزَّعَ عن تُلُوبِهِمْ ) أي : كُشِفَ عنها الفَزَعُ ، ومن قرأ ( فُرِّغَ) بالراء والغين المعجمة ، أراد : تُورِّغَت قلوبُهم من الخوفِ .

( فَحَرَّ فَهَا ) حَرُّ فَهَا : أي أَمَالَهَا عن جِهَتِهَا المُستقيمة ·

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٣/٨؛ و ١١٤ في تفسير سورة سبأ ، باب حق إذا فزع عن قلوبهم ، وفي تفسير سورة الحجر ، باب قوله : (إلا من استرق السمع)، والترمذي رقم ٢٣٢١ في التفسير، باب ومن سورة سبأ .

( الشُّهَابُ ) : الشُّعْلَةُ من النَّــار ، وأراد به : الذي يَنْقَض في الليل شبه الكواكب .

٣٠٧٣ \_ (م ت - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) قال: • أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار:أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله وَيُعْلِينُ رُمِيَ بِنَجْمِ وَاسْتَنَارَ ، فقال لهم رسولُ الله وَيُعْلِينُونَ ، ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُميّ بمثل هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، كنا نقول : وَ لَد الليلةَ رجلٌ عظيم ، ومات رجلٌ عظيم ، فقال رسولُ الله ﷺ ؛ فإنها لايُرمَى بها لموت أحد ولا لَحياته ، ولكنَّ رَّبنا ـ تبارك اسمه ـ إذا قضي أمراً سَبَّحَ حملةُ العرش ، ثم سبح أهلُ السهاء الذين يَلُونَهم ، حتى يَبْلُغَ التَّسبيحُ أَهلَ هذه السماء الدنيا ، ثم قال الذين يلُون حملةَ العرش لحملة العرش : مأذا قال رُّبكم ؟ فيخبرونهم ما قال ، فَيَسْتَخبرُ بعضُ أهل السموات بعضاً ، حتى يبلغَ الخبرُ هذه السهاء الدنيا، فيخطف الجن السَّمع فيَقُذُفُونَ إلى أُوليامُهم ، ويرمون، فما جاؤوا به على وجهه فهو حَقُّ ، ولكنهم يُفَرُّ تُون فيه ويزيدُون ، . وفي رُواية « رجال من أصحاب رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ ، وزاد « وقال الله : ( حتى إذا ُفزُّعَ عَن تُلُوبِهِم ، قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَابُكُمْ ، قَالُوا : الْحُقِّ ) [ سبأ : ٢٣ ] أُخرِجه مسلم والترمذي . و[للترمذي ] في أخرى : أن ابن عباس قال : • بينها

رسولُ الله وَ الله عَلَيْتُ جالسُ ... وذكر الحديث ، ولم يذكّر فيه ، عن رجل من الأنصار ، (۱) .

عن الكُمَّان؟ فقال ؛ ليسُوا بشيء ، قالوا ؛ يا رسول الله إنهم يُحَدِّثُونا أحياناً عن الكُمَّان؟ فقال ؛ ليسُوا بشيء ، قالوا ؛ يا رسول الله إنهم يُحَدِّثُونا أحياناً بالشيء ، فيكون حقا ؟ فقال رسول الله عَيْنَاتُهُ ؛ تلك الكلمةُ من الحق يخطَفُها الحِنِّي ، فيقذِفُها في أذُن و ليه ، فيخلِطُون معها مائة كذبة ، زاد في دواية ، فينُقر قرها في أذن وليه كقر قرة والدّجاجة ، وفي دواية وفي فيقُرُها في أذن وليه قر الدّجاجة ، وفي دواية وفي دواية ، وذكرت مثله ، أخرجه البخاري و مسلم .

وللبخاري في رواية ، قال : • الملائكةُ تُحَدِّثُ في العَنَانِ \_ والعَنانُ : الملائكةُ تُحَدِّثُ في العَنَانِ \_ والعَنانُ : الغهامُ \_ بالأمريكون في السهاء ، فتسمعُ الشياطينُ الكلمة ، فتقُرُ القَارُورَةُ ، فيزيدُون معبا مائةٌ كذبة ، وفي أخرى له نحوه ، وزاد في آخره • من عند أنفُسهم ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٧٢٩ في السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، والترمذي رقم ٢٧٢٣ في التفسير ، باب ومن سورة سبأ .

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاري ١٠/٥٨٠ في الطب ، باب الكهانة ، وفي الأدب ، باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء ، وفي التوحيد ، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم ، ومسلم رقم ٢٢٢٨ في السلام ، باب تحريم الكهانة وإثيان الكهان .

(الكُهَّانُ): جمع كاهن، وهو الذي يُخبِرُ عن بعض المضمرات فيصيبُ بعضاً و يُخطِيءُ أبعاضاً، يَز عُمُ أَنَّ الْجِنَّ تخبره بذلك كما كان يفعله في الجاهلية شِقُّ وسَطِيح، وغيرهما من الكهان، وهو بمـــا أبعلله الإسلام وحَرَّمهُ ، و نهى عن الذهاب إليه، واستاع كلامه و تصديقه بمـا يخبر به.

(يَغْطَفُها ) أي : يَسلُبُها بسرعة .

( فَيقذفها ) يَقْذِفها : أَي يُلقيها إليه ·

( كقر قرة الدّ جَاجة ) القرقرة: تَرْديدَك الكلام في أَذُن الأصم حتى يفهم كما يُستخرج ما في القارُورَة شيئاً بعد شي وإذا أُفرِ غَت ، ومَنْ رواه كَقَر الدجاجة ، أراد ، صَو تَها إذا قطعته ، يقال : قرّت الدجاجة تَقُر قرراً وقريراً : إذا قطعت صوتها ، فإن رَدّدَته قبل ، قرقرت قرقرة ، ومنه صَر الباب : إذا صَوّت ، وصَرصَر الباذي ، لما في صوته من الترديد ، والمعنى ؛ الباب : إذا صَوّت ، وصَرصَر الباذي ، لما في صوته من الترديد ، والمعنى ؛ أن الجنّي يقذف تلك الكلمة إلى و ليه الكاهن فيتسامع به الشياطين ، كما توذن الدجاجة بصوتها صاحباتها فتتَجَاوب ، ومن شأنها ، أن الواحدة منهن إذا صاحت صَاح سَائِرُهن . قال الحظايى ، ويجوز أَن تكون الرواية و كَفَر الرُّجاجة ، بالزَّاي، و تُعَضُدُها الرواية الأخرى وكما تقر القارورة والقارورة ، والقارورة ، والقارورة ، والقارورة ، والقارورة ، والقارورة ، وفي الزُجاجة ، يقول ، فيَقُر ه في أَذُن الكاهن ، كا يقر الذي و في القارورة ، والله أعلم .

٣٠٧٥ — ( ر - أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَ اللهِ عَالَ : « من أتى كاهناً فصدً قه مجا يقول ، أو أتى امرأةً في دُبُرِ هـــا ـ وفي رواية ، امرأةً حائضاً ـ فقد برى عمّا أنزلَ على محمد ، أخرجه أبو داود (١) .

٣٠٧٦ \_ ( م \_ صغية بفت أبي عبيد رحم \_ الله ) عن بعض أزُواج رسول الله وَتَطْلِيْهِ ، عن النبي وَتُطْلِيْهِ قال: « مَن أَتَى عَرَّافاً فسأله عن شي فصدّقه ، لم تُقبَل له صلاة أربعين يوماً » . أخرجه مسلم (").

وذكره الحميديُّ في كتابه ؛ في « مسند حفضةَ » زَوجِ النبي وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### [شرح الغربب] :

(عَرَّافاً ) العَرَّافُ كالكَايِمن ، وقيل : هو الساحر .

٣٠٧٧ – ( خ م - عائة رضي الله عنها ) قالت : « سُحِر رسولُ الله عنها ) قالت : « سُحِر رسولُ الله وَيَالِيْهِ حتى إنه لَيْخَيْلُ إليه فَعَلَ الشيء وما فعله (٣) ، حتى إذا كان ذات بوم

<sup>(</sup>١) رقم ٩٠٤ في الطب ، باب في الكاهن ، ورواه أيضاً أحد في المسند ٢٨٠٤ و ٢٧٦ والترمذي رقم ١٣٥ في ١٣٥ في كراهية إليان الحائض ، وابن ماجه رقسم ٢٣٩ في الطبارة ، باب النبي عن إتيان الحائض ، والدارمي ٢١٩ و ٢ وهو حديث صحيح . (٢) رقم ٢٣٠ في السلام باب تحريم الكبانة وإليان الكبان .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عبّاض: كلّ ماجاء في الروايات من أنه يخيل إليب فعل شيء لم يفعله ونحوه، فمحمول على التخيل بالبصر، لا لحلل تطرق الى المقل، وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة، قال: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه، لا على عقله وقلبه واعتقاده.

وفي رواية نحوه ، وفيه « في مُشط ومُشَاقة » قال البخاري، يقال:
« المُشاطة » ما يخرجُ من الشَّعر إذا مُشِطَّ ، ومُشَاقةٌ (١) من مُشاقة الكَتَّان .
أخرجه البخاري ومسلم .

وفي أخرى للبخاري ، وفيها «كان رسول الله وَ الله عَلَيْنَ سُحِر ، حتى كان يُرَى أنه يأتي النّساء ولا يأتِيهن ، قال سفيان ، وهذا أشد ما يكون من السّحر إذا كان كذا . وفيه «قال: ومَن طَبّه ُ ؟ قال: لبيد بن الأعصم - رجلٌ من

<sup>(</sup>١) في البخاري الطبوع : والمثاقة .

بني زُرَيق حُليفٌ لِيهود ،وكان مُنَافِقاً \_ قال:وفيمَ؟قال:في مُشْط ومُشاقَة ، قال :وأينَ؟ قال : فيُجفُّ طلعة ذَكَر ، تحترَاعُوفَة في بثُر ذَروَان . قال: فأتَى البئرَ ، حتى استَخرَجه ُ ، وقال : هذه البئر التي أريتُها ، وفي أخرى ، قالت: ﴿ فقلت؛ يا رسول الله ، أفلا أحرقتَهُ؟ قال: لا ، أما أنا فقد عافاني الله وكرهتأن أ ثيرَ علىالناسَ شراً ، فأمرتُ بها فدُ فِنتُ ، و في أخرى لهما مختصراً أن النبي وَتَلَالِلُهُ سُحِر ، حتى كان يُخيّلُ إليه أنه يصنعُ الشّيءَ ، ولم يصنعه ، (١).

### [ شرح الغربب ]

( مَطْبُوبٌ )المَطبُوبُ : الْمُسحُورُ ، سُمَّى بذلك تَفَاؤُلاً بالطُّبِّ الذي هو العِلاج ، كما قيل للديغ : سليمُ تَفَاؤُلاً بالسلامة .

( ُجِفَّ طَلْعَةِ ) الْجِفُّ : وعاءُ الطَّلْعِ وغِشَاؤُه الذي يُكنَّه .

( أَوَّرَ ۖ ) بمعنى : أَثِيرُ ، أَي : أَظْهَرُ وَأَهَيّْجُ .

(رَاعُونَة ِ) الراعُونَةُ: صَخْرَةٌ تُجعَلُ في أَسفَل البئر إذا حُفرَت تكون ثابتة هناك ، فإذا أرَادُوا تَنْفِيتُهَا جَلَسَ المُنتَّى عليها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٩١/١٠ (١٩٧ في الطب ؛ باب السَّحَر ؛ وباب هل يستخرج السحر ، وباب السحر ، وفي الجباد ، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ، وفي الأدب ، باب قول الله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ، ومسلم رقم ٢١٨٩ في السلام ، باب السحر ، ورواهأيضاً أحمد ، والنسائي ، وابن سعد ، والحاكم ،وعبد بن حميد، وابن مردويه، والبيمقي في «دلائلالنبوة» وغيرم،قال ابن الغيم في «بدائعالغوائد»: وهذا الحديث ثابت عندأهل العامتلقي عندم بالقبول .

٣٠٧٨ – (سى - زير بن أرقم رضي الله عنه) قال : • سَحَرَ النيُّ وَجَلَّ مِن اللهِ عنه ) قال : • سَحَرَ النيُّ وَجَلَّ مِن اليهود ، فَاشَتَكَى لذلك أياماً ، فأتاه جبريل فقال ، إن رجلاً من اليهود سَحَرَكَ ، عقد َ لك عُقداً في بِثر كذا وكذا ، فأرسل رسولُ الله وَ اللهُ عَلَيْنِ كَا أَمَا أُنشِط من عِقال ، فقام رسولُ الله وَ اللهُ عَلَيْنِ كَا أَمَا أُنشِط من عِقال ، فاذ كر ذلك لذلك اليهوديُّ و لا رآه في وجهه قط ، أخرجه النسائي (۱).

<sup>(</sup>١) ١٩٢/٧ و ١١٣ في تحريم الدم ، باب سحرة أهل الكتاب ، وإسناده صحيح .

### ترجمة الأبواب التي أو لها سين ، ولم ترد في حرف السين

- (السَّلَمُ ) في كتاب البيع من حرف الباء .
- (السُّعْي) في كتاب الحجُّ من حرف الحاء.
- ( السَّر قَةُ ) في كتاب الْحدُود من حرف الحاء .
- ( السُّتُورُ ) في كتاب الزُّينَة من حرف الزاي .
- ( السَّحورُ ) في كتاب الصُّوم من حرف الصاد .
- (السَّلاَمُ) في كتاب الصُّحبَة من حرف الصاد.
- ( السُّواك ) في كتاب الطهارة من حرف الطاء .
  - ( السُّبُّ ) في كتاب اللَّعن من حرف اللام .
- ( السُّوال ) في كتاب القناعة من حرف القاف .

## بسيليله والرحمز الرحيم

حرف الشين ، وفيه ثلاث كتب ؛ كتاب الشّراب ، كتاب الشّركة ، كتاب الشّعْر

الكنّاسبالأول

في الشُرَاب، وفيه بابان

الباسب لأول

في آداب الشُّرب ، وفيه ستة فصول

الفصل لأول

في الشّرب قائمــــــاً

جَوَازُهُ

٣٠٧٩ \_ ( غ م ن س - عبر الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : « سَقَيْتُ النِي ۚ وَيَطْلِلُهُ مِنْ زَ مُزَ مَ ، فَشَرِبَ وهو قائمٌ ، وفي رواية • اسْتَسقى وهو عند البَيْت ، فأتيتُهُ بدَلو ، زاد في رواية • فحلف عِكْرِمَةُ ، ما كان يومئذ إلا على بعير ، أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي والنسائي ومئذ الني من يعلله من زمزم وهو قائم ، (۱) .

٣٠٨٠ ـ ( ت ـ عبد الله بن عمر د ضي الله عنهما ) قال : « لقد كُنَّا نأكُلُ على عهد رسول الله وَيُعِلِينِهِ و نحن تَمْشي ، و نشربُ و نحن قيامً ، . أخرجه الترمذي (٢٠) .

وفي رواية النسائي: • أن علي بن أبي طالب صلى الظهر، ثم قعد في حوائج ِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٥٧ في الأشربة ، باب الشرب قالمــــآ ، وفي الحج ، باب ماجاء في زمزم ، ومسلم رقم ٧٠٧٧ في ومسلم رقم ٧٠٧٧ في الأشربة ، باب في الشرب من زمزم قالماً ، والترمذي رقم ١٨٨٣ في الأشربة ، باب ماجاء في الرخصة في الشرب قالماً ، والنسائل ١٣٧٧ في الحج ، باب الشرب من زمزم ، وباب الشرب من زمزم قالماً .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٨٨١ في الأشربة ، باب ماجاء في النبي عن الشرب قائماً ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٣٠١ في الأطعمة ، باب الأكل قاقماً ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

الناس ، فلما حضرت العصر أتي بِتَوْر من ماه ، فأخذ منه كَفا ، فسح وجهه وذِرَاعه ورأْسَهُ ورجليه ، ثم أخذ فَضْلَهُ فشر ب قائماً ، ثم قال : إن ناساً يَكُر ُهُونَ هذا ، وقد رأيت رسول الله وَيَكِينَ يفعله ، وهــــذا وضوء من لم يُحدث ، (۱) .

[شرح الغربب] :

( تَوْر ) التُّور : إناء صغير بشرب فيه .

٣٠٨٢ — ( ت ـ عبر الله بن عمرو بن العامى رضي الله عنهما ) قال : « رأيت ُ رسولَ الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً » . أخرجه الترمذي (٢) .

٣٠**٨٣** — ( ط \_ أبو جعفر القاري ) قـــال : « رأيتُ عبدَ الله بن عمر يشرب قائماً ، أخرجه الموطأ <sup>(٣)</sup> .

الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي هذه الأحاديث في هذا الباب دلالة على جواز الأكل والشرب قائماً ، وفي الباب الذي يليه النبي عنها، وقد جمع بعض العلماء بينها بأن أحاديث النبي على كراهة الننزيه ، وأحاديث الجواز على بيانه ، وهي طريقة الحطاني وابن بطال وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر : وهذا أحسن المسالك وأسلها ، وأبعدها عن الاعتراض ، وقد أشار الأثرم الى ذلك أخيراً ، فقال : إن ثبتت الكراهة حلت على الارشاد والتأديب ، لاعلى التحريم، وبذلك جزم الطبري ، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه ، أو كان حراماً ثم جوزه ، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً ، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمنا بينها بهذا .

 <sup>(</sup>٣) ٩٢٦/٧ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاء في شرب الرجل وهو قائم ،
 وإسناده صحيح .

٣٠٨٤ ـــ (طـ ـ محمد بن شهاب) • أن عائشة وسعد بن أبي و قاص كانا لايرَيان بشرب الإنسان وهو قائمٌ بأساً • أخرجه الموطأ (١) .

٣٠٨٥ — (طـ مالك بن أنسى) قال: • بلغني أن عمر وعلياً وعثمانَ رضي الله عنهم كانوا يشربون قياماً ، أخرجه الموطأ (٢).

٣٠٨٦ \_ (ط ـ عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ) [ أنه] كان يشرب قائماً ، أخرجه الموطأ (٣) .

## المَنْعُ منه

٣٠٨٧ ــ ( م ش د - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله وَلَمُ الله عنه ) • أن رسولَ الله وَلَمُ الله عنه ) • أن رسولَ الله ومن عن الشربِ قائماً ، قال : قلنا لأنس: فالأكلُ ؟ قال : ذلك أشدُ ، أو قال : شَرُ وأخبثُ ، أخرجه مسلم والترمذي ، وأخرجه أبو داود إلى قوله : • قائماً ، ولم يذكر الأكلَ (1) .

<sup>(</sup>١) ٢٦/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاء في شرب الرجل وهو قام ، وهو مرسل ، فان محمدبن شهاب الزهري لم يدرك عائشة ولا سعد بن أبي وقاس، ولكن له شواهد بمناه .

<sup>(</sup>٢) ٢/ه٢ ه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاء في شرِب الرجل وهو قام ، وإسناده منقطم ، ولكن له شواهد بمعناه .

<sup>(</sup>٣) ٣/٣٦ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، [باب ماجاء في شرب الرجل وهـــو قام ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم ٢٠٧٤ في الأشربة ، باب كراهية الشرب قاعاً ، والترمذي رقم ١٨٨٠ في الأشربة ، باب الأشربة ، باب ماجاء في الأشربة ، باب في الشرب قاعاً .

٣٠٨٨ ـــ ( م ـ أبو سعيد الهدري رضي الله عنه ) • أن النبي ﷺ وفي رواية • نَهَى • أخرجه مسلم (١) .

٣٠٨٩ ـ (م - أبر هربرة رضي الله عنه ) قال : قــال رسولُ الله عنه ، لا يَشْرَبَنُ أحدُ منكم قائماً، فَمن نسِيَ فَلْيَسْتَقِ اللهُ ، أخرجه مسلم ("). [شرح الغربب]

( فَلْيَسْتَقَى ۚ ) أَمُّ بالقيء ، واستقاء ، إذا تقيًّا .

٣٠٩٠ ـ ( ت - المجارو ر بن المعلى رضي الله عنه ) • أن النبي مَيَّظِيَّةُ بَهِي عن الشُّرب قائماً • أخرجه الترمذي (١٠) .

<sup>(</sup>١) رقم ٢٠٢٥ في الأشربة ، باب كراهية الشرب قاعًا .

<sup>(</sup>٣) قال النووي: أعلم أن هذه الأحاديث قد أشكل معناها على بعض العلماء ، حتى قال فيها أقوالاً باطلة ، وزاد حتى تجاسر ، ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة ، لاغرض لنا في ذكرها ، ولا وجه لاشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن ، بل نذكر الصواب ، ويشار الى التحذير من الاغترار بما خالفه ، وليس في هـــذه الأحاديث \_ بحمد الله تعالى \_ ويشار الى التحذير من الاغترار بما خالفه ، وليس في هـــذه الأحاديث \_ بحمد الله تعالى \_ إشكال ، ولا فيها ضعف ، بل كلها صحيحة ، والصواب فيها : أن النبي فيها محمول على كراهة التنزيه ، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائماً فبيان للجواز ، فلا إشكال ولاتعارض ، وهـــذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه ، وأما من زعم نسخاً أو غيره ، فقـد غلط غلطاً فاحشاً ، وكيف يصار الى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ ، وأنى له بذلك?! والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) رقم ٢٠٢٦ في الأشربة ، باب كراهية الشرب قائماً .
 (٤) رقم ١٨٨٧ في الأشربة ، باب ماجاء في النهى عن الشرب قائماً ، وفي سنده أبو مسلم الجذمى،

٤) رحم ١٨٨٢ في الدسرية ، باب ما جاء في الديني عن الشرب فاعا ، وفي سنده أبو مسم الجدمي،
 لم يوثقه غير أبن حبان ، وباقتي رجاله ثقات ، أقول : ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله
 في الباب ، فهو بها حسن، ولذلك حسنه الترمذي .

## الفصل الثاني في الشرب من أنواه الأسقية تجواذه

٣٠٩١ ـ (ت- عبر الله بن أنبس وضي الله عنه) قال : « وأيتُ رسولَ الله وَ الله عنه عنه أله وَ أَنْ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ

## [ شرح الغربب] :

( فَخَنَشَها) الاختناث: أن تكسر شفة القربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام بما يغير ريحها، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه، والنهي لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء، لئلا ينصب الماء عليه، أو أنه يكون الثاني ناسخاً للأول.

<sup>(</sup>١) في نسخ الترمذي المطبوعة : من فيها ، وهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٧) رقم ١٨٩٧ في الأشربة ، باب ماجاء في الرخصة في اختناث الأسقية ، و إسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث كبشة الذي بعده .

٣٠٩٢ ـ ( ت - كبشة الانصارية (١) ـ امرأة رجل من الأنصار ـ وضي الله عنها ) قالت : • دَخلَ على رسولُ الله وَ الله عنها ) قالت : • دَخلَ على رسولُ الله وَ الله عنها ) مُعَلَّقة قاءًا، فقمتُ إلى فيها فقطعتُه ، أخرجه الترمذي (١) .

وزاد رزين ﴿ فَأَتَّخَذُتُهُ رَكُوَّةً أُشْرِبُ بِهَا ۗ . .

#### [شرح الغربب]

(رَكُوةٍ) الرَّكُوة : دلو صغير يشرَب فيه ، وكثيراً ما تستصحبه الصوفيةُ في طرقهم ، والرَّجالة في أسفارهم . و • الإداوة ، نحو منه ، وقيل ؛ هي السطيحة .

عن أبيه « أن رسولَ الله وَيُعَلِيْهِ دعا يومَ أُحدِ بإدَاوَةٍ ، فقال ، اخنَتْ فَمَ الإدورة ، فقال ، اخنَتْ فَمَ الإدورة ، ففعلت ، فشريب من فها ، . وفي نسخة « أُخنَت فَمَ الإداوة ، ثم اشرب من فيها » . وفي نسخة « أُخنَت فَمَ الإداوة ، ثم اشرب من فيها » . أخرجه أبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) هي كبشة ــ ويقال لها: كبيشة ــ بنتثابت بن المنذر الأنصارية ، أختحسانبن ثابت الأنصاري ويقال لها : البرصاء .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٨٩٣ في الأشربة ، باب رقم ١٨ ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٤٧٣ في الأشربة ، <sup>م</sup>باب الشرب قائماً ، ورواه الترمذي أيضاً في «الشهائل» رقم ٢٩٣، باب ماجاء في صفة شربرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٧٢١ في الأشربة ، باب في اختناث الأسقية من حديث عبيد الله بن عمر بن حفس بن =

## المَنعُ منه

## [ شرح الغربب ]

( الأسفِية ) جمع سقاء ، وهي ظرف الماء إذا كان من جلد .

٣٠٩٥ \_ ( خ م \_ أبو هربرة رضي الله عنه ) • نهى رسولُ الله وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا أَلَّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

علم بن عمر بن الحطاب عن عيسى بن عبد الله ... النح، وفي بعض النسخ : عن عبد الله بن عمر بن حلم بن عاصم عمر بن عاصم بن عمر ، والمنذري رجح أن يكون عبد الله بن عمر بن حلم بن عاصم ابن عمر المكبر ، وهو ضعيف ، أقول : ويشهد له الحديث الذي قبله .

وأحاديث الباب تدل على جواز الشرب من في القربة ، وأحاديث الباب الذي بعده تدل على المنع ، وقد جمع بعض العلماء بينها ، بأن أحاديث الباب لبيان الجواز ، وأن النهي في الباب الذي بعده للتنزيه ، وقال غيرم غير ذلك ، وانظر أقوال العلماء حول هذا الموضوع في الفتح ، ٥ ، ٧ ٩ ، ، ، في الأشربة ، باب اختناث الأسقية .

<sup>(</sup>١) رواً البخاري ٧٨/١٠ في الأشربة ، باب اختناث الأسقية ، ومسلم رقم ٢٠٢٣ في الأشربة ، باب في باب في باب في الأشربة ، باب في الختناث الأسقية، والترمذي رقم ١٨٩١ في الأشربة، باب ماجاءفي النهي عن اختناث الأسقية.

أَن يَشرب من في السُقَاءِ والقر بة ،وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغُرِزَ خشبةً في جِدَاره، أَن يَغُرِزَ خشبةً في جِدَاره، أَخرجه البخاري و مسلم (١١) ،

### [ شرح الغربب ]

رَمِنْ فِيَّ السَّقَاءِ) إِنَمَا نهى عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أُذِى عساه يكون فيه لايراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره .

٣٠٩٦ ( خ د - عبر الله بن عباسى رضي الله عنها ) • أن رسولَ الله عنها ) أن رسولَ الله عنها ) أن رسولَ الله ويتعلقه نهى أن يشرب من في السّقاء والقربة ، أخرجه البخاري . وأخرجه أبو داود ، وزاد • وعن ركوب الجلالة والمجَشَّمة ، قال أبو داود : الجلالة التي تأكل العَذْرة (٢) .

#### [ شرح الغربب] :

( اَلَجِلاَّلَةُ )الناقة التي تأكل الَجلَّة ، وهي في الأصل ؛ البعر ، وأراد بها هاهنا ؛ العذرة ، فاستعارها للعذرة .

( المُجَشَّمَة ) الجثوم في الأصل ، أن يبرك الإنسان على ركبتيه · والمراد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٨/١٠ و ٧٩ في الأثربة ، باب الشرب من فم السقاء ، ومسلم رقم ١٦٠٦ في المساقاة ، باب غرز الحشب في جدار الجار .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٧٩/١٠ في الأشربة ، باب الشرب من فم السقاء ، وأبو داود رقم ٣٢١٩ في الأثربة ، باب الشراب من في السقاء .

بالمجشمة هاهنا ، التي تصبر للقتل . والمصبورة : التي تترك بين يدي القاتل ليرميّها بشيء فيقتلها به من غير ذبح ·

## الفصل الشرب في التنفش عند الشرب

عباس رضي الله عنها)أن رسول الله والله وال

## [ شرح الغربب ]

( مثنى وثلاث ) يقال : فعلت الشيء مثنى وثلاث ، غير مصروفين : إذا فعلته مرتين مرتين ، وثلاثاً ثلاثاً .

٣٠٩٨ \_ ( خ م ن د - أنس بن مالك د ضي الله عنه ) • أن

<sup>(</sup>١) رقسم ١٨٨٦ في الأشربة ، باب ماجاء في التنفس في الإناه ، وفي سنده ضعيف ومجهول ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب .

رسول الله وَيَتَلِيْنِي كَانَ يَتَنَفَّسُ إذا شرِب ثلاثاً ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ولمسلم أيضاً والترمذي مثله ، وزادا « ويقول ، إنه أروَى وأبرأ وأمرَأ ، قال أنس : « وأنا أتنفَّسُ في الشراب ثلاثاً ، وفي دواية أبي داود وأن النبي وَيَتَلِيْنِ كَانَ إذا شرب تنفَّس ثلاثاً ، وقال : هو أَمْناً وأمراً وَأَبْرَأُ ، (۱)

## [شرح الغربب]

(أَرُوَى) من الرِّي ، وهو ذهاب العطش .

(أَبْرَأَ ) من البُرِء ، وهو ذهاب المرض ، فإما أن يريد به أنه يبرئه من ألم العطش ، أو أنه لايكون منه مرض ، فإنه قد جاء في حديث آخر • فإنه يورث الكباد ، وهو مرض الكبد .

(أَمْرَأُ) من الاستمراء ، وهو ذهاب كظة الطعام وثقله .

(أَهْنَأ) من الشيء الهنيء ، وهو اللذيذ الموافق للغرض ، إنما نهي عن النفخ في الشراب : من أجل ما يخاف أن يبدر من فيه وريقه فيقع فيه ، أو لرائحة رديئة تخرج منه فتعلق بالماء ، وربما شرب بعده غيره فيتأذى به ·

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٨١/١٠ في الأشربة ، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ، ومسلم رقم ٣٠٣٨ في الأشربة ، باب ماجاء في الأشربة ، باب كراهة التنفس في الاناء ، والترمذي رقم ١٨٨٥ في الأشربة ، باب ملي الساقي متى يشرب .

٣٠٩٩ ـ (غ م س ت ـ أبو قنارة رضي الله عنه ) أن رسول الله عنه ) أن راب أحدُكم فلا يتنفَّس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فسلا يَمَسَّ ذكره بيمينه ، وإذا تَمَسَّح فلا يتمسَّح بيمينه » . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأخرجه الترمذي إلى قوله ، « في الإناء » وقال النسائي ، « في الإناء » وأن إنائه » . وللنسائي أيضاً « أن النبي والله عنه أن يتنفَّس في الإناء ، وأن يمس ذكرة بيمينه » (١) .

مروان بن الحنى ، فدخل عليه أبو سعيد ، فقال لهمروان : « أُسَمِعت َ رسول الله وَيَطْلِبُهُ ينهى عن النّفخ في الشَّر اب ؟ فقال له أبو سعيد : نعم ، قال الله وَيَطْلِبُهُ ينهى عن النّفخ في الشَّر اب ؟ فقال له أبو سعيد : نعم ، قال واحد ؟ أبو سعيد : فقال رجل لرسول الله وَيَطْلِبُهُ : إني لا أروى من نَفس واحد ؟ فقال رسول الله وَيُطْلِبُهُ : في الله عنه أبن القدح عن فيك ، ثم تَنفَس ، قال : فإني أرى القذاة فيه ؟ قال : فأهر ثها ، أخرجه الموطأ .

وفي رواية الترمذي • أن النبي وَيَنْكُلُهُ نهى عن النفخ في الشَّراب ، فقال رجل القَذاة أراها في الإناء؟ قال ، أهر قُها ، قال ، فإني لا أروى من نَفَس واحد؟ قال ، فأبن القدح إذا عن فيك ، .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٠٠ في الأشربة ، باب النهي عن التنفس في الإناه ، وفي الوضوء ، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، وباب لايس ذكره بيمينه ، ومسلم رقم ٢٦٧ في الطهارة ، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، وفي الأشربة ، باب كراهة التنفس في نفس الاناء ، والترمذي رقم ١٨٩٠ في الأشربة ، باب ماجاء في التنفس في الاناء ، والنسائي ١٨٣ و ٤ عني الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين .

وفي رواية أبي داود مختصراً « أن رسولَ الله وَ اللهِ اللهُ ا

### [شرح الغربب] :

( أَبِن القدح ) إبانة القدح : فصله عن فيه ، وذلك لئلا يبدو َ منه ما قلنا عند النفخ و التنفس .

(القَذَاةُ) ما يقع في الإناء من تِبْن ، أو عود ، أو ورق ونحوه ؛

( 'ثَلْمَةَ القَدَ ح ) إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح ، لأنه ربما تصبّب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه ، لأن الثلمة لا تتاسك عليها شفة الشارب كما تتاسك على الصحيح ، وقيل ؛ لأن الثلمة مقعد الشيطان ، وذلك أن الثلمة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة ، وذلك من فعل الشيطان .

٣١٠١ – ( رت ـ عبر الله بن عباس رضي الله عنها ) قال : ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 'يتنَفَّسَ في الإِناء ، أو 'ينفخ فيه » . أخرجه أبو داود والترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواء الموطأ ٧/٥٧٩ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب النعي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ، والترمذي رقم ١٨٨٨ في الأشربة ، باب ماجاء في كراهبة النفخ في الشراب ، وأبو داود رقم ٧٧٧٩ في الأشربة ، باب في الشرب من ثلة القدح ، ورواء ابن ماجه بمعناه من حديث أبي هويرة رقم ٧٤٧٧ في الأشربة ، باب التنفس في الاناه ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٣٧٧٨ في الأشربة ؛ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ، والترمذي رقم ١٨٨٩ في الأشربة ، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

## الفصل الرابع

## في ترتيب الشَّار بين

٣١٠٢ \_ ( خ م ط ت د \_ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) • أنه رأى رسولَ الله وَ الله عَلَيْ يُشرب لبنا ، وأتى دارَهُ فاستَسقَى ، قال : فحلبت شاةً ، فَشُبْتُ لُرسُولُ الله ﷺ من البئر ، فتناولَ القدحَ فشرب ، وعن يساره أبو بكر ، وعن يمينه أعرابي ، فأعطى الأعرابي فَصْلَتَه ، ثم قال : الأبينَ ، فالأبينَ » . وفي رواية قال : • أَتَانَا رَسُولُ اللهُ مِيِّنَاتِكِيُّ في دارنا هذه ، فحلَبنا له شاةً ،ثم شُبْتُهُ من ماء بئر نا هذه ، فأعطيتُه ، وأبو بكر عن يساره ، فأعطى الأعرابيُّ ، وقال : الأيمنون ، الأيمنون ، الأيمنون ، قال أنس : فهي سُنَّةُ ، فهي ُسنَّة ، فهي ُسنَّة ، . وفي رواية قال ؛ ﴿ قَدِمَ النِّي مِيَّتِكِيُّ المدينة وأنا ابن عَشْرٍ ، ومات وأنا ابنُ عشرين ، وكُنَّ أَمْهاتِي يَحْثُثْنَى على خدمَته ، فدخل علينا دارَنا ، فَحِلْبنا من شـــاة دَاجِن . . . وذكر مثله ، . أخرجه البخاري ومسلم .

واختصره الموطأ والترمذي وأبو داود ، قال: ﴿ أَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مِيَّالِيُّهِ

بِلْبَنِ قَد شِيبٌ بَــاه، وعن بمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصَّدِّيق، فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأبمن فالأبمن م (۱).

#### [شرح الغربب]

( فَشُبُتُ ) الشوب : الخلط والمزج .

( ُتَجَامَه ) تجاه الشيء : مقابله وحذاؤه .

( دَا جِنَّ ) الداجن ؛ الشاة التي تألفُ البيتَ ، و تكون معدَّة للَّبن •

> [ شرح الغربب ] ( فَتلَّهُ ) أَي : ٱلقال .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ه/١٤٨ في الهبة ، باب من استسقى ، وفي الأشربة ، باب شرب اللبن بالمساه ، وباب الأين فالأبين فالأبين ، ومسلم رقم ٢٠٧٩ في الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء باللبن ، والموطأ ٢٠٧٧ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، والترمذي رقم ١٨٩٤ في الأشربة ، باب ماجاء أن الأيمنين أحق بالشراب ، وأبو داود رقم ٢٧٧٣ في الأشربة ، باب في الساقى متى يشرب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٧٦/١٠ في الأشربة ، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر ، ومسلم رقم ٧٠٣٠ في الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء باللبن .

٣١٠٤ – (ت.أبر قتارة رضي الله عنه ) أن النبي وَلَتَكَالِيَّةِ قال: • ساقي الله عنه ) أن النبي وَلَتَكَالِيَّةِ قال: • ساقي القوم آخِر ُهُم مُشرَبًا ، . أخرجه الترمذي (١١ ·

عبر الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) أن النبي عَلَيْكُ قال : • ساقي القوم آخرُهم ، . أخرجه أبو داود (۲) .

## الفصل الخامس

في تغطية الإناء

٣١٠٦ ـ ( غ م د - عابر بن عبر الله رضي الله عنها ) أن رسول الله وتلكي قال : « غَطُوا الإناء ، وأوكُوا السّقاء » . أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم أيضاً مثله ، وزاد «فإن في السّنة ليلة ينزلُ [فيها] وَبَاء ، لاَيُمرُ بإناء ليس عليه عَطَاء ،أو سِقاء ليس عليه وكاء ، إلا نزل فيه من ذلك الوباء ، زاد في رواية عليه غطاء ، فالأعاجم عندنا يتّقُون ذلك في كانون الأول . ولهما في رواية ، قال الليث : فالأعاجم عندنا يتّقُون ذلك في كانون الأول . ولهما في رواية ، قال : «كُنا مع رسول الله وقليلية ، فاستسقى ، فقال رجل ، يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) رقم ١٨٩٥ في الأشربة ، باب ساقي القوم آخرم شرباً ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٤٣٤ في الأشربة ، باب ساقي القوم آخرم شرباً ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هـــذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٧٧٥ في الأشربة ، باب في الساقي متى يشرب ، وهو حديث حسن .

ألا تَسقِيكَ نبيذاً؟ فقال ؛ بلى ، فخرج الرجل يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خَمَّر تَه ، ولو تَعْرِضُ عليه 'عوداً (١٠)؟ قال : فشرب ، .

ولهذا الحديث طرق أخرى تَتَضَمَّنُ معانيَ أَخَرَ تَرِد في موضعها . وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة ، ولم يذكر ﴿ فشرب ﴾ (٢) . [شرح الغريب]

( وَ َبَاءً ) بالمدُّ والقصر ؛ مرض عام ، وأرض وبيئة وموبوءة .

٣١٠٧ \_ (م - أبو ممبر الساعدي دضي الله عنه ) قسال : • أتيت ُ النبي مِنْ الله عنه ) قسال : • أتيت ُ النبي مِنْ الله عَلَيْنِ : النبي مِنْ الله عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِهِ :

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم: المشهور في ضبطه « تعرض » بفتح التاء وضم الراء ، هكذا قاله الأصمي والجهور ، ورواه أبوعبيد بكسر الراء، والصحيح الأول ، ومعناه : تمده عليه عرضا، أي خلاف الطول ، وهذا عند عدم ما يغطيه به ، كما ذكره في الرواية بعده « إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ، أو يذكر اسم الله فليفعل » فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على المهود عند عدم ما يغطيه به .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٧٠/١٠ في الأشربة ، باب تغطية الاناء ، وفي بـــده الحلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، وباب قول الله تعالى : ( وبث فيها من كل دابة) ، وفي الاستئذان ، باب لاتترك النار في البيت عند النوم ، وباب إغلاق الأبواب بالليل ، ومسلم رقم ٢٠١٧ و ٢٠١٣ و ٢٠١٠ في الأشربة ، باب الأمر بتغطية الاناء ، وأبو داود رقم ٣٧٣٠ و٣٧٣٠ و ٣٧٣ في الأشربة ، باب في إيكاء الآنية .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح مسلم : روي بالنون والباء حكاهما القاضي عياض ، والصحيح الأشهر الذي قاله الحطابي والأكثرون : بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ، وهو الذي حماه وسول الله عليه وسلم .

ألا خَرْرته ، ولو تَغْرُض عليه عوداً؟ ، قال أبو حميد : إنمـــا أمِرنا بالأسقية أن 'توكَأ ليلاً ، وبالأبواب أن تُغلَق ليلاً . أخرجه مسلم (١) .

## [شرح الغربب]

(خَمْرته) تخمير الإناء: تَغْطيَتُه لئلا يسقط فيه شي.

( يُوكَأُ ) أُوكَأْتُ السقاء أُوكَته إيكاءً : إذا شددَ ته .

# الفصل السادس

## في أحاديث متفرقة

٣١٠٨ ـ ( ر - عائة رضي الله عنها ) قالت : ﴿ إِنَّ النَّبِي مِيْمَا اللَّهِ كَانَ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ المَاءُ من بيوت السقيا ، قال قُتَيبة أ : هي عين بينها و بين المدينة يومان . أخرجه أبو داود (١٠) .

## [شرح الغربب]

(يستعذب) استعذب القوم' ماءهم : إذا استقَوْه عذباً . ويستعذب لفلان مِن بئر كذا : أي يستق له .

<sup>(</sup>١) رقم ٢٠١٠ في الأشربة ، باب في شرب النبيذ وتخمير الاناء .

 <sup>(</sup>٢) رقم ٣٧٣٥ في الأشربة ، باب في إيكاه الآنية ، وإسناده جيد ، وفي قصة أبي الهيثم ابنالتيهان،
 كما في «صحيح مسلم» أن أمرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جامع يسأل عن أبي الهيثم: ذهب يستعذب الماه، وفي الحديث دلالة على أن استعذاب الماء لاينا في الزهد ولايدخل في الترفه المذموم .

## [شرح الغربب]:

( َشَنُّه ) الشُّن والشُّنَّة ؛ القر به العتيقة .

(كَرَعْنَا ) الكرع : الشرب من النهر أو الساقية بالفم ، من غير إناه ولا باليد .

( حَارِيْطَهُ ) الحائط : البستان من النخيل ونحوه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠/١٠ و ٦٨في الأشربة ، باب شرب اللبن بالماء ، وباب الكرع في الحوض، وأبو داود رقم ٢٧٢٤ في الأشربة ، باب في الكرع .

( العَريشُ ) ما يستظل به من خشب وفرش تتخذ بناء .

سليم قدّح ، فقالت : سَقَيْت ُ فيه رسولَ الله وَ الله عنه )] قال : « كان لأم سليم قدّح ، فقالت : سَقَيْت ُ فيه رسولَ الله وَ الله عَلَيْكِ كُلَّ الشَّراب: المساء ، والنَّبيذ ، أخرجه النسائي (١١).

## الفصل لأول

في تحريم كل مُسكِرٍ

<sup>(</sup>١) ٣٣٥/٨ في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده حسن .

و مسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأشرِهم ، إلا الموطأ ، فإنه أخرج الثانية .

و في رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود ، أن رسول الله ويتالي قسال ،

و كلُّ مُسكر حرام ، و مسا أسكر منه الفَرَقُ فَمِل الله ويتالي منه حرام » .

قال أبو داود في حديثه : قالت : « سمعت رسول الله ويتالي » . وفي أخرى للترمذي « فالحسوة منه » .

وفي أخرى للنسائي • أنها سُئِلَت عن الأشربة ؟ فقالت : كان رسول الله مَيْطَالِيْهِ يَنْهِي عن كل مسكر ، (١) .

### [شرح الغربب]

( الفَرَقُ ) بفتح الراء وسكونها : إناء يسع ستة عشر رطلاً .

( الحسوة ) الجرعة من الشراب ، وهي بقدر مــــا يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح ؛ المرة الواحدة .

٣١١٢ ــ ( تـ د ـ جابر من عبد الله رضي الله عنهما ) أن وسول الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٥٠ في الأشربة ، باب الحمر من العسل ، وفي الوضوه ، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ، ومسلم رقم ٢٠٠١ في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمروأن كل خر حرام ، والموطأ ٢/٥٤٨ في الاشربة ، باب تحريم الحمر ، وأبو داود رقم ٣٦٨٧ و ٣٦٨٠ و ٣٦٨٠ في الاشربة، باب النبي عن المسكر ، والترمذي رقم ١٨٦٤ و١٨٦٧ في الاشربة، باب ما جاءأن كل مسكر حرام ، وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، والفسائي ٢٩٨/٨ في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر .

صلى الله عليه وسلم قال : « مــا أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرام » . أخرجه الترمذي وأبو داود (۱) .

قال: سمعت والنسائي (أن سي - عبر الله بن عمرو ، وأبو هربرة رضي الله عنهم) قال: سمعت وسول الله وَيُطَالِقُهُ يَقُول: «كُلُّ مُسْتُكُو حرام ، أخرجه الترمذي والنسائي (٢).

وفي أخرى للنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن النبي مَتَطَالِيَّةِ قال: « ما أَسكَرَ كثيره فقليلُه حرام » (٣).

٣١١٤ — (خ م د سي - أبو موسى الاُشمري رضي الله عنه ) قال : بعثني رسول الله ﷺ ومُعاذاً إلى اليمن ، فقال : « ادْعُوا الناس ، و بَشّرا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٨٦٦ في الاشربة ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وأبو داودرقم ٣٦٨١ في الاشربة ، باب النبي عن المسكر ، ورجال إسناده ثقات ، وحسنه الترمذيوقال: وفي الباب عن سعد ، وعائشة ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وخوات بن جبير .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي رقم ه ۱۸٦ في الاشربة ، باب ماجاء كل مسكر حرام ، والنسائي 1/100 في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر من حديث عبيد الله بن عمر وأبي هريرة ، وفي الأصل والمطبوع : عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ، وهو حديث صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي موسى ، والأشج البصري ، وديل ، وميمونة ، وعائشة ، وابن عباس ، وقيس بن سعيد ، والنعان بن بشير ، ومعاوية ، وعبد الله بن مغفل ، وأم سلمة ، وبريدة ، وأبي هريرة ، ووائل بن حجر ، وقرة المزني . 1/100

ولا تُنفّرا ، ويَسْرَا ولا تُعَسِّرا ، و تطاوَعا ولا تَخْتَلِفا . قال : فقلت ؛ يا رسول الله ، أَفْتِنَا في شَرابِين كنا نصنَعُهما باليمن : البِتع \_ وهو من العسل يُنبَذُ حتى يشتد ـ والمِز و \_ وهو من الذّرة والشعير يُنبَذُ حتى يشتد ـ ؟ قال : يُنبَذُ حتى يشتد ـ والمِز و \_ وهو من الذّرة والشعير يُنبَذُ حتى يشتد ـ ؟ قال : وكان رسول الله وَيَطِيْنُ قد أُعطِي جَوَامِع الكَلِم بِخَوَاتِه ، فقال : أَنهَى عن كل مسكو كل مسكو أسكر عن الصلاة ، . وفي رواية ، فقال وَيَطِيْنِ : • كل مسكو حرام ، قال ، فقد منا اليمن . . . وذكر الحديث ، . وسيجي و في موضعه . هذه رواية البخاري ومسلم .

وفي دواية أبي داود، قال: • سأك النبيّ وَلِيَّا عَن شراب من العسل؟ فقال: ذاك البتع . قلت: و يَنْبذُون من الشعير والنَّرة ؟ قال: ذاك الميزر، ثم قال: أخير قو مَك: أن كل مُسكر حرام ، • وفي دواية النسائي ، قال: • بعثني رسول الله وَلِيَّة و مُعاذاً إلى اليمن ، فقال مُعاذ : إنك تَبغيننا إلى أرض كثير شرابها ، في نشرب ؟ قال: اشرب ، ولا تشرب مُسكوا . وفي أخرى محتصرا ، قال أبو موسى : قال رسول الله وَلِيَّة إلى اليمن ، فقلت ؛ وما من وفي أخرى قال: • بعثني رسول الله وَلِيَّة إلى اليمن ، فقلت ؛ يا رسول الله مَ إلى اليمن ، فقلت ؛ يا رسول الله مَ والى اليمن ، فقلت ؛ يا رسول الله ، إن بها أشربة ، فا أشرب وما أدَع ؟ قال ؛ وما هي ؟ قلت؛ العسل البتع ، وما المبتع ، وما المبرد ؟ قلت ؛ أما البتع ؛ فنّبيذُ العسل

وأما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله وَيُطَافِينَ ؛ لاتشرب مسكراً ، (۱) . [شرح الغرب]

( جَوَامِع الكَلِمِ ) أَراد بجوامع الكَلِمِ : الإيجازَ والبلاغةَ ، فتكون أَلفاظه قليلة ، ومعاني كلامه كثيرة ، وكذلك كانت ألفاظه وللطالحة .

٣١١٥ ــ ( ر - أم سلمة ـ زوج النبي علي الله عنها ) قالت:
 « نهى رسولُ الله علي الله عن كل مسكرٍ و مُفترٍ » . أخرجه أبو داود (١٠) .
 [ شرح الغرب ] :

( ومُفتر ) المفتر : الذي يفتر الجسد إذا شرب ، أي : يرخيه وقال ابن الأعرابي : يقال : أفتر الرجل : إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه ·

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۴۹/۸ و ۵۰ في المغازي ، باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن ، وفي الجهاد ، باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب ، وفي الأدب ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : يسروا ولا تعسروا ، وفي الاحكام ، باب أمر الوالي اذا وجه أميرين الى موضع أن يتطاوعا ، ومسلم رقم ۱۷۳۳ في الجهاد ، باب الامر بالتيسير وترك التنفير ، وفي الاشربة ، باب بيان أن كل مسكر خر ، وأبو داود رقم ۳۹۸۶ في الاشربة ، باب النبي عن المسكر ، واللسائي ۲۹۸/۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر ، وباب تفسير البتع والمؤر .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٦٨٦ في الاشربة ، باب النهي عن المسكر ، وفي سنده ضعف ، وقد حسنه الحافظ في الفتح ، والمعنى : كل شراب يورث الفتور والحدر في الجسم ، ويظهر أثره بفتور الجفون كالحشيش ،وذكر في عون المعبود ، شرح سنن أبي داود كلاماً نفيساً في بيان المفتر وأنواعه ، واستطر دللكلام على الحشيشة والافيون ونحوهما مما يستعمله أوباش الناس للتخدير والاسكار .

سل الله عنها) قسال : «خطب رسول الله عنها) قسال : «خطب رسول الله وسول الله ، أرأيت وسول الله وسول الله ، أرأيت المؤرد ؟ قال : وما المرود ؟ قال : حَبَّةُ تُصنَعُ باليمن ؟ قال : تُسكِر ؟ قال : نعم ، قال : كُل مُسكِر حرام ، .

وفي أخرى،قال: « المسكر ٌ كثير ٌه و قليله حرام، أخرجه النسائي (۱). [شرح الغربب]

( يَنشُ ) نَشُّ الشراب ، ينشُ : إذا أُخذ يغلي ·

٣١١٧ ــ (س ـ سعر بن أبي و قامى رضي الله عنه ) أن رسول الله عنه أن أن رسول الله عنه أنها كم عن قليلٍ ما أسكر وكثيرٍه، . أخرجه النسائي (٢) .

البَاذِق ؟ فقال : سبق محد البَاذِق ، فها أسكر فهو حرام ، قسال : عليك الشَّر اب الحلال الطَّيْب إلا الحرام الخبيث،

<sup>(</sup>١) ٣٠٠/٨ في الاشربة ، باب تفسير البتع والمزر و ٣٧٤/٨ في الاشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ٣٠١/٨ في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في نسخ البخاري المطبوعة : قال : الشراب الحلال الطيب . قال الحافظ في الفتح : هكذا في جميع نسخ الصحيح ، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده ، والظاهر أنه من قول ابن عباس .

أخرجه البخاري ·

وفي رواية النسائي ، قال: « سئل ابن عباس، فقيل له ، أُفْتِنَا في الباذِق، فقال ، سبق محمد الباذق ، وما أسكر فهو حرام ، (١) .

## [ شرح الغربب]

(البَاذَق) [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّ بأ من باذه، وهي الخر بالفارسية. وقوله : « سبق محمد الباذق ، أي : سبق حكمه : أن ما أسكر حرام .

٣١١٩ ـ ( د - ديلم بن فيروز الحميري الجيشاني رضي الله عنه ) قال:

قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض باردة ، و نقالج فيها عملاً شديداً ، وإنا

نَتْخِذُ شراباً من هذا القمح نتَقَوَّى به على أعمالنا وعلى بَرد بلادنا . قال :

هل يُسكِر ٤ قلت : نعم ، قال : فاجتنبُوه ، قلت : إن الناس غير تاركيه؟
قال : إن لم يتركوه قا تِلُوه ، أخرجه أبو داود (٢) .

## [شرح الغربب]

( ُنعَالِجُ ) المعالجة : المهارسة والمباشرة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/١٠ في الاشربة ، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الاشربـــة . والنسائي ٨/٠٠٠ في الاشربة ، باب تفسير البتع والمزر ، وباب الاخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٦٨٣ في الاشربة ، باب النهي عن المسكر ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٣٧/٤ وفيه عنعنة ابن إسحاق .

• إني المررُو من أهل خراسان ، وإن أرضنا أرض باردة ، وإنا نَتْخِذ شراباً فلر وأن أمرُو من أهل خراسان ، وإن أرضنا أرض باردة ، وإنا نَتْخِذ شراباً نشر به من الزَّبيب والعِنَب وغيره ، وقد أشكلَ علي ، ؟ فذكر له مُضرُوباً من الأشرِبات ، فأكثر ، حتى ظننت أنه لم يفهمه ، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي ، اجتنب ما أسكرَ، من زَبيب أو غيره ، أخرجه ألنسائي (۱)

٣١٢١ — (عبد الله بن عمرو بن العاصى ، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها) « سئل عن شيء يُصنَعُ بالسَّندِ من الوُّزُ (٢) ؟ فقال : ذلك لم يكن على عهد وسول الله ويُطلِقُهُ - أو قال : على عهد عمر - ٠

وسئل عن الباذق؟ فقال : سبق محمد الباذق ـ يريدُ : لم يكن يُعرَف في ذلك الوقت ، . وقال بعضهم : هو السُّونيَّة (٣) ، قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ، . أخرجه . . . (١) .

<sup>(</sup>١) ٣٣٢/٨ في الاشربة، باب ذكر الاخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ،وإسناده حسن. (٢) في الأصل : سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح ١٤٣/١ زاد الاسماعيلي في روايته ـ بعد قوله «يصنع بالسند» ـ يقال له:

« السادية » يدعى الجاهل ، فيشرب منها شربة ، فتصرعه ،قال الحافظ : وهذا الاسمايذكره
صاحب « النهاية » لافي السين المهملة ولافي الشين المعجمة ، ولا رأيته في «صحاح الجوهري»
وماعرفت ضبطه الى الآن ، ولعله فارسي ، فإن كان عربياً ، فلعله « الشاذبة » والشاذب وهو
المتنحي عن وطنه ، فلعل الشاذبة : تأنيثه، سيت الحمر بهبذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه.
(٤) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الثاني برقم ٢٩٣٨ من
من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنها ، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم ٣٩٩٨ من
حديث ابن عباس رضى الله عنها، وقدروى البخاري الشق الأول منه ١٠/٣٤ في الأشربة، =

الني وَ الله عنها) • أن الني وَ الله عنها) • أن الني وَ الله عنها) • أن الني وَ الله عنها • أن الني وَ الله عنها • أخرجه أبو داود ، وقال ، قال أبو عبيد القاسم بن سَلام ، الغُبَيْرَاء ، السُّحُو كَة تُعمَل من الذَّرة ، شراب تعمله الحبشة (۱) .

### [شرح الغربب]

( المَيْسِرُ ) :القهار ،وقد ذكرنا كيفية لعب الجاهلية به،في كتاب تفسير القرآن من حرف التاء .

= ماجاء أن الحمر ماخامر العقل ، عن أبي حيان النيمي قـــال : قلت : يا أبا عمرو ( يعني الشعى ) : فشيء يصنع بالسند من الأرز ، قال ذاكل يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : على عبد عمر . وروى المخاري أيضاً الشق الثاني · ٧/١ ه في الأشربة ، لاب الماذق ، عن أن الجورية قال : سألت ان عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام . (١) رقم ٣٦٨٥ في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، وفيه عنعنة ابن اسحاق ، وفي سنده أيضاً الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ، قال أبو حاثم : مجهول ؛ وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: وقال ابن يونس في «تاريخ المصريين»:وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص مروى عنه مؤيد بن أبي حبيب ، والحديث معاول ، ويقال : عمرو بن الوليد بن عبدة ، وذكر له هذا الحديث ، وقال الذهبي في « الميزان » : الوليد بن عبـــدة : مجهول ، والحبر معلول في الكوبة والغميراء ، وقال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الوليد بن عبدة بعد أن نقل عن أبي حاتم أنه محبول وعن ابن يونس أن حديثه معلول ، قال : وقال الحسن بن على العداس : مات سنةمائة، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال : وقال الدارقطني : اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسم ، فقيل: عمرو بن الوليد ، والوليد بن عبدة ،وذكره يعقوب بن سغيان في ثقاتالمصريين، ووثقه الحافظ في «التقريب» ، وروىالحديث بمعناه أحمد فيالمسند ٣٧٧/، من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن ربى تبارك وتعالى حرم على الحمر والكوية والفنين، وإياكموالغميراه فانها ثلث خر العالم ،وإسناده لابأسبه،فالحديث على هذاحسن.

( الكُو بَةُ ) ؛ الطبل الصغير المخصَّر ذو الرأسين ·

( الغُبَيْرَاءُ ) ؛ شراب تتخذه الحبشة من الذُّرَة يسكر .

(السُّكُر كَةُ) ، نوع من الحمور تتخذ من الذُّرَة ، وقد حكى أبو داود عن أبي عبيد ، أنها الغبيراء .

# الفصل الثاني

في تحريم كل مُسكِر وذَمُ شارِبهِ

٣١٢٤ – ( نح م ط ت رسى - عبد اللم بن عمر رضي الله عنهما ) أن النبي عليها ومن شرب الحمر النبي عليها ومن شرب الحمر في الدنيا ومات وهو 'يذينها لم يَتُب' منها، لم يشرَ بُها في الآخرة ، وفي دواية

<sup>(</sup>١) ٢/ه ١٨ في الأشربة ، باب تحريم الحمر ، وهو مرسل ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال ابن عبد البر : ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك ، فقال : عن ابن عباس ، والذي عندنا في موطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة ، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاه عن ابن عباس ،

إلى قوله: • حرام ، لم يزد. وفي أخرى مثله ، وقال: لا أعلمه إلا عن النبي وي أخرى: أن رسول الله وي الله قال: • من شَرِبَ الحمر في الدنيا ، ثم لم يَتُبُ منها ، حُرِمَها في الآخرة ، ذاد في رواية: • فلم يُسْقَها ، أخرج الأولى والثانية والثالثة مسلم ، وأخرج الرابعة هو والبخاري ، وأخرج الترمذي الأولى .

وفي رواية أبي داود مثلها ، ولم يقل : « لم يَتُب ْ منها ، •

وفي رواية النسائي «كل مسكر خر». وفي أخرى «كل مسكر حرام، وكل مسكر حرام، وكل مسكر خر». وفي أخرى « أخرى « مَن شَرِب الحمر في الدنيا ، وذكر الرواية الأولى . وله في أخرى مثلها ، ولم يذكر « 'يدمِنُها ، . وأخرج الموطأ مثلها ولم يذكر « يدمنها » (۱) .

### [شرح الغربب]

( لم يشربها في الآخرة ) قال الخطابي : معناه : لم يدخل الجنة ، لأن الخمر من شراب أهل الجنة ، فإذا لم يشربها في الآخرة ، لم يدخل الجنة ، وهذا من باب الكنايات والتعليق .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠/٩٠ و ٢٦ في الأشربة في فاتحته ، ومسلم رقم ٢٠٠٧ في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، والموطأ ٢٠٤٦ في الأشربة ، باب تحريم الحمر ، وأبو داود رقم ٣٦٧٩ في الأشربة ، باب النبي عن المسكر ، والترمذي رقم ٢٨٦٧ في الأشربة ، باب ماجاء في شارب الحمر ، والنسائي ٢٩٦٨ و ٢٩٧ و ٣١٨ في الأشربة ، باب إثبات اسم الحمر لكل مسكر ، وباب الرواية في المدمنين في الحمر .

٣١٣٥ – [(م - عبر القري عمر رضي الله عنها) أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عنها) أن رسول الله عليه الله عنها عنها عنها أن يتوبَ . أخرجه مسلم ] (١) .

٣١٢٦ \_ ( مرس \_ جابر رضي الله عنه ) وأن رجلاً قدم من جيشان و حيشان من اليمن \_ فسأل رسول الله وينائل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذورة ، يقال له : الميزر ؟ فقال رسول الله وينائل : أو مُسكر هو ؟ قال نعم ، قال رسول الله وينائل : كل مُسكر حرام ، وإن على الله عهداً لمن يشرب المُسكر : أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا : يا رسول الله، وما طينة الخبال ؟ قال : عَرَق أهل النار ،أو عُصارة أهل النار ، أخرجه مسلم والنسائي (١) . اخرجه مسلم والنسائي (١) .

قال: «كلُّ نُخَمَّرِ خَرْ ، وكلُّ مُسكرِ حرام ، ومن شَرِبَ مُسكراً بُخِسَتْ قال: «كلُّ نُخَمِّرِ خَرْ ، وكلُّ مُسكرِ حرام ، ومن شَرِبَ مُسكراً بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله [عليه] ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يَسْقِيهُ من طِينَةِ الخبال ، قيل: وما طِينَةُ الخبال يا رسول الله ؟ قال: صد يدُ أهل النار ، . أخرجه أبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) رقم ٢٠٠٣ في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خر ، وهذه الرواية ليست في الاصل ، وإنما هي زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمرقم ٢٠٠٧ في الأشربة ، ياب بيان أن كلمسكر خمر ، والنسائي ٣٧٧/٨ في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٦٨٠ في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، وزاد في آخره : ومن سقاه صغيراً لايعرف. حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال ، وفي سنده ابراهيم بن عمر الياني أبو إسحاق الصنعاني ، وهو مستور ، أقول : و للحديث شواهد بمعناه يقوى بها .

#### [شرح الغربب]

( بخست ) البّخس: النقص.

ر تس عمر رضي الله عنهما) قال : قسال رسول الله عنهما) قال : قسال رسول الله وتنافقها : من سَرِب الحمر لم تُقبَل له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يَقبَل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب له كم يَتُب الله عليه ، وسقاه من نهر الخبال . قيل : يا أبا عبد الرحمن ، وما نهر الخبال ؟ قال : نهر من صديد أهل النار ، أحرجه الترمذي (۱۱) .

وفي رواية النسائي قال: • مَن شَرِبَ الحَرَ فلم يَنْتَشِ ، لم تقبل له صلاةً ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء ، وإن مات مات كافراً ، وإن ا نُتَشَى لم تقبل له صلاةً أد بعين يوماً ، وإن مات فيها مات كافراً ، جعله موقوفاً على ابن عمر (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٨٦٣ في الاشربة ، باب ماجاء في شارب الخمر ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو ، وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٣١٦/٨ في الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنها ، وإسناده صحيح .

#### [شرح الغربب] :

( فلم يَذْتَشِ ) الانتشاء؛ أول الشَّكْر ومقدَّما تُه، وقيل: هو السُّكْر، ورجل نشوان.

• هل سمعت رسول الله ويتطالق ذكر شأن الخمر بشيء؟ قال ، نعم ، سمعت وسول الله ويتطالق ذكر شأن الخمر بشيء؟ قال ، نعم ، سمعت رسول الله ويتطالق يقول ، لايشرب الخمر دجل من أثمتي فَيَقْبَلُ الله منه صلاة أربعين يوماً ، .

وفي رواية قال [عبد الله بن الديامي ] « دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حايط له بالطّايف ، يقال له : الْوَ هط ، وهو مُخاصِر فَتَى من قُر يش ، يُزَن ذلك الله يشرب الحمر ، فقال : سمعت رسول الله عَلَيْكِيْنَ يقول : من شَرِبَ من الحمر شَر بَةً لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً ، فإن تأب تأب تأب الله عليه ، فإن عاد لم يَقْبَل الله له توبة أربعين صباحاً ، فإن تأب تأب الله عليه ، فإن عاد كان حقاً على الله أن يَسْقِيَه من طينة الحبال يوم القيامة ». أخرجه النسائي .

وله في أخرى: أن النبي وَ وَاللهِ قال : • مَن شَرِبَ الحَمرَ ، فجعلها في بَطْنِهِ ، لم يَقْبَلِ اللهُ منه صلاةً سبعاً ، وإن مات فيها مات كافراً ، فإن أَذْهَبَتُ

عَقْلَهُ عن شيء من الفرائض \_ وفي رواية : عن القرآن ـ لم تُقْبَل منه صلاةً أربعين يوماً ، فإن مات فيها مات كافراً ،(١).

### [شرح الغربب]

( يُزَنُّ ) أي : يرمى به ، ويعَاب به ٠

الخسر، فإنها أم الخبّائث، إنه كان رجل مِن خلا قبلكم يَتَعَبّدُ، فَعَلَقْتُهُ الْحَسرَ، فإنها أم الخبّائث، إنه كان رجل مِن خلا قبلكم يَتَعَبّدُ، فَعَلَقْتُهُ المرأة أَغُو تُهُ ، فأرسلت إليه جاريتها ، فقالت له : إنها تدعوك للشّهادة ، فأنطلَق مع جاريتها ، فطفق كلما دخل بابا أغلقته دُو نَه ، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة ، عندها غلام وباطية خمر ، فقالت : والله مادّعَو تُكَ للشهادة ، ولكن دعوتك لِتَقَع عَلَي ، أو تشرب من هذه الخمر كأسا ، أو تَقْتُلَ هذا الغُلام . قال : فاسقيني من هذه الخمر كأسا ، فسقته كأسا ، فقال : زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها ، وقتل الغلام (") ، فاجتنبوا الحمر ، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الحمر إلا ويُوشِكُ أن يُخْرِجَ أحدُهما صاحِبَه ، اخرجه النسائي (").

<sup>(</sup>١) ٣١٤/٨ و ٣١٦ و ٣١٦ في الأشربة ، باب الروايات المبينة عن صلوات شارب الحمر، وباب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الحمر ، وباب توبة شارب الحمر ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) في النسائر المطبوع : النفس .

<sup>(</sup>٣) ٨٠٥/٨ في الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الحمر من ترك الصلوات ، موقوفاً على عثمان رخي الله عنه ، وإسناده صحيح .

### [ شرح الغربب] :

- ( أُغُو َتُهُ ) الإغواء : الإضلال ، وألغي ضد الرشاد
  - ( وَضِيئَةُ ) امرأَة وضيئة ، أي : جميلة حسنة ·
- ( فلم يَرِم ) لم يرم فلان عن موضعه ، أي : لم يبرح .

٣١٣١ ـ ( د ـ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله عنهما ) قال : قال رسول الله عنهما ) قال : قال رسول الله وتشكية «لعن الله الحمر ، وشاربها ، وساقيتها ، وبا يُعتها ، ومُبتّنا عها ، وعاصرها ، ومُعتّصر ها ، وحامِلها ، والمَحْمُولَة له » . أخرجه أبو داود (١١) .

٣١٣٢ ــ (ت-أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ولمن رسول الله عنه المنه المنه الله عنه المنه الله عنه المنه و الله و المنه و الله و المنه و الله و

<sup>(</sup>١) رقم ٣٦٧٤ في الأشربة ، باب العنب يعصر للخمر ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٣٨٠ في الأشربة ، باب لعنت الحمر على عشرة أوجه ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رقمه ١٢٩ في البيوع ، باب النهي عنأن يتخذ الحمر خلاءورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٣٨١. في الاشربة ، باب لعنت الحمر على عشرة أوجه،وهو حديث حسن ، وهو بمعنى الذي قبله ، وفي الباب عن ابن عباس،وابن مسعود . ولفظه في نسخ الترمذي المطبوعة : عاصرها ، ومعتصرها وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وباثعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له .

<sup>(</sup>٣) ٣١٤/٨ في الأشربة ، باب ذكر الروايات المغلطة في شرب الخمر ، وإسناده صحيح .

وَ الله عن حرامِه كان حقاً على الله و من حرامِه كان حقاً على الله أن على الله أن يَسْقِي ساقِيةُ من طينة و الخبال » . أخرجه . . . (١) .

## الفصل الثاث

في الحر وتحريمها ، ومن أيُّ شيءٍ هي؟

٣١٣٥ – عبد الله بن عباسى دضي الله عنها) قال: أحرَّ مت الحُمْرُ بعَينِها، قليلُها وكثيرُ ها، والسُّكرُ من كُلُّ شراب، وفي دواية بإسقاط وقليلها وكثيرها، وقال: ووما أسكر من كل شراب، وفي أخرى والمُسْكِرُ من كل شراب، وفي أخرى لم يذكر وبعينها الخرجه النسائي ".

إن عمر قال على منبر رسول الله على الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال : إن عمر قال على منبر رسول الله على الله على أيها الناس ، فإنه نزل تحريم الحمر ، وهي من خسة : من العنب ، والنمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير، والحر ، ما خام العقل ، ثلاث وددت أن رسول الله ويكالي كان عبد إلينا فيهن عهداً يُنته إليه : الجد ، والكلاة ، وأبواب من أبواب الربا ، فيهن عهداً يُنته إليه : الجد ، والكلاة ، وأبواب من أبواب الربا ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله:أخرجه،وقد تقدم نحوه في آخر الحديث رقم ٣١٧٧ وهو عند أبي داود رقم ٣٦٨٠ في الاشربة ، باب النهي عن المسكر .

<sup>(</sup>٢) ٨٠٠ ٣٠ و ٣٢١ في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بهامن أباح شرب المسكر، وهو حديث حسن.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود . وزاد البخاري في رواية ، فقال ، قلت أ يا أبا عمرو ، فشي أيضنع بالسند من الرأز ؟ قال: ذلك لم يكن على عهد النبي أ ويُطالق - أو قسال : على عهد عمر ». وأخرجه الترمذي بمثل حديث قبله ، فقال : عن ابن عمر عن عمر نحوه ، والحديث هو حديث النعمان بن بشير ، وسيأتي ذكره .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠/٠٠ في الأشربة ، باب الخمر من العنب وغيره ، وباب ماجاء في أن الحمر ما خامر العقل من الشراب ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : ( إنما الحمر والميسر والأفصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) ، ومسلم رقم ٣٠٣٧ في التفسير، باب في نزول تحريم الحمر ، وأبو داود رقم ٣٦٦٩ في الأشربة ، باب في تحريم الحمر ، والترمذي رقم ١٨٧٤ و ١٨٧٧ في الأشربة ، باب ماجاء في الحبوب التي يتخذ منها الحمر ، والنسائي ٨/٥٩٧ في الاشربة ، باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الحمر حين نزل تحريمها .

### [ شرح الغربب ]

( الكَلاَلَةُ ) من الوارثين : من ليس له أب ولا ابن، وفيها أقوال قد ذكرت في تفسير سورة النساء من حرف التاء .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٦٧٦ في الأشربة ، باب الحمر مما هو ، والترمذي رقم ٣٦٧٦ في الأشربة ، باب ماجاء في الحبوب التي يتخذ منها الحمر ، وفي سنده ابراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي ، وهو صدوق فيه لين ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي الباب عن أبي هريرة . ألول : ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه قال: نزل تحريم الحمر ، وهيمن خمسة أشياه: العنب، والتمر والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والحمر ما خامر العقل ، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: في حديث النعان تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله عمر رضي الله عنه وأخبر عنه من كون الحمر في هذه الأشياه ، وليس معناه أن الحمر لايكون إلا من هذه الحمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصاً ، ولكونها معهودة في ذلك الزمان ، فكل ما كان في معناها من ذرة وسلت ولب ثرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها .

الله والمنظقية : • الحرمن هـاتين الشَّجرَتين : النَّخْلَة ، والعِنَبة ، وفي رواية اللَّه والنَّخَلَة ، والعِنَبة ، وفي رواية • الحرمة والنخلة ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . وفي رواية للنسائي ، قال : سمعت رسول الله والمنظقية يقول : • الحرمن وفي راوية : في ـ هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة ، (۱) .

٣١٣٩ ــ (خ - ان عمر رضي الله عنها) قال : • نزل تحريمُ الحنو ، وإن بالمدينة يومثذ كَنسة أشربة ، ما فيها شرابُ العِنب. أخرجه البخاري، وفي أخرى له قال : • لقد ُحرِ مَت الحنو وما بالمدينة منها شيء ، (٢) .

• ١٣٤٠ – ( خ م ط ر س - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال :

« كنت ُ ساقي َ القوم في منزل أبي طلحة ، فكان خَمْرُهم يو منذ الفَضيخ ، فأمر

رسولُ الله وَ اللهِ مُنادياً يُنادي : ألا إن الحمر قد تُحرَّمَت ، قال : فَجَرت في
كل ُ سكك ِ المدينة ، فقال لي أبو طلحة : اخرُج فأهر قهـ ا ، فخرجتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٨٥ في الأشربة ، باب بيان أن جميع ماينبذ بما يتخذ من النخل والعنب ، والبرمذي رقم ١٩٨٦ في الأشربة ، باب ماجاء في الحبوب التي يتخذ منها الحمر ، وأبو داود رقم ٣٦٧٨ في الأشربة ، باب الحمر بما هو ، والنسائي ٣٩٤/ في الأشربة ، باب تأويل قول الله تعالى (ومن ثمرات النخيل) .

<sup>(</sup>٣) ٣٠/١٠ في الأشربة ، باب الحمر من العنب ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : ( إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام ) .

فأُهْرَ قَتْهَا ، فَجَرَت في سِكُكُ المدينة ، فقال بعض القوم ؛ قد تُتلَ قُومُ وهي في بطونهم ، فأنزل الله عز وجل ( لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالحَات ُجِنَاحٌ فِيها طَعموا ﴾ [ المائدة : ٩٣ ] » . وفي رواية قال : «كنت أنا أستى أبا عُبَيْدَة بن اَلْجِرَّاح، وأبا طلحة ، وأبيَّ بن كعب شراباً من فضيخ ِزَ هُو ِ وَتَمْر، فأتاهم آت ، فقال : إن الحمر قد 'حر"مَت ، فقال أبو طلحة : يا أنس' ، قمْ إلى هذه أَلْجِرَّة فاكسرها، فقمت لليمهرَاس لنا، فضر بتُها بأسفله حتى تكسَّر تُهُ وفي أخرى ، قال : سألوا أنسَ بن مالك عن الفَضِيخ ، فقال : ماكانت لنا خمرٌ غير فضيخِكم هذا الذي تُسَمُّونه الفضيخ ، إني لَقَائمُ أَسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ في بيتنا ، إذ جاء رجل ، فقال : هل بلغكم الخبرُ ؟ قالوا : لا ، قال : فإن الحمر قد ُحرَّمَت ، فقال أبو طلحة : يا أنسُ ، أرِقْ هذه الفِلاَل ، قال ؛ فما را َجعُوها و لا سألوا عنها بعد خبر الرجل » . وفي أخرى قــــال : • كنت أستى عُمُومَتي من فَضِيخ ٍ لهم وأنا أَصغَرُهُم سِنًّا ، فجاء رجل، فقال: إنما حُرِّمَت الحَمْر، فقالوا: أكْفتها يا أنس، فَكُفَّأُنَّهَا . قال : قلتُ لأنس : ما هو ؟ قال : 'بسرٌ ورُطَبٌ » . وفي أخرى، قال : ﴿ إِنِّي لَاسَتِي أَبَا طَلَحَة ، وأَبَا دُجَانَةَ ، وُسُهَيْلَ بنَ بيضاء ، من مَزَادَة فيها خَلِيطٌ 'بُسرِ وتمرِ ، فدخل داخِلُ ، فقال : حَدَثَ خَبَرُ ، نزل تحريم الحمر ، فأكُفَّأْنَاها بومثذ ، . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قال ، ﴿ حُرِّمَتِ الحَرُ حين 'حرَّمت'، وما نَجِد' خمر َ الأعنابِ إلا قليلاً ، وعاَّمةُ خمرِنا البُسُرُ والتَّمرُ ، وله في أخرى ، قال ، ﴿ إنْ الحَمْرِ مُتْ ، والحَمْرِ يومثذِ البُسرِ والتّمر ، ﴿ النَّاسِ والتّمر ، ﴿ اللَّهِ وَالتّمر ، ﴿ اللَّهِ وَالتّمر ، ﴿ اللَّهِ وَالتّمر ، ﴿ اللَّهِ وَالتّمر ، ﴿ اللَّهُ وَالتَّمَو اللَّهُ وَالتّمر ، ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْرُ وَالنَّمْرِ وَاللَّهُ وَمَا أَنَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ولمسلم قال: • لقد أُنْزَلَ الله هذه الآيةَ التي حَرَّمَ فيها الحُمْر ، ومابالمدينة شرابٌ إلا من تمر ، وأخرج الموطأ الرواية الثانية .

وفي رواية أبي داود ، قال : • كنت ساقي القوم حين ُحرَّمت الحَمْر في منزل أبي طلحة ، وما شرا ُبنا يومئذ إلا الفَضِيخُ ، فدخل علينا رجل ، فقال ؛ إن الحَمْر قد ُحرَّمت ، ونادى منادي رسول الله وَيَظِيَّمُ ، فقلنا ، هذا مُنادي رسول الله وَيَظِيَّمُ ، فقلنا ، هذا مُنادي رسول الله وَيَظِيَّمُ ، .

وفي رواية النسائي ، قال : « كنت أسقي أبا طلحة ، وأبي بن كعب ، وأبا دُجانة ، في رَ هُط مِن الأنصار، فدخل علينا رجل ، قال : حدث خبر ، نزل تحريم الحر ، فكفأناه ا ، وماهي يومئذ إلاالفَضيخ : خليط البُسْر والتمر والتمر وقال أنس : لقد حر مت الحر ، وإن عامّة تُخورهم يومئذ الفضيخ ، وله في أخرى قال : « بينا أنا قائم على الحي ، وأنا أصْغَرُهم سِناً ، على مُحُومَتي ، إذ جاء رجل ، فقال : إنها قد حُرمت الخمر ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم ، فقال : إنها قد حُرمت الخمر ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم ، فقال : إنها قد تُحرّمت الخمر ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم ، فقال : إنها قد تُحرّمت الخمر ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم ، فقال : أنه فقلت لأنس : ما هو ؟ قال : البُسر

والتمر ، \_ قال أبو بكر بن أنس : كانت خَمْرَهم يومثذ . فلم يُنكِر أنس . وأخرج أيضاً الثانية من أفراد البخاري().

#### [شرح الغربب]

(الفَضيخُ ) شراب 'يتخذ من 'بسر مفضوخ، أي مشدوخ.

( زَهُو ۗ ) الزُّهُو : الرطب إذا اصفر أو احمر .

( مِهْرَاسٌ ) المهراس : الحجر الذي يُشال ليعرف به شدة الرجال .

سمي مهراساً ، لأنه 'يهرس به ، أى يدق به، والذي أراده في الحديث : حجر كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه . والمهراس في غير هذا الموضع : صخرة منقورة يكون فيها الماء لاتقله الرجال ، يسع كثيراً من الماء .

( أَكْفِينُهَا ) كَفَأْتُ الْإِنَاءَ: إذَا كَبِيتَهُ عَلَى رأْسُهُ، وكَذَلَكَ أَكَفَأْ تُهُ لَغَةً فيه .

( مِزَادَةُ ) المزادة : الرَّاوية .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٠ و ٣٠ و ٣٣ في الأشربة ، باب نزل تحريم الحمر ، وباب من رأى أن لايخلط البسرتمرآ ، وباب خدمةالصغار والكبار ، وفي المظالم ، باب صب الحمر في الطريق ، وفي تفهير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : (إنما الحمر والميسر)، وباب (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا)، وفي خبر الواحد ، باب ماجاء في إجازة الحبر الواحد الصدوق ، ومسلم رقم ١٩٨٠ في الأشربة ، باب تحريم الحمر ، والموطأ ٢/٢ ١٨ و ٤١٨ في الأشربة ، باب جامع تحريم الحمر ، وأبو داو در در م ٣٧٧ في الاشربة ، باب في تحريم الحمر ، والنسائي ٨٤٧ و ٢٨٨ في والنسائي ٨٤٧ و ٢٨٨ في والنسائي ٨٤٧ و ٢٨٨ في والنسائي م

قال : « الزّبيبُ والتمر : هو الحمرُ ، · وفي رواية موقوفاً ، وقال : « البُسر والتمر » . أخرجه النسائي (۱) .

الله عنهم) وأن الله الله عنهم الله بن عمر ورضي الله عنهم) وأن وجالاً من أهل العراق سألوا ابن عمر، فقالوا ابناع من تمر النّخل والعِنب فَنَعْضِرُ وَ خَمْراً ، فنبيعُها ؟ فقال لهم ابني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنّ والإنس : أنّي لآمُر كم أن لا تبيعوها (" ولا تَبتَاعوها ، ولا تعضروها، ولا تَشرَبوها ، ولا تَسْقُوها ، فإنها رجس من عمل الشيطان ".

قال ؛ ولقد بلغ عمرَ أن سَمرَة بنَ جُنْدَبِ باع خمراً ، فقال ؛ قا تَلَ الله سمرة ، أمَا عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شربَها حرَّم بَيْعَها ؟ ، . أخرجه الموطأ (١٠).

<sup>(</sup>١) ٨٨٨٨ في الأشربة ، باب استحقاق الحمر لشراب البسر والتمر ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) لفظه في الموطأ المطبوع : إني لا آمركم أن تبيعوها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ما لك في الموطأ ٧/٧ م ٨٤٨ في الاشربة ،باب جامع تحريم الحمر، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) لعله في بعض نسخ الموطأ ، ولم أره في النسخ التي بين أيدينا ، وقد رواه أحد في «المسند» رقم ١٧٥ في مسند عمر رضي الله عنها عن ابن عباس : ذكر لعمر رضي الله عنه أن سرة ـ وقال مرة : بلغ عمر أن سرة ـ باع خرآ ، قال : قاتل الله سرة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليم الشحوم فجملوها فباعوها ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً مسلم في « صحيحه » رقم ١٥٨٧ في المساقاة ، باب تحريم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام : عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سرة باع خرآ ، فقال : قاتل الله سرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليم الشحوم فجملوها فباعوها .

#### [ شرح الغربب ]

( رَجْسُ ) الرَّجس: اسم لكل ما يستقدُّر من عمل وقيل ، هو العمل الذي يؤدَّي إلى العذاب ·

( قَا تَلَ الله فلاناً ) أي: قتله ، وقيل : لعنه ، وقيل ؛ عاداه ، وسبيل فاعل ، أن يكون بين اثنين ، وقد جاء من واحد ، مثل : طارقت النَّعْلَ ، وسافرت ، وقد يجيء : • قاتله الله ، في معنى التعجب منه ، كما يقال : لله دره ، وتربت يداك ، و لا يراد به الذَّم والدعاء عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسارقم ١٥٧٨ في المساقاة ، باب تحريم بيع الحمر .

[شرح الغربب]

( فَسَفَكُوها ) السَّفْك : الإراقة

.٣١٤٤ \_ ( خ م د - الحسين بن على بن أبي لمالب دصي الله عنهما )أن عليًّا قال: • كانت لي شارف من أنصبي من المُغْنَم يوم بَدرٍ ، وكان رسولُ الله عِيَّالِيَّةِ أَعْطَانِي شَارِ فَأَ مِنِ الْخَمْسِ يُو مَنْذُ، فَلَمَا أُردَتُ ۚ [أَنْ ٓ أَبْتَنَى بفاطمة َ بنت رسول الله وَيُعْلِينُهُ ، واعَدتُ رجلاً صَوْاغاً من بني قَيْنُفَاع يَرْتَحَلُ معي ، فنأتي بإذخِرِ أردت [أن]أبيعَه منالصُّوَّاغين،فأستعينَ به في وليمَة عُرسي ، فبينما أنا أجمع لشارفيَّ متاعاً من الأثَّتَاب والغرّائر والحبال ، وشار َفايَ مُناخات إلى َجنب 'حجرة رجل من الأنصار،أقبلت حين جمعت ما جمعت ، فإذا شار فاي قد ُجبَّت أُسنِمَتُهما ، و ُبقِرَت خَوَا صِرْهما ، وأخذ من أكبادهما ، فلم أَمْلك ُ عَيني َّحين أبتُ ذلك المنظر [منهما]، فقلت: من فعل هذا ؟ قالوا: فعله حمزةُ، وهو في هذا البيت في شَرِب من الأنصار ، غَنَّتهُ ۚ وَأُصحابَهِ ، فقالت في غِنَامُها : ألا يا حَمْزُ للشُّرُف النَّواء ،

فو ثب حمزة إلى السيف فاجتب أسنيمتهما و بقر خواص هما، وأخذ من أكبادهما قال على : فانطلقت حتى أدخل على رسول الله ويُطالقي وعنده زيد ابن حارثة ، قال : فعر ف رسول الله ويطالقي في وجهي الذي كقيت ، فقال : مالك ؟ قلت : يارسول الله ، ما رأيت كاليوم [قط ] ، عدا حزة على ناقتي فاجتب أسنيمتها،

وبقر خواص هما ، وها هو ذا في بيت معه شرّب ، قال ، فدعا رسول الله ويتلجق بردائه فار تَدَى ، ثم انطلق يمشي ، وا تَبَعْتُهُ أنا وزيدُ بن حارثة ، حتى جاء البيت الذي فيه حزة ، فاستأذن ، فأذن له ، فإذا ثم شرب ، فطفق رسول الله ويتلجق يُلُومُ حزة فيا فعل ، فإذا حزة ثمل ، نحمر أه عيناه ، فنظر إلى رسول الله ويتلجق ، فصعّد النظر إلى سرته ، ثم صعّد النظر إلى سرته ، ثم صعّد النظر إلى سرته ، ثم صعّد النظر فنظر إلى وجه ، ثم قال حزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي وفعرف رسول الله ويتلجق أنه تمل ، فنكس رسول الله وتحبه القبقرى ، وفي رواية و وذلك قبل تحريم الحمر ، أخرجه البخاري و مسلم وأبو داود (۱۱) .

#### [ شرح الغربب ] :

( شارف ) الشارف : الناقة المسنَّة الكبيرة .

(أُبتَني) الابتناء بالعروس: الدخول بها قال الجوهري: لايقال: بنيت بها، وإنما يقال: بنيت عليها، لأن أصله: أنهم كانوا إذا أرادوا أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٣٥/ - ١٣٥ في الجهاد ، باب فرض الحمس ، وفي البيوع ، باب ما قبل في السواغ ، وفي الدرب ، باب بيع الحطب والكلاً ، وفي المفازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وفي اللباس ، باب الأردية ، ومسلم ١٩٧٩ في الاشربة ، باب تحريم الحمر ، وأبوداود وقم ٢٩٨٦ في الحراً ، وفي الحراج ، باب بيان مواضع قسم الحمر .

يدخلوا بالعروس بَنُو'ا عليها خِباءاً ، فسمي الدخول ابتناءاً مجازاً ، والذي منع منه الجوهري قد جاء كثيراً في الاستعمال على طريق المجاز ، وهو أيضاً عـاد فاستعمله في كتابه .

- (صَوَّاعًا ) الصوَّاغ : الصائغ .
  - ( نُجبَّت ْ ) الجَبُ : الفَطع .
- ( بَقَرتُ ) البَقْر ؛ شق البطن.
- ( شَر ْب ِ)الشرب ـ بفتح الشينوسكون الراء ـ: الجماعة يشربون الخِمر ( قَيْنَةُ ) القينة : المغنِّية .
- ( النَّواءُ ) : السَّمانُ جمع: ناوية ، والشُّرَف : جمع شارف ، وهي النافة المسنَّة ، وقال الخطابي : « الشرف ، بضم الشين والراء ، والأول أَكثر .
  - ( مَمَلُ ) ثمل الشارب : إذا أُخذتُ منه الحمر فتغير .
  - ( فَنَكُصَ ) نكص على عقبيه : إذا رجع إلى ورائه ماشياً
- (القَهقَرى): مِشية إلى وراء ، وهي صفة لمحذوف ، أي : رجع الرجوع القهقرى .
- معمد من سعد بن أبي و قاص ) قال : كان لسعد رضي الله عنه كُرُومٌ وأعنابٌ كثيرة ، وكان له فيها أمين ، فحملت عنباً كثيراً ، فكتب إليه : إني أخاف على الأعناب الضّيعَة ، فإن رأيت أن

أَعْصِرَهُ عَصَرُتُه ؟ فكتب إليه سعد ، إذا جاءك كتابي هــــذا فاعتَزِل صَيْعَتِهِ ، • فوالله ، لا أَثْتَمِنُكَ على شيء بعده أبداً ، فعزله عن صَيْعَتِهِ ، • أُخرجه النسائي (١١) .

#### [ شرح الغربب ]

( الضَّيعةُ ) : الضَّياع والتلف .

٣١٤٦ ـ ( س - عبر الله بن محبر بز ) عن دجل من أصحاب النبي وَيُطَالِنَهُ قال: ويشربُ ناسٌ من أُمَّني الحَمر َ يُسمُونَهَا بغير اسمها ، أُخرجه النسائي (٢٠).

٣١٤٧ – ( سى ـ عائة رضي الله عنهـــــا ) قالت : • اشربوا ولا تَسْكُروا » . أخرجه النسائي ، وقال : وهذا غير ثابت (٣) .

<sup>(</sup>١) ٣٢٨/٨ في الاشربة ، باب الكراهية في بيع العصير ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) ٣١٧/٨ و ٣١٥ في الاشربة ، باب منزلة الحمر ، ورواه أيضاً أبو داود رقسم ٣٦٨٨ و ٣٦٨٩ و ٣٦٨٨ في الاشربة ، باب في الداذي ، وابن ماجه رقم ٢٠٠٠ في الفتن ، باب العقوبات بأثم منه ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) ٨/٠٣٠ في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ، من حديث أبي عوافة عن سماك عن قرصافة أمرأة منهم عن عائشة ، قال النسائي : هذا غير ثابت ، قرصافة هـذه لاندري من هي ، والمشهور عن عائشة خلاف ماروت عناقرصافة ، ورواه أيضاً النسائي ٨/٨٠ من حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا ، وقال النسائي : وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا ، وقال النسائي : وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص، سلام بن سليم لانعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب ، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين ، قال أحد بن حنبل :كان أبو الأحوص يخطى، في هذا الحديث ، خالفه شربك في إسناده ولفظه.

الله عنها) في قوله تعالى : عباس رضي الله عنها) في قوله تعالى : (يا أثيها الَّذِيْنِ آمَنُوا ، لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى) [النساء: ٤٣] قال: • لما نزلت ، نادى مُنادى رسول الله وَيُنْظِيْهُ إذا أُقيمت الصلاة : لا يَقْرَ بَنَّ الصلاة صحران ، أخرجه . . . (۱) .

التي العُقُودِ (١) ( إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَدِسُ عَبَاسَ رَضَى الله عَنْهَا ) قال : ﴿ نَسَخَتِ التِي فِي العُقُودِ (١) ( إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَدِسُرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا اجْتَنِبُوهُ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ المائدة : ٩٠] التي في البقرة والنساء في شأنها ، فكانت التي في العقود عَزْمَةً ، أخرجه ... (١) .

عامَ الفَتح ِ و هو بمكة يقول: • إن اللهَ ورسو له حرَّما (١) الحمر ، أخرجه (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع: بياض بعد قوله: أخرجه ، وقد رواه أبو داوه رقم ٣٦٠ في الأشربة ، باب في تحريم الخمر من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الحمر قال عمر : اللهم بين لنا في الحمر بياناً شفاه ، فنزلت الآية التي في اللساء ( يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وألمستم سكارى ) فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لايقربن الصلاة سكران ... » الخ،ورواه أيضاً أحمد والترمذي والنسائي من طرّق ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) وهي سورة المائدة ، سيت بذلك لأن في أولها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوقوا بالعقود) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» من رواية أبن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله : ( يسألونك عن الحمر ... ) الآية ،
 قال : نسخها : ( إنما الحمر والميسر ... ) الآية · (٤) في الاصل : حرم .

<sup>(</sup> ه ) كذا في الأصل والمطبوع : بياش بعد قوله : أخرجه .

## الفصل لالبابع

في الأُنبِذَةِ ، وما يَحْرُ م منها ، وما يحلُ ، وفيه خمسة فروع [ الفرع ] الأول : في تحريمِها مطلقاً

ان عباس رضي الله عنها)قال: • مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ - إِن عباس رضي الله عنها)قال: • مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حرَّمَ الله [ورسوله] - فَلَيْحَرِّمُ النَّبِيذَ • أَخرجه النسائي (١) •

٣١٢٢ ـ ( ص - ابن عباس رضي الله عنهما ) قال له قيْسُ بن وَهبان الله عنهما ) قال له قيْسُ بن وَهبان الله عنهما ) قال الله مذ كم هذا الله يُحرَيْرَةً أُ نَتَبِذُ فيها ، حتى إذا غلا و سكن شر "بتُه ، قال : مذ كم هذا شر ابُك ؟ قلت أ : منذ عشرين سنة ـ أو قال : منذ أر بعين سنة " قال : طالما تروّت عروقك من الخبّث ، أخرجه النسائي "" .

٣١**٥٣** ــ ( سى ـ أبو جمرة بن عمران )قال : • كنت أُ تَرْجم بين ابن عباس و بين الناس ، فأنته امرأة ، فسألته عن نبيذ الجُرِّ ؟ فنهى عنه ، قلت :

<sup>(</sup>١) ٣٢٢/٨ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح ، ولفظه في النسائي المطبوع : من سره أن يحرم ــ إن كان محرماً ماحرم الله ورسوله ــ فليحرم النبيذ .

<sup>(</sup>٢) في اللسائي المطبوع : مذ عشرون سنة ، أو قال : مذ أربعون سنة .

<sup>(</sup>٣) ٣٢٣/٨ في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفي سنده قيس بن هبار لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي الاصل والنسائي المطبوع: قيس بن وهبان ، وقد اختلف في اسمه ، فقيل أيضاً : هنام ، وقيل : هنان ، وقيل : هيان ، وقيل : سنان ، وقد تفرد عنه سليان التيمي ، وباقي رجاله ثقات .

[يا أباعباس]، إني أُنتَبِذُ في جَرَّةٍ خضراء نبيذاً 'حلُواً ، فأشربُ منه، فيُقَرَّ قِرُ ، بطني ؟ قال ، لاتشربُ منه ، وإن كان أحلى من العسل ، أخرجه النسائي (١٠٠٠ .

عبر الله بن شرم ـ قال : قال : قال : قال : قال : قال الحوفة ) قال : قال طلحة لأهل الكوفة في النّبيذ : • تكون فِتنة يرْبو فيها الصّغير ، و يَهْر مُ فيها الحبير ، قال : وكان [إذا كان] فيهم عُرسُ [كان] طلحة والزبير " يسقيان اللبن والعسل ، فقيل لطلحة : ألا تَسْقِيهم النبيذ؟ قال : إني أكْرَهُ أن يَسكر مسلم في بيتي " ، أخرجه النسائي (3) .

#### [شرح الغربب]

( يَرْبُو ) ربا الشيء يربو ؛ إذا زاد وعظم ·

حر، فقال] : إن أهلَنَا يَنْبِذُون لنا شراباً عشِيّاً ، فإذا أُصبَحْنَا شربِنَاه ؟ قال : عمر ، فقال] : إن أهلَنَا يَنْبِذُون لنا شراباً عشِيّاً ، فإذا أُصبَحْنَا شربِنَاه ؟ قال : أنهاك عن المُسْكِر ، قليله وكثيره ، وأُشهِدُ الله عليك ، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، إن أُهلَ خيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا ، يُسَمُّونه كذا وكذا

<sup>(</sup>١) ٣٣٢/٨ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في الاصل : وكان فيهم عرس لطلحة والزبير ، وما أثبتناه من النسائي المطبوع .

<sup>(</sup>٣) وفي النسائي المطبوع « في سببي » وفي بعض النسخ : بسببي .

<sup>(</sup>٤) ٣٣٦/٨ في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده منقطع .

وهي الخمر'، وإن أهلَ قدَكَ ينيِذونشراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمر'، حتى عدَّ أربعةَ أشرِ به ي، أحدها: العسل، . أخرجه النسائي '''، ٣١٥٦ ــ ( وسى - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال ، «كان رسول الله

وَيُطِلِينَ فِي سَفْرِ ، فَلَمَا عَلَمْتُ أَنَهُ أَظُلُ "" قادماً ، تَحَيَّنْتُ وصولَه ـ أو قَــال ؛ فِطْرَهُ ـ بنبيذِ صَنَعْتُهُ فِي دُبّاء ، ثم أنيتُهُ به ، فأخذه ، فإذا هو بَنِشْ ويَغْلَى ، فقال لى : اضرب به الحائط ، فإن هذا شرابُ مَنْ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر » . أخرجه أبو داود والنسائي . وأوّلُ روايتهما ، قال : • علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَصُومُ ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنبيذ صنعتُهُ في دُبّاء . . الحديث ، "".

[شرح الغريب]

( تَحَيَّنْت ) الشيء : إذا رصدتَ حينَه ووقتَه .

[ الفرع ] الثاني : في تحليلها مطلقاً

٣١٥٧ – (س - أبو م-مود البدري رضي الله عنه ) قال : • عَطِش

<sup>(</sup>١) ٢٩٦/٨ في الأشربة ، باب تحريم الأشربة المسكرة من الأغار والحبوب ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) يقال : أظلك فلان : إذا دنا منك ، كأنه ألقى عليك ظله « صحاح » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٣٧١٦ في الأشربة ، باب في النبيذ إذا غلى ، والنسائي ١/٨. ٣في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر ، وفي سنده خالد بن عبد الله بن حسين الدمشقي ، لم يوثقه غيرابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

الني مَلَيْكُ حول الكعبة، فا ستَسْقى، فأتي بنبيذ من السّفاية، [فَشُمّهُ]، فَقَطّب فقال ، عَلَي بذُنُوب مِن زَمْزَمَ ، فَصَبّ عليه ، ثم شرب ، فقدال رجل : أحرام هو يارسول الله ؟ قال: لا ، أخرجه النسائي ، وقال: هذا خبرضعيف (١) [شرح الغرب ] ،

( فَقَطَّبَ ) قطَّب وجهه : إذا عبس وجمع جلدته من شيء كرهه . ( بذَّنُوبِ ) الذَّنوب : الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>١) ٨/ ٣٢٥ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، من حديث يحيى ابن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعودالبدري رضيالله عنه، قال النسائي : وهذا خبر ضعيف ، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتيج بحديثه لسوء حفظه و كثرة خطئه .

<sup>(</sup>٢) ٣٢٣/٨ و ٣٢٤ في الاشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفيسنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي ابن أخي القعقاع ، ويقال له : ابن القعقاع ، وهو مجهول .

<sup>(</sup>٣) في اللسائي المطَّبُوع : عبد الملكُ بن إنافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته .

#### [شرح الغربب]:

( اغْتَامَتُ ) اشتدت و اضطربت ، وذلك عند الغليان .

٣١٦٠ - (خ - عبر الله بن عباس رضي الله عنها) أن رسول الله وتتلاق جاء إلى السِّقاية ، فاستَسْقى . فقال العباس : يا فَضْلُ ، اذْهب إلى أُمْك فائت رسول الله بشراب من عند ها ، فقال : اسقنى ، قال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديّهُم فيه ، قال: اسقنى، فشرب منه، ثم أتى زَمزم ، وهم يَسْفُون وبعملون فيها ، فقال : اعْمَلُوا ، فإنكم على عمل صالح ، ثم قال : لولا أن

<sup>(</sup>١) رقم ١٣١٦ في الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٢٠٢١ في المناسك، باب في نبيذ السقاية .

تَغْلَبُوا النزلتُ حتى أضع الحبل على هذه ـ يعني :عا تِقَه ـ ، أخرجه البخاري (١) .

وذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري ، والذي قبله في أفراد مسلم ، وكأنهما مشتبهان ، وذلك بخلاف عادته ، فإنه يذكر ما كان من هذا النوع مُتَّفقاً ، وذكر ناهما نحن أيضاً مُفْرَدَين كما فعل .

٣١٦٢ – ( غ م د - مابر رضي الله عنه ) قال : • كنا مع رسول الله وتعلق الله من الله عنه ) قال : • كنا مع رسول الله وتعلق الله الله عنه الله عنه ألا أسقيك الله الله عنه ألا أسقيك الله عنه ألا أحمر ته ، فخرج يَسعَى ، فجاء بقدح فيه نبيذ ، فقال رسول الله عنه الا خمر ته ، ولو تعرض عليه عوداً ؟ قسال : فشرب ، أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أبو داود ، ولم يذكر فيه • فشرب ، (٢) .

<sup>(</sup>١) ٣٩٣/٣ في الحج ، باب سقاية الحاج .

<sup>(</sup>٢) ٣٢٦/٨ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب بالمسكر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦٣/١٠ في الاشربة ، باب شرب اللبن ، ومسلم رقـــم ٢٠١٠ و ٢٠١١ في الاشربة ، باب في الاشربة ، باب في إلى النبيذ وتخمير الاتاء ، وأبو داود رقم ٣٧٣٤ في الاشربة ، باب في إلى الكاء الآلية .

## [ الفرع ] الثالث : في مقدار الزمان الذي يشرب النَّبِيذ فيه

٣١٦٣ \_ ( و تـ س ـ عائمة رضي الله عنها ) قالت : • كنــا ننتبذُ لرسول الله ﷺ في سِقَامِ عُدُورَةً ، فيشربه عَشيَّة ، وعشيَّة فيشربه عُدوةً ، فإن فَضَّلَ مِمَا يشرب على عَشائه مِمَا نَبَذْ نَاهُ لِهُ بُحُرَّةً سَقَاهُ أَحِداً ، ثم نَنْتَبِذُ له بالليل ، فإذا تغدَّى شَر بَه على غدانه ، قالت : وكنا نَغْسلُ السُّقاة كلُّ غُدُوة وعشيَّةٍ مرتين في يوم ، . و في أخرى قالت ؛ • كان يُنْبَذُ لرسول الله ﷺ في سِقاء 'يُوكَأُ أعلاه ، وله عَزُلاءُ<sup>(١)</sup>، يُنْتَبَذُ غُدوةً ، فيشربه عِشاء ، و يُنتبذُ عشاء فيشربه نُعدوة ، . و في أخرى : • أنها كانت تَنْبذُ للنبي مَيِّكِاللَّهِ غُدُورَة ، فاذا كان من العَشيِّ فتعشى شرب على عَشائه ، فان فَضَلَّ شيءٌ صَبَعْتُهُ أُو فَرَّغْتُه ، ثم ننتبذُ له بالليل ، فاذا أصبح تغدَّى، فشرب على غدائه. قالت : نَغْسَلُ السُّقَاءَ نُحدُوهَ وعشيَّةً ، قالت عَمْرَة [بنت عبد الرحمن بن سعد] فقال لها أبي : « مرتين في يوم ؟ قالت : نعم » . أخرجه أبو داود · وأخرج الترمذي الرواية الأولى ، إلى قوله : • فيشربه غدوةً » .

وفي رواية النسائي ، قالت جَسْرَهُ بنتُ دَجاجة العامِرِيَّة ، • سمعتُ عائشة يسألُها أَناسُ ، كالْبهم يسألُ عن النَّبيذ؟ وتقول : نَنْبِذُ التَّمرَ غُدوةً

<sup>(</sup>١) العزلاء : فم المزادة الأسفل « صحاح » .

و نشر ُبه عشيَّة ، و نأبِذُهُ عشيَّة و نشر به عُدوة ، قالت : ولا أحلُّ مُسكِراً ، وإن كان خُبْراً ، وإن كان ماء ، قالتها ثلاث مرَّات ٍ ، (۱).

#### [شرح الغربب]

(عَزلاء )العزلاء فم الراوية والجمع : العزائى والعزائي ـ بالفتح والكسر الله عنهما ) قـال : ٣١٦٤ – ( م و س ـ عبر الله بن عباس رضي الله عنهما ) قـال : كان وسولُ الله وَيَطْفِيْهُ بُنْبَذُ له أُول الليل ، فيشربه إذا أصبح بومَه ذلك ، والليلة التي تجيء ، والغد، والليلة الأخرى ، والغد إلى العصر ، فإن بَقي شيء سقاهُ الخادم ، أو أمر به فَصُب ، وفي رواية «كان يُنبَذُ له في سقاء من ليلة الإثنين ، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر ، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صَبّه ، و في أخرى ، قال : «كنا ننقع لرسول الله ويطلق الزبيب ، فيشر به اليوم والغد وبعد الغد ، إلى مسـاء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى ، أو يُهر أَقُ ، أخرجه مسلم .

وفي رواية أبي داود ، قال: • كنا ننبِذُ للنبي وَيَطْلِيْكُم الزَّبيب ، فيشر ُبه . . وذكر هذه الرواية الآخرة ، .

وفي رواية النسائي، قال: ﴿ كَنَا نَنْبِذُ لُرْسُولِ اللَّهُ ﷺ ، فيشر به من الغد

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١١ ٣٧١ و ٣٧١ في الأشربة ، باب في صغة النبيذ ، والترمذي رقم ١٨٧ في الأشربة ، باب الاخبار التي في الأشربة ، باب الاخبار التي الأشربة ، باب الاخبار التي اعتلى بها من أباح شراب المسكر ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس .

وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة ، فإن بقي في الإناء شيء ، لم يشر به ، وأمر به فأهرِق ، وفي أخرى له «كان يُنقَعُ له الزَّبيبُ فيشربه يومَه ، والغدَ ، وبعدَ الغد ، (۱) .

وهو الله عنه الله المريلمي رضي الله عنه ) عن أبيه - [ وهو فيروز ] - قال : و أتينا رسول الله وتعلق من فيروز ] - قال : و أتينا رسول الله ورسوله ، فقلنا : في أن و من أين فيحن ، فإلى مَنْ فَحن ؟ قال : إلى الله ورسوله ، فقلنها : في رسول الله ، إن لنا أعنابا ، فما نصنع بها ؟ قال : زبّبه ها ، قلنا : ما نصنع بالزّبيب ؟ قال : انبِذُوه على غَدَا نِكم ، واشربوه على عَشَا ثِكم ، وانبيذوه على عَشَا نِكم ، وانبيذوه على عَشَا نِكم ، وانبيذوه في القلل ، عشا نِكم ، وانبيذوه في القلل ، في الشيئان ، ولا تنبيذوه في القلل ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا ، أخرجه أبو داود وفي رواية النسائي ، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا ، أن لنا أعنابا ، فاذا نصنع بها . . . .

[شرح الغربب] ( الشّنانَ ) جمع َشن ، وهو الزِّق والقربة البالية .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٠٠٤ في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ، وأبو داود رقم ٣٧١٣ في الأشربة ، باب في صغة النبيذ ، والنسائي ٣٣٣/٨ في الأشربة ، باب مايجوز . شربه من الأنذة ومالا يجوز .

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٧٧١٠ في الأشربة ، باب في صغة النبيذ ، والنسائي ٣٣٢/٨ في الأشربة ،
 باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز ، وإسناده حسن .

( الفُلَلُ ) : الفُلَّة : الجبُّ العظيم ، وهو في الحجاز معروف ، والجمع : قلال وقلل .

٣٦٦٦ - (سى - نافع مولى - ان همر رضي الله عنهما ) قال: كان يُنبَذُ لابنِ عُمَر في سقاء الزّبيبُ عُدوةً ، فيشر بُه من الليل ، ويُنبَدُ عشيةً فيشر بُه عُدوة ، وكان يغسل السّقاء بُكْرة وعِشيّة ، ولا يجعل فيها دُرديًا ولا شيئا ، قال نافع ، وكنا نشر به مثل العسل » (١١) . وفي دوابة (٣) ، أنه كان يُنفّع له الزّبيبُ فيشر به من الغد، ثم يُجَفّفُ الزبيبُ ، ويُلقي عليه زبيب آخر ويجعل فيه مساء ، ويشر به من الغد ، حتى إذا كان بعد الغد طرحه » ، أخرجه النسائي (٣) .

#### [ شرح الغربب ]

( الدُّرديُّ ) عَكَر الحمر والزيت ، و هو ما يبقى في أسفله كالحثالة .

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٣٣٣/٨ في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٧) هذه الرواية ليست من رواية نافع عن أبن عمر ، و إنما هي من رواية رقية بئت عمرو بن سعيد
 عن أب عمر .

<sup>(</sup>٣) ٣٠٠/٨ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفي سنده عبيد بن عمر القرشي السعيدي البصري ، ورقمية بنت عمرو بن سميد ، وهما مجهولان ، ولكن يشهد لهذه الرواية التي قبلها .

٣١٦٧ – ( سى ـ على ) • كان يأمُرُ حُسَيْناً ينبِذُ له من الليل ('' ، فيشر به من الليل ، . أُخرجه النسائي .

السلت الله عنها) • أرسلت الهارث رضي الله عنها) • أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجرّ ؟ فحدّ ثها عن النّضوِ ـ ابنِه ـ : أنه كان ينبِذُ في جَرّ ، ينبِذُه نُحدوة ، ويشربه عشيّة ، . أخرجه النسائي (٢) .

٣١٦٩ – (س - هنبرة غن شربك بن أبان ) قالت : « لقيت عائشة بالخر أيبة (١) ، فسألتُها عن العَكرِ (١) ؟ فَنَهَتْني عنه ، وقالت : ا نتبذي عشيّة ، واشربيه نخدوة ، وأوكي عليه ، ونَهَتْني عن الدُّباء والنَّقِير والمُزَّقَّتِ والحُنْتَم المُزَّقَّتِ ، أخرجه النسائي (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: على : كان يأمر حسيناً ينبذ له ، وفي المطبوع : على بن أبي طالب رضي الشعنه:
كان يأمر حسيناً ، وكلاهما خطأ ، والذي في النسائي المطبوع ٨ ٣٣٣/ في الأشربة ، باب ما يجوز شربه من ألانبذة ومالا يجوز : أخبرنا سويد (يعني ابن نصر المروزي) أنبأنا عبد الله (يعني ابن المبارك) عن بسام (يعني ابن عبد الله الصيرفي) قال : سألت أبا جعفر (يعني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر) عن النبيذ قال : كان علي بن حسين (يعني أباه زين العابدين) رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة ، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ٣٣٤/٣٣٣/٨ في الأشربة ، باب ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز ، وفي سنده أبو عثان وليس بالنهدي وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقير جاله ثقات، وهو بمعنى الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) تصغير خربة ، قال ياقوت في « معجم البلدان »: موضع بالبصرة ، وسيت بذلك فيا ذكره الزجاجي ، لأن المرزبان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده ، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية ، وسوها الحريبة .

<sup>(</sup>٤) العكر بغتحتين : الوسخ والدرن من كل شيء ، والمراد هنا : درن الحمر الباقي في الوحاء .

<sup>( • )</sup> ٨/٧٠ في الأشربة،باب النهي عن نبيذ الدباء والنقير،وفي سنده جهالة، ولكن لبعضه شواهد .

## [الفرع]الرابع: في ذكر نبيذ الخليط ـ النهي عنه

• نهى رسولُ الله وَ الله عنها ) قــال:

• نهى رسولُ الله وَ الله عنها الزّبيب والتّمر والبُسر والرُّطب ، وفي دواية :

أن النبي وَ الله و النّم أن يُخلَطَ الزّبيب والنّمر ، والبُسر والبُسر والتّمرُ ، وفي أن يُنبَذَ الرّمية والنّمر ، وأن يُنبَذَ الرّطبُ والبُسْرُ جميعاً ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وأخرج أبو داود الثانية .

وأُخرِج الترمذي • نهي أَن يُنبَذَ البُسر والرُّطبُ جميعاً ، لم يزد (١) .

### [شرح الغربب]

( اَلْحَلْيُطُ ) : الشيء المخلوط ، فعيل بمعنى : مفعول .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٩/٠ في الأشربة ، باب من رأى أن لايخلط البسر والتمر إذا كانمسكراً ، ومسلم رقم ١٩٨٦ في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب ، وأبو دأود رقم ٣٧٠٣ في الأشربة ، باب في الحليطين ، والترمذي رقم ١٨٧٧ في الأشربة ، باب ماجساء في خليط البسر والتمر ، واللسائي ١٩/٨ و في الأشربة ، باب خليط البسر والرطب .

والباقي بمعناه. أخرجه مسلم.وفي رواية الموطأ « نهىأن يُشرَب التمر والزبيب جميعاً ، والزَّهو ُ والرُّطب جميعاً » .

وفي رواية أبي داود و نهى عن خليط الزّبيب والتمر ، وعن خليط البُسرِ والتّمر ، وعن خليط الزّهو والتمر ، وقال ؛ انتَبِذُوا كلّ واحد على حِدَة ، وفي رواية النسائي ؛ أن النيّ وَيَنْظِيْ قال ؛ ﴿ لاَ تَنْتَبِذُوا الزّهو ، وذكر الرواية الأولى . وفي أخرى مثلها ، ولم يذكر ﴿ ولكن انتَبِذُوا كلّ واحد على حدّتِه ، وفي أخرى مثلها ، وزاد في آخرها ؛ ﴿ في الأسفِية التي واحد على حدّتِه ، وفي أخرى مثلها ، وزاد في آخرها ؛ ﴿ في الأسفِية التي تُلاَثُ على أَفُواهُهَا ﴾ (١) .

#### [شرح الغربب]

(على حِدَة ) يقال: افعله على حدة ، أي ، منفرداً . والنبيذ المعمول من خليطين ، قد ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم يكن المجتمع منهما مسكراً ، أخذاً بظاهر الحديث ، ولم يجعلوه معلّلاً بالشكر، وبه قال مالك وأحمد وعامة أهل الحديث ، قال الخطالي ، وغالب مذهب الشافعي عليه ، قالوا ، من شرب نبيذ الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة ، وإذا شربه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٨٨ في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب ، والموطأ ١٤٤/٦ في الأشربة ، باب مايكره أن ينبذ جميعاً ، وأبو داود رقم ٢٠٧٥ في الأشربة ، باب في الحليطين ، والنسائي ٢٨٩/٨ و ٢٩٠٢ في الأشربة ، باب خليط الزهو بالرطب ، ورواه أيضاً البخاري ٢٠/٠٠ في الأشربة ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً .

بعد حدوث الشدة فيه كان آثماً من جهتين ، إحداهما: شرب الخليطين ، وقد نهي عنه ، والأخرى : شرب المسكر . ورخص فيه سفيات وأبو حنيفة وأصحابه . وقيل: إنما جاءت الكراهة في الخليطين لأن أحدهما يقوي صاحبه فتسرع الشدة إليه .

( ُتَلَاثُ ) أي : تُشد وتربط .

٣١٧٢ – (م ت سي ـ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله ﷺ : • مَن شَرِبَ النَّبيذَ منكم فَليَشرَ بْهُ زَبيباً فَرْداً ، أو تمرأ فرداً ، وفي رواية • نهانا أن تَخْلط َ بُسراً بتَمر ،أو زَبيباً بتمر،أو زبيباً ببُسْر، وقال : من شَربهُ منكم فلْيشرَ مُهُ زبيبًا فرداً . . . الحديث . . وفي رواية ، قال : ﴿ نَهِي عَنِ النَّمَرِ وَالرَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنِهَا ، وَعَنْ النَّمْرُ وَالبُّسرِ أَنْ يُخْلَط بينهما ، يعني : في الانتباذ . أخرجه مسلم · وأخرج الترمذي الرواية الثالثة ، وزاد ، وعن الجرَّار : أَن يُنْتَبَذَ فيها ، وفي رواية النسائي ، نهى رسول الله وَ اللَّهِ عَنْ الزُّمُو والتمر، والزَّبيب [والتمر]، وفي أخرى له • نهى أن يُخلَط التمرُ والزبيب ، وأن يُغْلط الزَّ هوُ والتمر ، والزَّهو والبُسرُ ، . وفي أخرى له مثل رواية مسلم ، قال : وفي آخرها • فليشرَبُ كُلُّ واحد منها فرداً : تمرأ

فرداً ، أو 'بسراً فرداً ، أو زبيباً فرداً » (١) .

٣١٧٣ – (ط. عطاء بن بسار)؛ أن رسول الله وَ نَهِ اللهِ أَن يُنْتَبَذَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣١٧٤ ــ ( وسى - عبر الرحمى بن أبي ليلى ) عن رجل من أصحاب رسول الله مِيَطِيْنِي، قال: « نهى النبي مِيَطِيْنِي عن البَلَح والتَّمْرِ ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ أَخْرَجِهُ أَبُو داود والنسائي (٣) .

#### [شرح الغربب] :

(البَلَحُ): البُسر قبل أن تبدو َ فيه الصفرة ·

٣١٧٥ – ( سى - عبر الله بي عباس رضي الله عنهما ) قال : • نهى دسولُ الله وَلَيْكُو عَن خَليط التمر والزبيب ، وعن [خليط] التمر والبُسر ، . أخرجه النسائي (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٨٧ في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب غلوطين ، والترمذي رقم ١٩٨٧ في الأشربة، باب ماجاء في خليط البسروالتمر ، والنسائي ١٨٧٨ في الأشربة، باب خليط البلح والزهو ، وباب خليط الزهو والبسر ، وباب الترخص في انتباذ التمر وحده .

<sup>(</sup>٢) ٢/٤٤٨ في الأشربة ، باب مايكره أن يتبذ جيماً ، وهو مرسل ، فان عطاء بن يسار لميدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال ابن عبد البر : مرسلا بلا خلاف أعلمه عن مالك ، ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أني هريرة ، وقال الزرقاني : وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج عن زيد عن عطاء عن جابر .

<sup>(</sup>٣) روا. أبو داود رقم ه ٣٧٠ في الأشربة ، باب في الخليطين ، والنسائي ٧٨٨/٨ في الأشربة ، باب النبي عن شرب نبيذ الحليطين ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) ٢٩١/٨ في الأشربة ، باب خليط التمر والزبيب ، وإسناده صحيح .

٣١٧٦ ــ ( سى - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • نهى رسولُ الله وَ اللهُ عَلَيْهِ أَن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيبُ ، والبسر والتمر ، وقال : انتَبِذُ واكلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه ، . أخرجه النسائي (١) .

٣١٧٧ – ( ر - كبت بف أبي مريم ) قالت : سألت أمَّ سلمةَ رضي الله عنها : « ما كان النبي مُعَيِّلِةٍ ينهى عنه ؟ قالت : كان ينهانا أن نَعْجُمَ النَّوى طبخاً ، أو نَخْلطَ الزَّبيب والتمر ، أخرجه أبو داود (").

#### [شرح الغربب]

( نَعْجُم النَّوَى ) أرادت بقولها : • ينهانا أن نعجُم النوى طبخا ، : أن نبلغ به النضج ، يقال : عجمتُ النوى أعجُمه عجماً : إذا لُكتَه في فيك ، وكذلك إذا طبختَه أو أنضجتَه ، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسدطعم التمر، أو لأنه علف الدواجن ، فتذهب قوته إذا أنضج، والله أعلم .

۱۳۷۸ – ( م سی - أنسی بن مالك رضي الله عنه ) ﴿ أَن رسول الله عَنْهُ أَنْ أَنْ يُسْرَبُ مَ مُ يُشْرَبُ ، و إِن ذلك كَانَ عَامَّةَ خُورَهُمُ عَيْنَ خُرِّمَتُ الْخُرِمُ أَخْرِجُهُ مَسْلُمُ .

<sup>(</sup>١) ٢٩٣/٨ في الأشربة ، باب انتباذ الزبيب وحده ، ورواه أيضاً مسلم رقم ١٩٨٩ في الأشربة، ياب كراهة انتباذ التمر والزبيب ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٧٠٦ في الأشربة ، باب في الحليطين ، وإسناده ضعيف ، ولكن لآخره شواهد في الأحاديث التي قبله .

وفي رواية النسائي ، قال: « نهى رسول الله ويَظِيَّةِ أَن يُجمَع بين شيئين مَا يُنبذَان، مما يبغي أحدهما على صاحبه ، قال ؛ وسألته عن الفَضيخ ؟ فنهاني عنه ، قال ؛ وكان يكره المُذَّنبَ من البُسْر، مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه ، . وفي رواية قال أبو إدريس ؛ « تَشبِدْتُ أنس بن مالك أتي ببئس مُذَّنب ، فجعل يقطعه منه ، . وفي رواية قال ؛ « كان أنس يأمر بالمذَّنب فيُقرَضُ ، . وفي رواية « كان أنس يأمر بالمذَّنب فيُقرضُ ، . وفي رواية « كان لا يَدَع شيشاً قد أرطب إلا عزله عن قضيخه ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( الْمُذَنَّبُ ) البُسر المذَّنب : هو الذي أرطب بعضه .

٣١٧٩ - (س ـ عبر الله بن عباس رضي الله عنها) قسال : « نبيذُ البُسر بَحْتُ لا يَعلُ » . أخرجه النسائي (٢) .

#### [ شرح الغربب ] :

( بَحِتُ ) البَّحْتُ : الحَّالص من كل شيء لايشاركه غيره .

٣١٨٠ \_ ( د \_ مار بن زيد و عكرمة ) • كانا يَكْرَ هان البُسر وحد م

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٨١ في الأشربة ، باب تحريم الحمر ، والنسائي ٢٩١/٨ و ٢٩٢ في الأشربة باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين .

<sup>(</sup>٢) ٣٢٢/٨ في الاشربة ، باب الاخبار التي اعتل من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح .

ويأخذان ذلك عن ابن عباس ، وقال ابن عباس : أخشى أن يكونَ المُزَّاءُ النَّبيذُ الذي ُنهِيَتُ عنه عبدُ القيس . قال : فقلت لقتادة : ما المُزَّاءُ ؟ فقال : النَّبيذُ في الحنْتَمِ والمُزَفِّت ، أخرجه أبو داود (۱) .

#### تجوازه

الله وَ الله وَ الله عنها ) قالت : • كان يُنبَذُ لرسولِ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

## [ الفرع ] الخامس : في المطبوخ ـ تَحْلِيلُه

٣١٨٢ – (طـ محمود بن بيد) • أن عمر ـ حين قدم الشام ـ شكا إليه أملُ الشام وباء الأرض و ثِقلَها ، وقالوا : لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ ، فقال : اشربوا العسل ، فقالوا : لا يُصلحنا العسل ، فقــال رجل من أهل

<sup>(</sup>١) رقم ٧٠٠٩ في الاشربة ، باب في نبيذ البسر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٧٠٧٧ و ٣٧٠٨ في الاشربة ، باب في الخليطين ، وإسنادهما ضعيفان .

الأرض (''؛ هل لك أن نَجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكُورُ ؟ قال: نعم ، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر بن الحطاب فأدخل فيه إصبَعَه ، ثم رفع يده ، فَتَبِعَها يَتَمَطَّط ، فقال: هذا الطَّلاء (۲) ، هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم بشربه ، فقال له عبادة بن الصامت : أُحلَلْتُها والله (الله عبادة عبادة عبادة عليهم ، ولا أُحرِم قال : كلا والله (۱) ، اللهم إني لاأُحِل لهم شيئاً حَرَّمته عليهم ، ولا أُحرِم عليهم شيئاً أُحلَّم أُم أَخرجه الموطأ (۰) .

#### [شرح الغربب] :

( يَشَمَطَّطُ ) التمطُّط : التمدُّد . أراد : أنه كان تخيناً .

(الطِّلاء )ضرب من الأشربة، وقيل : هو منأسماء الحمر. قال الجوهري:

الطِّلاء : ما طبخ من عصير العنبحتى ذهب ثلثاه ، وبعض العرب يسمي الحُمْرَ

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني في شرح الموطأ : يعني أرض الشام .

<sup>(</sup>٣) أي: الخر .

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني في شرح الموطأ : فقال عمر : كلا والله لم أحللها ، لان اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا يسكر .

<sup>(</sup> ٥ ) ٨٤٧/٢ في الأشربة ، باب جامع تحريم الحمر ، وإسناده حسن .

الطِّلاة ، يريد بذلك تحسين اسمها ، لا أنها الطِّلاءُ بعينها ، والطِّلاءُ أيضاً : القطران وكل ما يُطلى به .

٣١٨٣ – (سى ـ سويد بن غفرة )قال: «كتب عمر ُ بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عُمَّاله : أن ارزئق المسلمين من الطّلاء ماذهب تُلنُهُ ، وبقى تُلنُهُ ،

وفي رواية عامر بن عبد الله قال : • قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعدُ، فإنها قدِمَت عَلَيْ عِيرٌ من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلا الإبل، وإني سألتهم : على كم يَطبُخونه ؟ فأخبروني أنهم يَطبخونه على الثّلثين ، ذهب ثلثاه الأخبثان : ثلث بريحه ، وثلث ببَغْيه ، فَمُرْ مَن ْ قِبَلَكَ يَشريونه » .

وفي رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، قال: « كتب إلينا عمر بن الخطاب: أما بعدُ ، فاطبُخو ا شرا بكم ، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان ، فإن له اثنين ولكم واحدٌ ، . أخرجه النسائي (١) .

#### [شرح الغربب] :

(عِيرٌ ) العير : الإبل تحمل الميرة والمتاع ·

( ببغیه ) البغی:تجاوز الحَدِّ، والمراد به:الأذى یکون فی الحَر والشدة ٣١٨٤ — ( سی - عامر الشعبی ) قال : • كان علیٌ یرزُقُ الناس طِلاء یقع فیه الذَّباب فلا یستطیع أن یُخرَج منه ، أخرجه النسائی (۲۰) .

<sup>(</sup>١) ٣٣٨/٨ و ٣٣٩ في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاه ومالا يجوز ، وهو حديث صحيح ، وهو بمعنى الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) ٨/٩ ٣ م في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز ، وهو حديث حسن .

٣١٨٥ — ( سي - أبو موسى الاسمري رضي الله عنه ) • أنه كان يشرب من الطّلاء ماذهب تُلثَاهُ وبقى ثلثُه » . أخرجه النسائي (١١) .

۳۱۸٦ ـــ ( سى ـ أبو الدرداء رضي الله عنه ) • كان يشرب ماذهب ثلثاه و بقي ثلثه ، . أخرجه النسائي (۲) .

٣١٨٧ ــ ( سى ـ أفسى بن مالك رضي الله عنه ) • أن نوحاً نازَعه الشيطانُ في عُود الكَرم ، فقال : هذا لي ، وقال : هذا لي ، فاصطَلحا على أنَّ لنوح ثَلْمَها ، وللشيطان ثُلُثَيْها ، • أخرجه النسائي (٣).

<sup>(</sup>١) ٣٣٠/٨ في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ٣٣٠/٨ في الأشربة ، باب ما يجوز شربه ومالا يجوز ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ٨/ ٣٠ في الاشربة ، باب ما يجوز شربه و مالا يجوز ، وهو حديث حسن ، و مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع ، وروى البخاري تعليقاً ١٠/٥ ه في الاشربة ، باب الباذق و من خيى عن كل مسكر من الاشربة : ورأى عمر وأبو عبيدة و معاذ شرب الطلاء على الثلث ، قال الحافظ في «الفتح»: أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث و نقص منه الثلثان ، و ذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار ، فذكر أثر عمر الذي أخرجه مالك في «الموطأ» من طريق عود بن لبيد الذي تقدم ذكره رقم ٣١٨٧، وما في معناه ، ثم قال : وهذه أسائيد صحيحة ، وقد أفصح بعضها بأن الحذور منه السكر ، فتى أسكر لم يحل ، قال : وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن جبل \_ فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي ابن الجراح \_ ومعاذ \_ وهو ابن جبل \_ فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي الطلاه ما طبخ على الثلث و ذهب ثلثاه ، قال : وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى الاشعري وأبو الدرداء ،أخرجه النسائي عنها ، وعلي وأبو أمامــة وخالد بن الوليد وغيره ،أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ، ومن التابعين : ابن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، ومن الفهاء : الثوري ، والليث ، ومالك ، وأحد ، والمجهور ، وشرط تناوله عندم مالم يسكر ، وكرهه طائمة تورعاً .

#### النهي عنه

ساله عن العصير ؟ فقال : اشربه ماكان طرياً · قسال : إني أطبخه وفي فسأله عن العصير ؟ فقال : اشربه ماكان طرياً · قسال : إني أطبخه وفي نفسي منه شيء ؟ قال : أكنت َشار به قبل أن تطبخه ؟ قال : لا ، قال : فإن الناو لا تُحِلُّ شيئاً قد حُرِّم ، (۱) .

= وروى البخاري تعليقاً ١٠/٥ ه فقال: وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف \_ أي : إذا طبخ الطلاء فصار على النصف \_ قال الحافظ في «الفتح» : ووافق البراء وأبا جحيف جرير وأنس ، ومن التابعين : ابن الحنفية ، وشريح ، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم ، وقال أبو عبيدة في « الاشربة » : بلغني أن المنصف يسكر ، فان كان كذلك فهو حرام . قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد ، فقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير ماإذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً ، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك ، ومنه ما إذا طبخ إلى الثبك ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً ، ومنه ما إذا طبخ إلى الشير ، ولاينقك السكر عنه ، قال : فوجب أن يحمل ماورد عن الصحابة من أمر الطلاء على مالا يسكر بعد الطبخ .

(١) ٣٣١/٨ في الاشربة ، باب ما يجوز شربه من العصير و هالا يجوز ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري تعليقاً ٠٠/٥ ه فقال : وقال ابن عباس : اشرب العصير مادام طرياً ، قال الحافظ في «الفتح»: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية ، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر ، أما لو صار خراً فطبخ ، فان الطبخ لايطبره ولا يحله ، إلا على رأي من يجبز تخليل الحمر ، والجمهور على خلافه ، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسل ، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيب بن المسيب والشعبي والنخعي : اشرب العصير مالم يقل ، وعن الحسن البصري . مالم يتغير ، وهذا قول كثير من السلف أن ارب العمير عتنع ، وعلامة ذلك أن يأحمد في الغليان ، وبهذا قال أبو يوسف ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد ، فاذا غلى وقذف بالزبد حرم، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ،

وفي رواية ، قال ابن عباس : • والله ماتحِلُ النارُ شيئاً ولا تُحَرِّمُه ، قال ، ثم فسَّرَ [لي] قوله ؛ لا تُحِلُ شيئاً ، بقولهم في الطَّلاءِ ؛ ولا تُحرِّمه : الوضوءَ ما مسته النار ، (۱) . أخرجه النسائي .

٣١٨٩ ـ (طسى - عنبة بن فرقر رحمه الله ) قال: • كان النّبيذُ الذي يشر به عمرُ قد خُلِلَ ومما يدلُّ على هذا حديث السائب • أن عمر خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ربح شراب (٢) ، وزعم أنه شَرِب العلّلاء ، وأنا سائلُ عما شَرِب ؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْ تُه (٣) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً ، أخرجه النسائي .

وأخرجه الموطأ عن السائب ﴿ أَنْ عَمْرُ قَالَ . . . وذكر الحديث ، (١).

<sup>(</sup>١) وقد ذكرت جملة « الوضوء مما مست النَّار» في نسخ النسائي المطبوعة ترجمة لباب ، والصحيح أنها جزء من الحديث .

 <sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عمر ، وقد روى البخاري تعليقاً فقال : وقال عمر : وجدت من عبيد الله
 \_ يعني ابنه \_ ربح شراب .

<sup>(</sup>٣) وفي السياق حذفٌ ، تقديره : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده .

<sup>(</sup>٤) رواًه الموطأ ٢/٧ ٤ ٨ في الاشربة ، باب الحد في الحقر ، والنسائي ٣٣٦/٨ في الاشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح .

قال الحافظ في «الفتح»: وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول: قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أنعبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً وأنا سائل عنه ، فان كان يسكر حددتهم ، قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال : فرأت عمر يجلدهم ، قال الحافظ : وهذا الأثر يؤيد أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي =

• ٣١٩٠ ـ ( د ـ مالك بن أبي مريم ) قال : دخل عليد الوحمن ابن غَنم ، فَتَذَاكرنا الطّلاء ، فقال : حدَّثني أبو مالك الأشعري : أنه سمع رسول الله وَلِيَّا يقول : • لَيشر بَنُ ناسُ من أُمتي الحُمرَ 'يسَمُّو نَها بغير اسما ، قال سفيان الثوري : وقد سئل عن الدَّاذِيُّ ؟ فقال : قال رسول الله وَلِيَّا : . قال رسول الله وَلِيَّا : قال من الحرب أبع داود (۱) .

٣١٩١ ــ ( ــ ـ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : • أحدَث الناس أشربة ، ما أدري ما هي ؟ فالي شراب منذُ عشرين سنة ـ أو قــال : أربعين سنة ـ إلا الماء والسويق ،غير أنه لم يذكر النيبذ ، أخرجه النسائي (٢) . أربعين سنة ـ إلا الماء والسويق ،غير أنه لم يذكر النبيذ ، أخرجه النسائي (١٦) . الماء والسويق ،غير أنه لم يذكر النبيذ ، أخرجه النسائي (١٦) .

<sup>=</sup> يسمى الطلاء مالم يكن بلغ حد الإسكار ، فان بلغه لم يحل عنده ، ولذلك جلدم ولم يستفصل مل شربوا منه قليلاً أو كثيراً ، قال : وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر ، فان عمر أذن في شربه ولم يفصل ، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل ، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام ، فاستغنى عن التفصيل ، ويحتمل أن يكون سأل ابنه ، فاعترف بأنه شرب كذا ، فسأل غيره عنه ، فأخبره أنه يسكر ، وانظر تتمة الموضوع في « الفتح » ٥٠/١٠ في الأثرية ، واب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة .

<sup>(</sup>١) رقم ٣٦٨٨ و ٣٦٨٨ في الأشربة ، باب في الداذي ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٠٠٠ في الفان ، باب العقوبات ، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي قشى يها على كل من يحاول أن يغير أحساء المشروبات الحرمة ويسميها بغير اسها ، كما هو واقع في زماننا هذا .

<sup>(</sup>٢) ٣٣٦/٨ في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده صحيح .

أبي بن كعب عن النَّبيذ؟ فقال: اشرب المساء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب اللبن الذي نُجِعت به، فعاودتُه، فقال: الحُمر تُرِيدُ؟ الحُمر تريدُ؟». أخرجه النسائي (١).

# الفصل الخامس

في الظروف ، وما يحرم منها ، وما يحل ، وفيه فرعان [ الفرع ] الأول : مايحرم منها

وفي رواية ، قال : ه قلت البن عنه رسول الله والمؤقف والله عنها ) قال : المنه الذي والمؤقف والم

<sup>(</sup>١) ٣٣٠/٨ في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده صحيح .

وَ اللَّهُ عَنِ الْحُنْمَ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَّفَتِ ـ قال ؛ وأراه قال ؛ والنَّقير ، . وفي أخرى قال : ﴿ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ مُتَلِيِّتُهِ عَنِ الْحَنْتُمَةِ . قلت : وما الحنتمةُ؟ قال : الْجَرَّة ، وفي أخرى ، قـــال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المنبَر ـ وأشار إلى مِنبر رسول الله عِيَالِيَّةِ \_ قال : ﴿ قَدْمَ وَفُدُ عبد القَّيسِ على رسول الله عِيَالِيِّةِ ، فسألوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم ، فقلت ، يا أبا محمد ين والمزَّفَّت ؟ وظنَّنَّا أَنه نَسيَه، فقال: لم أسمعه يومثذ من ابن عمر، وقدكان يكره هذا › . وفي أخرى ، قال ابن ُجبَير : ﴿ أَشْهَدُ عَلَى ابن عَمْرُ وَابنَ عَبَاسَ : أَنْهَا شَهِدَا أَن رسولَ الله ﷺ نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزنَّت والنَّقير ، . وفي أخرى، قال: ﴿ سألت ابن عمر عن نبيذ الجرِّ ؟ قال حرَّمَ رسول الله ﷺ نبيذ الجُرِّ ، فأتيتُ ابن عباس، فقلت؛ ألا تَسمع ابن عمر ؟ قال ؛ وما يقول؟ قلت : قال : حَرَّم رسولُ الله ﴿ لَيُسْلِينِهِ نبيذَ الْجِرِّ ، قال : صدق ابن عمر ، حرَّمَ رسولُ الله وَيُطْلِقُهُ نبيذُ الجر ، قلت ؛ وأي شيء نبيذُ الجر ؟ قــال : كل شيء يُصنَعُ من المدّر ، . وفي رواية أبي الزبير ، قال : قــال ابن عمر : • سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن الْجُرِّ والدُّبَاء والمزفَّت ، قال أبو الزبير ، وسمعت جابر بن عبد الله يقول: • نهى رسول الله ﷺ عن الجُرُّ والمزفَّت والنَّقير ، وكانرسولالله والله والله والله الم يجد شيئاً يُنتَبَذُ له فيه نبذَ [له] في تور من حجارة، وفي رواية زاذان، قال: \* قلت لابن عمر :حدُّ ثنى بما نهى عنه رسول الله

وَيُنْكُنُهُ مِنَ الْأَشْرِبَةَ بِلُغَيْكَ، وفَسُرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغينا، فقال ، نهى رسولُ الله وَيُنْكُنُهُ عَنِ الْحُنْمَ ، وهي الجرَّةُ ، وعن الدَّبَاء ، وهي الفَرْعة ، وعن المزَّفت ، وهو المُقَيِّر ، وعن النَّقير ، وهي النخلة تُنْسَبَحُ تَسَجَأُ (اللَّهُ وَتُنْفَرُ نَقْراً ، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية ، هذه رواية مسلم . وأخرج الأولى منها الموطأ ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة .

وأُخرِج الترمذي عن طاوس، قال: • إِن رَجَلاَ أَتَى ابنَ عَمْر ، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن نبيذ آلجُرْ؟فقال: نعم، قال طاوس: والله، إِني سمعتُه منه .

وأُخرِج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة ، وزاد فيها : «ثم تلا رسولُ الله وَيُطْلِيْهِ هذه الآية : ( وَمَا آتَا كُمُ الرُسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَا نَتَهُوا ) [ الحشر : ٧ ] » . وأخرِج الثامنة ، وأخرج رواية الترمذي . وله في أخرى ، قال : «نهى وسول الله وَيُطَلِيْهِ عن الدُّبَاء » لم يَزِد على هـذا · وفي أخرى ، قال : «نهى وسول الله وَيُطَلِيْهِ عن الدُّبَاء والحنتم أخرى « أنه نهى عن المزفّت والقرع » . وفي أخرى « عن الدُّبَاء والحنتم والنّقير » وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع بالجيم فيها ، وفي « صحيح مسلم » بالحاء المهملة فيها ، قال النووي في شرح مسلم : كذا هو في معظم الروايات ، ـ يعني بالحاء فيها ـ أي تقشر ، ووقع لبعض الرواة في بعض اللسخ : تنسج بالجيم ، قال القاضي وغيره : هو تصحيف ، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم،وفي الترمذي بالجيم ، وليس كما قال ، بل معظم نسخ مسلم بالحاء .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ١٩٩٧ في الاشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والموطأ ١٩٩٧ في الاشربة ، باب في الاشربة ، باب ماينهي أن ينبذ فيه ، وأبو داوه رقم ١٩٦٠ و ٢٦٩١ في الاشربة ، باب في الاوعية ، والترمذي رقم ١٨٦٨ و ١٦٨٦ في الاشربة، باب ماجاء في نبيذ الجر، والنسائي في الاوعية ، والترمذي و ٣٠٩ في الاشربة ، باب ذكر الاوعية التي نهي عن الانتباذ فيها ، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الاوعية .

#### [شرح الغربب]

- ( الدُّبَّاءُ ) : القَرْعُ ، واحده : دُبَّاهُ هَ
- ( الْمُزَ قَتْ ) ؛ الإناء يطلي بالزِّفت ، أو القار ، وينتبَذُ فيه .

(الجرث): واحد جِرار الخزف و «الحنتم »: جرَّ كانوا يجلبون فيه الحمر إلى المدينة ، قيل : إنه أخضر و «النقير » قد ذكر في الحديث ، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبّذ فيه .

( المَدَرُ ) ؛ الطين المستحجر . قالوا ؛ إنما نهي عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ .

الأسود بن يزيد : هل سألت عائشة عما 'يكرّه' أن 'ينتبذ فيه ؟ قال : نعم ، للأسود بن يزيد : هل سألت عائشة عما 'يكرّه' أن 'ينتبذ فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يا أم المؤمنين ، عَمَّ نهى رسول الله عَيْنِيْنِ أن 'ينتبذ فيه ؟ قالت : نهانا في ذلك أهل البيت أن تنتبذ في الدُّبًا والمزقّف ، قال : قلت له : أما ذكر ت في ذلك أهل البيت أن تنتبذ في الدُّبًا والمزقّف ، قال : قلت له : أما ذكر ت الحنتم والجرّ ؟ قال : إنما أُحدّ ثلك بما سمعت من أأحد ثلك ما لم أسمع ؟ • أخرجه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حزن القُشَيْري قال : • لقيت عائشة ، فسألتها عن النّبيذ؟ فحدَّثتني : أن وفد عبد القيس قَدِموا على الني عَيَّالِيَّةُ ، فسألوه عَيَّالِيَّةٍ عن النّبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبًاء والنقير والمزفت

والحنتم ، [وفي أخرى له عن ثمامة بن حزن قال : ﴿ لَقَيْتُ عَائِشَةً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النبيذ ] فد َعت عائشة جارية حبشية ، فقالت : سَل هذه ، فإنها كانت تَنْبذ لرسول الله والله والمنات الحبشية : كنت أنبذ لرسول الله والله فأوكيهِ وأُعَلِّقُهُ ، فـــإذا أصبح شَرب منه ، وفي أخرى له قالت : • نهى رسول الله وَيُطِّلِنُهُ عن الدُّبَّاء و الحنتم والنقير و المُزَّفَّت، و في أخرى ﴿ الْمُقَيِّرِ ﴾ موضع « المزفَّت » وفي أخرى ، قالت : • كنا ننبذ لرسول الله مِتَالِيِّي في سقاء يُوكَى أعلاهُ ، وله عَزلاء ، ننبذهُ غُدوة ، فيشربه عشيًّا ، وننبذه عشيًّا فيشربه تُغدوة » . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله : « اَلَحْنَتُم » . وله في أخرى ، قالت ؛ قال رسول الله وَيَتَطِيْنُهُ ؛ « لاتنبذوا في الدُّبَّاء ولا المزنَّت ولا النقير ، وكلُّ مُسْكر حرامٌ ، وفي أخرى ، قالت : د نهى رسول الله مَتَالِلَةِ عن الدُّبّاء والمزنَّف ، . وفي أخرى ، قالت : «سمعت رسول الله وَيُعْلِينُهِ ينهي عن شَرَابِ صُنِعَ في دُ بَّاء أُو حنتم أُو مُن قَت، لا يكون زيتاً أو خلاً ، . وفي أخرى ، قالت : • إن رسول الله ﷺ نهى عن تبيذ النَّقير والمُقَيِّر والدُّبَّاء والحنتم ، . وفي أخرى مثلها ، وسَمَّت ﴿ الْجُرَارَ » . و في أخرى أن كريمة بنت هَمَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول : أبيتُم عن المزفت ، ثم أقبلت على النساء ، فقالت ، إياكُنَّ والجرُّ الأخضر ، فإن أَسْكُوكُنَّ مَا لَهُ حُبِّكُنَّ (١) فلا تَشْرَ بِنَهُ ٥ (١).

٣١٩٥ ــ ( م س ـ أبو سعير الخدري رضي الله عنه ) • أن ناساً من عبد القيس قَدموا على رسول الله ﴿ الله عَلَيْكِ ، فقالوا ؛ يانيُّ الله ، إنَّا حَيُّ من ربيعةَ ،وبيننا وبينك كُنْفَار مُضَر ،ولا َنقْدر عليك إلا في الأشهُر الْخُرُم، قُمْرنَا بآمرٍ نآمرٌ به مَن وراءًنا ، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به ، فقال رسول الله وَيُتَالِينُ : آمُرُكُمُ بِأُرْبِعِ ، وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ، ولا تُشركوا به شيئاً ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخس من الغنائم ، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحنتم، والمزَّفَّت ، والنَّقير قالوا: يا نهيَّ الله ، ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ قال : بلي ، حِذْعٌ تَنْقُرُونه ، فَتُلْقُونَ فيه من القُطَيْعَاء \_ أو قال : من التمر \_ ثم تَصُبُّونَ فيه من المـــاء ، حتى إذا سَكَنَ غَلَيَا نُه شَرِبتموه، حتى إن أحدكم ـ أو أحدهم ـ لَيَضربُ ابنَ عَمَّه بالسيف قال : وفي القوم رجلُ أصابته جراحةٌ كذلك ، قال : وكنت أخبَأُهَا حياءً من رسولِ الله ، فقلت : ففيمَ نشرب يا رسولَ الله ؟ قال : في أسقية الأدَّم

<sup>(</sup>١) الحب، يضم الحاه: الحابيه، فارسي معرب، وجمعه حباب، وحببة بوزن عنبة.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٧٠/٠ في الاشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية والطروف بعد النبي ، ومسلم رقم ٩٥٠ في الاشربة ، باب النبي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم ، و (٧٠٠٠) في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ، والنسائي ٧/٧٧ في الاشربة باب تحريم كل شراب أسكر، وباب النبي عن نبيذ الدباء والمزفت، وباب الاخبار التي اعتل بهامن أباح شراب المسكر.

التي يُلاثُ على أفواهها ، قالوا : يا رسول الله ، إن أرضنا كثيرة الجردان ، وإن أكلتها الجردان ، قال : وقال رسول الله وَ الله على الله عبد القيس : إن فيك لَخصلتين يُحِبّها الله عز وجل : الحلم والأناة ، . وفي رواية وإن وفد عبد القيس قالوا : يا نبي الله ، جعلنا الله فدا الله فدا النا من الأشر به ؟ قال ، لا تشربوا في النّقير ، قالوا : يانبي الله جعلنا الله فدا الله فدا الله فدا الله ولا في الله عن الله ولا في الدّباء ، ولا في الموب أكنتمة ، وعلى الله والنقير ، وفي أخرى ، قال : و نهى عن الجر أن يُذبذ فيه الحنتمة والدّباء والنقير ، وفي أخرى ، قال : و نهى عن الجر أن يُذبذ فيه ، وفي أخرى ، قال : و نهى عن الجر أن يُذبذ فيه ، وفي أخرى ، قال : و نهى عن الجر أن يُذبذ فيه ، وفي أخرى ، قال : و نهى عن المجر أن يُذبذ فيه ، وفي أخرى ، قال بعض رواته : وفي أخرى ، قال ينتبذ ، أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (۱) .

#### [ شرح الغربب ]

( القطيعاء ) : نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر .

٣١٩٦ – ( خ م ت د س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال أبو جَمْرة : قلت لابن عباس : • إن لي جَرَّة أَبنبذ فيها لي ، فأشربه أحلوا ، فأطلت ألله أحلوس خشيت أن أفتضيح ؟ فإذا أكثر ث منه فجالست القوم ، فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضيح ؟

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٨ في الايمان ، باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والنسائي ٣٠٦/٨ في الاشربة ، باب النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير .

فقال : قَدمَ وفدُ عبدالقيس . . . وذكر الحديث ، . وهو مذكور في • كتاب الإيمان، من حرف الهمزة . وفي رواية أخرى ، قال: • نهى رسولُ الله ﷺ عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزَّفت ، زاد في أخرى • والحنتم ، . وزاد في أخرى : · وأن يُخلِّطُ البلح بالزُّهُو › . أخرج الأولى البخاري ومسلم ، وانفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذَكَرَ •الَجِرَّة ، وفي أخرى لأبي داود « أن وَ فَد عبد القيس قالوا: يا رسول الله ، فيمَ نشرب؟ قال ، لانشربوا في الدُّبَّاء ، ولا في المزَّفَّت ، ولا في النقير ، وانتبذُوا في الأسقية ، قالوا : يا رسولَ الله ، وإن اشتَدُّ في الأسقية ؟ قال : فصُبُّوا عليه الماء ، قالوا : يارسولَ الله ، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : أَهْريقُوه ، ثم قال: إن الله حرَّمَ على ـ أو حَرَّمَ ـ الخر والمَيْسرَ والكُوبة ، وقال : كلُّ مُسكر حرامٌ • قال سفيات : فسألت على بن بَذيمة عن الكُوبة ؟ فقال : الطَّبْل • وله في أخرى ، في قصة و فد عبد القيس • قالوا : فيمَّ نشرَب يا رسول الله؟ قال : عليكم بأسقية الأدَّم التي يُلاثُ على أفواهِما . .

وأخرج النسائي الأولى بنحوها . وله أيضا ، قال : « نهى رسول الله وتخطيط عن الله بناء والحنتم والنقير ، وأن يُخلط البلح والزّهو ، وفي أخرى « نهى عن الله بناء والمز قت ، . وزاد مَر أة أخرى « والنقير ، وأن يخلط البلح والزبيب والزهو بالتمر ، وفي أخرى « نهى عن الله بناء والحنتم والمزفت والنقير ، وعن البسر والنمر أن يخلط ، وعن الزبيب والتمر أن يخلط ، وعن الزبيب والتمر أن يخلط ،

وكتب إلى أهل هَجَرَ ؛ أن لا تخلطوا التمر والزبيب جميعا ، . وفي أخرى و نهى عن نبيذ الجرّ ، وفي أخرى موقوفا ، قال : « البُسر وحدة حرامٌ ، . وله في أخرى، قال : « ألم يقُل الله عز وجلّ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، وله في أخرى، قال : ألم يقُل الله عز وجلّ : ( وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخَذُوه ، ومَا نَهَاكُم عُنه فَا نَتَهوا ) [ الحشر : ٧] ؟ قلت : بلى ، وقال : ألم يقل : ( وَمَا كَانَ مِدُومِن ولا مُومِنة إذا قضى الله وَرَسُولُهُ أَمْراَ أن يَكُونَ لَحُمُ الحَيْرَة مِن أَمْرِهم ؟ ) [ الأحزاب : ٣٦] قلت : بلى ، قال : فإني أشهد أن نبي الله وَيَالِيّ نهى عن النّقير والمقيّر والدّ باء والحنتم ، وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى ، ولم يذكر أبا جمرة ، والجرّة (۱) .

٣١٩٧ – (م طرر مى - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال: قــــال رسولُ الله عِلَيْنَةِ: • لا تَنتبذُوا في الدُّبَاء ، ولا في المزفت ، ثم يقول أبو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢ / ٢٧ في المغازي ، باب وقد عبد القيس ، وفي الايمان ، باب أداء الخمس من الايمان ، وفي العلم ، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبد القيس على أن يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءم ، وفي مواقيت الصلاة ، باب قول الله تعالى : ( منيبين إليه واتقوه ) ، وفي الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وفي الجهاد ، باب أداء الحمس من الدين ، وفي الانبياء ، باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ، وفي الادب ، باب قول الرجل : مرحباً ، وفي خبر الواحد ، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفودالعرب أن يبلغوا من وراءم ، وفيالتوحيد، باب قول الله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) ، ومسلم رقم ١٧ في الإيمان ، باب الأمر بالإيمان باب قول الله تعالى ، وفي الأشربة ، باب الأمر بالإيمان و ٢٩ ٣ ٣ في الأشربة ، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وباب خليط البلح والزهو ، وباب خليط البسر والتمر ، وباب ماجاء في إضافة الفرائش إلى الإيمان .

هريرة : • واجتنَّبوا الْحُنَــاتِمَ • وفي رواية • نهى عن المزَّفَّت والحنتم والنقير قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجِرَارُ الْخَضر، وفي أُخرى: أن النبي ﷺ قال لو فد عبد القيس: ﴿ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحنتم والنقير والمقيَّر والمزَادَة المَجْبوبة (١٠) ، ولكن اشرب في سِقَا يُكَ وأوكه . . أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الثالثة وفي رواية الموطأ • أن رسولَ الله ﷺ : نهى أن يُنبذ في الدُّبَّاء والمزَّفَّت ، وفي رواية النسائي • أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يُنبذ في الدباء والمز َّفت والنَّقير والحنتم، وكل مُسكر حرامٌ ، وفي أخرى • نهى عن الدُّبَّاء والمزَّنت أن يُنتبذَ فيهم) ، وفي أخرى • نهى عنَ الجرَار، وعن الدُّباء والظُّروف المز قَتَة ، وفي أخرى • ن ي وفَّدَ عبد الفيس \_ حين قَدمُوا عليه \_ عن الدُّبّاء وعن المفيَّر والمزَّفت والمُزَادَة الْمُجْبُوبِةِ ، وقال: انْتَبِذْ في سقا نِكَ وأُوكِه ، واشر بهُ خُلُواً . قال بعضهم: اتذَّن لي يا رسول الله في مثل هذه ، قال : إذَّن تجعلها مثل هذه ، وأشار بيده

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي : ضبطناه في معظم نسخ مسلم وفي سنن النسائي وأبي داود « المجبوبة » بالجيم والباء الموحدة المكررة ، قال : ورواه بعضهم « المخنوثة » بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة ، كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكور في حديث آخر .وهذه الرواية ليست بشيء ، والصواب الأول : أنها بالجيم ، وقال ابراهيم الحربي وثابت : وهي التي قطع رأسها ، فصارت كهيئة الدن وأصل الجب : القطع .وقيل : هي التي قطع رأسهاوليس لها عزلاه من أسفلها ، ويتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ، ولايدرى به .

سف ذلك · (۱).

#### [شرح الغربب]

(اشرب في سِفائِك و أوكِه) إنما أمره أن يشرب في سقائه ويوكيه ، لأن السقاء جلدرقيق ، فإذا شده وحدثت فيه الشدة تقطَّع و انشق ، فلم يخف على صاحبها أمره ، وغيره من الأوعية صلبة شديدة يتغير فيها الشراب ويشتد، فلا يشعر صاحبها بذلك .

( المَجبُو بَةُ ) المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس منهـــا ، فالشراب قد يتغير فيها ، ولا يشعر به صاحبه

الوفد الذين و فدوا إلى رسول الله على الله على اقال : حدَّ ثني رجلٌ من الوفد الذين و فدوا إلى رسول الله على عبد القيس - يَحسِبُ عوف أنَّ اسمَه : قيسُ بن النعمان - أنَّ رسولَ الله عَلَيْكِيْ قال لهم : « لا تشربوا في نقير ولا مُزَقَّت ، ولا دُتَّا ولا حنتم ، واشربوا في الجُلدِ المُوكَى عليه ، فإن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٩٣ في الأشربــة ، باب النبي عن الانتباذ في المزفت ، والموطأ ٢/٣٨ و ٤ ١٩ مسلم رقم ١٩٩٣ في الاشربة ، باب ماينهى أن ينبذ فيه ، وأبوداود رقم ٣٦٩٣ في الاشربة ، باب في الاوعية ، والنسائي ١٩٧/٨ في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر ، وباب النبي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت ، وباب الاذن في الانتباذ في التي خصها بمض الروايات التي أتينا على ذكرها الاذن فياكان من الأسقية .

اشتدَّ فاكسِرُوه بالماء ، فإن أعياكم فأ هريقوه ، أخرجه أبو داود (١٠) .

٣١٩٩ – ( خ م س - أنسَى بن مالك رضي الله عنه) أن رسولَ الله عنها : « لاتنبِذُوا في الدُّباء ، ولا في المزفت . وكان أبو هريرة 'يلْجِقُ معها : الحنتم والنقير . أخرجه البخاري ومسلم .

وفي رواية النسائي: • أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَاء والمزَّنت أن يُنبَذَ فيها • (٢).

• نهى رسولُ الله وَيُعْلِينَ أَن يُنبَذَ فِي الدُّبَاءُ والمزَّقْت ، أُخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية أبي داود ، نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَة ، وفي أخرى للنسائي : • نهانا رسولُ الله وَيُعَلِينَ عن الدَّباء والحنتم ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رقم ه٣٦٩ في الاشربة ، باب في الاوعية ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣٨/١٠ في الاشربة ، باب الحمر من العسل وهو البتع ، ومسلم رقم ١٩٩٧ في الاشربة ، باب النهي عن الاشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباه والمزفت .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٧٠/٠٠ في الاشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعيسة والظروف بعد النبي ، ومسلم رقم ١٩٤٤ في الاشربة ، باب النبي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم ٧٩٣ في الاشربة ، باب في الاوعية ، والنسائي ٨/ ٥٠٠ في الاشربة ، باب النبى عن نبيذ الدباء والمزفت .

[شرح الغربب] :

( الجعةُ ) : هو نبيذ الشعير .

٢٢٠٢ \_ ( سى ـ عبرالله بن الزبير رضي الله عنهما ) • سئل عن نبيذ الجر ؟ فقال : نهى عنه الذي علي المنائق ، أخرجه النسائي (٢٠ ٠

٣٢٠٣ ــ ( ــ عبد الرحمن بن بعمر ) أن النبي مَيَّنَا ، نهى عن الدباء والمزفت ، أخرجه النسائى (١٠) .

٣٢٠٤ \_ ( م \_ يحيى بن عبيد البهرالي (١١) ) قدال : • سأل قومُ ابنَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٤ ه في الاشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعيـــة والظروف، والنسائي ٨/٤٠ ه في الاشربة، باب الجر الاخضر.

<sup>(</sup>٢) ٣٠٣/٨ في الاشربة ، باب ذكر الاوعية التي نهي عن الانتباذ فيها ، ورواه النسائي أيضاً عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) ٨/ه ٣٠ في الاشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) الذي في صحيح مسلم « يحيى أبو عمر النخعي » وفي التهذيب : يحيى بن عبيد الكوفي «و أبو عمر البهراني ، بفتح الباء وسكون الهاء .

عباس عن بَيْع الحمر وشرائها والتجارة فيها ؟ فقال : أمْسُلِمُون أنتم ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها ، ولا شِرَ اؤها ، ولا التجارة فيها قال : فسألوه عن النَّبيذ ؟ فقال : خرج رسول الله وَيُسِلِبُهُ في سَفَر ، ثم رجع وقد نبَد ناسٌ من أصحابه في حناتِم ونقير ودُبَّاه، فأمر به فأهريق ، ثم أمر بسقاه، فجعل فيه زبيب وماء ، فَجُعِل من الليل ، فأصبح فشرب منه يومَه ذلك ، وليلتَه المُستَقْبِلَة ، ومن الغَد حتى أمسى ، فشرب وستى ، فلما أصبح أمر بما بَتي منه فأهريق ه • أخرجه مسلم (۱) .

#### [ الفرع ] الثاني : فيما يُحِلُ من الظروف

قال: « لما نهى رسولُ الله وَيُطِيَّةِ عن النبيذ في الأوعية ، قالوا : ليس كلُّ قال : « لما نهى رسولُ الله وَيُطِيَّةٍ عن النبيذ في الأوعية ، قالوا : ليس كلُّ الناس يَجِدُ بعني : سِقَاءَ ـ فأرْ خَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت ، وفي رواية الناس يَجِدُ سِقاء ، فلا نهى النبيُّ وَيُطِيَّةٍ ، ليس كلُّ الناس يَجِدُ سِقاء ، فرَّخص لهم في الجرِّ غير المزفت ، .

قال الحميديُّ :كذا في رواية على بن المديني عن سفيان ، ولعله نقص • عن النبيذ إلا في الأسقية » • أخرجه البخاري ومسلم •

<sup>(</sup>١) رقم ٤٠٠٤ في الاشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً .

وفي زواية أبي داود ، قـــال : • ذكر النبي عَلَيْكَ الأوعية : الدَّبَاءَ ، والحنْتُم ، والمزفت ، والنقير فقال أعرابي: إنه لاظروف لنا ، فقال :اشربوا ما حل . وفي رواية • اجتنبوا ما أَسْكَر َ • (1) ،

٣٢٠٦ – (خ ر ت س - مابر بن عبر الله رضي الله عنهما ) قال :
 د نهى رسول الله عنها عن الظروف ، فقالت الأنصار : لا بد لنا منها ،
 قال ، فلا إذا م أخرجه البخاري وأبو داود .

وفي رواية الترمذي والنسائي • فَشكَتِ الأنصار ، فقالوا ، ليس لنا وعاء ، قال ، فلا إذاً ،(٢) .

الله عنه ) أن رسول الله عنه عنه ) أن رسول الله عنه عنه ) أن رسول الله عنه عنه عنه قال: • كنت نهيتُكم عن الأشربة في ظروف الأدّم، فاشربوا في كل وعاء ، غير أن لاتشر بوا مُسكِراً ، وفي رواية أنه قال : • نهيتُكم عن الظروف ، وإن الظرّر وف ـ أو ظَرفاً ـ لا تُحِلُ شيئاً ولا تُحَرّثه ، وكل مسكر حرام ، وفي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/١٠ و ٣٥ في الاشربة ، بابترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعية والطروف بعد النبي ، ومسلم رقم ٢٠٠٠ في الاشربة ، باب النبي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم ٧٠٠٠ في الاشربة ، باب في الاوعية .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٠/١٠ في الاشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الاوعيــة والظروف ، وأبو داود رقم ٢٦٩٩ في الاشربة ، باب في الاوعية ، والترمذي رقم ٢٨٧١ في الاشربة ، في الاشربة ، باب ماجاء في الرخصة أن يذبذ في الظروف ، والنسائي ٣١٣/٨ في الاشربة ، باب الاذن في شيء منها .

رواية « نبيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها ، ونهيتكم عن لخُوم الأضاحي فوق ثلاث ، فَأَمْسِكُوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلِّما ، ولا تشربوا مُسكِراً ، أخرجه مسلم . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة ، وأخرج الترمذي الرواية الثانية .

وفي رواية النسائي «كنت نهيتكم عن الأوعية ، فانتبذوا فيا بدا لكم ، وإياكم وكل مُسكر ، وفي أخرى له ، قال ؛ قسال رسول الله ويُلِيني ؛ « اشربوا في الظروف كلّم ا ، ولا تَسكَرُوا ، وفي أخرى له ، أن رسول الله ويَلي بينا هو يَسير ، إذْ حَلّ بقوم ، فسمع لهم لفطا ، فقال ؛ ما هسذا الصوت ؟ قالوا ؛ يا نبي الله ، لهم شراب يشربونه ، فبعث إلى القوم فدعاهم ، فقال ؛ في أي شيء تنتيذ ون؟قالوا : تنتيذ في النّقير والدباء، وليس لنا ظروف، فقال ؛ لاتشربوا إلا فيا أو كَيْتم عليه ، قال ؛ فَلَيث بذلك ما شاء الله أن مَلبَث ، ثم رجع عليهم ، فإذا هم قد أصابهم وبالا واصفر وا ، قال ؛ مسالي أراكم قد هلكتم ؟ قالوا ؛ يا رسول الله ، أرضنا و بيئة ، وحر مت علينا إلا ما أو كينا عليه ، قال ؛ اشربوا ، وكل مسكر حرام ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٧٧ في الاشرية ، باب في النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رُقم ٣٦٩٨ في الاشربـــة ، باب في الرحصة أن ينبذ في الطروف ، والنسائي ٣١٠/٨ في الاشربة ، باب الاذن في شيء منها ، وباب ذكر الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر .

[ شرح الغربب ]

( لَغَطاً ) اللَّغط : الضَّجة .

( أَوْ كَأَنَّا ) أُوكى الوعاءَ يوكيه: إذا شده ٠

٣٢٠٨ – ( س ـ عبر الله بن مدمور رضي الله عنهما ) • أن النبي متيالية وتعليما وأن النبي متيالية وتعليما وأن النبي متيالية وتعليما وأن النبي متيالية وتعليما وأن النبي متيالية والنبي والمرابع والم

الله والله عنها ) أن رسول الله والله عنها ) أن رسول الله والله وا

وفي أخرى ، قال : • نهى عن الجر" والمزفت والدُّباء والنقير ، وكان إذا لم يَجِدْ سِقاء يُنبذُ له فيه ، نُبِذَ له في تَوْر مِن حجارة ، وله في أخرى مثل رواية مسلم ، وزاد فيها • ونهى رسولُ الله ﷺ عن الدباء المزفت ، (٢) •

<sup>(</sup>١) ٨/٥١ في الاشربة ، باب الاذن في الجر خاصة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> ٧ ) رُواه مسلم رَقم ٩ ٩ ٩ ١ في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم ٣٧٠٧ في الأشربة ، باب الاذن في الانتباذفيالتي في الأشربة ، باب في الأوعبة ، والنسائي ٨ / ٩٠٠ و ٣٠٠ في الأشربة ،باب الاذن في الانتباذفيالتي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الاذن فيا كان في الأسقية منها .

## الفصل السادس

#### في لواحق الباب

٣٢١٠ – ( م ن ـ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) « أن رسول الله عنه الخر : أُتَتَخَذُ خَلاً ؟ قال : لا ، أخرجه مسلم والترمذي (١٠).

٣٢١١ ــ (سى ــ أبر هربرة رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عَيَّا الله عَلَيْكَةُ وَاللهُ عَلَيْكَةً وَاللهُ عَلَيْكَةً أُسْرِيَ به بقَدَحين من خمر ولبَن ، فنظر إليهما ، ثم أخذ اللَّبنَ ، فقال له جبريل عليه السلام : الحمد لله الذي هداك لِلهُطرَة ، ولو أخذتَ الحمر غَوَت أُمَّتُكَ ، أخرجه النسائى (٢٠) .

#### [شرح الغربب] :

(غَوَت ) الغَّيُّ : ضد الرشاد . وقد ذُكِر .

الله عن أطيب الشراب؟ فقال : الحلو البسارد ، أخرجه الترمذي عن أطيب الشراب؟ فقال : الحلو البسارد ، أخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا ، وقال : وهو أصح وفي رواية عنها ، قالت : «كان أحب الشراب إلى النبي منطاقي المحلو البارد ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٩٨٣ في الأشربة ، بابتحريم تخليل الحمّر ، والترمذي رقم ١٣٩٤ فيالأشربة، ياب النهي أن يتخذ الحمّر خلاً .

<sup>(</sup>٧) رُواه النّسائي ٣١٣/٨ في الأشربة ، باب منزلة الخمر ، ورواه أيضاً البخاري ٣٦/١٠ و ٢٧ في الأشربة في فاتحته ، ورواه أيضاً مسلم ١٦٨ في الايمان ، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٨٩٧ في الأثربة ، باب ماجاء أي الشراب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## الكناسب الثاني

من حرف الشين ، في الشُّرِكة

٣٢١٣ ــ (د ـ أبو هريرة رضي الله عنه) يرفعه ، إن الله عزَّ وجلَّ يقول : أنا ثالِثُ الشَّريكُيْن ، ما لم يَخُن أحدُهما صاحِبَه ، فإذا خانه خرَّ جتُ من بينها ، · أخرجه أبو داود(١) . وزاد رزين ، وجاء الشيطان ، .

٣٣١٤ — ( رسى - عبر الله بن مسعود رضي الله عنه) قال: • اشتركتُ أَنا وَعَمَّارٌ وسعدٌ فيا ُنصِيبُ يوم بَدْرٍ ، فجاء سعدٌ بأسِيرَينِ ، ولم أجىء أنا وعمارٌ بشيء » . أخرجه أبو داود والنسائي (٢٠) .

الله وَ الله و الله و

<sup>(</sup>١) رقم ٣٣٨٣ في البيوع ، باب في الشركة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٣٣٨٨ في البيوع ، باب في الشركة على غير رأس المال ، واللسائي ٣١٩/٧ في البيوع ، باب الشركة بغير مال من حديث سغيان قال : حداني أبو إسحاق السبيعى عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله ، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه .

بالبركة ، . \_ وعن زهرة ، أنه كان يخرج به جدّه عبد الله بن هشام إلى السُّوق ، فيشتري الطعام ، فيلقاه ابنُ عمر وابنُ الزبير ، فيقولان له ، أشركنا فإن النبيَّ وَلِيَّا اللهِ قد دعا لك بالبركة ، فيشركُهم ، فربما أصاب الرّاحلة كما هي فيبُعث بها إلى المنزل ، زاد في رواية • وكان يُضحَي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ، . أخرجه البخاري (۱) .

#### [شرح الغربب]

(الرَّاحِلَةُ) : اسم الجل والناقة إذا كانا قو تَيْن على الأسفار والأحمال .

٣٢١٦ ـ ( د ـ السائب بن أبي السائب رضي الله عنه ) قال : • أَتَيْتُ اللّهِ عَلَيْكُ وَ فَي ، فقال رسول الله وَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### [شرح الغربب]

( تُماري ) المهاراة : المجادلة والملاحاة .

( تُشَارِي ) المشاراة : الملاُّجة والملاحاة أيضاً .

<sup>(</sup>١) ه/ ٩ ه و ٩ ه في الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره ، وفي الدعوات ، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ، وفي الأحكام ، باب بيعة الصغير .

<sup>(</sup>٧) رقم ٤٨٣٦ في الأدب ، باب في كراهية المراه ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقــــم ٢٧٨٧ في التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، وإسناده مضطرب .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : عوض « لائداري » .

## الكنّا بيليّالث لث في الشّغرِ ، وفيه خسة نصول

## الفصل لأول

في مدح الشُّعر

٣٢١٧ – ( خ د ـ أبي بن كعب رضي الله عنه ) قال: إن النبيَّ وَيُعْلِمُهُ وَاللهُ عَنْهُ ) قال: إن النبيَّ وَيُعْلِمُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٣٢١٨ ــ ( ت ـ ابن مسمور رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه ) و الله عنه ) الله عنه ) الله عنه ) الله عنه ا

٣٢١٩ – (ت د - عبر الله بن عباسي رضي الله عنها) مثله ، وقال ، وقال ، و حُكْماً ، . أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود ، قال : و جاء أعرابي النبي وَلِيْكِيْنَ ، فجعل يتكلّمُ بكلام ، فقال : إن من البَيَانِ سِمراً ، وإن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/ه٤٤ و ٤٤٦ في الأدب ، باب مايجوز من الشعر والرجز ، وأبو داود رقم ٠١٠ه في الأدب ، باب ماجاء في الشعر .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٨٤٧ في الأدب ، باب ماجاء إن من الشعر حكمة ، وهو حديث صحيح .

من الشُّغر ُحكُماً ، (١).

#### [شرح الغربب] :

(إن من البيان سِحْراً) البيان: الإفصاح والكشف. والمعنى: أنَّ الرجل قد يكون عليه الحق، وهو أقوم بحجَّته من خصمه، فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه، لأن معنى السحر: قلب الشيء في عين الإنسان، وليس بقلب الأعيان، ألا ترى أن البليغ يمدح الإنسان فيصرف قلوب السامعين إلى حب الممدوح، ثم يذمه حتى يصرفها إلى بغضه ؟

( إنَّ من الشَّعْرِ حُكُماً ) الحكم : الحِكمة . والمعنى : إن من الشعر كلاماً يمنع عن الجهل والسَّفَة وينهى عنها .

### *الفصل لثاني* في ذَمِّ الشِّغْر

٣٢٢ - ( خ م د ت - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٢٨٤٨ في الأدب ، باب ماجاء إن من الشعر حكمة ، وأبو داود رقم ١٠٠ م. في الأدب ، باب ماجاء في الشعر ، وهو حديث صحيح .

#### [ شرح الغربب] :

( قيحاً ) الفيح : الصديد الذي يسيل من الدُمُّل والجرح .

(حتى يَرِيَهُ) قال الأزهري:الوَرْيُ مثل الرمي:داء يُداخل الجوف، يقال: رجل مَو دِيٍّ - غير مهموز - وهو أَن يُورَى جو يُه . قال: وقال الفراء: هو الورَى - بفتح الراء - يقال: به الورَى ، وحُمَّى خيبرا ،قال: وأنكر أبو عمرو والأصمعي الفتح ، وقال أبو العباس:الورثي:المصدر ، والورى بالفتح الاسم . وقال الجوهري: ورَى الفيحُ جو فَه يَرِيه وَرْياً : أكله ، وقال فيه قوم: إن معنى «حتى يَرِيَه » أي: حتى يصيب رئته، وأنكره آخرون ، قالوا: لأن الرئة مهموزة ، وإذا بنيت فعلاً في معنى إصابة الرئة ، تقول: رآه قالوا: لأن الرئة مهموزة ، وإذا بنيت فعلاً في معنى إصابة الرئة ، تقول: رآه يرآه ، فهو مرقي، فيكون القياس: حتى يرآه ، ولفظ الحديث إنما هو «حتى يرآه ، فهو مرقي، فيكون القياس: حتى يرآه ، ولفظ الحديث إنما هو «حتى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/١٠ عني الأدب ، باب مايكره أن يكون الغالب على الانسان الشعر ، ومسلم رقم ٢٠٥٧ في الشعر ، وأبو داود رقم ٢٠٠٥ في الأدب ، باب ماجاء في الشعر ، والترمذي رقم ٢٨٥٥ في الأدب ، باب ماجاء لأن يمتلى، جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلى، شعراً .

يَرِيه، ورأيت الأزهري قد ذكر أن الرئة أصلها من ورّى، وهي محذوفة منه، قال : ويقال : ويقال : ورّيتُ الرجل فهو مَورِيُّ : إذا أصبتَ رئتَه . قال : وقال ابن السّيّحيّت : رأيته فهو مرئي ، فعلى ماذكره الأزهري بصح قول من ذهب إلى أن معنى الحديث : حتى يصيب رئنه ، ويمكن أن يتكلّف على القول الآخر بنقل الحركة وإسكان المتحرك من يرآه ، فيصير يَرِيَه ، وليس ببعيد، فإن في العربية من أمثال ذلك كثيراً ، لا بل فيها ما هو أكثر تعشّفاً وتكلّفاً والله أعلم .

٣٢٢٢ -- (م ت ـ سعر بن أبي و قامى رضي الله عنه) أن رسولَ الله عنه الله عنه أن رسولَ الله عنه أن يتلىء عنه أحدكم قيحاً حتى يَرِ يَه خير له من أن يمتلىء شعراً ، . أخرجه مسلم والترمذي (٢٠) .

٣٢٢٣ ــ (م سى - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: • بينا نحن نسير مع رسول الله عِيَّالِيَّةِ بالعَرْجِ، إذ عَرضَ شاعرٌ يُنْشِدُ ، فقال رسولُ الله

<sup>(</sup>١) ١٠/١٠ه ٤ في الأدب، باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم رقم ٨ ه ٢ ٢ في الشعر ، والترمذي رقم ٢ ه ٧ ه في الأدب ، باب ماجاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً .

وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله على الله عَلَى الله عَلَى

وذكر رزين في كتابه ، قال ، وزاد النسائي ، وساقه عن عائشة ولا محيت به ، وأنكر ابن معين هذه الزيادة . ولم أجد هذه الزيادة ، ولا الحديث بأشره في كتاب النسائي الذي قرأته ، ولعله قد وقع له في بعض النسخ ، فأثبته .

### الفصل الثاث

في استاع النبيُّ مُؤْتِكِلِيُّهُ الشُّعْرَ، وإنشاده في المسجد .

٣٢٢٤ – ( خ ر ت - عائة رضي الله عنها ) قالت : • كان رسول الله ويُطالِقُهِ يَضَعُ لَحْسَانَ مِنْبَرَا في المسجد، يقوم عليه قائماً ، يُفاخِرُ عن رسول الله ويُطالِقُهِ ، أو يُنا فِحُ ، ويقول رسولُ الله ويُطالِقُهِ : إن الله يُؤيَّدُ حَسَّانَ برُوحِ القَدُسُ ما نا فَحَ أو فاخَرَ عن رسول الله ، أخرجه البخاري .

وفي رواية أبي داود: ﴿ فيقومُ عليه يَهْجُو مَن قال في رسول الله وَيُطْلِحُهُ ، وَأَخْرِجِهُ وَقَالَ رَسُولَ الله ، وأُخْرِجِهُ

<sup>(</sup>١) رقم ٢٢٥٩ في الشعر

الترمذي بنحو الأولى(١).

#### [شرح الغربب]

- ( يُنَافِحُ ) المنافحة ، المخاصمة .
- ( رُوحُ القُدُسُ ) : هو جبريل عليه السلام .
- ( ُيُو يُدُكَ ) التأييد: التقوية ، والأيد : القوَّة.

• رَدِفْتُ رسول الله وَيَظِيْرُ يوماً ، فقال : هل معك من شِعْر أُميَّة بن أبي الصَّلْتِ مَرَدِفْتُ رسول الله وَيَظِيْرُ يوماً ، فقال : هل معك من شِعْر أُميَّة بن أبي الصَّلْتِ شيء ؟ قلت : نعم ، قال : هِيه (٢) ، فأنشَد تُه بيتاً ، فقال : هِيه يه ، ثم أنشَد تُهُ

<sup>(</sup>۱) لم أره عند البخاري بهذا اللفظ، قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ساق رواية الترمذي ١/٥٥٤: وذكر المزي في «الأطراف» أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأمّ منه ، لكني لم أره فيه. اه. ورواه أبو داود رقم ١٠٠ في الادب، باب ماجاه في الشعر، والترمذي رقم ١٩٨ في الأدب باب ماجاه في إنشاد الشعر، ولبعض هذا الحديث شواهد في الصحيحين من حديث البراه بن عازب رخي الله عنه . أقول: وقد روى البخاري تعليقاً ١٠/٥٥ في الأدب ، باب هجاء المشركين فقال: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة ، فقالت: لانسبه ، فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعل المصنف يريد رواية البخاري هذه ، والله أعلم . وستأتي هذه الرواية في الحديث رقم ٣٧٣٣ .

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح مسلم» : هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية ، قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة ، وأصله « إيه » وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعبود . قال ابن السكيت : هي للاستزادة من حديث أو عمل معبودين ، قالوا : وهي مبنيسة على الكسر ، فان وصلتها نونتها ، فقلت : إيه حدثنا ، أي : زدنا من هذا الحديث ، فان أردت الاستزادة من حديث غير معبود نونت ، فقلت : إيه ، لأن التنوين للتنكير ، وأما « إيها » بالنصب، فمناها: الكف و الأمر بالسكوت .

بيتاً ، فقال : هيهِ ، حتى أنشدته مائة بيّت ، . وفي رواية ، قال : « اسْتَنْشَدَنِي رسولُ الله وَيَطْلِيْهُ . . . وذكر نحوه . وزاد : فقال ـ يعني : النبي وَيَطْلِيْهُ ـ : « إن كادَ لَيْسَلِمُ في شَعْرِه ، أخرجه مسلم (۱) .

وَ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) رقم و ٢٢٥ في الشعر .

<sup>(</sup>٢) رقم ٤ ٨٥٤ في الأدب ، باب ماجاء في إنشاد الشعر من حديث شريك عن ساك عن جابر بن سوة ، قال الترمذي : وقد رواه زهير عن ساك أيضاً . أقول : وهو حديث حسن ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه النسائي عن ابن المسيب مرسلاً بتامه (١٠) .

#### [شرح الغربب]

( أنشدك ) أي: أسألك.

الله عنه عن مَقِيلِهِ الله عنه عن ما الله عنه عنه الله عن الله عنه الله عن أمال وعبد الله بن رواحة بمشي بين يديه ، ويقول المخلوا بني الكُفّار عن سبيله (١) اليوم نضر بكم (١) على تنزيله ضر با يُزيلُ الهَــام عن مَقِيلهِ (١) و يُذه هلُ الْحَليل عن خليلهِ

فقال له عمرُ : يا ابنَ رَوَاحة ، بين يدي رسول الله وَيَطْلِيْنِي ، وفي حرَمَ الله تقول الله عَمْرُ ، فَلَمْ مِن الله تقول الله عُفر ؟ فقال رسولُ الله : خلُّ عنه ياعمرُ ، فَلَمْ مِن أَسْرَعُ فيهم من نَضْحِ النَّبْل ، . أخرجه الترمذي والنسائي (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/١٠ في الأدب ، باب هنجاء المشركين ، وفي المساجد ، باب الشعر في المسجد ، وفي بدء الحلق ، باب ذكر الملائكة ، ومسلم رقم ٣٤٨ في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت ، وأبو داود رقم ٣٠٠ ه و ١٠٠ ه في الأدب ، باب ماجاء في الشعر ، واللسائي ٣٨/٤ في المساجد ، باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد .

<sup>(</sup>٢) أي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) باسكان الباء لضرورة الشمر ، وهي لغة قرىء بها في المشهور كما قال الحافظ .

<sup>(</sup>٤) أي : عن موضعه .

<sup>( • )</sup> رواه الترمذي رقم ٢٨٥١ في الأدب ، بب ماجاء في إنشاد الشعر ، والنسائي ٢٠٠٧ في الحج ، باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الامــــام ، من حديث عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليان ، عن ثابت ، عن أنس ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقدروى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهرى عن أنس نحوهذا .

قال الترمذي: وقد روي في غير هذا الحديث وأن النبي وَلِيَّا اللهِ دخل [مكة] في عُمرة القضاء ، وكعبُ بن مالك بين يديه ، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث ، لأن عبدَ الله بن رو احة ُ قُتِلَ يومَ مُؤ ُ تَة ، وإنما كانت مُحرة القضاء بعد ذلك (۱).

#### [ شرح الغربب ]

( نَضْرِ بْكَمَ ) قد جاء نضربكم، في الشعر ساكن الباء، وليس بمجزوم ، وهذا جائز في ضرورة الشعر : أن يسكّن المتحرّك، ويحرّك الساكن .

( الْهَام عن مَقِيلِهِ ) الهام : جمع هامَة ، وهي أعلى الرأس وفيه الناصية والمفرق • ومقيله : موضعه ، نقلاً من موضع القائلة الإنسان .

( نَضْح النَّبل ِ ) نضحتُه بالنَّبْل ؛ إذا رميتَ به ٠

٣٢٢٩ – ( غ م ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كان

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الفتح» ٧/٤ ٣ في المفازي، باب عمرة القضاء بعد نقل كلام الترمذي هذا مالفظه: هو ذهول شديد ، وغلط مردود ، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة ،وجعفر فتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد ، وكيف يخفي عليه \_ أهني الترمذي \_ مثل هذا، مم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة ، فان كان كذلك اتجه اعتراضه ، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم ، والله أعلم، وقد صححه ابن حبان من الوجين، وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطها ، ومن الوجه الثاني على شرط مسلم .

رسولُ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله

وللبخاري: قال: «كانت أمْ سُلَيْم فِي النَّقْلِ ، وأَنجَسَةُ عُلامُ النبيّ وَلِيْكُ بِهِ الْمُوارِير ». وَلَا أَنجَسُ ، رُو يَدك سَو قَكَ بالقوارير ». وَاد مسلم : قال أبو قِلابة : • تكلّم رسولُ الله وَلِيْكَ بكلمة لو تكلّم بها بعضكم لَعِبْتُمُوما عليه ، وللبخاري أبضاً قال : «كان الني وَلِيْكُ في مَسِير ، فَعَدا الحادي ، فقال الني وَلِيْكُ : أَرْفَق با أنجشةُ ويحك بالقوارير (۱) ، . ولسلم بنحو الأولى ، ولم يذكر «حَسَنَ الصوت». وله في أخرى ، قال : «كانت أم سُلَيْم مع نساء الني وَلِيْكُ ، ويسوق بهن سَواق ، فقال ني الله وَلِيْكُ ؛

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» القوارير : جمع قارورة وهي الزجاجة ، سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها وكنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة ، وللطافتهن .

يا أُنجِشةُ ، رُو يَدك سوقًك َ بالقوارير ، . أخرجه البخاري ومسلم (١٠). [ شرح الغرب ]

(رُو َيدَكُ سَوقَكَ بِالقَوَارِيرِ) رويدك بمعنى : أميِلُ وتأنَّ وارفُق . قد جاء في الحديث . أنه أراد بالقوارير : النساء ، وشبههن بالقوارير لأنه أقلُّ شيء يؤثّر في النساء ، أو أراد : شيء يؤثّر في النساء ، أو أراد : أن النساء لاقوة لهن على سرعة السير ، والحداء بما يهيَّج الإبلَ ، ويبعثها على السير وسرعتِه ، فيكون ذلك إضراراً بالنساء اللواتي عليهن .

٣٢٣٠ ـ (خ - الهيثم بن أبي سنان ) أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر ُ النبي وَلِيَالِيْهُ ، يقول : • إن أخا لكم لايقول الرَّفَ ـ يعني بذاك ـ ، ابن رَوَاحة ، قال :

أَتَانَا رَسُولُ الله يَتُلُو كَنَابَهُ إِذَا انْشَقَ مَعَرُوفُ مِن الفَجْرِسَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بعد العَمَى ، فَقُلُو بُنَا به موقِنَاتُ أن أن ما قال وَاقِعُ أَرَانَا الْهُدَى بعد العَمَى ، فَقُلُو بُنَا به موقِنَاتُ أن أن ما قال وَاقِعُ يَبِيتُ يُجافى تَجنبُهُ عن فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتُ بالكافِرِين المضاجعُ أخرجه البخاري (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/٥٥ في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ، وباب ماجاه في قول الرجل :ويلك ، وباب من دها صاحبه فنقس من احه حرفاً ، وباب المعاريض مندوحة عن الكذب ، ومسلم رقم ٣٣٣٣ في الفضائل ، باب رحة النبي صلى الله عليه وسلم النساء .

<sup>(</sup>٣) ٧/١٠ و في الأدب ، باب هجاء المشركين ، وفي التهجد ، باب فضل من تعار من الليل .

#### [ شرح الغربب ] ( الرَّفَثُ ) : الفُحش في القول .

## الفصل البع المشركين في أمر النبي ميكان بهجاء المشركين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠١٠ه ٤ في الأدب، باب هجاء المشركين ، وفي بدء الحلق ، باب ذكر الملائكة، وفي المغازي ، باب مرجع النبي صلى الله عليهوسلم من الأحزاب ، ومسلم رقم ٢٤٨٦ في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .

نمن كُبُرَ (۱) على عائشة ، فَسَبَبْتُه ، فقالت ؛ يا ابن أختي ، دَعْهُ . . . وذكر بافي الحديث ، وفي رواية ، قالت ؛ • قال حسان ؛ يا رسول الله ، ائذَن لي في أبي سفيان ، قال ؛ كيف بقَرَابتي منه ؟ قال ؛ والذي أكْرَمَك ، الْسُلَنَّك كَا تُسَلُّ الشَّعْرَة من الحَيْر ، فقال حسان ؛

وإنَّ سَنَامَ المَجدِ من آلِ هاشِمِ بَنُو بَيْتِ تَخْزُومٍ ، وَوَالِدُكَ العَبْدُ<sup>(۱)</sup> قصيدَ تَهُ هذه ، . أخرجه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلمأن رسول الله وَيَظِيْهِ قال: • أَهْجُوا قريشاً ، فإنه أَشدُ عليها من رَشْقِ النَّبِل ، فأرسل إلى ابن رَوَاحة ، فقال ، اهْجُهُمْ ، فلم يُرْضِ ، فأرسل

#### ومن وَلَدَتْ أَبْنَاءُ زُهُوةً مِنْهُمُ كَرَامٌ ولم يَقْرَبْ عَجَا نِزكَ المجدُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل بالباء الموحدة ،وشرحها بأنه مأخوذ من قول الله « والذي تولى كبره منهم » لكن في « صحيح مسلم » « كثر » بالثاء المهملة مشددة مفتوحة .

<sup>(</sup>٧) وبعد هذا البيت بيت لم يذكره البخاري ومسلم ، وبذكره تتم الفائدة والمراد ، وهو :

والمراد ببيت مخزوم : فاطمة بلت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب بني المطلب، والمراد بأبي سفيان المهجوفي الحديث : أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذلك الوقت ، ثم أسلم وحسن إسلامه .

وقوله : ولدت أبناء زهرة منهم ،مراده : هالة بنث وهب بن عبد مناف أم حزة وصفية ، وأما قوله في البيت الأول : ووالدك العبد ،فهو سب لأبي سفيان بن الحارث ، ومعناه : أن أم الحارث ابن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا : هي سمية بنت موهب ، وموهب غلام لبني هبد مناف ، وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك ، وهو مراده بقوله : ولم يقرب عجائزك الجد .

<sup>(</sup>١) وفي كثير من نسخ مسلم : حنيفاً ، وفي ديوان حسان بشرح البرقوقي : هجوت مباركاً برأ حنيفاً .

فإن أغرَضُهُ عنا اعْتَمَرنا وكان الفَتْحُ ، وَانكَشَفُ الغِطَاءُ وَإِلاَ فَاصْدِرُوا لِصِرَابِ (١) يَوْمِ يُعِزُ الله فيهِ من يشاءُ وقال اللهُ : قد أَرْسَلْتُ عبداً يقولُ الحق ، ليس به خَفَاءُ وقال اللهُ : قد يَسَرتُ بُجنداً هُمُ الأنصارُ عُرْضَهُا اللّقاءُ لَوقال اللهُ : قد يَسَرتُ بُجنداً هُمُ الأنصارُ عُرْضَهُا اللّقاءُ لَلاَق كلَّ يومٍ من مَعَدِّ إلى سِبَابٌ ، أَو قتالُ ، أو هِجاءُ فَمَنْ يَهْجُو رسولَ الله منكم ويَمْدَحهُ ويَنصُرُهُ سَوَاءُ وَجَرِيلُ رسولُ الله فينسا وروحُ القُدْسِ ليس له كِفَاءُ (١٣)

[ شرح الغربب ]

( تسنّام المَجْد ) تسنّـــام كل شيء : أعلاه ، والمجد : الشرف والعلاء والفخر والسؤدُد ، وما أشبه .

( رَشْق النَّبْلِ ) الرَّشْق : الرمي ، وهو بالفتح : المصدر ، تقول :

<sup>(</sup>١) في «ديوان حسان»: لجلاد يوم .

<sup>(</sup>٢) في « صحيح مسلم » والديوان : لنا في كل يوم من معد .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/١٠ ٤ في الأدب ، باب حجاه المشركين ، وفي الأنبياء ، باب من أحب أن لايسب نسبه ، وفي المفازي ، باب غزوة أغار ، ومسلم رقم ٣٤٨٧ و ٣٤٨٩ و ٣٤٩٠ في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .

رُشَقَتُهُ رَشُقاً ، وبالكسر ، الوجه من الرمي ، إذا رموا بأجمعهم ، قالوا ، رمينا رشقاً .

(أُدَلَعَ) دلع لسانه وأدلعه إذا أُخرجه ، ودلع لســـانه يتعذَّى ولا يتعدى .

( لَأَ فَرِ يَنَّهُمْ فَرُيَ الأَدِيم) أَفريتُ الشيءَ، إذا قطعتَه على جهة الإِفساد، فإذا فعلتَه على جهة الإِفساد، فإذا فعلتَه على جهة الإِصلاح قلتَ، فريتُه، وفري الأديم، قطع الجزَّار إياه ( يَرَاً ) البر : الصادق ·

- ( تحنيفاً ) الحنيف ؛ المائل عن الأديان إلى الإسلام .
- ( تُثير النَّقْع ) النقع ؛ الغبار ، وإثارته ؛ نشره وإظهاره في الحق .

(كَدَاء) الممدود - بفتح الكاف - : هو بأعلى مكة عند المقبرة ، وتسمى الناحية : المعلى ، وهنالك المحصّب ، وليس بمحصّب منى ، وكان باب بني شيبة بإزائه ، وكُدى - بالقصر والضم مصروفاً - : هو بأسفل مكة ، وهو بقرب شعب الشافعيين وابن الزبير ، عند تُعيقعان ، وهنالك موضع آخر بقال له : كُدَيُّ ، مصغراً ، وإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن، فهو في طريقه ، وليس من هذين المقدّمين في شيء .

( يُبارِين الأعِنَّة ) المباراة : المجاراة والمسابقة .

( الأَسَلُ الظَّمَاءُ ) الأسل : الر ماح ، وهو في الأَصل : نبات له أغصان

دقاق طوال . والظّماء : جمع ظامىء، وهو العطشان ، جعل الرماح عطاشا إلى ورود الماء ورود الماء استعارة ، فهي إلى ذلك أسرع ، كسارعة العطشان إلى ورود الماء ( مُتَمَطِّرَ ات ) مَطر الفرس يمطر مطراً و مُطوراً : إذا أسرع ، وتمطّر تمطراً : مثله .

( عُرْ صَتُها ) يقال : فلات عُرْضَةُ لكذا : إذا كان مستعدًا له ، متعرَّضاً له .

# ا لفصل النام النام الشعر في الشعر

٣٢٣٣ - ( غ م ن - أبر هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله وَيُطْلِحُهُ : « أَلَا كُلُّ شيء ما خلا الله وَيُلِحِهُ : « أَلَا كُلُّ شيء ما خلا الله باطلٌ وكاد ابنُ أبي الصَّلْت يُسْلِمُ وفي رواية ، قال : « أَشْعَرُ كُلمة تكلَّمتُ بَسِلْمُ وفي رواية ، قال : « أَشْعَرُ كُلمة تكلَّمتُ بَسِلْمُ وفي رواية ، قال : « أَشْعَرُ كُلمة تكلَّمتُ باطلٌ ، . أخرجه بالله باطلٌ ، . أخرجه البخاري ومسلم .

وفي رواية الترمذي • أَشْعَرُ كُلُّمة تكاَّمتُ بها العربُ : كَلُّمةُ لبيدٍ : ألا

كلُّ شيء ما خلا اللهُ باطلُ "''.

٣٢٣٤ – ( نـ ـ عائة رضي الله عنها ) قبل لها : • هل كان النبي ويَقِطِلِنَهُ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابنِ رَواحَةً ، ويَتَمثَّلُ بِشِعْرِ ابنِ رَواحَةً ، ويتمثَّلُ ويقول : ويأتيك بالأخبارِ مَن لم تُرَوِّد ، . أُخرجه الترمذي (١٠).

• ٣٢٣٥ – (خ م - مندب بن عبر الله البجلي رضي الله عنه ) قـــال ، 
• بينها نحن مع رسول الله وَيَطْلِيْهِ إِذَ أَصَا بَهُ حَجَرٌ ، فعَشَرَ ، فَدَ مِيتُ إِصَبَعُه ، 
فقال ، هل أَنتِ إِلا إِصبَعُ دَمِيتِ ؟ وفي سبيل الله ما لَقِيتِ ، (١٠) . وفي رواية 
• أن رسول الله وَيَطْلِيْهِ كَان في بعض المشاهد، وقد دَمِيَتُ إصبَعُه ، فقال . . 
الحديث ، أخرجه البخاري ومسلم (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٠/١، ٤٤ في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداه ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية ، وفي الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، ومسلم رقم ٢٥٣٦ في الشعر ، والترمذي رقم ٢٥٥٣ في الأدب، باب ماجاء في إنشاد الشعر .

<sup>(</sup>٧) رقم ٢٨٥٧ في الأدب ، باب ماجاء في إنشاد الشعر ، وهو حديث حسن ، ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» والنسائي،قال الحافظ : وأخرجان أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس . اه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح»: وقد المختلف في جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر
 وإنشاده حاكياً عن غيره ، فالصحيح جوازه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٢/١٠ ٤ و ٤٤ في الأدب ، باب مايجوز من الشعر والرجز والحـــداء ومايكره منه ، وفي الجهاد ، باب من ينكب في سبيل الله،ومسلم رقم ٢٧٩٦ في الجهاد،باب مالغي الذي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين .

وقد جاء عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ في استماع الشعر والتمثّل به أحاديثُ عِدَّة ، وقد ذُكرتُ في أبو ابها التي هي بها أولى ، مثل غزوة الخندق ، وغيرها من المواضع ، فلذلك لم نُعِدْ ذِكْرَها في هذا الكتاب ، والله أعلم .

ترجمة الأبواب التي أولهًا شين ولم تَرِد في [حرف] الشين ( الشُّفْعَةُ ) في كتاب ألبيع ، من حرف ألباء .

(الشُّهَدَاء) في كتاب الجهاد من حرف الجيم .

( الشُّعُور ) في كتاب الزِّينة من حرف الزاي ٠

( الشُّهود ) في كتاب القضايا من حرف القاف .

(الشَّفَاعَةُ) في كتاب الصُّحْبَة من حرف الصاد، وفي كتاب القيمة من حرف القاف ·

### بسيالته الرحم الرحيم

### حرف الصاد

ويشتمل على عشرة كتب كتاب الصلاة ، كتاب الصَّوم ، كتاب الصَّبر كتاب الصَّدْق ، كتاب الصَّدَقة ، كتاب صِلَّةِ الرَّحِم كتاب الصُّحْبَة ، كتاب الصَّداق ، كتاب الصَّفات

# الكنّا سبالأول

في الصلاة ، وهو قسان

# القسم الاول

في الفرائض وأحكامها ، وما يتعلق بها ، وفيه خمسة أبواب

# الباسب لأول

في الصلاة وأحكامها ، وفيه سبعة فصول

# الفصل لأول

في وُجو بها أَدَاءُ وقضاء ، وفيه ثلاثة فروع

## الفسرع الأول في الوُجوب والكَمِّيَّة

٣٢٣٦ – (م نـ س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : • سأل رجلُ نبيَّ الله مِيَّالِيْهِ ، فقـــال : يا رسول الله ، كم فَرَضَ الله على عباده من الصَّلوات؟ قال: افتَرَضَ الله على عباده صلَّوات خَمْساً ، قال: يا رسولَ الله، هل قَبْلَهُنَّ أُو بَعْدَهُنَّ من شيء؟ قال: افتَرَض الله على عباده صلوات خساً، فحلف الرجل لايزيد عليه شيئاً، ولا ينقص منه شيئاً، قال رسول الله عَيْظِيَّةِ: إِن صَدَقَ لَيَدُ خُلَنَّ الْجِنَّةِ ، . أخرجه النسائي . وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل هو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة (١) ٣٢٣٧ – ( خ م ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قــال :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٧ في الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، والترمذي رقـــم ٦١٩ في الزكاة ، باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقدقضيت ماعليك ، والنسائي ٢٧٨/١ و ٢٢٨ في الصلاة، بابكم فرضت الصلاة في اليوم واللبلة .

« فُرِضَتْ على النبي وَيَطِيَّةُ ليلةَ أَسْرِي به الصلاةُ خسين ، ثم نقصت حتى جُعلت خسا ، ثم نُودِي ، يا محمد ، إنه لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ ، وإن لك بهذه الحس خسين ، أخرجه الترمذي هكذا مختصراً . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل ، يَتَضَمَّنُ ذَكْر الإسراء ، والحديث بطوله مذكور في « كتاب النبوة » من حرف النوت . وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً في حديث طويل يَتَضمَّن ذَكْر الإسراء ، والترمذ عن أنس عن مالك بن صَعْصَعَة . وهو مذكور في « كتاب النبوة » من حرف النون ، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القَدُّر أوردناه في كتاب الصلاة (۱) .

٣٢٣٨ ــ (م د سى ـ عبد الله بن عباسى دضي الله عنهما ) قـــال : « فَرَضَ الله الصلاة على لسان نبيّـكُمْ في الحضرِ أدبعاً ، وفي السَّفَرِ ركعتين ، وفي الحوف دكعة » . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٧١٠ ـ . ٢٧٠ في بده الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ( وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً )، وباب قول الله تعالى : ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً )، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب المعراج ، ومسلم رقم ٢٦٢ في الإيمان ، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات ، والترمذي رقم ٣٧٣ في الصلاة ، باب ماجاء كم فرض الله عسلى عباده من الصلوات ، والنسائي ٢٧٧٧ ـ ٣٧٣ في الصلاة ، باب فرض الصلاة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٦٨٧ في صلاة المسافرين ، ياب صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود رقسم ١٣٤٧ في الصلاة ، باب من قال : يصلي بكلطائفة ركعة ،والنسائي ١١٨/٣ و ١١٩ فيالتقصير، ياب تقصير الصلاة في السفر .

الله الصلاة ـ حين فرضها ـ ركعتين ، ثم أثمّها في الحضر، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَر على الله الصلاة ـ حين فرضها ـ ركعتين ، ثم أثمّها في الحضر، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفر على الفريضة الأولى ، وفي رواية ، قالت : • فرض الله الصلاة ـ حين فرضها ركعتين ، في الحضر والسفر ، فأُقِرَّت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، وفي أخرى ، قالت : • فُرِ ضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر رسولُ الله ويُطلِين ، ففر ضت أربعاً ، و تُركت صلاة السفر على الفريضة الأولى ، قال الزهري : • قلت لعُرُوة : مابالُ عائشة تُتِمُّ ؟ قال : تأوَّلت كا تأوّل عثمان ، أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود ، وأخرج الأواية الثانية الموطأ وأبو داود ، وأخرج الأواية الثانية الموطأ وأبو داود ،

### [ شرح الغربب ]

(كما تأوَّل عثمان) أراد بقوله : كما تأوَّل عثمان ، ما روي عنه رضي الله عنه أنه أتم الصلاة في السفر ، وكان تأويله لذلك : أنه نوى الإقامة بمكة ، فلذلك أتم ، والحديث الذي يتضمن ذلك مذكور في • كتاب صلاة السفر ، •

<sup>(</sup>١) روأه البخاري ٢/١ ٣ في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، وفي تقصير الصلاة، باب إقامة باب يقصر إذا خرج من موضعه ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، ومسلم رقم ه ١٨ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها، والموطأ ٢/١٤ في قصر الصلاة في السفر ، بابقصر الصلاة في السفر ، وأبو داود رقم ١١٩٨ في الصلاة ، باب صلاة المسافر ، والنسائل ١/٥٧ في الصلاة ، باب حكيف فرضت الصلاة .

• ٣٢٤ – (س - عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: اصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة المجلفة وكعتان ، وصلاة المجلفة وكعتان ، وصلاة المجلفة وكعتان ، وصلاة المجلفة وكعتان ، تقال من غير قصر ، على لسان النبي وتيالي الخرى وصلاة النحر (۱۱) مكان و صلاة الأضحى ، أخرجه النسائي (۱۲) .

٣٢٤١ ـ ( و ـ عبد الله بن فضائه رحمه الله ) عن أبيه قال : • عَلَمْني رسولُ الله عَيْنِكُمْ ، وكان فيا علَمْني ؛ حَافِظُ على الصَّلُوات الحُمْس ، قال : قلت ؛ إنَّ هذه ساعات لي فيها أشغال ، فَرْني بأمر جَامِع ، إذا أنا فَعَلْتُه أجزأ عَني ، فقال : حافظ على العَصْر مَن \_ وما كانت من لُغَتِنا \_ فقلت : وما العَصر آن ؟ قال : صلاة قبل طُلُوع الشمس ، وصلاة قبل عُروبها ، أخرجه أبو داود (٣) . قال : صلاة قبل طُلُوع الشمس ، وصلاة قبل عُروبها ، أخرجه أبو داود (٣) .

(العصرين) العصران:الليل والنهار ، والغداة والعشي ، والمرادفي الحديث،

<sup>(</sup>١) في المطبوع : وصلاة الفجر ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ٣/١١١ و ١١٨ و ١٨٣ في الجمعة ، باب عدد صلاة الجمعــة ، وفي تفصير الصلاة ، وفي العيدين ، باب عدد صلاة العيدين ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ١٠٦٣ في إقامة الصلاة ، باب تقصير الصلاة في السفر ، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عمر ، وابن أبي ليلي لم يسمع من عمر ، لكن بعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب ، وكعب بن عجرة وقد رواه ابن ماجه رقم ١٠٦٤ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٨، في الصلاة ، باب في المحافظة على وقت الصلوات ، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٤/٤ ٤ ٣و في إسناده اختلاف، فقد رواه أبو داود من حديث أبي حرب بن أبي الأسودعن عبدالله ابن فضالة عن أبيه ، ورواه أحمد من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي . . .

صلاة الفجر وصلاة العصر ، وإذا اجتمع الاسمان : قد يغلّب أحدهما على الآخر ، كفو لهم : القمران : للشمس والقمر ، والعُمَران : لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل: إنما سماهما العَصرين ، لأنها يُصَلّيان في طَرَق العصرين، يعني الليل والنهاد .

٣٢٤٢ - ( و ت - سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه ) قال : قـــال رسولُ الله وَيَطَالِنَهُ : • مُرُوا الصَّبيُّ بالصلاة إذا بَلغَ سَبْعَ سِنين، فإذا بلغ عَشْرَ سنين فاضرِبوه عليها ، وفي رواية قال : • عَلِمُوا الصبيُّ الصلاة َ ابنَ سبع ، واضربوه عليها ابنَ عَشْرٍ ، أخرج الأولى أبو داود ، والثانية الترمذي (١١) .

عليها وهم أبناء عشر ، و فَرَّقُو ا بينهم في المضاجع ، (١) . زاد في رواية ، وإفرق وقرح أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، و فَرَّقُو ا بينهم في المضاجع ، (١) . زاد في رواية ، وإذا زَوَجَ أحد كم خَادِمَهُ \_ عبدَهُ أو أَ جيرهُ \_ فلا ينظرُ إلى ما دون السُّرَة وفوق الرُّكْبَة ، أخرجه أبو داود (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٤٩٤ في الصلاة ، باب مق يؤمر الغلام بالصلاة ، والترمذي رقم ٧٠٤ في الصلاة ، باب ماجاء مق يؤمر الصبي بالصلاة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ، وذلك من باب سد الذريعة .

<sup>(</sup>٣) رقم ه ٩٤ و ٩٦ ؛ في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، وإسناده حسن .

#### [شرح الغربب]

( وفرِّفوا بينهم في المضاجع ) أراد بالتفريق : التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم ، لقربهم من البلوغ .

عبد الله بن خبيب الجهني) قال راويه - [هشام ابن سعد] - « دخلنا عليه ، فقال لامرأته ، متى يُصَلِّي الصبي ؟ قالت : نعم كان رجلٌ منا يذكُر عن رسولِ الله وَيُطْلِينِي ؛ أنه سئل عن ذلك ؟ فقال ، إذا عرف يَمينَه من شماله فروه بالصلاة ، . أخرجه أبو داود (۱).

• ٣٢٤٥ – ( خ م ن و سى - عبر الله بي عمر رضي الله عنها ) قال :

• عَرَضَني رسولُ الله وَيَتَالِنُهُ يُومَ أُخد وأَنا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فلم يُجْزِنِي ،

وعَرَضِني يومَ الَخْنْدَق وأَنا ابنُ خَسْ عَشْرَةً ، فأجازني ، قال نافع : • فَقَدِمتُ على عَمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة ، فَحَدَّثَتُه هذا الحديث ، فقال : إن على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ، فَحَدَّثَتُه هذا الحديث ، فقال : إن هذا لَحَدُ ما بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عُمَّاله: أَن يَفْرِضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ، وما كان دون ذلك (١) فاجعلوه في العِيال». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله : • فأجازني ، • وزاد

<sup>(</sup>١) رقم ٧٩٤ في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) في « صحبح مسلم » : ومن كان دون ذلك .

أُبُو داود في رواية أُخْرِى نحو ما بتى من الحديث (١).

# العنسرع الثاني في القضاء

وفي رواية الترمذي والنسائي • مَن نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها • . وفي أخرى للنسائي • قسال : • سُئل رسولُ الله ﷺ عن الرجل يَرْفُد عن الصلاة ، أو يَغْفُلُ عِنها؟ قال : كَفَّارَتُها : أن يصلِّيَها إذا ذكرها • .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ه / ٢٠٢ و ه ٢٠٠ في الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم ، وفي المغازي ، باب غزوة الحندق ، ومسلم رقم ١٨٦٨ في الإمارة ، باب بيان سن البلوغ ، والترمذي رقمهم ١٧١٠ في الجهاد ، باب ماجاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض ، وأبو داود رقمهم و ٢٠٠ في الحدود ، باب مي يقع و ٢٠٠ في الطلاق ، باب متى يقع طلاق الصبي .

وأخرج أبو داود الرواية الأولى (١).

### [ شرح الغربب ]

(كفّارة) الكفّارة: فعّالة من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة الذّنب. ومعنى قوله و لاكفارة لها إلا ذلك ، أنه لا يلزمه في تركها غرثم، ولا صدقة، ولا كفّارة، ونحو ذلك ، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفّارة، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من نسكه كفّارة دم، وفيه دليل: أن الصلاة لا تُحبّر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.

مع النبي وَلِيَا لِنَهُ ، فقال بعض القوم ؛ لو عَرَّسَتَ بنا يا رسول الله؟ قال ؛ مع النبي وَلِيَا لِنَهُ الله ، فقال بعض القوم ؛ لو عَرَّسَتَ بنا يا رسول الله؟ قال ؛ أخاف أن تناموا عن الصلاة ، فقال بلال ؛ أنا أوقظكم ، فاضطجعوا ، وأسند بلال ظهرَهُ إلى راحلته ، فغلَبَتُهُ عَيناه ، فنام ، فاستَيْقَظَ النبي وَلِيَا فِي وقد طلع حاجبُ الشمس ، فقال ؛ يا بلال ، أين ما قلت ؟ فقال ؛ ما ألقيت على فومة مثلها قط ، قال ؛ إن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة ، فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمس ألسه ، يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة ، فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمس

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٨ و في مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة ، ومسلم رقم ١٨٤ في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائنة ، والترمذي رقم ١٧٨ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل ينسى الصلاة، وأبو داود رقم ٢٤٤ في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، والنسائي ٢/٣٧ و ٢٩٤ في ٢٩٤ في المواقيت ، باب فيمن نسي صلاة ، وباب فيمن نام عن صلاة .

و ا ْبِيَاتَّضَت ، قام فصلي بالناس جماعة ً ، . أخرجه البخاري والنسائي .

وفي رواية أبي داود \* أن النبي وسلية كان في سفر ، فمال رسول الله وسلية ، ومِلْتُ معه ، فقال : أنظر ، فقلت : هذا راكب ، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة ، حتى صرنا سبعة ، فقال : اخفَظُوا علينا صلا تنا يعني : صلاة الفجر .. فضرب على آذانهم ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ، فقاموا وساروا هنيمة ، ثم نزلوا فتوضؤوا ، وأذّن بلال ، فصلوا ركْعتي الفجر ، ثم صلوا الفجر ، وركبوا، فقال بعضهم لبعض ، قد فر طنا في صلاتنا، فقال النبي وسلية الفجر ، وركبوا ، فقال التفريط في اليقظة ، فإذا سها أحد كم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ، ومن الغد للوقت ، هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم ، وهومذكور في • كتاب النبوة ، من حرف النون .

وفي أخرى لأبي داود ، قال ، • بعث رسول الله ويَتَلِيّق جيسَ الأمراء بهذه القصة \_ فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهي طالعة ، فقمنا وهلين (۱) لصّلاتنا ، فقال رسول الله ويَتَلِيّق ، رُويدا رُويدا ، لا بَأْسَ عليكم ، حتى إذا تعالَت الشمس ، قال رسول الله ويَتَلِيّق : من كان منكم يركع ركعي الفجر فليَرْ كَعْمُها ، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعُها فركعها ، ثم أمر رسول الله ويَتَلِيّق أن ينادى بالصلاة ، فنُودِي لها ، فقام رسول الله ويَتَلِيّق أمو فصلى بنا ، فاما انصرف قال : ألا إنا نحمَدُ الله [أنا] لم نكن في شيء من أمور الدنيا يَشْغَلُنا عن صلاتنا ، ولكن أرو الحناكان يبيد الله تعالى ، فأرسَلها

<sup>(</sup>١) أي فزعين ، يقال : وهل الرجل يوهل : إذا فزع لشيء يصيبه .

أَنَّى شاء، فن أَدْرَكَ منكم صلاة الغدَّاة من عُد صالحاً فَلْيَقْضِ معها مثلها » (").

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي قال: • ذكّرُوا لرسول الله ولي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي قال: • ذكّرُوا لرسول الله ولي النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلّما حين يَنْتَبِهُ لها ، . وقال الترمذي والنسائي : • إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدُكم صلاة أو نام عنها فليصلّما إذا ذكرها ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( التعريس ) : نزول المسافر آخر الليل نَزْلةً للاستراحة والنَّوْم ·

(راحلته) الراحلة: الجمل أو الناقة، إذا كات شديداً قوياً يصلح للركوب والأحمال والأسفار.

( ُفضرِب على آذانهم ) يقال للنُّوام : ُضرب على آذانهم ، ومعنـــاه : تُحجب الصوتُ والحِس أن يَلِجا آذانهم فينتبهوا ، فكأنها قد ضرب عليها

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في « الفتح » : قال الحطابي : لاأعلم أحداً قال بظاهره وجوباً ، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء . قال الحافظ : ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً ، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه ، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٢/٤ ه في المواقيت ، باب الأذان بعد ذهاب الوقت ، وفي التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة ، وما تشاؤن إلا أن يشاه الله ، ومسلم رقم ٢٨٦ في المساجد ، باب قضاءالصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ، وأبو داود رقم ٧٧٤ و ٣٨٤ و ٣٣٩ و ٤٦٤ و ٢٤١ في الصلاة ، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسبها ، والترمذي رقم ٧٧٧ في الصلاة ، باب ماجاء في النوم عن الصلاة ، والنسائي ٢/١ ٩٣٩ و ه ٢٥ في المواقيت ، باب فيمن نام عن صلاة ، وبابإعادة من نام عن الضلاة لوقتها من الغد ، و٢/٢ م في الامامة ، باب الجماعة للفائت من الصلاة .

حجاب. قال الخطابي: لاأعلم أحداً من الفقهاء قال: إن قضاء الصلاة 'يؤخر إلى وقت مثلما من الصلاة و'يقضى. قال: ويشبه أن يكون الأمر استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.

( وَهَلَين ) الوَّ هَلُ ، الفزَّع والرُّعبُ .

( رُوَيداً ) : بمعنى التأتِّي والنمثل في الأمور . يقال : سيروا رويداً :

أي: على مَهَل ، فيكون نَصْباً على الحال. ويقال: ساروا سيْراً رويداً ، فيكون نَصْباً لأنه صفة المصدر .

(تعالت) الشمس : إذا عَلَتُ وارتفعت . قال الخطـــابي : وروي: • تَقَاَّلَتْ ، يريد اسْتَقلالها في الساء وارتفاعها .

فَافْتَادُوا رَوَاحِلُهُم شَيْئًا ، ثم توضًّا رسولُ الله ﷺ ، وأمر بلالاً ، فأقام للصلاة، فصلَّى بهم الصبح ، فاما قضى الصلاة قال : من نَسيَ الصلاة فليصلُّها إذا ذكرها ، فإن الله تعالىقال:( أقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) ٠٠ وكانابن شهاب يقرؤها ( للذُّكرَى) • وفيرواية ، قال: • عَرُّسنا مع نبي الله ﷺ ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال النبي ﷺ ؛ ليأ ُخذُ كل رجل برأس راحلته ، فإن هذا منزل حَضَرَنا فيه الشيطانُ، قال؛ ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ،ثم سجد سجدتين ـ قال بعض الرواة : ثم صلى سجدتين ، ثم أُقِيمت الصلاة ، فصلى الغداة ، أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى وأخرج الموطأ الرواية الأولى عن ابن المسيب عن رسول الله والله والله مرسلاً . وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي هريرة في هذا الخبر ، قال ، فقال رسولُ الله مَيْنَائِيْةِ : ﴿ تَحَوُّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الذي أصابتُكم فيه الغَفْلةُ ، قال ؛ فأمر بلالاً فأذَّنَ ، وأقام ، وصلَّى ، . وأخرج النسائي الرواية الثانية . وله في أخرى ، قال ، قال رسولُ الله ﷺ : • إذا نَسيتَ الصلاة فَصَلِّ إذا ذكرتَ ، فإن الله يقول : ( أَقِم الصلاةَ لذِّكْري ) ، ولم يذكر القصة . وله في أخرى عن ابن المسيب مرسلاً :أن رسول الله ﷺ قال : • مَن نَسِيَ صلاة فليصلُّها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول: ( أقم الصلاة لذكري . قال معمر : قلت للزهري : • أهكذا قرأها رسولُ الله ﷺ ؟

قال : نعم » <sup>(۱)</sup> .

#### [شرح الغربب] :

( فَفَرْع ) فَرْع الرجل من نومه : إذا انتبه . يقال : أفزعت الرجل ففزع : أي أُنبَهَتُه فانتبه .

( قَفَل ) القُفول : الرجوع من السفر .

( ألكَرَى ) : النعاس .

( اكلاً ) الكلاءة : الحفظ والجراسة ·

الله وَيُطْلِحُهُ كَانَ فِي مَسِيرٍ له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس ، الله وَيُطْلِحُهُ كَانَ فِي مَسِيرٍ له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس ، فما أمر مُؤذِّ نا فأذَن ، فصلَّى ركعتين فارتفعوا قليلاً ، حتى استقلَّت الشمس ، ثما أمر مُؤذِّ نا فأذَن ، فصلَّى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ، ثم صلى الفجر ، • أخرجه أبو داود . وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله ، وهو مذكور في المعجزات من حرف النون (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ، ٦٨ في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتـــة واستحباب تعجيل قضائها ، والموطأ /٣١٠ و ١٤ في وقوت الصلاة ، باب النوم عن الصلاة ، وأبو داود رقم ه٣٤ و ٣٣٤ في الصلاة ، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ،والترمذي رقم ٢٩٣ في التفسير، باب ومن سورة طه ، والنسائي ٢/٥٣٩ و ٢٩٣ و ٢٩٨ في المواقيت ، باب إعــادة من نام عن الصلاة لوقتها من الفد ، وباب كيف يقضى الفائت من الصلاة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٦/٥٢؛ و ٢٦؛ في الأنبياء ، باب علامات النبوة في الاسلام ، وفيالتيمم ، باب الصعيدالطيب وضوءالمسلم يكفيه من الماء ، وباب التيمم ضربة ، ومسلمرقم ٦٨٣ في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائنة ، وأبو داود رقم ٣٤٤ في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أونسيا ،

وسول الله وَيَطْلِحُهُ في بعض أسفاره ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، رسول الله وَيَطْلِحُهُ في بعض أسفاره ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستية طرسول الله وَيَطْلِحُهُ ، فقال ، تَنَحَّوا عن هذا المكان ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى فأذّن ، ثم توصَّووا ، وصَلَّوا ركعتي الفجر ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى بهم صلاة الصبح ، .

قال أبو داود : وروي عن ذي مِخْبَر الحَبشي ـ وكان يخدُم النبيّ وَيُطْلِقُو ـ وَاللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْنَ وهو عَيْنَ عَجِل ، .

وفي رواية عن ذي مِخْبَر ابن أخي النجاشي قال · • فأذَّن وهو غير عَجِلَ. • أخرجه أبو داود (٢) .

ور عبر الله بين معود رضي الله عنها) قال: • أَقْبَلْنَا مع رسول الله عَيْنِالِيْهِ زَمَنَ الْحَدَبِية ، فقال النبي عَيْنِالِيْهِ ، مَن يَكَلَّوُنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنامو احتى طلعت الشمس ، فاستيقظ النبي عَيْنَالِيْهِ ، فقال: افعَلوا كما كنتم تفعلون ، قال: ففعلنا ، قال : فكذلك فافعلوا ، لمن نام أو نسِي ، أخرجه أبو داود (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي : لم يبتل ، من لفي يلق ، وقال بعضهم : لم يلت ، من ات السويق : إذا بله .

<sup>(</sup> ٢ ) رقم ٤٤٤ و ه٤٤ و ٤٤ في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، وهو بمعنى الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) رقم ٤٤٧ في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، وهو حديث صحيح .

وصَلَّوا ركعتى الفجر ، ثم صَلَّوا الفجر ، أخرجه النساني الله المنسلة الفه مَلِيَّا الله الله الله المنسلة الم

٣٢٥٣ – ( عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : • أَذُ لَجَ رسولُ الله عنهما ) قال : • أَذُ لَجَ رسولُ الله وَ الله عنها ) قال : • أَذُ لَجَ رسولُ الله وَ الله عنها الشمس ، فل يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس ، أو بعضُهـــا ، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس ، فصلى ، وهي صلاة الوسطى ، أخرجه النسائى (٢٠) .

### [ شرح الغربب ]

(أدلج) الإدلاج مخففاً : السَّيْر من أول الليل ، ومشدد الدال : السير من آخره .

٣٢٥٤ ــ (طـربر بن أسلم - مولى عمر ـ رضي الله عنه) قال : • عَرَّسَ رسول الله وَيُطَالِّةِ ليلةً بطريق مكة ، وَوَكَّلَ بلالاً أَن يُو قِظَهم للصلاة،

<sup>(</sup>١) جملة مستأنفة في محل التعليل .

<sup>(</sup>٢) ٢٩٨/١ في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ١/٢٩٩ في المواقيت ، باب كيف يقضي الغائت من الصلاة ، و إسناده حسن ، والأرجح أن الصلاة الوسطى ، هي صلاة العصر .

فَرَ قَدَ بلال ، ورَ قَدُوا ، حتى استَيقَظُوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القومُ وقد فَرْعُوا، فأمرهم رسولُ الله ﷺ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي ، وقال : «إن هذا واد به شيطانٌ ،فركبو ا حتى خرجو ا من ذلك الوادي ، ثم أمرهم رسول الله ﷺ أَن يَنزِلوا ، وأن يتو َّضؤوا ، وأمر بلالاً أن يُنَاديَ بالصلاة أو يقيمَ ، فصلى رسولُ الله ﷺ بالناس ، ثم انصرف وقد رأى من فَزَعِهم ، فقال : يا أيها الناس، إن الله قبض أرْوَاحنا ، ولو شاء لَرَدُها إلينافي حين غير هذا، فإذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو نسيّها ثم فَن عَ إليها فَلْيُصَلِّمَا كَا كَانَ يَصَلِّيهِا فِي وقتها ، ثم التفت رسول الله ﷺ إلى أبي بكر الصديق ، فقال : إن الشيطان أتى بلالاً وهو قـــائم يصلي فأضجَعَه ، فلم يَزَلُ يَهِدُّنُهُ كَا يُهَدَّأُ الصِّيُّ حتى نام ، ثم دعا رسولُ الله وَلِيُّكِلِّينَ بلالاً ، فأخبر بلالٌ رسولَ الله عَيْثِكُيْهُ مثل الذي أخبر رسولُ الله عَيْثَاتُهُ أَبا بكر ، فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول ُ الله ، . أخرجه الموطأ ('' .

٣٢٥٥ ــ ( سى ـ برير بن أبي مريم ) عن أبيه ، قال ، • كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرِ ، فأشرَ ينا ليلةً ، فلما كان في وجه

<sup>(</sup>١) ١٤/١ و ١٥ مرسلًا في وقوت الصلاة ، بابالنوم عن الصلاة ، وهو مرسل صحيح الاسناد، قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق رواة الموطأ ، وجساء معناه متصالاً من وجوه صحاح .

الصُّبِح نزل رسولُ الله فنام تَلِيْكِيْ ، و نام الناسُ ، ولم يستيقظوا إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله تَلِيْكِيْ المؤذِّنَ ، فأذَّنَ ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى بالناس ، ثم حدَّثنا بما هو كائنُ حتى تقومَ الساعة ، . أخرجه النسائي (۱) .

٣٢٥٦ – ( أبو مسمو د عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه ) قال:
 أ قُبَلْنَا مع رسول الله عَيْنَا إِنْهَ وَ مَن الْحُدَيبِية ، فقال رسولُ الله عَيْنَا إِنْهُ عَلَيْنَا ؛ مَن يَكْلُؤُ نا للصلاة ؟

وفي رواية: من يَكُلأ لنا الصلاة ؟ فقال بلال : أنا ، قَنِمْنَا حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون ، فجعل يَهمِس بعضنا إلى بعض : ما كَفَّارة ما صَنَعْنَا ؟ فسمِعَنا ، فقال : أمَا لكم في أسوة ، وقد قال تعالى : ( لَقدْ كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللهِ أَسُوة حَسَنَة ) أسوة ، وقد قال تعالى : ( لَقدْ كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللهِ أَسُوة حَسَنَة ) [ الأحزاب : ٢١] أمَا إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على مَن لم يُصَلِّ الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فن فعل ذلك فليُصَلِّها حين يَنْتَبِهُ لها ، اصنعوا كما كنتم تصنعون ، فصلى بنا ، فاما سلم قال : هكذا يفعل مَن نام اصنعوا كما كنتم تصنعون ، فصلى بنا ، فاما سلم قال : هكذا يفعل مَن نام أو نسي ، قال الله تعالى : ( أقِم الصلاة لذكرى ) ، أخرجه (٢) .

<sup>(</sup>١) ١/٢٩٧ في المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ،وقد موت أحاديث بمعناء صحيحة دون ذكر الآية ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .

#### [ شرح الغربب ]

(يهمس) الهمس: الكلام الخنيُّ .

الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غَرَ بَت الشمس ، فجعل يَسُبُ كفار َ قريش، وقال: يا رسول الله ، ما كدت أُصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ؟ قال رسول الله مؤليلية : والله ما صَليْتُها ، فَقُمنَا إلى بطْحَانَ ، فتوصَّأ للصلاة ، وتوصَّأنا ، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب أخرجه البخاري و مسلم والترمذي والنسائي (۱۱) .

٣٢٥٨ ــ (ت س - عبر الله بن مسعوه رضي الله عنه) وأن المشركين شَغَلُوا رسولَ الله وَيُطْلِقُوا عن أربع صلوات يوم الحندق ، حتى ذهب من الليل ماشاء الله ، فأمر بلالاً فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء ، أخرجه الترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/ه ه و ۳ ه في المواقيت ، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ، وفي الأذان ، باب قول الرجل :ماصلينا، وفي صلاة الحوف ، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ، وفي المغازي ، باب غزوة الحندق ، ومسلم رقم ٢٣٦ في المساجد ، باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، والترمذي رقم ١٨٠ في الصلاة ، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ، والنسائي ٣/ ١٨ و ه ٨ في السهو ، باب إذا قيل للرجل : هل صليت هل يقول : ٧ ? .

وفي رواية للنسائي ، قال ؛ • كنا مع رسول الله وَلِيَالِيْهِ ، فَحُبِسُنا عَنْ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فاشتد ذلك عَلَيَّ ، فقلت : نحن مع رسول الله في سبيل الله ؟ فأمر رسول الله وَلِيَالِيْهِ بلالاً فأذَّن وأقام . . . وذكر الحديث ، وقليه فيه : فصلى بنا ، ثم طاف علينا ، فقال: ما على الأرض عِصَابة الحديث ، وقليه فيه : فصلى بنا ، ثم طاف علينا ، فقال: ما على الأرض عِصَابة يذكرون الله غير كم ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( عصابة ) العصابة : الجماعة من الناس .

• ماصلى رسول الله عَلَيْكِيْ الظهر والعصر يوم الحندق حتى غربت الشمس ، . أخرجه الموطأ (٢) .

• ٣٢٦٠ – ( سى - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : • شَغُلُنَــــا الْمُشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٧٩ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل تفويه الصلوات بأيتهن يبدأ ، والنسائي ١/ ٢٩٧ و ٢٩٨ في المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، من حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه ، ولكن للحديث شواهد بمعناه في الصحيحين وغيرهما يقوى بها ، وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأبي سعيد .

<sup>(</sup>٢) ١٨٤/١ و ١٨٥ في صلاة الحوف، باب صلاة الخوف موقوفاً على ابن المسيب، وقد جاء بمعناه عن جابر مرفوعاً في الصحيحين وغيرهما .

ينزلَ في القتال ما نزل ، فأنزل الله عز وجل ( و كَفي اللهُ المُؤمِنينَ الفِتَالَ ) [ الأحزاب : ٢٥ ] فأمر رسولُ الله وَيَطْلِينَ بلالاً فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كماكان ُيصلِّيها في وقتها ، ثم أقام للعصر ، فصلاها كماكان يصليها في وقتها . ثم أقام للمغرب ، فصلاها كماكان يصليها في وقتها ، . أخرجه النسائي (١١) .

وفي نسخة السماع لكتاب النسائي قال: • شَغَلَنَا المشركون يوم الحندق عن صلاة العصر ، حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل ( و كَفَى الله المئو منينَ القِتَالَ ) [ الأحزاب: ٢٥ ] فأمر رسولُ الله وَيَتَالَعُ بلالاً فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام للعصر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها » .

٣٣٦١ ـ ( ط - نافع - مولى ابن عمر) «أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أُغمى عليه ، فذهب عقله ، فلم يَقْض الصلاة ، (٢) .

قال مالك: « ذلك فيما نُرَى ـ والله أعلم ـ : أن الوقت ذَهب ، فأمَّا مَن أفاق وهو في وقت ، فانه 'يصلِّي » ـ أخرجه المؤطأ ·

٣٣٦٢ – (ط ـ نافع ـ مولى ابن عمر) أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : • مَن نَسِيَ صلاةً فلم يذكرها إلاً وهو مع الإمام ، فإذا سلّم

<sup>(</sup>١) ١٧/٣ في الأذان ، باب الأذان للفائت من الصلوات ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ١٣/١ في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وإسناده صحيح.

الإمامُ فَلْيُصل الصلاة التي نَسِيَ ، ثم ليُصلُّ بعدها الأُخرى، أُخرجه الموطأ(١)

## الفرع الثالث في أنم تادكها

٣٢٦٢ – ( م ر ت عمار بن عبر الله رضي الله عنهما ) قـــال : إنه سَمِع َ رسولَ الله عنهما ) قـــال : إنه سَمِع َ رسولَ الله عنهما ) قـــال : إنه سَمِع َ رسولَ الله عنهما ) قـــال : إنه سَمِع َ رسولَ الله عنهما ) قـــال : أنه الصلاة ، هذه رواية مسلم .

وفي رواية الترمذي • بين الكفر والإيمان، تركُ الصلاة ، وله في أخرى • بين العبد • بين العبد • بين العبد وبين الشرك أو الكفر : تركُ الصلاة ، . وفي أخرى • بين العبد وبين الحكفر : تركُ الصلاة ، . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي (٢) .

٣٢٦٤ – ( سى ت ـ بريدة رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه ) العَهدُ الذي بيننا و بينهم : الصلاة ُ ، فمن تركها فقد كفر ، . أخرجه

<sup>(</sup>١) ١٦٨/١ في قصر الصلاة ، باب العمل في جامع الصلاة ، و إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواء مسلم رقم ٨٧ في الإيمان ، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، وأبو داود رقم ٨٧٨، في السنة ، باب في رد الارجاء ، والترمذي رقم ٢٦٧٧ في الايمان ، باب ماجاء في ترك الصلاة .

التر مذي والنسائي <sup>(۱)</sup> .

٣٢٦٥ ــ ( ت ـ عبر الله بن شقيق رحمه الله ) قال : • كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم لايرَوْنَ شيئاً من الأعمال تركُهُ كفرٌ غيرَ الصلاة • أخرجه الترمذي (٢) .

٣٢٦٦ ـ ( خ م ط د ت س - عبر الله بن عمر دضي الله عنهما ) أن رسول الله عنها أن الله عنها ) أن رسول الله ويُتَالِينَ قال : • الذي تَفُو تُهُ صلاةُ العصر كأنما وُتِرَ أَهلَه وماله ، . أخرجه الجاعة . وعند أبي داود في رواية أخرى • أو تِرَ ، (٣) .

#### [ شرح الغربب] :

(وُتِرَ أَهله وماله) يقال: وتر ته إذا: نقصتَه، أي نقص أهله وماله. وقبل: إن أصل الوِتر؛ الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل: من قتله حميمه وأخذه مالَه، فشبه ما يلحق هــــذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله. ومن نصب لام وأهله ، جعله مفعولاً ثانياً لوُتِر، وأضمر فيها

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٣٦٢٣ في الايمان ، باب ماجاه في ترك الصلاة ، والنسائي ١/٢٣١ و ٢٣٢ في ٢٣٢ في الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة ، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» و ابن ماجه والنسائي و ابن حبان و الحاكم و صححه ، وو افقه الذهبي ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٦٢٤ في الايمان ، باب ماجاء في ترك الصلاة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٤٧ في المواقيت ، باب إثم من فاتنه العصر ، ومسلم رقم ٢٧٦ في المساجد ، باب التغليظ في تفويت العصر ، والموطأ ٢/١١ و ٢٧ في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت، وأبو داود رقم ٤٢٤ و ه ٢٤ في الصلاة ، باب وقت صلاة العصر ، والترمذي رقم ه ٢٧ في الصلاة ، باب ما جاء في السهو عن صلاة العصر ، والنسائي ٢/٨٣١ في الصلاة ، باب عدد صلاة العصر في السفر .

مفعولاً لم يُسمَّ فاعله ، عائداً إلى الذي فاتنه الصلاة. ومن رفع اللام لم يُضمر ، وأقام الأهل مل يُضمر ، وأقام الأهل مقام ما لم يسمَّ فاعله ، لأنهم المصابون المأخوذون واختصار ، وأقام الأهل والمال رفعهما ، ومن ردَّه إلى الرجل نصبهها .

٣٢٦٧ – ( س - نوفل بن معاوية رضي الله عنه)أنَّه سَمِعَ رسول الله عنهاأنَّه مَعِ رسول الله عنهاأنَّه من قَا تَتْهُ صلاةُ العصر فكأنما و' تر َ أهلَه و مالَه .

وفي رواية : قال نوفل: « صلاةً من فاتته ، فكأتما وُتِرَ أَهلَه ومالَه ، قال ابن عمر : قال رسول الله ﷺ : « هي العصر ، . وفي أخرى « إن من الصلاة صلاةً : من فا تته فكأنما وُ تِرَ أَهله وماله ، .

قال ابن عمر : سمعت رسول الله وَيُقِطِّقُ يقول : • هي صلاة العصر ، أخرجه النسائي (١) .

الله عنه الله عنه عنه و عنه الله عنه الله عنه الله عنه برَيدة رضي الله عنه في غَزَاةٍ في يوم ذي غَيم ، فقال: بَكِرُوا بِصلاة العصر ، فإن النبي عَلَيْكُ قال ، من ترك صلاة العصر فقد حبط عله ، أخرجه البخاري والنسائي (") .

<sup>(</sup>١) ٢٣٧/١ و ٢٣٨ و ٢٣٩ في الصلاة ، باب صلاة العصر في السفر ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢٦/٢ في مواقيت الصلاة ، باب من ترك صلاة العصر ، وباب التبكير بالصلاة في يوم غيم ، واللسائي ٢٣٦/١ في الصلاة ، باب من ثرك صلاة العصر .

#### [شرح الغربب]

( بَكِرُوا ) التَّبْكير في الأعمال : المبادرةُ إليها في أوائل أوقاتها .

( حَبِط ) يقال: حبط عمله : إذا بطل.

العصر فَلِتي َ وجلاً لم يشهد العصر ، فقال : مَا حَبَسَكَ عن صلاة العصر ، فذكر له عُذْراً ، فقال عمر : طَفَّفْت َ (۱) ، .

قال مالك : ويقال : لكل شيء وفاء وتطفيف . أخرجه الموطأ (<sup>١٧</sup>) [شرح الغربب] :

( تطفيف ) التّطفيف : نقص الكيل .

الفصل لله الي في المواقية ، وفيه ستة فروع المواقية ، وفيه ستة فروع المول في تعيين أو قات الصلوات

٣٣٧٠ \_ (م د س ـ أبو موسى الاُشعري دضي الله عنه ) • أن

<sup>(</sup>١) أي : نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة .

<sup>(</sup> x ) / x / x في وقوت الصلاة ، باب جامـــع الوقوت ، وفي سنده انقطاع ،

رسول الله على الله الله الله الله عن مواقيت الصلاة ؟ فلم يَرُدُ عليه شيئاً . قال : وأمر بلالا ، فأقام الفجر حين أنشق الفجر ، والناس لايكاد يعرف بعضهم بعضاً ، ثم أمره فأقام الفهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلم منهم ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مُر تفعة ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مُر تفعة ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشّفق ، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس ، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد احمرات الشمس ، ثم أخر العصر حتى النوف منها ، والقائل يقول : قد احمرات الشمس ، ثم أخر الغوب قبل ثم أخر المغرب حتى كان عند شقوط الشّفق ـ وفي دواية : فصلى المغرب قبل أن يَغيب الشفق في اليوم الثاني ـ ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل ، فقال : الوقت بين هذين ، . هذه دواية مسلم .

وأخرجه أبو داود ، وقال فيه : فأقام الفجر حين كان الرجل لا يعرف وجة صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ، وفيه : «ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرت الشمس ، وقال في آخره : ورواه بعضهم ، فقال : «ثم صلى العشاء إلى شطر الليل ، وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم . وأخرجه النسائي مثل مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢١٤ في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، وأبو داود رقم ٥٩٠ في الصلاة ، باب في المواقيت ، باب آخر وقت المغرب ،

#### [شرح الغربب]:

( الشَّفق) المُحمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي رحمه الله، والبياضُ الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، فهو من الأضداد .

الله والمسلم المورة عن المحرون الله عنه الله والمحرورة والله والل

وأخرجه التر مذي ، فقال : • مُواقيت الصلاة كما بين هذين • •

وأخرجه النسائي ، فقال ، • فأمر بلالاً فأقام عند الفجر فصلى الفجر ، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ، ثم أمره حين

<sup>(</sup>١) أي أمره بالابراد ، فأبرد بها .

غاب الشفق ، فأقام العشاء ، ثم أمره من الغد فنور بالفجر ، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم [صلى المغرب والشمس بيضاء ، وأخر عن ذلك ، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ، ثم قال ، أين السّائل عن وقت الصلاة ؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( فأَبْرِدُوا بالظهر ) الإبرادُ: انكسار الوَهجوالحر وقوله : وأَنعَمَ، أي : أطال الإبرادَ وتأخيرَ صلاة الظهر . ومنه : أنعم النظرَ في الشيء : إذا أطال التفكّر فيه .

( فنوَّر بالفجر ) أراد : أنه صلى وقد استنار الأفق كثيراً .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقـــم ٦١٣ في المساجد ، باب أوقات الصلوات الحمس ، والترمذي رقم ٢٥٧ في الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، والنسائي ٨/١٥ في المواقيت ، باب أول وقت المغرب ،

حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أَسْفَرَتِ الأرض ، ثم النَفَتَ إلى جبريلُ ، فقال : يا محمد، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك ، والوقتُ فيما بين هذين الوقتين ، . هذه رواية الترمذي .

وأخرجه أبو داود، قال: وأمني جبريل عندالبيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قد ر الشراك، وصلى بي العصر حين صاد ظِلْ كل شيء مثلة، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثلة، وصلى بي العصر حين كان ظله مثلية ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثلية ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلى ، فقال ، يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين ، (۱) .

### [ شرح الغربب ]

( قدر الشِّراك )الشِّرَاكُ : سَيْرٌ من سُيُور النَّعْل ، وليس قدر الشراك

<sup>(</sup>١) رواه النرمذي رقم ١٤٩ في الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، وأبو داود رقم ٣٩٣ في الصلاة، باب في المواقيت ، ورواه أيضاً أحدفي «المسند» ، والحاكم وغيرهم من حديث عبد الرحن بن الحارث ابن عياس ، وعبد الرحن ابن عياس ، وعبد الرحن ابن الحارث بن عياش صدوق له أوهام كما قال الحافظ في «التقريب»، ولكن رواه عبد الرزاق هن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الله بن عباس ، فهي متابعة حسنة كما قال الحافظ الزبلعي في «نصب الراية» ، فالحديث صحيح .

في هذا على النحديد ، ولكن الزوال لا يُستَبَانُ إلا بأقل ما يُرى من الفيى ، وأقله فيا يُقدَّر ، هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه ، وليس هذا المقدار بما يتبين به الزوال في جميع البلدان ، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل ، فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة ، لم يُر لشي ، من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومُعدل النهار ، يكون يكون الظل فيها أقصر ، وكلما بعد عن خط الاستواء ومعدل النهار ، يكون الظل فيه أطول .

(وجبت الشمس): إذا غربت.

( أَسْفَرَ الصبحُ ) ، إذا أضاء ، وإسفارُ الأرض ، هو أنْ يُبْسَطَ عليها

ضوء الصبح فتظهر ، فاستعار الإسفارَ لها ، وإنما هو للصبح .

النبيّ وَيُلِيّنِهُ مُواقيت الصلاة ، فتقدّم جبربلُ ، ورسول الله وَيُلِيّنِهُ خَلْفَهُ النبيّ وَيُلِيّنِهُ مُواقيت الصلاة ، فتقدّم جبربلُ ، ورسول الله وَيُلِيّنِهُ خَلْفَهُ والناس خَلْف رسول الله وَيُلِيّنِهُ ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، وأتاه حين كان الظلُّ مثل شَخصه ، فصنع كا صنع ، فتقدّم جبريلُ ، ورسولُ الله وَيُلِيّنِهُ خَلْفَهُ ، والنساسُ خَلْف رسول الله وَيُلِيّنِهُ عَلْفه ، والناس حين وجبت الشمس ، فتقدّم جبربلُ ، ورسول الله وَيُلِيّنِهُ خَلْفه ، والناس خلف رسولِ الله وَيُلِيّنِهُ عَلْفه ، والناس خلف رسولِ الله وَيُلِيّنُهُ ، فصلى المفق ، فتقدّم حين وجبت الشمس ، فتقدّم جبربلُ ، ورسول الله وَيُلِيّنُهُ عَلْف ، والناس خلف رسولِ الله وَيُلِيّنُهُ ، فصلى المغرب ، ثم أتاه حين غاب الشفق ، فتقدّم خلف رسولِ الله وَيُلِيّنُهُ ، فصلى المغرب ، ثم أتاه حين غاب الشفق ، فتقدّم

جبريلُ ، ورسولُ الله عَيْنِيْ خَلْفَه ، والناس خَلْف رسولِ الله عَيْنِيْ ، فصلى العشاء ، ثم أتاه حين ا نشق الفجر ، فتقدَّم جبريل، ورسول الله عَيْنِيْ خَلْفَه ، والناس خلف رسول الله عَيْنِيْ ، فصلى الغَداة ، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظلُّ الرجل مثل شخصه ، فصنع كا صنع بالأمس ، فصلى الظهر ، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مِثْلَيْ شخصه ، فصنع كا صنع بالأمس ، فصلى العصر ، ثم أتاه حين وجبت الشمس ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى المغرب، فنمننا ثم قنا، ثم غنا ثم قنا ، فأتاه ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العشاء ، ثم أتاه حين المتحد ، وأصبح والنّجُومُ بادية مَشتَبِكة ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العشاء ، ثم أتاه حين المتحد ، وأصبح والنّجُومُ بادية مَشتَبِكة ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العداة مَن ما الله من من الفحد ، وأصبح والنّجُومُ بادية مَشتَبِكة ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العداة من ما الله ما بين هاتين الصلاتين وقت . .

وفي رواية، قال: وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي والتيالية حين والت الشمس الم مَكَثَ حتى فقال: فَمْ يَا محمد فصلِ الظهر الفصر الفقال: قم يا محمد فصلِ العصر المعمد المان فَيْيَ الرجل مثلَه جاء العصر الفقال: قم يا محمد فصلِ المغرب الفقام مكث حتى إذا غابت الشمس السواء الله مكث حتى إذا ذهب الشفق المعام فصلاها حين غابت الشمس سواء الله مكث حتى إذا ذهب الشفق المعام فقال: قم فصل العشاء الفقام فصلاها الله على الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلِ الفعر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلُ الغلام عين الفجر في الصبح المار العشاء القال: قم يا محمد فصلُ العلم الصبح الفهر الفلام من الغد حين كان فَيْئ فقال الرجل مثلَه القال: قم يا محمد فصلُ الفلام الفلام الفلام الفلام المار العلم عليه الرجل مثلَه القال: قم يا محمد فصلُ العمد فصلُ الفلام الفلام الفلام الفلام المار العلم عليه المرجل مثلَه الفلام القال: قم يا محمد فصلُ الفلام الفلام الفلام المار الفلام الفلام الفلام المار العلم عليه المرجل مثلَه القال: قم يا محمد فصلُ الفلام الفلام الفلام الفلام الفلام المار عليه المرجل مثلَه الفلام الفلام المربح المثلة المار الملك الفلام المار الفلام المار المربح المثلة الفلام المربح المثلة المار المربح المثلة المار المربح المؤلم المربح المثلة المار المربح المثلة المارة ا

السلام حين كان فيني الرجل مِثلَيْهِ ، فقال : قم يا محمد فصل ، فصلى العصر ، ثم جاء المغرب حين غابت الشمس ، وقتاً واحداً لم يَزل عنه ، فقال : قم فصل ، فصلى المغرب ، ثم جاء العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول ، فقال : قم فصل ، فصلى العشاء ، ثم جاء الصبح حين أسفر َ جداً ، فقال : قم فصل ، فصلى الصبح ، فقال : ما بين هذين وقت كُلُه ، .

وفي رواية ، قال : • خرج رسول الله ﷺ فصلى الظهر حين زالت الشمس ، وكان الفَيْء أقدر الشّر اك، ثم صلى العصر حين كان الفَيْء أقدر الشراك وظلَّ الرجل ، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، ثم صلى [ مِنَ ] الغَد الظّمر حين كان الظّن طول الرجل ، ثم صلى العصر حين كان ظلُّ الرجل الظّمر حين كان ظلُّ الرجل مثليه ، قدر ما يسير الراكب سَيْر العَنق إلى ذي الحليفة ، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصف الليل \_ شك أحد رواته \_ ثم صلى الفجر فأسفر » .

كَانَ تُبَيْلَ غَيْبُو بِهَ الشَّفَقِ ـ قال أحدُرُ واته : ثم قال في العشاء ـ أُرَى إلى ثلث الليل ، • أُخرِجِه النسائي(١) .

#### [شرح الغربب]

( سير العَنَق ) العَنَقُ : ضَرَّبٌ من السير سريعٌ .

الله و اله و الله و ال

وفي رواية النسائي ، قال : قال رسولُ الله ﴿ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَل

<sup>(</sup>۱) ۱/۱ ه ۲ و ۲ ه ۲ في المواقيت ، باب أول وقت العصر ، وباب آخر وقت العصر ،وباب آخر وقت الغرب ، وباب أول وقت العشاء .

 <sup>(</sup>٢) وفي المطبوع وبعض النسخ : الأفق ، وما أثبتناه موافق لما في مسند أحمد وسنن البيمقي ،
 والمراد واحمد .

'يعَلَّمُكُمُ دينَكُم، فصلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين وأى الظلَّ مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين ذهب شَفَقُ الليل ، ثم جاءه الغد ، فصلى به الصبح حين أسفَر قليلاً ، ثم صلى به الظهر حين كان الظّل مثله ، ثم صلى العصر حين كان الظّل مثله ، ثم صلى المغرب بوقت واحد ، حين غربت الشمس و حل العطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ، ثم قال ؛ الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم . .

وأخرج الموطأ مختصراً عن عبدالله بن رافع \_ مَولى أم سلمة وأنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة ؟ فقال أبو هريرة : وأنا أُخِيرُك ] : صلِّ الظهر َ إذا كان ظلَّك مِثْلَيْك ، والمغرب َ إذا كان ظلَّك مِثْلَيْك ، وصلِّ الصبح بِغَبَش \_ يعني : الغلس ، (۱). وصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، وصل الصبح بِغَبَش \_ يعني : الغلس ، (۱). [شرح الغرب]

( زاغت الشمس ): إذا مالت عن وسط السماء ، وهو وَقْتُ الزَّوال ، وأول وقت الظير .

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ٨/١ في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، والترمذي رقم ١٥١ في الصلاة ، باب ماجاء في مواقيت ،باب آخر وقت الظهر، باب ماجاء في مواقيتالصلاة ، والنسائي ١/١٩٤٢ و ٥٥٠ في المواقيت ،باب آخر وقت الظهر، موقوفاً ومرفوعاً ، وهو حديث حسن .

( بِغَبَش ِ) الغَبَشُ : ظُلْمة آخر الليل · وقيل : هو بقية الليل .

٠ ٢٢٧٥ - ( ط - عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) • كتُبَ إلى عُمَّاله : أنَّ أَهُمَّ أُمُورَكُم عندي الصلاةُ ، مَن حفظها وحا فَظَ عليها تحفِظَ دينَه ، ومَن صَيَّعَها فهو لِما سِواها أَصْيَعُ ، ثم كتب:أنْ صَلُّوا الظهرَ إذا كان الفَيْيِءُ ذراعاً إلى أن يكون ظلُّ أحدكم مثلَه ،والعصر َ والشمسُ مرتفعة بيضاءُ نقية ، قدر َ ما يسير ُ الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مَغيب الشمس ، والمغربَ إذا غربت الشمس ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينُه ، فمن نام فلا نامت عينُه ، فن نام فلا نامت عينُه، والصبحَ والنُّجُومُ باديةٌ مُشتَبكُّهُ • وفي رواية : ﴿ أَنَّهُ كُتُبِ إِلَى أَبِّي مُوسَى : أَنَّ صَلِّ الظهر إذا زاغت الشمس ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ ، قبل أن يدُخلَها 'صفْرَةٌ ، والمغربَ إذا غربت الشمس ، وأنِّحر العشاء ما لم تَنَمُ ، وصلِّ الصبحِّ والنجومُ باديةُ مشتبكة ، واقرأ فيها بسور تين طويلتَين من المُفَصَّل ، . وفي أخرى نحوه ، وفيها • وأن ْ صلِّ العِشاء فيما بينك وبين ثلث الليل ، فإن أَخْرُتَ فإلى شَطْر الليل ، ولا تكن من الغافلين . أخرجه الموطأ (١) •

٣٢٧٦ – ( م د س - عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها )

<sup>(</sup>۱) ۲/۱ و ۷ في وقوت الصلاة ، باب وقوث الصلاة من حديث نافع مولى أبن عمر أن عمر بن الحطاب كتب إلى عماله ... الحديث، وإسناده منقطع ، لأن نافعاً لم يلق عمر رضي الله عنه .

أن رسولَ الله مِيَطِلِيَّةِ قال : وقتُ الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله ، ما لم يَحْضُر العصر ، ووقت العصر : ما لم تَصفَرَّ الشمسُ ، ووقت المغرب: مالم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأو سط، ووقت صلاة الصبح:من طُلوع الفجر ما لم تَطْلُع ُ الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسكُ عن الصلاة ، فإنها تطلُع بين قَرْ نَي الشيطان ، . وفي رواية : أن نبيَّ الله وَيُطْلِقُهُ قَالَ: ﴿ إِذَا صَلَّيْتُمُ الفجرَ فَإِنَّهُ وقتُ إِلَى أَنْ يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّمس الأولُ ا ثم إذا صَلَّيْتُمُ الظهر فإنه وقت إلى أن يَحْضُرَ العصرُ ، فإذا صليتم العصرَ فإنه وقتُ إلى أن تَصفَرُ الشمس ، ، فإذا صليتم المغرب فإنه وقتُ إلى أن يسقُطُ الشفق ، فإذا صليتم العشاء فإنه وقتُ إلى نصف الليل ، · وفي رواية : أَن النبيُّ وَلَيْكِيُّهُ قَالَ : • وقتُ الظهر : ما لم تَحْضُر العصرُ ، ووقتُ العصر : ما لم تَصفَر " الشمس ، ووقت المغرب : ما لم يسقط أنوْر ُ الشفق ، ووقت العشاء : إلى نصفِ الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس ، . أخرجه مسلم •

وأُخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. وفي أخرى لأبي داود ما لم يَسْفُطُ وَوْرُ الشفق ، (١).

# [ شرح الغربب ]

( ثَوْرُ الشَّفَق ) بالثاء المعجمة بثلاث ِ: تَوْ رَانُ حمرته ، وانبساط ضو ته ٠

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٦١٣ في المساجد ، باب أوقات الصلوات الحمس ، وأبو داود رقسم ٣٩٦ في الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، والنسائي ٢٦٠/١ في المواقيت ، باب آخر وقت المغرب .

وأمــا • فَوْرُهُ ، بالفاء : فهو بقية حمرة الشمس في الأفق وسُمِّيَ فَوْرَاً ، لِفَوَرَانِه وسُطُوعه .

وأخرجه أبو داود، قال: • كان رسول الله وَيَلِيَّةِ بِصلِّي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإنَّ أحدَنا لَيَذَهَبُ إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حيَّة ـ و نسيت المغرب ـ وكان لايبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، قال: ثم قال: إلى شطر الليل، وكان يتكره النوم قبلَها والحديث بعدّها، وكان يصلي الصبح و يَعْرِف أحدُنا جَليسَه الذي كان يعرفه، وكان

يقرأ فيها من الستين إلى المائة ، وأخرج النسائي الرواية الأولى وله في أخرى قال [سيّار بن سلامة] : سمعت أبي يسأل أبا بَرزَة عن صلاة رسول الله ولا يجب فقال: «كان لايبالي بعض تأخيرها ـ يعني العشاء ـ إلى نصف الليل ، ولا يجب النوم قبلها ، ولا الحديث بعدها ، . قال شعبة ، ثم لفيته بعد ، فسألته ؟ قال: «وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حيّة ، والمغرب لاأدري أي حين ذكر ، ثم لقيته ، فسألته ؟ فقال : كان يصلي الصبح ، فينصرف الرجل فينظر أيلى وجه بجليسه الذي يعرفه فقال : كان يصلي الصبح ، فينصرف الرجل فينظر ألى وجه بجليسه الذي يعرفه فيعرفه ، [قال] : وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة ، (۱).

# [ شرح الغربب ]

( الْهَجِيرُ ) والْهَاجِرَةُ : شِدَّةُ الحرِّ وُقُوْتُه .

( تَدْتَحَضُ الشمس ) دَ تَحضَت الشمس تَدَحَضُ : إذا زالت ومالت عن وسط السهاء إلى المغرب ، من الدُّخض : الزَّلق ، كأنها قد زَلَقَت عن وسط السهاء .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢١/٢ و ٢٢ في مواقبت الصلاة ، باب وقت العصر ، وباب وقت الظهر عند الزوال ، وباب مايكره من السمر بعد العشاء ، وفي صفة الصلاة ، باب القراءة في الفجر ، ومسلم رقم ٢٤٧ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وأبو داود رقم ٣٩٨ في الصلاة ، باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي ٢/٢٤٢ في المواقبت ، باب وقت الظهر ، وباب ما يستحب من تأخير العشاء .

( والشمس حَيَّة ) إذا كانت الشمس مرتفعة عن المغرب لم يتغيَّر ُ نُورها بِمقارنة الأُفق ، قيل: هي حية ، كأنَّ مَغيبَها وتغيُّرَ لونها مو ُتها .

# [شرح الغربب]

( بِغَلَسِ ) الغلَسُ ؛ ظُلْمَةُ آخر الليل قبل طلوع الفجر ، وأول طلوعه . **٣٢٧٩** – ( سى - أنسى بن حالك رضي الله عنه ) قال : وكان رسولُ الله عَلَيْنَةً يصلي الظهر إذا زالت الشمس ، ويصلي العصر بين صلا تينكم هاتين ، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس ، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٤٣ و ٣٥ في مواقيت الصلاة ، باب وقت المفرب ، وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ، ومسلم رقم ٢٤٦ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وأبو داود رقــم ٣٩٧ في الصلاة ، باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي ٢٦٤/١ في المواقبت ، باب تعجيل العشاء .

ثم قال على إثرِهِ : وبصلي الصبح إلى أن ينفسح البَصَرُ . أخرجه النسائي (() . وبصلي الصبح إلى أن ينفسح البَصَرُ . أخرجه النسائي (() . وبحلاً أتى رسول الله وليَنالِنهُ فسأله عن وقت الغداة ؟ فلم الصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تُقام الصلاة ، فصلى بنا ، فلما كان من الغد أشفر ، ثم أمر فأقيمت الصلاة ، فصلى بنا ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ ما بين هذين وقت الصلاة ؟ ما بين

٣٢٨١ – (ط - عطاء بن سار رحمه الله ) قال : • جاء رجل إلى الذي ويت الله والله و

٣٢٨٢ – ( رس - عبر الله بن مسمو ر رضي الله عنه ) قال : • كان قَدُرُ صلاةً رسول الله وَ الظهر في الصيف: ثلاثةُ أُقدام إلى خسة أقدام،

<sup>(</sup>١) ٢٧٣/١ في المواقيت ، باب آخر وقت الصبح ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) ٢٧١/١ في المواقبت، باب أول وقت الصبح، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) ١/١ و ٥ في وقوت الصلاة ، وهو مرسل ، وقد وصله النسائي كما في الذي قبله .

وفي الشتاء : خمسةُ أقدام ِ إلى سبعة ِ أقدام ِ » . أخرجه أبو داود والنسائي (١١) . [ شرح الغربب ] :

( ثلاثة أقدام ) أقدام الظِّلِّ التي يُعرَف بها أوقات الصلاة معروفة . وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان ، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار ، لأن العلَّة في طول الظلِّ وقِصَره : هي زيادةُ ارتفاع الشمس في السهاء وانْحِطَاطُها ، وكلما كانت أعلى، وإلى نُحَاذَاةِ الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر ، وينعكس بالعكس ، ولذلك 'يرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسولُ الله وَيُتَالِينُهُ بمكة والمدينة ، وهما من الإقليم الثاني ، ويذكرون : أن الظل فيهما : من أول الصيف في شهر آذار ، ثلاثة أقدام وشيء ، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخِّرَةً عن الوقت المعهود قبله ، فيكون الظلُّ عند ذلك خسة َ أقدام،أو خسةً وشيئاً و في كل كانون : سبعة أقدام ، أو سبعةً وشيئاً ، فقول ابن مسعود يُنزَّلُ على هذا التقدير في ذلك الإقليم ، دون سائر الأقاليم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقسم ٠٠٠ في الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ، والنسائي ٢٥١/١ في المواقبت باب آخر وقت الظهر ، وإسناده صحيح .

# *العنبرع الثاني* في تقديم أو قات الصلوات

قد تقدَّم في بعض أحاديث الفرع الأول ما يدل على تقديم أوقات الصلوات، إلا أنه مشترك الدلالة ، وهذا الفرع مفرد الدلالة ، فلمذا أفردناه . الفح

ساء المؤمنات بَشْهَدُنَ مع رسولِ الله وَ الله عنها) قالت: «كُنَّ نساء المؤمنات بَشْهَدُنَ مع رسولِ الله وَ الله وَ الله عنها) قالت بُر وطبِنَّ مَ يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعرفهن أحد من الغَلَس، وفي رواية ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ، وما أيغرَ فن من تغليس رسولِ الله وَ الله عَلَيْتُ بالصلاة ، وفي رواية بنحوه ، أخرجه الجماعة وفي أخرى للبخاري و أن رسولَ الله وَ الله عَلَيْتُ كان يصلي الصبح بِغَلَس ، فَيَنْصرِ فنَ نساء المؤمنين لا يُعرَ فنَ من الغلس ، ولا يَعرف بَعضُهن بعضاً ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/ه ٤ في مواقيت الصلاة ، باب وقت الفجر ، وفي الصلاة في الثياب ، باب في كم تصلي المرأة من الثياب ، وفي صغة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ، ومسلم رقم ه ١٤ في المساجد ، باب وقوت باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، والموطأ ١/ه في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، وأبو داود رقم٣٢ ؛ في الصلاة ، باب وقتالصبح ، والترمذي رقم ٣ ه ١ في الصلاة ، باب في التخليس في الحضر .

## [شرح الغربب]

( مُتَلَفَّعَاتِ بِمُر ُوطِهِن ؑ ) تَلَفَّعتِ المرأةُ بمرطهـــا : أي تُلَخَّفَت ۗ به وتغطَّت ْ . والمُوب ُ يُتَغَطَّى به . والمُر ُوط ُ : الأكْسيةُ.

الله وَيُطَالِنَهُ صَلَى يومَ خيبرَ صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم ، فأغار عليهم ، فقال : الله وَيُطِلِنَهُ صلى يومَ خيبرَ صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم ، فأغار عليهم ، فقال : الله أكبرُ ، خر بَتُ خَيْبَرُ (۱) ، إنّا إذا نَزَلنَا بساحة قوم فَسَاء صباح المُنذَرِين ، أخرجه النسائي . وهو طرف من حديث طويل ، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وهو مذكور في • كتاب الغَزَواتِ ، من حرف الغين (۱) .

<sup>(</sup>١) وفي رواية عند البخاري: فرفع يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، ويؤخذ من هـــذا الحديث التفاؤل، لأنه صلى الله عليه وسلم لمـــا رأى بأيديهم آلات الهدم، أخذ منه أن مدينتهم ستخرب، ويحتمل أن يكون قال: خربت خيبر، بطريق الوحي، ويؤيده قوله بعد ذلك: وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٧/٠٣ في المغازي ، باب غزوة خيير ، وفي الصلاة في الثياب ، باب مايذكر في الفخذ ،وفي الأذان ، باب مايحتن بالأذان من الدماء ، وفي صلاة الحوف ،باب التبكير والغلس بالصبح ، وفي الحباد ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام والنبوة ، وباب التبكير هند الحرب ، وفي الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريم الذي صلى الله عليه وسلم آية فأرام المشقاق القمر ، ومسلم رقم ه ٣٦ في الجهاد ، باب غزوة خيبر ، وأبو داود رقم ه ٣٩ و ٢ ١٩ و ٢٩٩ و ٢٧١٧ و ٢٧٢ و ٢٧٢ و ٢٧٢ و ٢٧٢ و ٢٧٢ في المواقيث ، باب التفليس في السفر ،

٣٢٨٥ (ن ـ عائز رضي الله عنها) قالت: مارأيت أحداً كان أشدً تعجيلاً للظّهر من رسول الله وَيُطْلِقُونَ ، ولا من عمر ، . أخرجه النرمذي (١) .

الله عنها ) قالت ، و كان رسولُ الله وَيَكُلِيْهُ أَشَدُّ تعجيلاً للعصر منه ، أخرجه الترمذي الله ويَكُلِيْهُ أَشَدُ تعجيلاً للعصر منه ، أخرجه الترمذي الله المنه عنه ) قال : • شكونا لله وسول الله ويَكُلِيْهُ الصلاة في الرَّمْضاء ، فلم يُشكِنا ، . و في رواية ، قال : • أينا رسول الله ويَكُلِيْهُ فشكونا إليه حرَّ الرَّمضاء ، فلم يُشكِنا ، . قال زهير لأبي رسولَ الله ويَكُلِيْهُ فشكونا إليه حرَّ الرَّمضاء ، فلم يُشكِنا ، . قال زهير لأبي السحاق : • أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم ، أخرجه إسحاق : • أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم ، أخرجه

# [ شرح الغربب ]

مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية <sup>(١٣)</sup>.

( الرَّمْضَاءُ ) : شِدَّةُ الحَرِّ على وجه الأرض. وأصل الرمضاء : الرَّمْلُ إذا لفَحَتْه الشمسُ فاشتَدَّ حرَّه .

( فلم يُشْكِنِا ) أَشْكَيْتُ الرجلِّ: إذا أَزَلتَ شَكُواه، ولم يُشْكِنَا، أي:

<sup>(</sup>١) رقم ه ه ١ في الصلاة ، باب ماجاء في التعجيل بالظهر ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٦١ في الصلاة ، باب ماجاء في تأخير صلاة العصر ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواء مسلم رقم ٦١٩ في المساجد ، بأب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت غير شدة الحر ، والنسائي ٢٤٧/ ع في المواقيت ، باب أول وقت الظهر .

لم يُزِل شكوانا وهذا الحديث قد ذكره النسائي في باب و المواقيت ، الأجل قول زهير لأبي إسحاق و أفي تعجيلها ؟ فقال : نعم ، وأما الفقها و فلا يذكرونه إلا في كيفية السجود، وأنه يجب أن لا يحول بين الوجه وبين ما يسجد المصلي عليه حائل مًا يحمله المُصلّي ويتحرّك بحركته في الصلاة عند الشافعي ، ويستدلون بهذا الحديث على أنهم مَلّا شَكُوا إليه ما يجدون من شِدّة الحر ، من مُلاقاة وجوهم وأيديهم الرّمضاء ، لم يشكيم ، ولم يَفْسَحُ لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم .

٣٢٨٨ ـ ( رسى - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كان النبي و مالك رضي الله عنه ) قال : • كان النبي و وان كان وان كان بنصف النهار ، أخرجه أبو داو د و النسائي (١).

٣٢٨٩ – ( ت س ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) • أن رسول َ الله عنه أن رسول َ الله عنه أن رسول َ الله عنه أخرج حين زالت الشمس ، فصلى الظهر ، أخرجه الترمذي والنسائي ، الآن النسائى قال : • حين زاغت ، (٢) •

#### العصر

# ٣٢٩٠ (خ م نـ س د - عائة رضي الله عنها) • أن رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٣٠٥ في الصلاة ، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقث ، والنسائي ٢٤٨/١ في المواقبت ، باب تعجيل الظهر في السفر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رُواه الترمذي رقسم ٢٠٦ في الصلاة ، باب ماجاء في تعجيل الظهر ، والنسائي ٢٤٧/١ في المواقيت ، باب أول وقت الظهر ، وهو حديث صحيح .

وَيُعْلِينِهِ صَلَى العَصَرِ والشَّمَسُ فَي حُجَرَتُهَا ، لَم يَظُهُرِ الفَيْيَءُ مَن خُجَرَتُهَا ، . وفي رواية ، البخاري : وقال أبو أسامة عن هشام : • من قَعْرِ حُجُرَتُهَا ، . وفي رواية ، قالت : • كان رسولُ الله وَيَتَلِينِهِ يصلي العصر والشَّمَسُ لم تخرجُ من حجرتها » . وفي أخرى • كان يصلي العصر والشَّمَسُ واقعة في حجرتها . أخرجه البخاري وفي أخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى • وفي رواية أبي داود • أن رسول الله ويتيلي كان يصلي العصر والشمسُ في حُجْرتها لم تظهر » (۱) .

# [شرح الغربب]

(لم يظهر النيم ): أي لم يرتفع . والمراد : أنها كانت تُقدَّم صلاتَها . والمراد : أنها كانت تُقدَّم صلاتَها . ٣٢٩١ – (خ م ط د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قدال : «كان رسولُ الله وَيَعِلِي يصلي العصر والشمس مُر تَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فيذهب الذاهب إلى العَوالي من المدينة : على أربعة ألى العَوالي من المدينة : على أربعة أميال ونحوه ، وفي رواية « يذهب الذاهبُ مِنًا إلى قُباءً ، وفي أخرى ، قيام عرب الذاهبُ مِنًا إلى قُباءً ، وفي أخرى ، قال : «كنا نُصَلِّي العصر ، ثم يخرج الإنسان إلى بني عَرو بن عوف ، فيجدهم قال : «كنا نُصَلِّي العصر ، ثم يخرج الإنسان إلى بني عَرو بن عوف ، فيجدهم

<sup>(</sup>١)رواه البخاري ٢/٠٧في المواقيت ، باب وقت العصر ، وفي الجهاد ، باب ماجاه في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومانسب من البيوت إليهن ، ومسلم رقم ٢١٦ في المساجد ، باب أوقات الصلوات الحمس ، وأبو داود رقم ٢٠٠ في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر ، ولفظه في نسخ أني داود المطبوعة : والشمس في حجر ثها قبل أن نظهر ، والترمذي رقم ٢٥٩ في الصلاة ، باب ماجاه في تعجيل العصر ، والنسائي ٢/٢٥ في المواقيت ، باب تعجيل العصر .

أيصَلُونَ العصر ». وفي أخرى ، قال أسعَد أبن سهل بن حنيف ، وصلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت أنه يا عم (۱) ، ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال العصر ، وهذه صلاة رسول الله ويَطلِق التي كنا نصلي معه ». أخرجه البخاري ومسلم . وفي أخرى لمسلم ، قال : وصلى لنا رسول الله ويَطلِق العصر ، فاما انصرف أتاه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله ، إنا نريد أن نَنْحَر جَزُوراً لنا ، وإنا نُحِبُ أن تَخْضُر ها ؟ قال : نعم ، فانطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور وإنا نُحِبُ أن تَخْضُر ها ؟ قال : نعم ، فانطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور تخيب الشمس » .

وفي رواية الموطأ ، قال أنس : «كنا نصلي العصر َ ، فيذهب الذّاهبُ إلى نُباءَ ، فيأتيهم والشمس مرتفعة » وأخرج الموطأ أيضا الرواية الثالثة ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، وقال فيها : « والشمس بيضاء مرتفعة حيّة ، وفيه قال الزهري : « والعوالي على مَيْلينِ ، أو ثلاثة ، قال : وأحسبه قال : أو أربعة » . قال أبو داود : قال خيثمة : « حياتُها ، أن تجد حرّها » . وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة . وله في أخرى عن أبي سلمة ، قال : صلّينا في زمن عمر بن عبد العزيز ، ثم انصر فنا إلى أنس بن مالك ، فوجدناه يصلي ، فاما انصر في قال : إني صليت عصلي ، فاما انصر في قال : إني صليت

<sup>(</sup>١) ليس عمه على الحقيقة ، وإنما هو على سبيل التوقير ، لأنه أكبر منه سناً .

العصر ، فقالوا له : عَجَّلْتَ ، فقال : إنما أُصَلِّي كَا رأيت أصحابي 'يصَلُّون ''' . [شرح الغربب] :

(العَوالي): أماكِنُ بنواحي المدينة معروفة .

(أُمْيَالَ ) : جمع مِيْلُ ، وكُلُّ ثلاثة أميالَ فَر ُسَخُّ .

(َجزُ وراً) الجَزُور: يقع على الذكرو الأنثى من الإبل، إلاأن اللفظ مؤنث.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٧/٧ في مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ، وفي الاعتصام ، باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم حض على اتفاق أهلالعلم ،ومسلم رقم ٢٢١ و٣٢٣ و٢٢ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر ، والموطأ ٨/٨ و ٩ في وقوت الضلاة ، باب وقوت الصلاة ، والنسائي وأبو داودرقم ٤٠٤ و ٥٠٤ و ٢٠٠ في الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، والنسائي ١٧٥٧ و ٣٠٧ و ٥٠٤ في المواقيت ، باب تعجيل العصر .

<sup>(</sup>٢) بضم التاء وفتحها .

وقت الصلاة ؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحَدِّثُ عن أبيه ، قال : وقال عُرُوة : ولقد حدَّنَني عائشةُ زوجُ النبي وَيَلِيَّةِ : أَن رسولَ الله وَيَلِيَّةِ كان يصلي العصر والشمسُ في حجرتها قبل أن تظهر ، . وفي رواية وأن عمر بن عبد العزيز أتَّخر العصر شيئاً ، فقال له عروة أنا أما إن جبريل عليه السلام قد نزل، فصلي إمام رسول الله وَيَلِيَّةٍ ، فقال له عمر : اعْمَ ما تقول يا عروة ، قال : سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول : سمعتُ أبا مسعود يقول : سمعتُ رسول الله وَيَلِيَّةٍ يقول : نزل جبريل فأمّني ، فصليت معه ، ثم صليت معه ، يَعْسُبُ بأصابعه معه ، ثم صليت معه ، يَعْسُبُ بأصابعه معه ، ثم صليت معه ، يَعْسُبُ بأصابعه .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وزاد:قال سويد في روايته : « الصلاةُ التي أُخَرَ عَمْر : كانت العصر َ » .

وفي رواية أبي داود و أن عمر بن عبد العزيز كان قاعِداً على المنبر فأخر العصر َ شيئاً ، فقال له عروة بن الزبير : أمّا إن جبربل قد أخبر محداً وَالله بوقت الصلاة ، فقال له عمر : اعْلَمْ ما تقول ، فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت رسول الله ويتالله يقول : سمعت رسول الله ويتالله يقول : نزل جبربل فأخبرني بوقت الصلاة ، فصليت معه ، ثم صليت معه ، تم صليت معه ، تم سليت معه ، تم صليت معه ، ثم صليت معه ، تم صليت معه ، ثم صليت معه ، تم صليت مع م صليت مع م صليت معه ، تم صليت مع م تم صليت م صلي

صلوات ، فرأيت رسول الله وَيَطِيَّة صلَّى الظهر حين تَزُولُ الشمس ، وربَّم فيل أَخْرَها حين يشتد الحرُّ ، ورأيته يُصَلِّي العصر والشمس مرتفعة بيضاء ، قبل أن تدخلَها الصُّفْرة ، فينصَر ف الرجل من الصلاة ، فيأتى ذا الحُلَيْفَة قبل غروب الشمس، ويصلي العشاء حين يَسُوذُ الأَفق، الشمس، ويصلي العشاء حين يَسُوذُ الأَفق، وربما أَخْرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح [مَرَّة] بغلَس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلائه بعد ذلك التَّغلِيسَ حتى مات، [و] لم يَعْدُ إلى أَن يُسْفِر ، .

قال أبو داود: رواه جماعة عن ابن شهاب ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ، ولم 'يفَسِّر'وه . وكذلك رواه هشام عن أبيه . وأخرج النسائي الرواية الثانية من روايتي البخاري ومسلم (١٠) .

٣٢٩٢ – ( خِ م - رافع بن ضريج رضي الله عنه ) قال : « كنا نصلي العصر مع رسول الله وَيَطَالِقُو ، ثم تُنحَرُ الجُزُورُ ، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَم ، ثم تُطْبَخُ فَنا كُلُ لِحا نَضِيجاً قبل مَغِيبِ الشمس ، أخرجه البخاري ومسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢ و ٣ و ٤ في مواقيت الصلاة في فاتحته، وفي بدء الحلق ،باب ذكر الملائكة ، وفي المفاري ، باب أوقات الصلوات المخلس ، والموطأ ٢/١ و ٤ في وقوت الصلاة في فاتحته ، وأبو داود رقمه ٩ ٩ ه في الصلاة ، باب في المواقيت في فاتحته .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٩٢/٥ في الشركة ، باب قسمة الغنم،وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في=

#### المغرب

٣٢٩٤ – (خ م ن د - سلم بن الاكوع رضي الله عنه ) أن رسول الله عنه ) أن رسول الله عنه كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتَوَارَت بالحجاب ، ، أخرجه البخاري ومسلم والنرمذي .

وفي رواية أبي داود ، قال ، «كان النبي مَثِيَّالِيَّةِ يصلي المغربَ ساعة َ تغرُّبُ الشمس ، إذا غاب حاجبُها ، (١) ·

# [ شرح الغربب ]

( تَوَارَتُ بالحجابِ ) التَّواري ، الاستِتارُ والاحتجابُ في الأُنْق ، أراد ، إذا غابت الشمس في الأُنْق اسْتَتَرَتُ به .

٣٢٩٥ ـ ( غ م ـ رافع بن خريج رضي الله عنه ) قال : • كنا 'نصلي المغرب مع النبي وَلِيَالِيْهِ • فَيَنْصَرِ ف' أحدُنا وإنه لَيْبْصِر' مَواقِع َ نَبْلِهِ • أخرجه

القسم ، وفي الجهاد ، باب مايكره من ذبح الغنم والإبل في المغانم ، وفي الذبائح ، باب القسمية على الذبيحة ، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، وباب لايذكى بالسن والعظم والظفر ، وباب ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم عنما أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل ، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه ، ومسلم رقم ه ٢٠ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٦/٣ في مواقبت الصلاة ، باب وقت المغرب ، ومسلم رقم ٣٣٦ في المساجد ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ، وأبو داود رقم ٤١٧ في الصلاة ، باب وقت المغرب ، والترمذي رقم ٤٦٤ في الصلاة ، باب ماجاء في وقت المغرب .

البخاري ومسلم (١)

المغرب مع الني وَيَطْلِيْهِ، ثَمْ نَرْمِي، فيرى أحدُنا مَوضِعَ نَبْلِهِ ،أخرجه أبو داود (٢) المغرب مع الني وَيَطْلِيْهِ ، ثَمْ نَرْمِي، فيرى أحدُنا مَوضِعَ نَبْلِهِ ،أخرجه أبو داود (١) ٢٢٩٧ — ( سى - رجل من أسلم - من أصحاب النبي وَيَطْلِيْهِ ) و أنهم كانوا يصلُون مع النبي وَيَطْلِيْهِ المغرب ، ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يَرْمُون ، يُبْصِرون مَواقع سِهامهم ، • أخرجه النسائي (١) .

٣٢٩٨ – ( د - مرتم بن عبر الله الفنوي رضي الله عنه ) قال : • قَدِمَ علينا أبو أيوب غازياً ، وعُقبة بن عام يومنذ على مصر ، فأخر عقبة المغرب ، فقام إليه أبو أيوب ، فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ قال : إنّا شُغِلْنا ، قال : أما سمعت رسول الله وَيَطْلِبُهُ يقول : لا تَزَال أُمّتي بخير - أو قال : على الفطرة - ما لم يُؤ خرُوا المغرب إلى أن تَشْتَبِكَ النجومُ ؟ • . أخرجه أبو داود (١٠) .

# [ شرح الغربب] :

( تَشْتَبِك النَّجُوم ) اشْتِباك النجوم ؛ ظهور صغارها بين كبارهـــا ، حتى لايخنى منها شيء .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣ في مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب ، ومسلم رقم ٦٣٧ في المساجد ؛ باب بيان أن أول وقت المفرب عند غروب الشمس .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢١٦ في الصلاة ، باب في وقت المغرب ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ٩/١ و لا في المواقبت ، باب تعجيل المغرب ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) رقم ١٨٤ في الصلاة ، باب في وقت المفرب ، وإسناده حسن .

# تقديها مطلقا

٣٢٩٩ – ( ألب على بن أبي لهالب رضي الله عنه ) أن رسول الله عنه ) أن رسول الله عنه ) أن رسول الله الله عنه أن يا على ، ثلاثاً لا تُؤخّر ها: الصلاة أإذا دخل وقتها ، والجنازة أذا حَضَرَت ، والأيّمُ إذا وجَدْت لها كُفُوا أ ، أخرجه الترمذي (١٠) . [شرح الغرب ] :

( الأَيْمُ ) : المرأةُ التي لازَوْجَ لها، بِكُراً كانت أو ثيِّباً ،وكذلك الرجل.

(كَفُءًا ) الكُفِّء : النظير والمثل والعديل.

*الفـــرع الثالث* في تأخير أو قات الصلوات

الصبح والعصر

الله والله عنه عنه الما و من من الصبح و الله عنه الله عنه الله عنه الله والله والله

وفي رواية للبخاري والنسائي • إذا أدرك أحدُكم سجدة من صلاة

<sup>(</sup>١) رقم ١٧١ في الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، ورواه أيضاً أحد في «المسند» رقم ١/ه ١٠ وفي سنده سعيد بن عبد الله الجهني ، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال الحافظ في « التقريب » مقبول ، يعني إذا توبع ، ولم أجد له متابعة ، والحدبث معناه صحيح وإن كان ضعيف السند .

العصر قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتمَّ صلاَته ، وإذا أَذْرَكَ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُتمَّ صلاته ، • إلا أن النسائي قــال ، • أوَّل سجدة ، في الموضعين (١) .

٣٣٠١ ـ (سى ـ عائز رضي الله عنها) أن النبي وَلَيُطَانِّهُ قال : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » . أخرجه النسائي (٢٠) .

#### الظهر

٣٣٠٢ — ( ط ـ القاسم بن محمر رحمه الله ) قال : « ما أُدْرَكْتُ الناس الا وهم يُصَلُّونَ الظهر بعَشيِّ ، <sup>(٣)</sup> . أُخرجه الموطأ <sup>(١)</sup> .

٣٣٠٣ – (خ م ط ت د س - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن النيُّ عِلَيْكِيَّةِ قال : ﴿ إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصلاة ، فإن شدة الحرِّ من فَيح ِ جهنم »

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٤ في مواقيت الصلاة ، باب من أدرك من الفجر ركعة ، وباب من أدرك ركعة من أدرك ركعة من الصلاة ركعة من العصر قبل المغرب ، ومسلم رقم ١٨٠ في المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ، والموطأ ١٨٦ في وقوت الصلاة ، والترمذي رقم ١٨٦ في الصلاة ، باب ماجاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، وأبو داود رقسم ٢١٤ في الصلاة ، باب في وقت العصر ، والنسائي ٢/٧٥٢ و ١٥٨ في المواقيت ، باب من أدرك ركعتين من العصر ، وباب من أدرك ركعة من الصبح .

<sup>(</sup>٢) ٢٧٣/١ في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال في « الاستذكار » : قال مالك : يربد الإبراد بالظهر.

<sup>(</sup>٤) ٩/١ في وقوت الصلاة ، وإسناده صحيح .

أخرجه الجماعة . وزاد مالك في رواية له : • وذكر أن النــــار اشتكت إلى ربها ، فأذِن لها في كل عام بنَفَسَين : نَفَس في الشتاء ، ونفس في الصيف . وقد سبق لذكر النار رواية في • كتاب خلق العالم ، ، وستَرِدُ روايات في • كتاب القيامة ، [ من حرف الفاف ] (۱۱) .

## [شرح الغربب]

( فَيْحُ ) الفيْحُ : اللَّفْحُ وَالْوَهَجِ .

وذكر مثله . أخرجه الموطأ (٢) .

و ٣٣٠٥ ــ (خ م و ت ـ أبو ذر الففاري رضي الله عنه ) قال : • كنا مع النبي وَلِيَّا فِي سفرٍ ، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر ، فقال له رسول الله ولله و أبرد ، حتى رأينا فَيْي وَ التَّلُول ، وَقَال الله : أَبْرِد ، حتى رأينا فَيْي وَ التَّلُول ، فقال النبي وَلِيَّا فَيْهِ وَ الله الله عَلَيْ وَ الله و أبردُوا الله وأبردُوا الله وأبردُوا الله وأبردُوا الله وأبر داود والترمذي . وفي رواية وأذّن بالصلاة ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . وفي رواية وأذّن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٥/١ في مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، ومسلم رقسم ٥٤٠ في المساجد ، باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر ، والموطأ ١٥/١ في وقوت الصلاة ، باب النبي عن الصلاة بالهاجرة ، وأبو داود رقم ٢٠٥ في الصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، والترمذي رقم ٧٥٥ في الصلاة ، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي ١٨٤٨ و ٢٤٩ في المواقيت ، باب الابراد بالظهر إذا اشتد الحر .

<sup>(</sup>٢) ١/ه١ في وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة مرسلًا ، ويشهدله الذي قبله .

مُؤذِّن رسولِ الله عِيَّالِيْهِ ، فقال النبي عَيَّالِيْهِ ، أَبْرِدْ ، أَبْرِدْ ـ أُو قال ، أَنتَظِرْ ، أَنتَظِرْ ، وقال : إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحرُّ فأُبْرِدُوا عن الصلاة ، قال أبو ذَرُّ : حتى رأينا فَيْنَ التُلُول ، (۱) .

٣٣٠٦ – ( خ - أبو سعير الخدري رضي الله عنه ) قال ؛ قال رسول الله وَيَطْلِقُونِ وَ أَبْرِدُوا بِالظهر ، فإن شدة الحرِّ من فيح جهنم، أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup>.
٣٣٠٧ – ( س - أبو موسى الانشعري رضي الله عنه ) يرفعه مثله ، وفيه : • إن الذي تَجِدُون من الحرِّ من قَيْح ِ جهنم ، • أخرجه النسائي (٢)

٣٣٠٨ – (س - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قــــال : • كان رسولُ الله وَلِيَّالِيَّةِ إِذَا كَانَ البَرْدُ عَجَّلَ ، • أخرجه النسائى (١) .

#### العصر

٣٣٠٩ ــ ( ر ـ على بن شيبان وضي الله عنه ) قال : • قد منا على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/١٥ في مواقيت الصلاة ، باب الابراد بالظهر في شدة الحر ، وباب الابراد بالظهر في ألف ، وفي بده الحلق، باب بالمظهر في السفر ، وفي الأذان ، باب الأذان المسافرين إذا كانوا جماعة ، وفي بده الحلق، باب صبغة النار ، ومسلم رقم ٢٠٦ في الساجسد ، باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحو ، وأبو داود رقم ٢٠١ في الصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، والترمذي رقم ٢٠٨ في الصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، والترمذي رقم ٢٠٨ في الصلاة ، باب عاجاء في تأخير الظهر في شدة الحو .

<sup>(</sup>٢) ٢/٢١في مواقيت الصلاة، بابالابراد بالظهرفي شدة الحر ، وفي بدء الحلق ،بابصفة النار.

<sup>(</sup>٣) ٢٤٩/١ في المواقيت ، باب الابراد بالظهر ، إذا اشتد الحر ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) ٢٤٨/١ في المواقيت ، باب تعجيل الظهر في البرد ، وإسناده حسن .

رسولِ الله ﷺ ، فكان 'يؤ ُخرُ العصرَ ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة » . أخرجه أبو داود (۱) .

#### المغرب

ابن عبد الله [ ابن عبد الله ] قال لسالم بن عبد الله [ ابن عبر الله ] ابن عبد الله [ ابن عبر ] : « ما أشد ما رأيت أباك أ خر المغرب في السّفر ؟ فقال سالم : غربت الشمس ونحن بذات الجيش ، فصلى المغرب بالعقيق ، أخرجه الموطأ (١٠) .

الله عبد قال : « إذا قُدّم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلّوا صلاة المغرب ، ولا تَعْجَلُوا عن عشائكم » . أخرجه البخاري و مسلم .

وفي رواية الترمذي والنسائي : • إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رقم ٤٠٨ في الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، وفي سنده محمد بن يزيد اليامي ، ويزيد ابن هبد الرحن بن علي بن شيبان ، وهما مجهولان ، ولكن يشهد له حديث أنس عنسد أبي داود رقم ٤٠٤ وغيره ، فهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) ١٤٩/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب قصر الصلاة في السفر ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٩/٥٠٥ في الأطعمة ، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، وفي الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم ٧٥٥ في المساجد ، باب كراهة الصلاة بجضرة الطعام ، والترمذي رقم ٣٥٣ في الصلاة، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، والنسائي ٢/١٧ في الامامة ، باب العذر في ترك الجماعة .

القشاء ، أخرجه البخاري ومسلم (۱)،

وأخرجه أبو داود قال: ﴿ إِذَا وُضِع عَشَاءُ أَحدكُم وأَقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرُغَ ﴾ زاد في هواية ﴿ وكان عبد الله إِذَا وُضِع عَشَاوُه - أَو حضر عَشَاوُه - لم يَقُمْ حتى يفرُغَ ، وإن سَمِعَ الإقامة، وإن سَمِعَ قراءة الإمام ، وله في أخرى عن عبد الله بن عُبَيْد بن عُمَيْر (١) ، قال: ﴿ كنت مع أَبِي فِي زَمَانَ ابن الزبير ، إلى جَنْبِ عبد الله بن عمر ، فقال عَبَّادُ بن عبد الله بن الزبير ؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩/ه • ه في الأطعمة ، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، وفي الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقسم ٥ ه ه في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عن عبد الله عن عبيد بن عمير ، وهو خطأ ، والتصحيح من سنن أبي داود .

إِنَا سَمَعَنَا أَنَهُ يُبِنْدَأُ بِالعَشَاءِ قَبِلِ الصلاة ؟ فقال عبد الله بن عمر : ويحك ، ما كان عشاؤهم ؟ أتر اه كان مثل عَشَاء أبيك ؟ » .

### العشاء

الله وَ الله عنها ) قالت : • أَعُمَّمُ رَسُولَ الله عنها ) قالت : • أَعُمَّمُ رَسُولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٥٣١ في الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم ٥ ه في المساجد ، باب كراهـــة الصلاة بحضرة الطعام ، والموطأ ٧٧١/١ في الاستثذان ، باب ماجاء في الفأرة تقع في السمن ، والبده بالأكل قبل الصلاة ، وأبو داود رقم ٥٥٣ ورقم ٥٤٣ في الصلاة ، والترمذي رقم ٥٥٣ في الصلاة ، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء ، والترمذي رقم ٥٥٣ في الصلاة ، باب إذا حضرت العلاة ،

<sup>(</sup>٢) رقم ٨ ه ٧٧ في الأطعمة ، باب إذا حضرت الصلاة والعثاء ، وفي سنده محمد بن ميمون الزعفر الي ، وهو مختلف فيه ، قال فيه الامامالبخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ثقة، وقال الحافظ في التقريب :صدوق له أوهام ، والحديث مخالف بظاهره للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الشعنها بلفظ : « لاصلاة بحضرة طعام ولاوهو يدافعه الاخبثان »، وقد حاول الحطابي الجمع بينها .

يومئذ إلا بالمدينة ، وكانوا 'يصَلُّون فيا بين أن يَغيِبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ الليل الأُولِ ، زاد في رواية ، « وذلك قبل أن يَفشُو الإسلام ، وزاد في أخرى الأول ب زاد في رواية ، « وذلك قبل أن يَفشُو الإسلام ، وذكر لي ؛ أن رسول الله وَيَطلِّنهُ قال ، « وما كان لكم أن تُذرُرُوا (١) رسول الله على الصلاة ، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه » . أخرجه البخاري و مسلم والنسائي .

ولمسلم ، قالت ؛ • أُعَتَمَ رسولُ الله وَيَطْلِلُهِ ذَاتَ لِيلة ، حتى ذهب عامّةُ الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال ؛ إنه لَو ْقَتُها لولا أن أَشُق على أُمّتي ، وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله : • بالمدينة ، (٢).

# [ شرح الغربب ]

( أَعْتَمَ ) يَقَالَ : أَعْتَمَ القَومُ : إذا دخلوا في العَتَمَةِ ، وهي أول الليل . ( يَفْشُو ) فَشَا الشيءُ كَيْفُشُو : إذا ظهر وا ْنَتَشَر ·

<sup>(</sup>١) قال النووي في « شرح مسلم » : هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاي مضمومة، أي : تلحوا عليه ، ونقل القاضي عن بعض الرواة : أنه ضبطه « تبرزوا » بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي ، من الابراز ، وهو الاخراج ، والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٩/٢ و ٤٠ في مواقبت الصلاة ، باب فضل العشاء ، وباب النوم قبل العشاء لمن غلب ، وفي صفحة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والفلس ، ومسلم رقم ٣٣٨ في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، واللسائي ٢٩٧/١ في المواقبت ، باب آخر وقت العشاء .

( تَنْزُرُوا ) نَزَرتُ على الرجل ؛ إذا أَلَخْتَ عليه في الفول والسؤال · ( أَشْقُ على أُمّتِي ) شقَّ الشيءُ يَشْقُ على شَقّاً ومشقَّةً ؛ إذا اشْتَدَ ، والاسم ؛ الشِّقُ ، بالكسر .

و أعتمَ النيُ وَيُلِيِّةُ بالعشاء ، فخرج عمر ، فقال : الصلاة يا رسولَ الله ، رَقَد النساء والصّبيان ، فخرج ورأسه يَقْطُر ، يقول : لولا أن أشقَ على أمتى - أو على الناس ، وقال سفيان مرة : على الناس ـ لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة . كذا في حديث ابن عُيَيْنَة . وفي رواية ، قال : « أَخْرَ الني وَيَلِيَّةُ هـنه الصلاة . وذكر فيه : فخرج ، وهو يَمْسَحُ الماءً عن شِقّه ، يقول : إنه الله عن شِقّه ، يقول : إنه الله أن أشقً على أمتى .

وعند البخاري من حديث عبد الرزاق عن ابن جُريج ، قال : حدثني نافع عن ابن عمر : • أن النبي وَلِيْكُنْ شُغِلَ عنها ليلة ، فأخرَها حتى رَقَدُنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ،ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا النبي وَلِيْكِنْ ،ثم قال: ليس أحدُ من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيرَكم، وكان ابن عمر لا يبالي: أقد ما ، أذا كان لا يخشى أن يَغْلِبَهُ النوم عن وقتها ، وقالما كان يَرْقُد و قبلها ، .

قال ابن جريب (۱): قلت لعطاه، فقال: سمعت أبن عباس يقول: وأعم رسول الله ويتلاق الله واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا، فقام عمر أن فقال: الصلاة أن قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج ني الله ويتلاق فقام عمر أن فقال: الصلاة أن أنظر إليه الآن يَقطر أرأسه ماء ، واضعاً يده على رأسه ، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يُصلوها هكذا، قال: فاستشبت عطاء : كيف أشق على أمتي لأمرتهم أن يُصلوها هكذا ، قال: فاستشبت عطاء : كيف وضع الني ويتلاق يده على رأسه ، كا أنبأه ابن عباس ؟ فَبدد لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد ، ثم وضع شيئاً من أطراف أصابعه على قرن الرأس ، أصابعه شيئاً من تبديد ، ثم وضع شيئاً من أطراف أصابعه على قرن الرأس ، ثم ضمًا يُميرها كذلك على الواس ، حتى مَسَّت إنهامه طرَف الأذن مما يلى الوجة على الصدغ وناحية اللَّحية ، لا يقصر أولا يَبطُسُ ، إلا كذلك ، .

وهو عند مسلم أيضاً من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، ولم يَصِله بجديث نافع عن ابن عمر ، بـــل ذكره مفرداً مفصولاً منه ، وأول حديثه قال : • قلت لعطاء : أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء ـ التي يقول لها الناس : العتمة ـ إماماً و خلواً ؟ قال : سمعت ابن عباس بقول : أعتم رسول الله علي ذات ليلة العشاء . . . ثم ذكر نحواً مما أوردناه في حديث البخاري ، إلى قوله : لا يُقَصِّرُ ولا يَبْطُش إلا كذلك ـ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» بالاسناد الذي قبله ، وهو : محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج ، ووم من زعم أنه معلق ، وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بالاسنادين،وأخرجه من طريقه الطبراني ، وعنه أبو نعيم في « مستخرجه » .

مم قال: قلت لعطاء : كم ذُكر لك أُخر ما الني مِيْكِانِينَ لَيْلَتَنْذ ؟ قال : لا أدري قال عطاء؛ فأحبُ [إليَّ ]أن أصلِّيها إمَّاماً وخلواً ومُؤخِّرَةً ،كما صلاها النيُّ وَلَيْكِيُّ ليلتَثذ ، قال : وإن َشقَّ ذلك عليك خلواً ، أو على الناس في الجماعة وأنت إِمَامُهُمْ فَصَلُّهَا وَسَطًّا ، لا مُعَجَّلةً ولا مُؤخِّرة . وليست هذه الزيادة من قول عطاءعند البخاري فيما أخرجه. ولفظ حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر الذي أفرده مسلم بهذا الإسناد في موضع قبله وأن رسولَ الله ﷺ شُغِلَ عنها ليلةً ، فأخرَها حتى رَقَدُنا في المسجد ،ثم استيقظْنا ، ثم رقدنا ،ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا ، ثم قال : ليس أحدٌ من أهل الأرض الليلة َ ينتظر الصلاة غيرَكم، لم يزد . ولولا أن البخاري قَرَنَ حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ما احتَجْنا إلى ذكره هاهنا ، هذا قول الحميدي ، وأخرج النسائي الرواية الأولى وأخرج أيضاً الرواية التي أخرجها مسلم ، وأولها • قلت لعطـــا • : أيُّ حينِ أحب إليك أن أصلَّى العشاء . . . وذكرها إلى آخرها ، وزاد ـ ثم قال ؛ لولا أَن أَشَقَّ على أمتى لأمرتهم أن لا يصلُّوها إلا هكذا ، (١) .

٣٣١٧ - ( خ م د س - عبر الله بن عمر د صني الله عنها ) • أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢ ي في مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، ومسلم رقم ٦٤٢ في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرهــــا ، والنسائي ١/ ٢٦٥ و ٢٦٦ في المواقيت ، باب مابستحب من تأخير العشاء .

رسول الله وَيُطِلِينَهُ شُغِلَ عنها ليلة \_ بعني : صلاة العَتَمة \_ وأخرَها حتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا النبي وَيُطِلِينَهُ ثُم قَال الله أَلِينَ الله أَل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غير كم ، وزاد البخاري وكان ابن عمر لا يبالي ، قدمها أو أخرَها ، إذا كان لا يخشى أن يَغلِبَه النومُ عن وقتها ، وقلما كان يرقد فبلها ،

وأخرجه مسلم قــال ، • مكَثْنَا ذات َ ليلة نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله و

الطويل] : • سُيْلَ أَنس : أَتَّخَذَ النّي مَيِّكَالِيْهِ خَاتماً ؟ قال : أَخْرَ ليلة العشاء إلى سُطرِ الليل ، ثم أقبلَ علينا بوجه ، فكأني أنظرُ إلى وَ بيصِ خاتمه ، وقال :

<sup>(</sup>١) روأه البخاري ٢/٢ ؛ في مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، ومسلم رقم ٦٣٩ في المساجد ، باب وقت العشاءوتأخيرها ، وأبو داود رقم ٥٧ ؛ في وقت العشاء الآخرة،والنسائي ١٩٧٧ و ٢٦٨ في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء .

إن الناس قد صَلُوا و ناموا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ، و في أخرى ، قال قُرَّة بن خالد : « انتظرنا الحسن وَرَاثَ علينا ، حتى قَرْ بنا من وَقت قِيَامه ، فجاء ، فقال : دعانا جبرا ننا هؤلاء ، ثم قال:قال أنس : نظرنا النبيَّ وَيَتَلِيَّة ذات ليلة ، حتى كان شَطْرُ الليل ، فبلغه ، فجاء فصلى بنا ، ثم خطبنا ، فقال : ألا إن الناس قد صَلَوا ثم رَ قَدُوا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، قدال الحسن : « إن الناس لايزالون في خير ما انتظروا الحير ، واد في رواية «كأني أنظر إلى وَ بيصِ خاتمه ليلتَشِذ ، . هذه رواية البخاري .

وعند مسلم قال : • نظر نا رسول الله عِينا لله حتى كان قريباً من نصف الليل ، ثم جاء فصلى ، ثم أقبل علينا بوجه ، فكأنما أنظر إلى وَبيص خاتمه في يده ، وله في أخرى • أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله وَيَنالِقُو ؟ فقال : أخر رسول الله ويتالِق العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل ، أو كساد يذهب شطر الليل ، ثم جاء ، فقال : إن الناس قد صَلَّوا وناموا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال أنس : كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ، ورفع إصبعه البسرى بالخينصر » . وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وقد ذكرت هذه الروايات في • كتاب الزينة ، من حرف الزاي ، عند ذكر الخاتم (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٣ في مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء الى نصف الليل، وباب السمر = .

## [شرح الغربب]

( وَبيص ) الشيء : بَرِيقُه وَ لَمْعَا نُه .

( رَاثَ ) فلان علينا : أي أبطًا وتأخَّر .

( نَظرنا ) نَظر ْتُ فلانا : ا ْنَظَر ْتُهُ .

وفي أخرى قال : • كان أصحاب رسول الله مؤللة عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المورى الله عنه أقال المحتى الله المقوم ، أو بعض القوم ، ثم صَلَّوا ، هذه رواية مسلم . وفي أخرى له ، قال : • أقيمت الصلاة والني عَلَيْكَ نَجِي تُرَجُل . . وذكر الحديث ، وفي أخرى قال : • كان أصحاب رسول الله وَلَيْكَ يَنامون ، ثم يصلون ولا يتوضؤون ، • قال شعبة : قلت لقتادة : سمعتَه من أنس ؟ قال : إي والله .

وفي رواية البخاري ، قال حيد : • سألت ثابتاً عن الرجل يُكلِّمُ الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ فحد ثني عن أنس قال ؛ أفيمت الصلاة ، فعرض للنبي ويُللِّي رجل ، فحبسه بعد ما أقيمت ، . وفي رواية لهما ، قال ؛ • أفيمت الصلاة ، ورجل يناجي النبي ويللِي ، فا زال يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم قام

<sup>=</sup> في الفقه والحير بعد العشاء ، وفي الجماعة ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، وفي اللباس ، باب فعن الحاتم ، المساجد ، وفي اللباس ، باب فعن الحاتم ، ومسلم رقم ٠٤٠ في المساجد ، واب وقت العشاء وتأخيرها ، والنسائي ٢٦٨/١ في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء .

فصلى ، . وفي أخرى ، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ، . وفي أخرى ، فلم يَزَلُ 'يناجيه حتى نام أصحابه ، فصلى بهم ، .

وأخرج أبو داود رواية البخاري الأولى وله في أخرى إلى قوله ، • فحبسه ، لم يزد . وأخرج أيضاً رواية مسلم الثانية .

وأخرج الترمذي، قال : ﴿ أُقيمت الصلاة ، فأخذ رجلُ بيدالنبي ۗ وَلِيْكُونَ فا ذال بُكَأَنُه حتى نَعَسَ بعضُ القوم ، ﴿ وله في أُخرى ، قال : ﴿ لقد رأيت النبي وَيَنْكُونِهِ بعد ما تُقَامُ الصلاةُ يكلِّمه الرجل ، يقوم بينه وبين القبلة ، فا يزال يكلِّمه ، ولقد رأيت بعضهم يَنغُسُ من طول قيام النبي وَيَنْكُونُونَ له ] ، وأخرج النسائي الرواية الثانية التي لمسلم (۱) .

## [شرح الغربب] :

( نَجِي ) النَّجِي : المُنَاجِي ، والمُنَاجَاةُ : المحادَثَة والمكالمة ·

٣٣٢٠ – ( ر ـ معاد بن مبل رضي الله عنه ) قال : • بَقَيْنَ رسولَ الله مِيْطَالِيَّةِ وقد تأخر َ لصلاة العتمة ، حتى ظَنَّ الظَّانُ أنه ليس بخارج، ويقول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٠١ و ١٠٤ في الأذان ، باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة ، وباب الكلم إذا أقيمت الصلاة ، وفي الاستئذان ، باب طول النجوى ، ومسلم رقم ٣٧٦ في الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء ، وأبو داود رقسم ٤١ ه في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام ، والترمذي رقم ١٧ ه و ١٨ ه في الصلاة ، باب ماجاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر ، والنسائي ٢/ ٨ ه في الامامة ، باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة .

القائل منا : قد صلى ، فإنّا لكذلك، إذ خرج رسولُ الله وَ الله عَلَيْنَ ، فقالوا له كما قالوا ، فقال : أُعْتِمُوا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فُضَلَّتُمْ بها على سائر الأمم ، لم تُصَلِّما أُمةً قبلَكم ، أخرجه أبو داود (١٠) .

## [شرح الغربب] :

( بَقَيْنَا ) بِقَيْتُ الرُجلَ أَبِقِيهِ : إذا انتظَرَ تَه .

مع رسول الله وَيُطَالِقُهُ صلاةً العتمة ، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل ، مع رسول الله وَيُطَالِقُهُ صلاةً العتمة ، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل ، فقال : خذوا مقاعدكم ، فأخذنا مَقَاعِدَنا، فقال : إن الناس قد صلَّو ا وأخذوا مضاجعَهم ، و إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، ولولا صَعف الصَّعيف و سُقْم السَّقِيم لا تُحرث هذه الصلاة إلى شطر الليل ، أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .

انا وأصحابي الذين قدموا معي في السّفينة نُز ُولاً في بَقيع ِ بُطحَانَ ، ورسول الله وَيَطْلِيْهِ بَلْدينة ، فكان يَتَنَاوبُ رسولَ الله وَيَطْلِيْهِ عند صلاة العشاء كلّ ليلة نَفَر منهم ، قال أبو موسى : فوافقنا رسولَ الله وَيَطْلِيْهِ أَنَا وأصحابي ، وله

<sup>(</sup>١) رقم ٢١، في الصلاة ، باب في وقت العشاء الآخرة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو دارد رقسم ٢٢٤ في الصلاة ، باب في وقت العشاء الآخرة ، والنسائي ٢٦٨/١ في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء وإسناده صحيح ، صححه الحافظ ابن حجر وغيره .

بعض الشّغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة ، حتى أبهار الليل ، ثم خرج رسول الله وَيَطْلِحُونُ فصلى بهم ، فلمّا قضى صلاته قال لمن حضره : على رسْلِكُمْ أُعلِمُكُمْ وأُبشِروا أَنَّ من نِعْمَة الله عليكم: أنه ليس من الناس أحد يصلّي هذه الساعة غير كم \_ أو قال : ما صلى هذه الساعة أحد عير كم \_ ، لا نَدْرِي أي الكلمتين قال : قال أبو موسى : فرجعنا فَرحين بها سمعنا من رسول الله عَلَيْلِيْنَ ، . قارجه البخاري ومسلم (۱) .

## [ شرح الغربب] :

( ابْبَارً ) الليلُ : إذا ذهب مُعْظمُهُ . وقيل : إذا ذهب نصفُه .

( رِسْلِكُم ) يقال : أَفْعَل ْ هذا الأَمرَ على رِسْلِك ـ بكسر الراء ـ : أَي على مِينَتكَ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٠٤ و ٤١ في مواقيت الصلاة ، باب فضل العشاء ، ومسلم رقــــم ٢٤١ في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٤٣ في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها .

قال : • لولا أن أُشقَّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثُلُث الليل أو نصفه ، أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي • لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسّواك عند كل صلاة ، '''.

### تأخيرها مطلقآ

النبي عنه ) أن النبي الله عنه ) أن النبي و هربرة رضي الله عنه ) أن النبي و الله عنه ) أن النبي و الله و من أدر ك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وقال في رواية ، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ، . وفي أخرى و فقد أدرك الصلاة كلّما ، أخرجه البخاري و مسلم و و افقها الجماعة على الرواية الأولى (٢٠) . السلاة كلّما ، أخرجه البخاري و مسلم و و افقها الجماعة على الرواية الأولى (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٦٧ في الصلاة ، بابماجاء في تأخير صلاةالعشاء الآخرة ،واللساق ١ / ٢٦٧ و ٢٦٧ في المواقبت ،باب مايستحب من تأخير العشاء ، وهو حديث صحيح،ورواه أحدبلفظ:
« لولا أن أشق على أمني لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، أو مع كل وضوء بسواك ، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل ،بدون شك ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٢٤ و ٧٤ في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من الفجر ، وباب من أدرك ركعة من الفجر ، وباب من أدرك ركعة من العصر ، ومسلم رقم ٧٠٦ في المساجد ، باب من أدرك ركعة من العسلاة ، وأبو داود رقم ١٩٢١ في العسلاة ، باب من أدرك ركعة من العسلاة ، وأبو داود رقم ١٩٢١ في العسلاة ، باب من أدرك من الجمعة ركعة ، والترمذي رقم ١٢٥٥ في العسلاة ، باب ما جماء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، والنسائي ٢٩٤١ في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من العسلاة .

قال: • من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرَكها ، إلا أنه يقضي ما فاته ، . أخرجه النسائي (١) .

٣٣٢٧ ــ ( بن ـ عائن رضي الله عنها ) قالت : • ما صلّى رسولُ الله ويَطْلِقُهُ صلاةً لِوَقْتِها الآخِرِ مَرَّ تين ، حتى قبضه الله ، أخرجه الترمذي (٢٠) •

# *العنبرع الرابع* في أول الوقت بالصلاة

الله عنها) أن رسولَ الله وسولَ الله عنها) أن رسولَ الله وسولَ الله وسولَ الله وسولَ الله وسولَ الله وسولَ الله وسولَ الله وسولُ الل

٣٣٢٩ ــ ( شرس ـ رافع بن مديج رضي الله عنه ) أن رسولَ الله عنه ) أن رسولَ الله عنه ) أن رسولَ الله وي الله أعظم للأجر ، هذه رواية الترمذي . وزاد رزين وإن أفضل العمل : الصلاةُ لأو ل وقتها ، .

<sup>(</sup>١) ١/ه٧٧ في المواقيت ، باب من أدرك من الصلاة، وهو حديث صحيح ، وهو في «الصحيحين» هن أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) رقم ١٧٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل ، وقال: هذا حديث حسن غريب،
 وليس إسناده بمتصل . أقول : وقد وصله الحاكم في « المستدرك » وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٧٧ في الصلاة ، باب ماجاً في الوقت الأول من الفضل ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب . أقول : وفي سنده يعقوب بن الوليد ، كذبه أحد وغيره .

وفي رواية أبي داود، قال: ﴿ أَصْبِحُوا بِالصَبْحِ ِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِأَجُورُكُم، أَو أَعْظُمُ لِلأَجْرِ ﴾ .

وفي رواية النسائي ، قال : ﴿ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ﴾ لم يَزِد (١٠) .

#### [شرح الغربب]

( أَسْفِرُ وَا بِالفَجر ) أَي صَلُوا صلاةَ الفَجْرِ مُسْفِرِين ، يعني وقد أَضاء . وقيل ، معناه ، طَوِّلُوها إلى الإسفار .

( أصبِحُوا بالصَّبح ) أي : صَلُّوها مُصبِحين ، وهو عند طلوع الصبح . ٣٣٣٠ – (س. محمور بن ببير رضي الله عنه) عن رجال من الأنصار من قومه : أن رسول الله مي الله قال: « ما أَسْفَرَتْمُ بالصبح، فإنه أعظم للأجر، أخرجه النسائي (٢) .

٣٣٣١ – (ط. يميى بن سعير رحمه الله ) قال : • إن المصلّي ليُصلّي اليُصلّي المُصلّي المُصلّي المُصلّي المُصلّق المُصلاة وما فا تَنْهُ ، و لَمَا فا تَهُ من و قتها أعظم من أهله وماله • · أخرجه الموطأ الله المُصلاة وما فا تَنْهُ ، و كَانْت عِمَّنُ با يَعْت با يُعْت با يَعْت بايْن باي

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٤ ه ١ في الصلاة، ، باب ماجاء في التغليس بالفجر ، وأبو داود رقم ٤ ٢ ٤ في الصلاة ، باب في وقت الصبح ، والنسائي ٢/٢٧١ في المواقيت ، باب الاسفار ، وإسناده حسن. (٧) ٢/٢/١ في المواقيت ، باب الأسفار ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ١٣/١ في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>ع) هي أخت ألي بكر الصديق لأبيه ، قال المنذري : ومن قال قيها : « الأنصارية » فقد وه .

النبيُّ وَلِيْكِيْنِهِ ، قالت: « 'سئل النبي ' وَلِيْكِيْنِهِ ؛ أَيْ الأعمالِ أَفْضَل ؟ قال :الصلاةُ لأول و قتها » . أخرجه الترمذي وأبو داود (۱) .

# *الفرع الخامس* في الأوقات المكرومة

٣٣٣٣ – (م د ت س - عقبة بن عامر رضي الله عنه )قال : « ثلاث ساعات كان رسولُ الله وَ الله الله وَ الله و الله و

## [ شرح الغربب] ( بَازِغَةً ) بَزَغَت أَلشّس ، إذا طلعت ·

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٥٧٠ في الصلاة ، باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل ، وأبو داود رهم ٢٧٤ في الصلاة، باب في الحافظة على وقت الصلوات، وإسناده مضطرب، ولكن للحديث شواهد يعناه يقوى بها، منها ما أخرجه الدارقطني وغيره ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن ابن مسمود بلفظ: « في أول وقتها » وقد جاء في «الصحيحين » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ? قال: « الصلاة لوقتها » وفي لفظ « الصلاة على وقتها » .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم رقم ٨٣٦ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، وأبو داود رقم ٧ ٩ ٩ قي الجنائز ، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ، والترمذي رقم ٥٠٠٠ في الجنائز ، باب ماجاه في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعنسد غروبها ، والنسائي ١/ ٥٧٠ و ٧٧٦ في المواقبت ، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها .

( تَضَيَّفُ ) صَافَت ِ الشمسِ ُ تَضِيفُ ، وصَيَّفَتُ تَضَيَّفُ : إذا مالت للغروب ·

٣٣٢٤ ــ ( ط س ـ عبر الله الصنابحي رضي الله عنه ) أن رسول الله ويتالله قال : • إن الشمس تطلُعُ و معها قَرْنُ الشيطان ، فإذا ار تفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دَنتُ للغُروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، ونهى رسولُ الله ويتالله عن الصلاة في تلك الساعات ، . أخرجه الموطأ والنسائي (١) .

قال رسولُ الله وَ اللهِ عنها ) قال : قال رسولُ الله وَ اللهِ عنها ) قال : قال رسولُ الله وَ اللهِ عنها ) قال عنها ولا عند غروبها .

وفي رواية ، قال : • إذا طلع حاجبُ الشمس فَدَّعُوا الصلاة حتى تغيب ، ولا تَحَيَّنُوا تَبُرُزُ ، وإذا غاب حاجب الشمس فَدَعُوا الصلاة حتى تغيب ، ولا تَحَيَّنُوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قَرْنَي شيطان أو الشيطان. لأأدري أيَّ ذلك قال هشام ، يعني : ابن عروة . أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري ، قال : • سمعت النبي عَيَّالِيَّةُ ينهي عن الصلاة عند طلوع

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ٢١٩/٦ في القرآن، باب النهي عن الصلاة بعــد الصبح وبعد العصر، والنسائي ١٠/٥ في المواقيت، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وإسناده صحيح.

الشمس وعند غروبها ، . وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر ؛ أنه قال : و أُصلِّي كا رأيت أصحابي يصافون ، لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ماشاء ، غير أن لا تَتَحَرَّوا طلوع الشمس ولا غروبها ، وهذا طرف من حديث يجيء في ذِكْر تُعباء وأخرج الموطأ الرواية الأولى · وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله : وحتى تغيب ، وله في أخرى وأن رسول الله مسطوع الشمس أو غروبها ، (۱) .

### [شرح الغربب]

( تَحَرُّوا ) التَّحَرِّي :القصدُ وَالعَرْمُ على تَخْصِيصِ الشيءَ بالفعل والقول · ( تَحَيَّنُوا ) تَحَيَّنُوا ) تَحَيَّنُوا ) تَحَيَّنُوا ) تَحَيَّنُوا ) تَحَيِّنُوا )

ولا تعربه الله بع عمر رضي الله عنها)أن عمر كان يقول: و لا تحربوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ،و يَغُرُبان مع غروبها ، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة ، . أخرجه الموطأ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٩٤ في مواقبت الصلاة ، باب لاتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وباب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وفي الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ، ومسلم وقم ٨٣٨ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نبى عن الصلاة فيها ، والموطأ ٢/٧٧ في المواقبت ، باب القرآن باب النبي عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر ، والنسائي ٢٧٧٧ في المواقبت ، باب النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس .

 <sup>(</sup>٩) ٣٢١/٦ في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، موقوفاً ، وإسناده صحيح ، وقد رفعه ابنه عبد الله كما في الحديث الذي قبله .

الله وَيُتَالِقُهُ يَقُولَ: ﴿ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسُ فَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَى تَبُرُزَ ، وإذا غاب حاجب الشَّمْسُ فَأَخْرُوا الصّلاة حتى تَغيبَ ، أخرجه الموطأ (١) .

وأخرجه النسائي ، قـــال : «قلت : يا رسولُ الله ، هل من ساعةً أُقْرَبُ من الله عز وجل من الأخرى ؟ أو هل من ساعة يُبنَّتَغَى ذِكْرُ ها ؟ قال : نعم ، إن أقرَبَ ما يكون الربُ عز وجل من العبد جَوفُ الليل الآخر ،

<sup>(</sup>١) ١/، ٢٧ في القرآن باب النبي عن الصلاة بعد الصبيح وبعد العصر ، وفي سنده انقطاع ،وقمه وصله البخاري من حديث ابن عمر ٤/٣٤ في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حلى ترتفع الشمس،وكذلكمسلم رقم ٢٨٨ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات اليهنس عناالصلاة فيها.

فإن استَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكُن ، فإن الصلاة محضورة مشهُودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار ، فدع الصلاة حتى تَر تفيع قيد رُمح ، ويذهب شعاعها ، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الراهم بنصف النهار ، فإنها ساعة تُفتح فيها أبواب جهنم و تُسْجَر ، فَدَع الصلاة حتى يَفيى الفيني ، ثم الصلاة محضورة مشهودة ، حتى تغيب الشمس ، فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار ، (۱) .

#### [ شرح الغربب] :

رَ أَيُّ اللَّيلِ أَسْمَع ؟) أي : أيُّ أُوقات الليل أَرْجَى للدعاء ، وأولى بالاستجابة؟

( َجَوْفُ الليل الآخر ) : هو 'ثُلُثُه الآخر ، والمراد : الشُدُسُ الحَامس من أَسْدَاسَ الليل .

( مَشْهُودَةً ) ؛ أي تَشْهَدُها الملائكةُ ، و تَكتُب أُجْرَها لِلْمُصلي.

( تُسجِّرُ عَمَنَّمُ) قال الخطابي: قوله: ﴿ تُسجَرُ جَهِنمُ ﴾ و • بين قَرْنَي الشيطان •

من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها ، ويجب علينا التصديق بهـــا ، والوُ تُوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٧٧ دفي الصلاة ، باب منرخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة،والنسائي ٢٨٠ ٧ و ٢٨٠ في المواقبت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر،وهو حديث صحيح،ورواه مسلم مطولاً رقم ٢٨٠ في صلاة المسافرين ، باب إسلام عمرو بن عبسة .

( قِيسَ ـ قِيدَ رُمح ٍ ) قِيسُ الشيء : قَدْرُه ، وكذلك : قِيدُه ، بحسر القاف .

(حتى يَفِيى َ الفَيى َ ) فَاءَ الفَيْمَ ُ يَفِيى َ ؛ إِذَا رَجِعٍ مِنَ الغَرِبِ إِلَى جَانِبِ اللَّهِ الشرق .

الله عنه النوسول الله عنه النوس الله عنه النوس الله عنه النوس النوس الله النوس على النوس على النوس على النوس على النوس على النوس النوس

وللبخاري عن قَزَعَة ، قال : « سمعت أبا سعيد يُحدَّث بأد بَع عن الني وللبخاري عن قَزَعَة ، قال : لا تُسافِر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو دُو محرم ، ولاصوم في يومين : الفِطْرِ والأضحى ، ولاصلاة بعد صلاتين ، بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تُنشَدُّ بعد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي ، ولم في أخرى ، قال : سمعت أبا سعيد ـ وقد غَزَ ا مع النبي وَ اللهُ النّهَ عشرة عزوة ـ قال : « أربع سمعت أبا سعيد ـ وقد غَزَ ا مع النبي وَ اللهُ اللهُ عند عشرة عزوة ـ قال : « أربع سمعت أبا سعيد ـ وقد عَز ا مع النبي وقد الله والله والله

وَلَيْنِيْ عَنِ الصلاة بعد الصبح حتى الطُّلُوعِ، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغُرُوبِ، (١). الغُرُوبِ، (١).

#### [شرح الغربب]

ُ ( وَآنَقْنني ) آنقَني الشيءُ 'يُؤنقُنِي ، فهو مُؤنق : إِذَا أَعْجَبَني واستَحْسَنْتُه وأَحْبَيتُه .

( تُشَدُّ الرِّحالُ ) الرِّحالُ: جمع رَحْلِ ، وهو سَرْجُ البعير الذي يُركَبُ عليه . والمراد : أنه لايعْزِمُ على قصدِ زيارَةً إلا هذه الأماكن المذكورة ، فإن من أراد سفراً شَدَّ رَحْلَهُ ليركب ويسير َ .

و شَهِد عندي رجالٌ مَرضيُون \_ وأُرضاهُم عندي عمرُ \_: أن رسولَ الله عنها) قال : و شَهِد عندي رجالٌ مَرضيُون \_ وأُرضاهُم عندي عمرُ \_: أن رسولَ الله عَيْنَا الله عَنْهُ عنها عنها عنها عنها الله عَنْهُ عنه عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشْرُق الشمس و في رواية : تطلع \_ وبعد العصر حتى تغرب الشمس، أخرجه البخاري و مسلم وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٠٠ في المواقيت ، باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي الحج ، باب حج النساء ، ومسلم رقم ٨٣٧ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي فهى عن الصلاة فيها والنسائي ١/٧٧٧ و ٨٧٨ في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر ،

عن الصلاة بعد العصر ، (١).

#### [ شرح الغربب ]

( تَشْرُق ) شَرَ قَتِ الشمس: إذا طَلَعَت ، وأشر قَت: إذا أضاءت، فإن أراد طلوع الشمس، فقد جاء في حديث آخر: «حتى تَطْلُع الشمس» وإن أراد الإضاءة : فقد جاء في حديث آخر: «حتى تَرْ تَفع الشمس» والإضاءة مع الارتفاع.

الله عنه ) و أن رسولَ الله عنه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، . أخرجه مسلم والموطأ والنسائي .

وفي رواية البخاري : • أن رسول الله ويتطلق نهى عن بَيْعَتَيْن ، وعن لِبُستَيْن ، وعن البُستَيْن ، وعن صلاتين ؛ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن اشتيال الصَّاء ، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يُفْضِي بفَرْجه إلى الساء ، والمُلامَسة والمُنْا بَذَة ، ذكر الحيدي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٧؛ في مواقبت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، ومسلم رقم ٢٧٦ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وأبو داود رقم ٢٧٦ في الصلاة ، باب الصلاة بعد العصر ، والترمذي رقم ١٨٧ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، والنسائي ٢/٢٧١ و ٧٧٧ في المواقبت ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .

الرواية الأولى في أفراد مسلم، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري، والأولى قد دخلت في الثانية، فلا أعلم لِمَ فَرَّ قهما، والله أعلم <sup>(۱)</sup>.

#### [شرح الغربب]

(ا شيّالُ الصّمّاءِ) ، هو أن يَشتَمِلَ بثوبِ واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أُحد جَا نَبْيه ، فيضعه على مَنْكَبَيه ، والمرّاد به ، كراهة الكشف وإبَدَاء العورة . هذا قول الفقهاء في معناه ، وأهل الغريب يقولون فيه ، هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جسدَه ، لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فُر جَة يُخرِج منها يده والمراد به على هذا ، كراهة أن يُغطّي جسدَه ، كافة أن يُغطّي جسدَه ، كافة أن يُغطّي ألب حالة تَسُدُ مُتَنَفَّسَهُ فَيَتأذّى .

( الا حتباء): أن يجمع الإنسان بين رُكبتيه وظهره بمنديل، أو حبل، ويكون قاعداً، شبيها بالمستَندِ إلى شيء. وقد يكون الاحتباء باليدين.
( المُلاَمَسةُ والمُنَا بَذَةُ ) قد ذُكرا مشروحين في «كتاب البيع» من حرف الباء، وهو موضعها. ونذكر من ذلك هنا شيئاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٩٤ في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب مايستر من العورة ، وفي الصوم ، باب الصوم ، باب الصوم يوم النحر ، وفي البيوع ، باب بيع الملامسة ، وباب بيسع المنابذة ، وفي اللباس ، باب اشتال الصهاء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد، ومسلم رقم ه ٨٧ في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، والموطأ ١/١٧٧ في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .

قالوا : هو أن يقول البائع : إذا لمستَ ثوبي ، أو لمستُ ثوبكَ : فقد وجب البيع عليه . [وقيل : هو أن يأسَ المبيع من وراء ثوب ، و لا ينظر إليه ، ثم يقع البيع عليه] ، وذلك بيع غَرَرِ وجهالة .

وأما المنابذة : فهي أن يقول أحد المتبايعين الآخر : إذا نَبَذَتَ إليَّ الثوبَ ، أو نَبَذْتُهُ إليك فقد وجب البيع . وقيل: هو أن يقول : إذا نَبَذْتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع . وقيل : هو أن يُنَا بِذَ السَّلَعَ ، فيكون البيعُ مُعاطاةً من غير إيجاب وقبول .

عن جده معاذ : أنه طاف مع معاذ بن عَفْراء ، فلم يُصَلِّ ، فقلت عن الله تُصَلِّي ؟ فقال ، إلا تُصَلِّي ؟ فقال ، إن رسولَ الله عِيَّالِيَّةِ قال : « لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، و لا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، أخرجه النسائي (١).

٣٣٤٣ ــ ( م س ـ عائمة رضي الله عنها ) قالت : • أُوَ هُمَ عمر ؟ إنما نهى دسولُ الله وَيَطْلِقُهُ ، قال: لا تَتَحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قَرْني شيطان ، . هذه رواية النسائى .

وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه ، فمن جملة رواياته قالت : • لم يَدَعُ رسولُ الله وَيُطَائِنُهُ وكعتين بعد العصر ـ قال: وقالت عائشة :

<sup>(</sup>١) ٨/١ ه ٧ في المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، وإسناده ضعيف، ولكن له شو إهديقوى بها.

قال رسول الله عَلَيْكِيْنَ ـ لا تَتَحَرَّوا طلوع الشمس ولا غروبهـــا فتُصلُّوا عند ذلك ، ·

وفي أخرى، قالت: ﴿ وَهِمَ عَمر ُ ؟ إنما نهى رسولُ الله ﷺ أَن يُتَحَرَّى طلوعَ الشمس أو غروبها » (١) .

#### [شرح الغربب]

( وَهِمَ ) الرجل ـ بالكسر ـ ؛ إذا غلِطَ ، وبالفتح ؛ إذا ذهب وَهمُهُ إلى الشيء .

الله عنه ) عنه أبو ذر رضي الله عنه ) قال ـ وقد صَعِدَ على درجة الكعبة ـ: من عَرَ فني فقد عَرَ فني، ومن لم يَعْرِ فني فأنا بُجندب ، سمعت رسول الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَاهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَ

ه ٣٣٤٥ – ( رسى - على بن أبي لهالب رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه أخرجه أبو داود .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٣٣ في صلاة المسافرين ، باب لاتتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، والنسائي ٩/١ في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر .

<sup>(</sup>٢) وقيل : جندب بن جنادة ، وقيل غير ذلك .

<sup>(ُ</sup>٣) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه أحد في المسند ه/ه ١٦٥ وفي سنده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف .

وعند النسائي « إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية [ مرتفعة ] » (۱).

٣٣٤٦ – ( م س - أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه ) قال : « صَلَّى بنا رسولُ الله وَلِيَّالِيَّةِ بِالمُخَمِّص (۱) صلاة العصر ، فقال: إن هذه صلاة عُرضت على مَنْ كان قبلكم فَضَيَّعُوها ، فمن حافظ عليها كان له أُجرُهُ مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشَّاهِدُ ، والشاهد : النَّجْمُ . وفي رواية أخرى ، قال أبو بعدها حتى يطلع الشاهد ، أخرجه مسلم والنسائي (۱).

٣٣٤٧ \_ ( ط \_ السائب بن يزبد وحمه الله ) • أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المُنتُكَدرَ في الصلاة بعد العصر ، . أخرجه الموطأ ''' ·

٣٣٤٨ - ( رسى - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال: • [كنا إذا ] كنا مع رسول الله عليه السفر ، فقلنا : زالت الشمس أو لم تزل ؟ صَلَّى الظهر ، ثم ارْتَحَلَ ، وفي رواية ، قال: • كان رسول الله عليه إذا نزَل منز لا لم يَرْتَحِلُ حتى يُصَلِّي الظهر ، فقال له رجل : وإن كان بنصف النهار ؟ قال: وإن كان بنصف النهار ؟ قال: وإن كان بنصف النهار ؟ قال: وإن كان بنصف النهار ، أخرجه أبو داود ، وأخرج الثانية معه النسائي (° • •

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقسم ١٢٧٤ في الصلاة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ، والنسائي ١/ ٨٠/١ في المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قال النووي في  $\pi$  شرح مسلم  $\pi$  بميم مضمومة وخاء ثم مه مفتوحة : موضع معروف .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٣٠٠ في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، والنسائي (٣) رواه مسلم رقم ٩٠٠ و المواقيت ، باب أول وقت المغرب .

<sup>(</sup>٤) ٢٢١/١ في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وإسناده صحيح .

٣٣٤٩ – ( ر - أبو فتارة رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ

ودار م طون سى - العمور بن عبر الرحمي رحمه الله) وأنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر ، ودار و بجنب المسجد ، قال : فلما دَخَلْنَا عليه ، قال : أصليْتم العصر ؟ فقلت له : إنما انصر فنا الساعة من الظهر ، قال : فصلُّوا العصر ، فقُمنا فَصلَّيْنا ، فلما انصر فنا ، قال : سمعت رسول الله عَنْفَيْنِي يقول : تلك صلاة المنافق ، يَجْلِسُ يَرُقبُ الشمس ، حتى إذا كانت بين قَرْنَى الشيطان قام فَنَقَرَها أربعاً ، لايذكر الله فيها إلا قليلاً ، هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي .

وفي رواية الموطأ وأبي داود ، قال : « دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يُصَلِّي العصر (") ، فلما فرغ •ن صلاته ذكر نا تعجيل الصلاة \_ أو ذكرها \_ قال ، سمعت رسول الله وَيَتَظِيْرُ يقول ، تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين . . . وذكر باقي الحديث ، "" .

<sup>(</sup>١) رقم ١٠٨٣ في الصلاة ، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فقام يصلي الظهر ، والتصحيح من الموطأ ·

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٢٢٦ في المساجد ، باب استحباب التبكيربالعصر ، والموطأ ٢/٠٧ في القرآن باب النبي عن الصلاة ، باب فيوقت باب النبي عن الصلاة ، بعد الصبح وبعد العصر ، وأبو داود رقم ٢٦ في الصلاة ، باب فيوقت العصر ، والترمذي رقم ٢٦٠ في الصلاة ، باب ماجاء في تعجيل العصر ، والنسائي ٢٠/٤ ٥٥ في المواقب ، باب التشديد في تأخير العصر .

## الفنسرع السادس

#### في تحويل الصلاة عن وقتها

۲۳۵۱ — (خ م ـ عبد الله بن مسعود وضى الله عنه) قال: « ماوأيت ُ رسولَ الله ﷺ صلى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلانين: جَمَعَ بين المغرب والعشاء بَجِمْعِ ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ، أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : ﴿ حَجَّ ابنُ مسعود ، فأ تَيْنَا الْمُزْدَ لِفَةَ حين الأذَان بالعَتَمة ، أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذَّن ، ثم أقام ، ثم صلى المغرب ، وصلَّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعَشاء فَتَعَشَّى ، ثم أمره فأذَّنَ وأقام ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلماكان حين طلع الفجر ُ ، قال : إن النيَّ مَرِيَكِ كَانَ لا يُصلِّي هذه الساعةَ إلا هذه الصلاة ، في هذا المكان، في هذا اليوم. قال عبد الله : همــا صلاتان تُتَوَّلان عن وقتهما : صلاةُ المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجرُ حين يَبزُغُ الفجر، قال: رأيت رسولَ الله مِتَطَالِيَّةِ يَفْعَلُه ، . وفي أخرى له ، قال : • قدمنا جَمْعاً ،فصلَّى الصلاتين، كلُّ صلاة وَحْدَها بأذَان و إقامة ، و تعَشَّى بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قا يُلُّ يقول: طلع، وقا ثِلٌ يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله مَيْكِ فَيْ قال: إن هاتين الصلاتين ُحوِّ لَتا عن وقتهما في هذا المكان :المغربَوالعشاء ، ولا يَقْدَمُ الناسُ جَمْعاً حتى يُعْتِمُوا ، وصلاةُ الفجر هذه الساعة ، ثم وقف حتى أَسْفَر ، ثم قال : لو أَن أُمير المؤمنين ـ يعني : عثمان ـ أَفَاضَ الآن أصابَ السُّنَّة ، فَ أَدري : أَقُولُه كَان أُسْرَعَ ، أَم دَ فَعُ عَمَانَ ؟ فلم يزل يُلَبِّي حتى رَمى جَمْرة العَقَبَة [ يوم النحر ] ه (۱).

# الفصل الثالث في الأذان والإفامة ، وفيه فرعان العندع الأول في بدء الأذان وكيفيته

٣٣٥٢ ــ ( خ م ت س ـ عبر الله بن عمر رضي الله عنهها ) قال : وكان المسلمون حين قدِمُوا المدينة يَجتَمِعُون ، فَيتَحَيَّنُونَ للصلاة ، وايس يُنادي بها أحدُ ، فتكلموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم : اتَّخِذُوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : قَرْناً مثل قَرْنِ اليهود ، فقـــال عمر :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٨١٤ و ١٩٤ في الحج ، باب من أذن وأقام لكل واحدة منها ، وباب من يصلي الفجر بجمع ، ومسلم رقـــم ١٧٨٩ في الحجج ، باب استحباب التغليس بصلاة الصبح . يوم النحر .

أُوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجَلاَ يِنَادِي بِالصَّلَاة ؟فقال رَسُولَ الله ﷺ ؛ يَا بِلال، ثَمْ فَنَادِ بِالصَّلَاة ، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١١) .

#### [شرح الغربب] :

( فيتَحَيَّنُون ) قد تقدَّم ذِكْر التحيَّن ، وهو طلب الحين والوقت ، وقد جاء في كتب الغريب « يتَحَسَّبون ، بالسين والباء ، ومعناه : يتعَرَّفون ويتو خُوْن وقت الصلاة ويطلبونه .

الأنصار قال : • اهْ مَمْ رسولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ ا

رآه قبل ذلك ، فكتمه عشرين يوماً ، قال ، ثم أخبر رسول آلله وَيَطِيْنُهُ ، فقال له ، مامنعك أن تُخبِر نا؟ فقال ، سَبَقَني عبد الله بن زيد ، فاستَحْييْت ، فقال رسول الله وَيَطِيْنُهُ ، ثُمْ يا بلال ، فانظر ما يأمُر لا به عبد الله بن زيد فافعَل ، فأذن بلال ، قال بعضهم ، إن الأنصار تزعم ، لولا أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضاً لجعله رسول الله وَيَطِيْنُهُ مُوذًا ، أخرجه أبو داود (۱) .

# [شرح الغربب]

( القُنْع ) قد نُسِّر في الحديث : أنه الشُّبُور ، والشُّبُور : هو البوق .

قال الهروي ؛ وذكر بعضهم: أنه • القشع ، بالثاء المثلثة ، عن أبي عمرو الزاهد ، قال حكيته للأزهري ، فقال ؛ هذا باطل .

قال الخطابي، رُوي مرة القنع ، بالنون الساكنة ، ومرة بالباء المفتوحة ، قال ، وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة ، فلم يثبتوه على واحد من الوجهين ، فإن كانت الرواية في • القنع ، بالنون صحيحة فلا أراه سُمّي إلا لإقناع الصوت وهو رفعه . يقال ، أقنع الرجل صوته ، وأقنع رأسه ، إذا رفعه وأما • القبّع ، بالباء المفتوحة ، فلا أحسبه سُمّي قَبَعاً إلا لأنه لا يقبع صاحبه ، أي يستره . يقال ، قبع الرجل رأسه في جيبه ، إذا أدخله فيه ، قال ، وسمعت أبا عمرو يقوله بالثاء المثلثة ، ولم أسمعه من غيره - يعني ، البوق . قال

<sup>(</sup>١) رقم ٨٩٤ في الصلاة ، باب بدء الأذان ، وإسناده صحيح .

الخطابي : وهو أصح الوجوه . قال : وقد روي • الفتع ، بتاء بنقطتين من فوق، قال: وهو دود يكون في الخشب، الواحدة: قَتَعَة، قال: ومدار هذا الحرف على هشيم ، وكان كثير اللحن والتحريف على جلالة محلَّه في الحديث. ٣٣٥٤ \_ ( ط ـ بحبي من سمير رحمه الله ) • أن النبي مَيَّالِيَّةِ أَراد أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْن (١) ، يضرب بهما ليَجْتَمِعَ الناس للصلاة ، فأري عبدُ الله بن زيد الأنصاري خَشَبتَيْن في النَّوم ، فقال : إن هاتين لنَحْوٌ بما يريد رسول الله مَتِكُ إِنْ يَجِعُلُ الإعلام بالصلاة ، فقيل له في النوم ، أفلا تُتؤذِّن للصلاة ؟ فأتى رسولَ الله ﷺ، فذكر ذلك له ، فأمر رسول الله بالأذان ، أخرجه الموطأ (١٠٠). ٣٣٥٥ – ( د - عبد الرحمن بن أبي لبلي رحه الله ) قال : • أُحِيلَت الصلاةُ ثلاثةً أحوال ، قال : وَحدَّثنا أصحا بنا : أن رسول الله ﷺ قال : لقد أُعْجَبَني أن تكون صلاة المسلمين ـ أو قال: المؤمنين ـ واحدةً ، حتى لقد هَمَمْتُ أَن أُبْتُ وجالاً في الدُّور بنادُون الناسبجين الصلاة، حتى هَمَمْتُ أ أَن آمُرَ رجــالاً يقومون على الآطام ينادون ا سلمين بحين الصلاة ، حتى نَقَسُوا أَو كَادُوا أَن يَنْقُسُوا ،فجاء رجلٌ من الأنصار ، فقال : يا رسول الله إني لمَّـــا رجعتُ ـ لمَا رأيتُ من اهتمامك ـ رأيتُ رجلاً كأنَّ عليه ثوبين

<sup>(</sup>١) هما الناقوس ، وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها ، فيخرج منها صوت .

<sup>(</sup> ٢ ) ٦٧/١ في الصلاة ، باب ماجاه في النداه للصلاة مرسلا ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله .

أخضرين ، فقام على المسجد فأذّن ، ثم قعد قعدة أنه قام ، فقال مثلها ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، ولولا أن يقول الناس وقال ابن المثني : أن تقولوا ـ لقلت ، إني كنت يقظانا غير نائم ، فقال رسول الله ولي وفي رواية ابن المثنى (') : لقد أراك الله خيراً ـ ولم يقل عمرو ('') في روايته : لقد أراك الله خيراً ـ ولم يقل عمرو ('' في روايته : لقد أراك الله خيراً ـ قد رأيت مثل الذي رأى ، ولكني لما سُيقْتُ اسْتخيَيْت ، .

قال: وحدثنـــا أصحابنا (") قال: •كان الرجل إذا جاء يسألُ فَيُخْبَرُ بما سُيقَ من صلاته ، وإنهم قاموا مع رسول الله ﷺ: مرة بين قائم وقاعد وراكع وقائم ، ومُصلِّ مع رسول الله ﷺ ـ قال ابن المثنى : قال عمرو :

<sup>(</sup>١) في نسخ أبي داود المطبوعة : وقال ابن المثق .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن مرزوق أحد الرواة .

<sup>(</sup>٣) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: إن أراد الصحابة فيو قد سع من جماعة من الصحابة ، فيكون الحديث مسنداً، وإلا فهو مرسل . اه . وقال الزيلعي في «نصب الرابة» ٢٦٧/٦ قلت: أراد به الصحابة ، صرح بذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» فقال : حدثنا وكيع، حدثنا الأعمى ، هن هرو بن مرة هن عبد الرحن بن أبي ليلي قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله ، رأيت في المنام كان رجاد قام وعليه بردان أخضران ، فقام على حافط فأذن مثني مني ، وأقام مثني مثني . اه . وقال ابن التركماني : قلمت : العلريق وقال ؛ وأخرجه البيه في « سننه » عن وكيع به . اه ، وقال ابن التركماني : قلمت : العلريق الذي ذكره البيه في وجاله على شرط الصحيح ، وقد صرح فيه أن ابن أبي ليلي بأن أصحاب الذي ذكره البيه عليه وسلم حدثوه ، فهو متصل لما عرف من مذاهب أهل السنة في عدالة الصحابة رهي الله عنه ، وأن جهالة الاسم غير ضارة ،

وحدُّ ثني بها حُصَّيْن عن ابن أبي ايلي ، حتى جاء معاذُ ـ قال شعبة : وقد سمعتُها من حصين ، فقال : لا أراه ُ على حال \_ إلى قوله : كذلك فافعَلُوا ، \_ قال أبو داود : ثم رجعت إلى حديث عمرو بنمرزوق ، قال: « فجاء معاذُ ، فأشاروا إليه \_ قال شعبة : وهذه سمعتُها من خُصَيْن \_ قال : فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها ، قال : فقال: إن مُعاذاً قد سَنَّ لكم نُسنَّة ، كذلك فافعلو ١، قال: وحدثنا أصحابنا: ﴿ أَن رسول الله مِثْنَاتِهُ لِمَا قَدْمَ المَدينة أَمْرُهُم بَصِيامُ ثلاثة أيام، ثم أُنْزِلَ رمضانُ ، وكانوا قوماً لم يتعَوَّدُ وا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يَصُم أُطْعَمَ مسكيناً، فنزلت هذه الآية: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم ُ الشُّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] فكانت الرُّخصَةُ للمريض والمسافر ، فأمِرُوا بالصيام ، . قال : وحدثنا أصحابنا ، قال : • وكان الرجل إذا أَفطَرَ ، فنامَ قبلَ أن يأكلَ لم يأكلُ حتى يصبحَ ، قال : فجاء عمر ، فأواد امرأَتَه ، فقالت : إنِّي قد نمتُ ، فظَنَّ أنها تَعْتَلُ ، فأتاها ، فجاء رجل من الأنصار ، فأراد طعاماً فقالوا : حتى ُنسَخُنَ لكَ شيئًا ، فنام ، فلما أصبَحُوا أنزلت عليهم هذه الآيةُ (أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [ البقرة: ١٨٧]..

وفي رواية ، قال ابن أبي ليلي : عن معاذ بن جبل <sup>(١)</sup> ، قال : • أُحِيلَت

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في «نصب الراية» : قال البيغي في «المعرفة» حديث عبد الرحن بن أي ليلي قد =

الصلاة ثلاثة أحوال ، وأُحِيلَ الصَّيامُ ثلاثة أُحوال وساقَ نَصْرُ بن المهاجر''' الحديث بطوله .

وا تتص أبو موسى محمد بن المثنى قصةً صلاتهم نحو بيت المقدس قط. قال : • الحال الثالث : أن رسولَ الله مَيْنَاتِينَ قَدمَ المدينة ، فصلى بهم نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً، وأنزل الله عز ُّ وجل هذه الآية:﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّهَاءِ ، فَلَنُورً لِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ المسجد اَلْحَرَام ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُنْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة : ١٤٤] فَوَ َّجِهِهُ الله إلى الكعبة ، وتم حديثه وَتَمَّى نصرُ صاحبَ الرُّؤيا ، فقال: ﴿ فَجَاءُ عَبِدُ اللَّهُ بِنَ زَيْدً : رَجِلُ مِنَ الْأَنْصَارُ ﴾ وقال فيه : ﴿ فَاسْتَقْبُلُ القبلة ، قال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، حَيَّ على الصلاة ، مرتين ، حَيُّ على الفلاح ، مرتين ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ثم أَمْهِلَ 'هنيهة ، ثم قام ، فقال مثلها، إلا أنه زاد - بعدما قال: حي على الفلاح ـ قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، قال رسولُ الله ﷺ

اختلف عليه فيه ، فروي عنه عن عبد الله بن زيد ، وروي عنه عن معاذ بن جبل ، وروي عنه عن معاذ بن جبل ، وروي عنه قال : حدثنا أصحاب محمد . قال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد ، وقال محمد بن اسحاق : لم يسمع منها ولا من بلال ، فان معاذاً توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة ، وبلال توفي بدمشق سنة عشرين ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي ولد لست بقين من خلافة عمر ، وكذلك قاله الواقدي ومصعب الزبيري فثبت انقطاع حديثه . أقول ؛ ولكن يشهد له معنى الرواية التي قبل هذه : وانظر التعليق عليها .

<sup>(</sup>١) شيخ لأبي داود .

لَقُنْهَا بِلالاً ، فأذَّن بها بلال . وقال (أ) في الصوم : قال (٢): فإن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، ويصوم يومَ عاشوراء، فأنزل الله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو عَلَى سَفَر فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخِرَ ، وَعلى الَّذِينَ 'يُطيقُو نَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ، ١٨٤ ] فكان مَنْ شاء أن يصومَ صام، ومن شاء أن 'يفُطرَ و يُطْعمَ كلَّ يوم مسكيناً أجزَأهُ ' ذلك ، فهذا حَوْلٌ ، فأنزل الله تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرآنُ ُهدى لِلنَّاسِ ، وَ بِيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالفُرْقَانَ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ ، ومن كان مَرِيضاً أَوْ على سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] فثبت الصيام على من تَشهِدَ الشهر ، وعلى المسافر أن يَقْضَىَ ، وثبت الطعـــام للشيخ الكبير والعجوز اللَّذَين لايستطيعان الصوم، وجاء صِرَمَةُ [ بن قيس](٣) وقد عَملَ يومه . . . وساق الحديث ، . أخرجه أبو داود ·

وأخرج الترمذي طَرَفا ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: • إن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، . وفي رواية ، قال : حدثنا أصحاب محمد وَاللَّهُ ، • أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، .

قال الترمذي : وهذه أصح من الأولى ، لأن عبد الرحمن لم يسمع من

<sup>(</sup>١) أي نصر بن المهاجر بسنده . (٢) أي معاذ بن جبل رضي الله عنه .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> عوّ صحابي ، وقد اختلف في اسمه ، والراجُح فيه ّ : أبو قيس ُصرمة بنّ أبي أنس قيس . . . . وانظر حديثه في تفسير الطبراني رقم ( ٢٩٣٩ ) .

عبد الله . وحيث أخرج الترمذي منه هذا القدر لم نُعْلِمُ عليه علامته ، وإن كان قد وافق أبا داود في هذا الطرف (١) .

#### [شرح الغربب]

(أُحِيلت): أَي ُنقلت من حال إلى حال.

( الآطام ): جمع أُطم ، وهو بناء مرتفع. والآطام بالمدينة : حُصُون كانت لأهلها .

( َنَقَسُوا ) أي ضربوا بالناقوس . والناقوس : الخشبة التي للنصارى يضربون بها عند أوقات الصلاة .

( الرَّفَث ) الجماع ، ومكالمة النساء في معناه . وقيل: هو كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة .

(الله أكبر) قيل : معناه : الله الكبير ، فوضع أفعَلُ موضع فعيل ، وذلك في العربية كثير ، وقيل : معناه : الله أكبر من كل شيء ، وفيه نظر ، وقيل : معناه : الله أكبر من كل شيء ، وفيه نظر ، وقيل : معناه : الله أكبر من أن يُدْرَك كُنه كبريائه ، فحذفت «من» لوضوح معناها ، ولأنها صلة له « أفعل » . و « أفعل خبر » ، والأخبار لاينكر الحذف منها ، وقيل : معنى : الله أكبر : [الله] كبير .

قال الهروي : قال أبو بكر : عَوَامٌ الناس يضمون راء أكبر . وكان

<sup>(</sup>١) أبو داود رقم ٠٠ه و ٧٠ه في الصلاة ، باب بدء الأذان ، والترمذي رقم ١٩٤ في الصلاة ، باب ماجاء أن الإقامة مثنى مثنى ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٤٦٥ من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه .

أبو العباس يقول: الله أكبر ، الله أكبر ، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفاً غير مُعْرَب في مقاطعه، كقو لهم: وحي على الصلاة ، حي على الصلاة ، قال: والأصل فيه : الله أكبر ، الله أكبر - بتسكين الراء - فحوّلت فتحة الألف من « الله » إلى الراء ، هذا قول الهروي فيا حكاه . وهو كما تراه .

(حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) • حي ، بمعنى : مَلُمَّ وأُقْبِلُ ، وهي اسم لفعل الأمر . والفلاح : الفوز . وقيل : البقاء .

٣٣٥٦ – ( و ت - عبر الله بي زير رضي الله عنه ) قال : « لمّا أمر رسول الله وَيَطْلِيْهُ بالناقوس يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ به للناس لَجْمع الصلاة ، طاف بي وأنا نائم رجلٌ يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله ، أتبيع النّاقوس؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : نَدْعُو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدُلُكَ على ماهو خيرٌ من ذلك ؟ فقلت له : بلى ، فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال : من السنا أخر على غير بَعِيد ، ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر ال

لا إله إلا الله ، فلما أصبَحْت أنيت رسول الله ويُطالِح ، فأخبر ته بما رأيت ، فقال : إنها لرُويا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال ، فألق عليه ما رأيت ، فليُؤذِّن به ، فإنه أندى صوتاً منك ، فقمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه، فليُؤذِّن به ، فإنه أندى صوتاً منك ، فقمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذِّن به ، قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج يَجُر وداء ، يقول : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل ما أدي، فقال رسول الله وقلي الحد ،

قال أبو داود: قال فيه ابن إسحاق عن الزهري: « الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أيُدَنِياً . وفي أخرى، قال: « أراد الني وَيَعَلِينِهِ في الأذان أشياء ، لم يَصْنَعُ منها شيئاً ، قال فرأى عبد الله بن يزيد الأذان في المنام، فأتى الني وَيَعَلِيهِ ، فأخبره ، فقال : ألقه على بلال ، فألقاه عليه ، فأذّن ، فقال عبد الله : أنا رأيتُه ، وأنا كنت أريدُه ، قال : فأقم أنت » .

وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن زيد ، قال : • كما أصبَحنا أتيت وسول الله وَيُطْلِعُهُ ، فأخبر ته بالرؤيا ، فقال : إن هذه كرؤيا حق مع بلال ، فإنه أندَى وأمَد صوتاً منك ، فألق عليه ما قيل لك ، وليُناد بذلك، قال : فلما سمع عمر بن الخطاب نداة بلال بالصلاة ، خرج إلى رسول الله ويولي يجر إذاره ، وهو يقول : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق

لقد رأيت مشل الذي قال، فقال رسول الله ويتناتج : فلله الحمد، فذلك أثبت .

#### [شرح الغربب]

( شَفْعاً ووِثْراً ) الشَّفْعُ ؛ الزوج ، والوِثْرُ ؛ الفَردُ . أراد ؛ أن الأذان مَثْنَى مَثْنَى ، وأن الإقامة فَرْدُ فرد قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد؛ رُوي هذا الحديث بأسانيد مختلفة ، وهذا الإسناد أصحها ، وفيه ؛ أنه « ثنّى الأذان ، وأفرد الإقامة ، قال ؛ وهو مذهب أكثر علماء الأمصار ، وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز ، وبلاد الشام ، واليمن ، وديار مصر ، ونواحي المغرب ، إلى أقصى هَجَر من بلد الإسلام ، وهو قول الحسن ومكحول المغرب ، إلى أقصى هَجَر من بلد الإسلام ، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم . قال ؛ ولم يزل ولْدُ أبي محذورة \_ وهم الذين يَلُون الأذان بمكة \_ 'يفردون الإقسامة ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٩، في الصلاة ، باب كيف الأذان ، والترمذي رقـم ١٨٩ في الصلاة ، باب ماجاء في بدء الأذان ، وهو حديث صحيح، صححه البخاري ، وابن خزيمة ،والترمذي، والنووي وغيرم .

ويحكونه عن َجدِّهم . قال ، وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى .

وقوله ‹ طاف بي ، يريد ، الطيف الذي يراه النائم .

<sup>(</sup>١) أي يجعلوا له علامة يعرف بها .

 <sup>(</sup>٢) المراد بالمثبت: جميع الالفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفي خصوص قوله :
 قد قامت الصلاة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٤/٣ و ه٦ في الأذان ، وباب الأذان مثنى مثنى ، وباب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة ، وفي الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل ، ومسلم رقم ٧٧٨ في الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذانو إيتار الإقامة ، وأبوداود رقم ٨٠٥ في الصلاة، باب في الإقامة ، والترمذي رقم ٣٩٣ في الصلاة ، بابما جاء في إفراد الإقامة، والنسائي ٣/٣ في الأذان باب تثنية الأذان.

أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الفلاح ، فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

وفي رواية نحو هذا الخبر، وفيه : «الصلاة خبر من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح، قال أبو داود : وحديث مسدّد أنبين، قال فيه : « وعلمني الإقامة مَرّتين ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، محي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » . وقال عبد الرزاق : « فإذا الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » . وقال عبد الرزاق : « فإذا أقت فقلها مرتين : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ،أسمعت ؟ قال : نعم . قال : وكان أبو محذورة لا يَجزُ ناصيتَهُ ولا يَفْرِقها ، لأن الني على النهي مسحّ عليها » .

وفي رواية وأن النبي عَلَيْكِي عَلَمه الأذان تِسْعَ عشرة كلمة ، والإقامة سَبْعَ عشرة كلمة ، والإقامة سَبْعَ عشرة كلمة والأذان: الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . والإقامة :

الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، محي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، .

قال أبو داود في حديث مالك بن دينار : قال : سألت ابن أبي محذورة قلت : حَدِّثني عن أذان أبيك عن رسول الله وَيَتَالِينَهُ ، قال : • الله أكبر الله

أكبر ، قط ، . قال أبو داود : وكذلك هو في رواية أخرى ، إلا أنه قال : • ثم تُرَجِّع ُ ، فترفع صوتك : الله أكبر الله أكبر ، . هذه جميعها روايات أبي داود ·

وفي رواية الترمذي والنسائي مختصراً ﴿ أَن رَسُولَ اللَّهُ مُتَلِّيْتُهُ ۚ ، أَقَعَدَهُ ۗ ، وأَالِي عليه الأذان حرفاً حرفاً › .

قال إبراهيم بن عبد العزيز ، • مثلَ أذاننا ، قال بشر ُ بن معاذ ، فقلت له : أعد على الله وصف الأذان بالترجيع ، . وفي أخرى لهما • أن رسول الله علما الأذان تسمع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ، .

 أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً وسول الله ، أشهد أن محمداً وسول الله ، ثم قال ، ار جع فائمدُد من صوتك ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً وسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ثم دَعاني حين قضيت التأذين ، فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضة ، إلا الله ، ثم دَعاني حين قضيت التأذين ، فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضة ، فقلت : با وسول الله ، ثمر ني بالتأذين بمكة ، فقال : قد أمر تك به ، فقدمت على عتاب بن أسيد ، عامل وسول الله ويتالي بمكة ، فأذ نت معه بالصلاة عن أمر وسول الله ويتالي .

وفي أخرى للنسائي ، قال : « لما خرج رسول الله وَيُطْلِيْهِ من حنين خرجت معه عاشِرَ عشرَة من أهل مكة أطلبهم، فسمعناهم يُوذُنون بالصلاة، فقُمنا نؤذِن نَسْتَهزِيء بهم ، فقال الني وَيُطْلِيْهِ : قد سمعت في هؤ لاء تَأْذِينَ إِنسان حَسَنِ الصوت ، فأرسل إلينا ، فأذًنا ، رجل وجل ، وكنت آخرَهم ، فقال حين أذ نت من عال ، فأجلسني بين يديه ، فسم على ناصِيتي ، وبر ك فقال حين أذ نت من الله الله ، فأخ نعد البيت الحرام ، قلت : كيف ثلاث مرات ، ثم قلل : اذهب فأذن عند البيت الحرام ، قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعالمني كا تؤذ أون الآن : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن الله إلا الله ، أشهد أن

محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأول من الصبح . قال : وعَلَّمْنِي الْإِقَامَةِ ، مُرتَينِ : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله،أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله الا الله ، . و في أخرى له ، قــال : • عَلَّمَنَى رَسُولُ الله عَيْنَا اللهُ الْأَذَانَ فقال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله ، ثم تعودُ فتقول ؛ أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ،. وأخرج مسلم من هذه الروايات جميعها هذهالرواية الآخرة، وفي أخرى للنسائي ، قال : • إن آخر الأذان : لا إله إلا الله ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٧٧٩ في الصلاة، باب صفة الأذان ، وأبو داود رقم ٠٠٠ و ٠٠٠ و ٢٠٠ 🛥

#### [شرح الغربب] :

( مُتَنَكِّبُون ) نَكَّبُتُ عن الطريق : أي عدلت عنه .

الأذان على عهد رسول الله مِيَّالِيَّةِ مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة ، ثمَّنِي ، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ، ثم خرجنا إلى الصلاة ، أخرجه أبو داود والنسائي (۱).

• ٣٣٦٠ – ( ط ـ مالك بن أنسى رحمه الله ) • بلغه : أن المؤذن جاء عمر أينوذ أنه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال: الصلاة خير من النوم ، فأمره أن يجعلها في نداء الصبح ، • أخرجه الموطأ (٢٠) •

<sup>=</sup>و ٣٠٥ و ٤٠٥ و ه ٠٥ في الصلاة ، باب كيف الأذان ، والترمذي رقم ١٩٦ في الصلاة ، باب ماجاء في الترجيع باب ماجاء في الترجيع في الأذان ، والنسائي ٣/٤ في الأذان ، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان ، وباب كم الأذان ، وباب كم الأذان ، وباب كم الأذان ، وباب كم الأذان في السفر .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٠ه في الصلاة ، باب في الإقامة ، والنسائي ٣/٣ في الأذان ، باب تثنية الأذان ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٧) بلاغاً ١/٧٧ في الصلاة ، باب ماجاء في النداء الصلاة ، وإسناده منقطع ، وقد جاءت أحاديث لدل على مشروعية النثويب بها في الصبح، منها مارواه أبو داود في حديث أبي محذورة : فان كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، وهو حديث حسن ، وقد تقدم في الحديث رقم ٨ ه ٣٣ ، وفي الباب عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أفان الفجر : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قال :الصلاة خير من النوم ، أخرجه ابن خزية في صحيحه والدارقطني والبيمقي في « سننها » وقال البيمقي : إسناده ضحيح ، كذا في « نصب الرابة » للزيلعي .

٣٣٦١ – ( ر ت ـ مجاهر ) قال : « دخلتُ مع ابن عمر رضي الله عنها مسجداً وقد أُذِّن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فَشُوَّبَ المؤذن (١) ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرجُ بنا من عند هذا المبتدع ، ولم يُصَلِّ فيه » .

قال الترمذي : وقد روي عن ابن عمر « أنه كان يقول في صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » • هذه رواية الترمذي .

وفي رواية أبي داود ، قال: • كنت مع عبد الله بن عمر ، فَشَوَّبَ رجل بالظهر والعصر ، فقال : اخرج بنا ، فإن هذه بدعة ، (۲) .

#### [شرح الغربب]:

( فَشُوَّبَ ) التَّشُويبُ : الرجوع في القول مرة بعد مرة ، وكل داع مُشُوِّبُ . وقد ثوَّب فلان بالصلاة : إذا دعا إليها . والأصل فيه: الرجل يجيء مستصرخاً فيُلَوِّحُ بثوبه ، فسُمِّي الدعاء تثويبا لذلك . والتثويب في أذان

<sup>(</sup>١) في رواية أبي داود التي بعد هذه الرواية : فئوب رجل بالظهر والعصر ، وقد كرهه ابن عمر ، لأنه كان في الظهر أو العصر ، أو لأنه كان بلغظ غير وارد .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٣٨ ه في الصلاة ، باب في التثويب ، ورواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم ١٩٨ في الصلاة ، باب ماجاء في النثويب في الفجر ، وقد ظهر من كل ماتقدم أن التثويب المسنون هو قول المؤذن في أذان الفجر خاصة : الصلاة خير من النوم ، مرتبن ، وما عداههو الذي استنكره أمثال عبد الله بن عمر وغيره ،

الفجر، قول المؤذن: • الصلاة خير من النوم، مرتين، واحدة بعد أخرى. والتثويب في الحديث بمعنى الإقامة، لأنها بعد الأذان.

(بِدْعَة) قد تقدَّم في «كتاب الاعتصام» من حرف الهمزة شرح البدعة فليُطلب من موضعه (١).

٣٣٦٢ — ( ت - بمول بن رباح رضي الله عنه) قال : قال لي رسول الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه أخرجه الترمذي (٢) و الله عنه أخرجه الله عنه أخرجه الأذان : الله عنه أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، أخرجه النسائي (١) .

# العــــرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان والإفامة

٣٢٦٤ ــ ( د ت - عبد اللم بن عمر دضي الله عنهما ) • أن بلالا أذَّنَ

<sup>(</sup>١) المظر الجزء الاول صفحة ( ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) رقم ١٩٨ في الصلاة ، باب في التقويب في الفجر ، وقال الترمذي : حديث بلال لانعوقه إلا من حديث أبي اسرائيل الملائي ، وأبو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، قال : رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ، وأبو اسرائيل ليس بذاك القوي عند أهل الحديث. أقول : هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد ، فان معناه صحيح ، لأن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم ، لم يرد في الأحاديث إلا في أذان الفجر ، وهو موضعه المناسب له ، إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم ، وأما الأوقات الأحرى فهي على غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) ١٤/٢ في الأذان ، باب آخر الأذان ، وهو حديث صحيح .

قبل ُطلُوع ِ الفجر ـ وفي رواية : أَذَّنَ بِلَيْل ـ فأمر النبيُّ وَلِيَّالِيْهِ أَن يَنَادِيَ: إِنْ العبدَ قد نام ، . هذه رواية الترمذي .

وعند أبي داود • فأمره أن يرجع َ ، فيناديَ ؛ ألا إن العبدُّ نامَ ، ألا إن العبد نام ، . زاد في رواية • فرجع َفنَادى : ألا إن العبد نام » .

قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ (١).

قال (٢): وروي (٣) و أن مُؤذَّنا لعمرَ أذَّنَ بليل ، فأمره أن يُعيدَ الأذان ، قال : وهذا لايصح (١) وعند أبي داود و أن مؤذّنا لعمر السمه : مسروح ، وفي رواية : مسعود لذَّت قبل الصبح ، فأمره عمر . . . وذكر نحوه ، (٥) .

### [شرح الغربب]

( إن العبد نام ) معناه ؛ أنه قد غَفَل عن وقت الأذان ، كما يقال ؛ نام

<sup>(</sup>١) وتمام كلام الترمذي : والصحيح ماروى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . أقول : وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره .

<sup>(</sup> ٢ ) أي : الترمذي .

<sup>(</sup>٣) قال النرمذي : وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذناً لعمر أذن بليل ، فأمره عمر أن يعيد الأذان .

<sup>(</sup> ٤ ) وتمام كلامه : لأنه عن نافع عن عمر : منقطع .

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود رقم ٣٣ه و ٣٣ه في الصلاة ، باب في الأذان قبل دخول الوقت ، والترمذي تعليمًا على الحديث رقم ٣٠٣ في الصلاة ، باب ماجاء في الأذان بالليل ، وهو حديث ضعيف.

فلان عن حاجتي: إذا عَفُل عنها، ولم يقم بها. وقيل: معناه: أنه قد عاد لنومه، إذ كان عليه بعد وقت من الليل ، فأراد أن يُعْلِمَ الناس بذلك لئلا ينزعجوا من نومهم بسماع أذانه .

٢٣٦٥ – ( ر - بعرل رضي الله عنه) وأن رسول الله ويتيالي قال [له]:
 ولا تُؤذُّنْ حتى يستَبِين لك الفجر 'كذا(۱) ، ومَدَّ يَدَيه عَرْضاً وأخرجه أبو داود(٢).

٣٣٦٦ ــ ( س - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) • أن سَائِلاً سألَ رسَى الله عنه ) • أن سَائِلاً سألَ رسولَ الله عَيْنَا عن وقت الصبح؟ فأمَرَ بلالاً ، فأذَّنَ حين طلع الفجر ، فلما كان من الغد أَخرَ الفجر َ حتى أَسْفَرَ ، ثم أَمَرَهُ فأقام ، ثم قال ؛ هـــذا وقت الصلاة ، . أخرجه النسائي (٣) .

٣٣٦٧ — ( وت ـ زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه ) قــــال : أمرني وسولُ الله وَلِيَّالِيَّةِ أَنْ أُوذِّنَ في صلاة الفجر ، فأذْ نتُ ، فأراد بلالُ أن يُقيمَ ، فقــــال رسولُ الله وَلِيَّالِيَّةِ ؛ إنَّ أخا صُدَاء قد أذَّنَ ، ومن أذْنَ فهو يُقيمُ ، . أخرجه الترمذي .

وفي رواية أبي داود ، قال : • لما كان أوّلُ أذان الصبح أمرني رسولُ الله وَيُطْلِقُونُ فِنادَ ْبِتُ ، فجعلت ُ أقول : أُقيمُ يا رسول الله ؟ فجعل ينظر في ناحية

<sup>(</sup>١) في نسخ أبي داود المطبوعة : يستبين لك الفجر هكذا .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٤، في الصلاة ، باب في الأذان قبل دخول الوقت ، وفيه ضعف وانقطاع .

<sup>(</sup>٣) ١١/٢ و ١٦ في الأذان ، باب وقت أذان الصبح ، وهو حديث حسن .

المشرق إلى الفجر ، فيقول ؛ لا ، حتى إذا طلع الفجر ، [ نَزَلَ ] فَبَرَزُ ، ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه ، فتوضأ ، فأراد بلالُ أنْ يقيمَ الصلاة، فقال رسولُ الله وَيَتَالِلُهُ ؛ إنَّ أَخاصُدَا وهو أذَّنَ ، ومن أذَّنَ فهو يقيم، [قال]: فأقت ُ ، (١).

٣٣٦٨ ــ (م دت ـ سماك بن مرب) أنه سمع جابر َبنَ سمرة َرضي الله عنه يقول : « كان مؤذّن ُرسولِ الله وَيَطْلِلُو ثُمْ يُمْلِلُ فلا يُقيم ، حتى إذا رأى رسولَ الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه » أخرجه الترمذي .

وفي رواية مسلم، قال: كان بلالٌ يؤذَّنُ إذا دَحضَتِ الشمس، فلا ُيقيم حتى يخرجَ النيُّ ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ].

وفي رواية أبي داود ، قال ، • كان ُيؤذَن ، ثم يُمْهِلُ ، فإذا رأى الني الله وفي رواية أبي داود ، قال ، • كان ُيؤذُن ، ثم يُمْهِلُ ، فإذا دحضت ولي الله وله في أخرى، • كان بلال ُيؤذن إذا دحضت الشمس ، لم يزد (٢) .

٣٣٦٩ – (م د - عبد الله بن عمر دضي الله عنهما) قال: • كان لوسولِ الله عليها عنهما أله مكتوم الأعمى • قال مسلم في عقب

منتظر الامام.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٩٩ في الصلاة ، باب ماجاء أن من أذنفهو يقيم ، وأبو داود رقم ١٤ه في الصلاة ، باب في الإقامة ، وفي سنده عبد الرحن بن زياد بن أنم الأفريقي ، وهو ضعيف .
(٣) رواه مسلم رقم ٢٠٦ في المساجد ، باب على يقوم الناس للصلاة ، والترمذي رقـــم ٢٠٧ في المؤدن الصلاة ، باب ماجاه أن الامام أحق بالاقامة ، وأبو داود رقم ٣٧ه في الصلاة ، باب في المؤدن

هذا الحديث ، وعن عائشة مثله ، وفي أخرى له عنهـــا قالت • كان ابنُ أمَّ مكتوم يؤذَّن لرسول الله وَيُنْكِينَ وهو أعمى ، أخرجه مسلم . وأخرج أبو داود الرواية الثانية (۱) .

وإقامتك قدر ما يَفْرُغُ الآكلُ من أكله ، والشارِبُ من شربه، والمُعتَصِرُ إذا لا مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عنها)أن رسولَ الله مَا أذانك وإذا أَفْت فَاحدُر ، واجعل بين أَذانك وإقامتك قدر ما يَفْرُغُ الآكلُ من أكله ، والشارِبُ من شُربه، والمُعتَصِرُ إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقُوموا حتى تَرَوْني ، أخرجه النرمذي (٢).

### [شرح الغربب]

( َفَتَرَسَّلَ ) التَّرشُل في القول : التأتِّي والتَّمهُل .

( فاحدُر ؑ ) حدَر الرجل في كلامه يجدُر حَد ْراً ؛ إذا أتبع بعضَه بعضاً وأسرع فيه .

( المُغْتَصرُ ) : الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته .

٣٣٧١ \_ ( د ـ امرأة من بني النجار ) قالت : • كان بيتي من أُطُو ل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٨٠ في الصلاة ، باب استحباب مؤذنين المسجد الواحد ، وأبو داود رقم م

<sup>(</sup>٢) رقم ه ١٩ في الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان ، وإسناده ضعيف ، والغفرة الأخيرة منه « ولاتقوموا حتى تروني » ، جاءت في «الصحيحين» من حديث أبي قتادة بلفظ : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت » .

َبِيْتَ حَوْلَ المسجد ، فكان بلالٌ بؤذِّن عليه الفجر ، فيأْتي بسَحَرٍ ، فيجلس على البيت يَرْفُبُ الوقت ، فإذا رآه تَمَطَّى ، ثم قال: اللهم إني أُحَدُك ، وأُسْتَعِينك على قريش ، أَن يُقيموا دِينك ، ثم يُؤذِّن ، قالت : والله ، ما علمتُه تَرَك هذه الكلمات ليلةً واحدة ، . أخرجه أبو داود (۱).

### [ شرح الغربب ]

( يَرْقُبُ ) رَقَبْتُ الفجر أو غيره : إذا نظرتَ وقت طلوعه .

٣٣٧٢ – ( ت - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : لا يُنادي بالصلاة إلا مُتَوَضَّى \* ، و في رواية : أن ألنبي عَيَّنَا فَيْهِ قَال : « لا يُؤذِّنُ إلا متوضَّى \* ، . أخرجه الترمذي ، قال : والأول أصح (٢) .

٣٣٧٣ ــ ( ر ت ـ عُمَان بن أبي العاص رضي الله عنه ) قال : • إن من آخرِ ما عَمِدَ إليَّ رسولُ الله عَلَيْكُمْ : أنُ أَتَخِذَ مؤذِّناً لا يَأْ خُذُ على أَذَا نِهِ أَجراً ، . أُخرجه الترمذي . وأخرجه أبو داو د في آخر حديث، وهو مذكور في • كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رقم ١٩ه في الصلاة ، باب الأذان فوق المنارة ، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٠٠٠ و ٢٠١ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الأذان بغير وضوء : وإسنادهضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٣١ه في الصلاة ، باب أخذ الأجر على التأذين ، والترمذي رقم ٢٠٩ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرآ ، واللفظ الترمـــذي ، وهو حديث صحيح ، ولفظ أبي داود « عن عثان بن أبي العاص قال : يارسول الله اجعلني إمـام قومي ، قال : أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانــه أجرأ ، ورواه كذلك أحمد في «المسند» ٢١/٤ و ٢١٧ ، والنسائي ٢٣/٢ في الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على أذانه أجرآ ، وإسناده صحيح .

٣٣٧٤ – ( د - أبو بكرة رضي الله عنه ) قال : • خرجتُ مع النيُّ وَاللهُ الصلاة ، أو حَرَّكُ بِرِجلِهِ • أخرجه أبو داود (١) .

المحاب ( و - أبر أمام الباهلي رضي الله عنه ) أو بعض أصحاب رسول الله وَيَلِيْنِهِ و أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما أنْ قال: قد قامت الصلاة ، قال رسول الله ويَلِيْنِهِ ، أقامها الله وأدامها ، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ، والحديث مذكور في وفضائل الأذان ، من وكتاب الفضائل ، في حرف الفاء ، أخرجه أبو داود (٢) .

٣٣٧٦ – ( ط - نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهم) • أن ابنَ عمر كان لا يزبد على الإقامة في السّفَر إلا في الصبح، فإنه كان يُنادي فيها ، ويقيم ، كان لا يزبد على الأذان للامام الذي يجتمع الناس إليه ، . أخرجه الموطأ (٣٠).

٣٣٧٧ ــ ( خ م و ن س ـ أبو جميفة رضي الله عنه) و أنه رأى بلالاً يُؤذُّنُ ، قال : فجعلتُ أ تَتَبَّعُ فاهُ هاهنا وهاهنا بالأذان ، وفي رواية ، قال : وأتيتُ الني وَيَنِالِيْهُ وهو بالأ بطَح في قُبَّة [له] حراة من أدّم ، قال : فخرج بلال بوضويه ، فين ناضح و نايئل ، فخرج رسول الله وَيَنَالِيْهُ عليه مُحلّة حراة ،

<sup>(</sup>١) رقم ١٢٦٤ في الصلاة ، باب الاضطجاع بعـــد ركعتي الفجر ، وفي إسناده أبو الفضل الأنصاري ، وهو مجهول .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢٨ ه في الصلاة ، باب مايقول إذا سمع الإقامة ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) ٧٣/١ في الصلاة ، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ، وإسناده صحيح .

كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، فتوضأ ، وأذّن بلال ، قال ، فجعلت أتتبّع فاهُ هاهنا وهاهنا ، يميناً وشمالاً ، يقول : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قسال : ثُمّ دُكِزَت له عَنزَة ، فتقد م فصلى الظهر ركعتين ، ثم صلى العصر دكعتين ، ثم لم يَرُلُ يصلي دكعتين حتى دجع إلى المدينة » . أخرجه البخاري ومسلم .

وأُخرجه الترمذي ، قال ، • رأيتُ بلالا يُؤذُن ويَدُورُ ، ويُنبِعُ فاهُ هاهنا وهاهنا ، وإصبِعَاهُ في أُذُنيه ، ورسولُ الله ﷺ في قبة له حراة ـ أراهُ قال ، من أدَم \_ فخرج بلال بين يديه بالعَنزُة ، فَرَكَزَها بالبَطْحاء ، فصلى إليها رسولُ الله ﷺ ، يُمرُ بين يَديهِ الكلبُ والحمارُ ، وعليه ُحلَّة حراء كَاني أَنظر إلى بَرِيقِ سَاقَيْهِ \_ قال سفيان ، نُرَاهُ حِبرَةً ، .

وفي رواية أبي داود ، قال: و أتيت النبي وَلَيَّكِيْ بَكَة ، وهو في قبة حراة من أدَم ، قال: فخرج بلال فأذّن ، فكنت أ تَتبَّع فَه هاهنا وهاهنا . قال: ثم خرج رسول الله وَلَيْكِيْنَ ، وعليه حُلّة حراء ، بُرود يمانية قطري (۱۱) ، قال موسى : قال ، رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذّن ، فلما بلغ ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، لو ي عُنقَة يميناً وشمالاً ، ولم يستدر ، ثم دخل ، فأخرج العنزة وساق الحديث . هكذا قال أبو داود ، ولم يذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) بكسر القاف وسكون الطاء ، والأصل : قطري ، بغتج القاف والطاء ، لأنه نسبة الى قطو : بلد بين عمان وسيف البحر ، فغي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاء ، وإنما لميقل: قطرية ، مع أن التطابق بين الصفة والموصوف شرط ، لأنه بكثرة الاستعال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل .

وفي رواية النسائي ، قال : • أتيت النبيَّ ﷺ فخرج بلالُ ، فأذَّنَ ، فجعل يقول في أذانه هكذا ـ يَنحرِف يميناً وشمالاً ، .

وفي أخرى ، قال : «كنا مع رسول الله وَيُطَالِينَهُ بالبطحاءِ ، وهو في قُبَّةٍ عراء، وعنده أناسُ يَسِيرُ ، فجاء بلال، فأذَّنَ ، فجعل يُتْسِعُ فاهُ هاهنا وهاهناه (١٠٠٠).

### [شرح الغربب]

- ( ناضِح ) : النَّاضِحُ من النَّصْح ، وهو رشُّ القليل من الماء .
  - (عَنْزَةَ ) العَنْزَةُ : شِبْهُ العُكَّازة ، في أسفلها شبه الحر بة .
- (حِبَرَةً) الْحِبَرَةُ : ثوب من وشي اليمن وبُروده ، يكون ذا ألوان .
- ( قِطْرِيُّ ) البُرُودُ القِطْرِيَّة ، ضَرْبُ من البُرُود. قال الأَزهري ، قال سَمِرُ بن حَمْدَوَ يه ، هي خُمرُ ولها أعلام ، فيها بعض ُ الحشو نَة · قال ، وقال غيره ، هي ُحلَلُ جِيَادٌ تُحمل من قِبَل البحرين . قـال الأزهري، وفي البحرين مدينة يقال لها : قَطَر .

<sup>(</sup>١) روا البخاري ٢/ ه ٩ في الأذان، باب يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وباب الأذان المسافرين إذا كانوا جماعة ، وفي الوضوء ، باب استعال فضل وضوء الناس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب الصلاة في الثوب الأحمر ، وفي سترة المصلي ، باب سترة الامام سترة من خلفه ، وباب الصلاة الى العنزة ، وباب السترة بمكة وغيرها ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي اللباس ، باب التشمير في الثياب ، وباب القبة الحمراء من أدم ، ومسلم رقم ٣٠ ه في الصلاة ، باب سترة المصلي ، وأبو داود رقم ، ٣ ه في الصلاة ، باب الاذان فوق المنارة ، والترمذي رقم ٧ ٩ في الصلاة ، باب كيف يصنع المؤذن في أذانه .

# الفصل الرابع

### في استقبال القبلة

٣٣٧٨ ــ ( ت ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : قــــال رسولُ الله عنه ) ما بين المشرق والمَغْرِبِ قِبْلَةُ ، . أخرجه الترمذي (١) .

وزاد رزين : ﴿ إِذَا اسْتَقْبَلْتُ وَلَمْ تَرَّهُ ﴾ .

قال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي والله عمر ، وعلى ، وابن عباس .

وقال ابن عمر : • إذا تَجعَلْتَ المغربَ عن يمينك ، و المشرقَ عن شمالك فما بينهما قِبلة إذا استقبلتَ القبلة » .

<sup>(</sup>١) رقم ٢ ٤ ٣ و ٣ و ٤ ٤ و و حديث صحيح ، وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط، لأنه يازم من حله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقعلار ، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها، فن كان في الجهة الشهالية من الكعبة فانه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب، ومن كان في الجهة الجنوب، كانت صلاته إلى جهة الشهال ، ومن كان في الجهة الغربسة من الكعبة ، فان قبلة صلاته إلى المشرق ، ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة ، فانه يستقبل في صلاته جهة المغرب ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمغرب ، فقبلته فيا بين الجنوب والمغرب ، ومن كان من الكعبة فيا بين المشرق والمغرب ، فان قبلته فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيا بين الشهال والمشرق والجنوب ، فان قبلته فيا بين الشهال والمشرب .

٣٣٧٩ ـ (ط - نافع - مولى ابن عمر دضي الله عنهم) أن عمر بن الحمطاب قسمال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة ، إذا تُو ُ تُجه قِبَلَ البيت ، . أخوجه الموطأ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ١/٩٦/١ في القبلة ، باب ما جاء في القبلة ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) ٧٣/٢ في تقصيرالصلاة ، باب صلاة النطوع على الدابة وحيثًا نوجهت ، وباب ينزل للمكتوبة، وفي القبلة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، وفي المفازي ، باب غزوة أغار .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد ذكر القسم الأخير من الحديث البخاري في ترجمة باب ٢٣/١ ع في الصلاة ، باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الاعادة على من سيا فصلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الشعليه وسلم في ركمتي الظهر وأقبل على الناس بوجيه ثم أثم ما بقي. قال الحافظ في «الفتح»: قوله: ومن لم ير الاعادة: وأصل هذه المسألة في الجمتمد في القبلة إذا تبين خطرة ، فروى ابن ألى شببة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغير م أنهم قالوا:

# الفصب لالخامس

في كيفية الصلاة وأركانها ، وفيه تسعة فروع

## الفسرع الأول

في التكبير ورفع اليدين

ولك الحمد ، وفي أخرى نحوه ، وقال ، ولا يفعل ذلك حين يسجد ، ولا يصحر والله عنها) قال والله والله

وللبخاري عن نافع. أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا داخل في الصلاة كَبَّرَ ورفع

<sup>=</sup> التجب الاعادة، وهو قول الكوفيين، وعن الزهري، ومالك وغيرهما: تجب في الوقت، الإبعده، وعن الشافعي: يعيد إذا ثيقن الحطأ مطلقاً. وقـال الحافظ: قوله: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الظهر: ومناسبة هذا التعليق للترجمة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، ويؤخذ منه أن من ثرك الاستقبال ساهياً الاتبطل صلاته.

يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال ، سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام إلى الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى الني وَلَمُلِيْنُو ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى وله في أخرى وأن ابن عُمَر كان إذا ا فتتَهَ الصلاة رفع يديه حَدْو مَنْكِبَيه ، وإذا رفع من الركوع رفعها دون ذلك ، . وله في أخرى وأن ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خَفَضَ ورفع . .

وأخرج أبو داود رواية الموطأ الثانية ، ورواية البخاري التي انفرد بها، وقال: الصحيح: أنه قولُ ابن عمر، وليس بمرفوع. وقال أبو داود:ورواه الثة في موقو فا ، وقال فيه : • إذا قام من الركعتين رفعها إلى تُدييه ، وهذا الصحيح . قال : وأسنده حماد بن سلمة ، ولم يذكر أيوب ومالكُ الرفعَ إذا قام من السجدتين ، قال ابن جريج فيه : • قلت لنافع ، أكان ابن ُ عمر يجعل الأولى أرفعهن ؟ قال لا ، سواء ، قلت ، أشر لي ، فأشار إلى الثديين ، أو أسفل من ذلك ، . وله في أخرى ، قال : • كان النبي مَيْكِنْ إذا قام في الركعتين كبّر ورفع يديه ، . وله في أخرى ، قال : «كان رسول الله ﷺ إذا قـــام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُو مَنْكِبَيه، ثم كَبَّر وهما كذلك ، فيركع ، ثم إذا أراد أن يرفع صُلْبَه رفعهما ، حتى تكونا حَذْوَ مَنْكبيه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبِّرهـــا قبل الركوع، حتى تَنقَضِيّ صلا ُته،. وله في أخرى، قال: • رأيت ُ رسولَ اللهَ وإذا رفع من الركوع ، وإذا انْحَطَّ إلى السجود، ولا يرفعهما بين السجدتين.

وأخرج الترمذي هذه الرواية الآخرة التي أخرجها أبو داود . وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم ، والرواية الآخرة التي لأبي داود . وله في أخرى ، أن النبي والله كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه ، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حَذْوَ المَنْ حَبَيْن ، . وفي أخرى له - [عن واسع بن حبّان] - قال : • سألت وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله والله والله عليه ورحمة الله ، عن يمينه ، السلام عليه ورحمة الله ، عن يساره ، (۱) .

٣٣٨٣ – ( ر ت سي ـ علغمة ) قال : • قال لنا ابن مسعود رضي الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٨١/٣ في صفة الصلاة ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواه ، وباب رفع الدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ، وباب إلى أين يرفع يديه، وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، ومسلم رقم ، ٣٩ في الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام ، والموطأ ١/٥٧ و ٢٧ و ٧٧ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وأبو داود رقم ٢٧٧ و ٢٧٧ و ٢٤٧ و ٣٤٧ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، والترمذي رقم ه ه ٢ في الصلاة ، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع ، واللسائي ١٢١/٧ و ٢٧٧ في العلاق ، وباب رفع اليدين قبل التكبير ، وباب رفع اليدين حذو المنكبين ، وباب رفع اليدين حذاء المنكبين .

عنه يوماً : ألا أُصَلِّى بكم صلاةً رسول الله وَيَطْلِينَ ؟ فصلَّى ولم يرفعُ يديه إلا مرة واحدة ، مع تكبيرة الافتتاح ، (۱) وفي رواية ، قال : • كان رسولُ الله ويُطْلِلُهُ يُكبِّر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر ، أخرجه الترمذي والنسائي .

وللنسائي أيضاً في أخرى زيادة: • و يُسَلِّم عن يمينه وشماله : السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يُرَى بياض ُ خــــده ـ قال : ورأيت ُ أبا بكر وعمر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٤٩ في الصلاة ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، والترمذي رقم ٧٥٧ في الصلاة ، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة ، والنسائل ٧/٥٩ في الافتتاح ، باب الرخصة في ترك الرفع عند الرفع من الركوع ، وإسناده صحيح، وفي حديث ابن مسعود هذا نفي رفع اليدين فيا عدا تكبيرة الاحرام ، وقال الترمذي : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، وفي حديث ابن عمر الذي قبله رقم ( ٣٣٨٧ ) إثبات الرفع عند الركوع والرفع عنه ، قال الترمذي عقب حديث ابن عمر : وبها الله ، وأبو بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هويرة ، وأنس ، وابن عباس ، وعبد الله بن الزبير وغيرم ، ومن التأبعين : الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ونافع ، وسالم بن عبد الله ، وسعيد بن جبير وغيرم ، وبه يقول مالك ، وطاوس ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحد ، وإسحاق .

أقول: وموضوع رفع البدين في الصلاة اختلف فيه العاماء قدياً وحديثاً ، فنهم من أخذ بحديث ابن مسعود الذي فيه نفي الرفع فيا عدا تكبيرة الاحرام ، وكثير منهم أخذ بحديث ابن عمر الذي فيه إثبات الرفع زيادة على تكبيرة الاحرام ، بناء على أن المثبت مقدم على النافي كمساهو مقرر في علم أصول الفقه .

يفعلان ذلك ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى (١) .

٣٣٨٤ – (ر ـ البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: و رأيت وسول الله عنه النه عنه عنه الله و رأيت وسول الله عليه إذا افتتَ الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذ نيه ، ثم لا يعود ، وفي رواية مثله ، ولم يذكر و ثم لا يعود ، . وفي أخرى ، قال: و رأيت وسول الله عليه وفع يديه حين افتتح الصلاة ، ثم لم يرفعها حتى انصرف ، . أخرجه أبو داود ، وقال ـ يعني : هذا الحديث ـ : ليس بصحيح (٢).

وفي رواية الترمذي وأبي داود ، قـال : •كان رسول الله ﷺ إذا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧٤٨ في الصلاة ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، والترمذي رقم ٣٠٧ و ٧٥٧ في الصلاة ، باب ماجاء في التكبير عند الركوع والسجود ، وباب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا مرة واحدة ، والنسائي ٢/٥٥١ في الافتتاح ، باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، وباب التكبير للسجود،وفي السهو ، باب كيف السلام على اليمين ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) رقم ٧ ه ٧ في الصلاة ، باب منء يذكر الرفع عند الركوع،وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله

[ شرح الغربب ]

( يَهُوي ) هَوَى يَهُوي : إذا خَرَّ من فوق إلى أسفل .

<sup>(</sup>١) هو أبو مجاز ، لاحق بن حميد السدوسي البصري .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٤٣٢ في صفة الصلاة ، باب إثمام التكبير في الركوع ، ومسلم رقم ٢٩٣ في الصلاة ، باب إلمبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ، والموطأ ٢٦/١ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وأبو داود رقم ٢٤٧ و ٣٥٧ في الصلاة ، باب رفع البدين في الصلاة ، وباب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، والترمذي رقم ٢٣٩ و ٤٥٢ في الصلاة ، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير ، وباب التكبير عند الركوع والسجود ، واللسائي ٢/٤٢١ في الافتتاح ، باب رفع البدين مداً ، وباب التكبير للركوع ، وباب التكبير للنهوض .

الصلاة ، قال: فكانَ يأمُر ُنا أَن نُكَبِّرُ كلما خَفَضْنا ور فَعْنا ، أخرجه الموطأ (٢). الصلاة ، قال: فكانَ يأمُر ُنا أَن نُكَبِّرُ كلما خَفَضْنا ور فَعْنا ، أخرجه الموطأ (٢). السبع مجر رضي الله عنه ) • أنه رأى النبي علم معرد رضي الله عنه ) • أنه رأى النبي المستقد .

وقط الله عنديه حين دخل في الصلاة كبّر ـ وصف همّام ـ أحدُ الرواة ـ حيال أَدُ نَيه ـ ثم التّحف بثو به ، ثم وضع يدّه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ، ثم رفعهما ، ثم كبّر فركع ، فلما قال ، سمع الله لمن حمده رفع يديه ، فلما تسجد بين كَفّيه ، أخرجه مسلم .

وفي رواية أبي داود قال: ﴿ رأيتُ رُسُولَ اللهُ وَلِيَالِيْهُ حَيْنَ افتتَحَ الصلاةُ رُفِي رُواية أَنِيهِ . قال ؛ ثم أُنيت المدينة بعد ُ فرأيتُهم يرفعون أيديهم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧٣٠ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، والترمذي رقم ٤٠٣ في الصلاة ، باب ماجاء في وصف الصلاة ، والنسائي ٣/٣ و ٣ في السهو ، باب رفع البدين في القبام إلى الركعتين ، وإسناده حسن ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) ٧٧/١ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وإسناده صحيح .

إلى صدورهم في أفتتاح الصلاة ، وعليهم بَرَا نِسُ وأكْسيَةُ ، . وفي أخرى ، قال : ﴿ أَتَيْتُ رُسُولَ اللَّهُ مُتَيِّكُ فِي الشَّمَاءُ ، فرأيت أصحابه يرفعون أيديُّهم في ثيابهم في الصلاة ، . وفي أخرى ، قـــال : « صليت مع رسول الله والله والله والله الله والله فكان إذا كبَّر رفع يديه ، ثم التحف ، ثم أخذ شِماله بيمينه ، وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع، أخرج يديه، ثم رفعها، وإذا أراد أن يرفعَ رأسه من الركوع رفع يذيه ، ثم سجد ، ووضع وجهه بين كفّيه ، حتى فرغ من صلاته ، قال محمد ـ وهو ابن ُجحادة ـ فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله عَيْنَالِيُّهُ ، فَعلَه من فعلَه ، وتَركَه من تركه. وفي أخرى و أنه أبصر النيَّ مَيْنَالِيُّهِ ، حين قام إلى الصلاة : رفع يديه ، حتى كانتا بحيال مَنْكبيه ، وحاذى بإنبهاميه أُذُنيه ، ثم كبر .. وفي أخري أنه رأى رسولَ الله وَيُعْلِينُهُ يرفع يديه مع التكبير ، . وفي أخرى ﴿ رأيت رسول الله وَ الله عنه الماميه في الصلاة إلى شَحمة أَذُنيه ، •

وفي رواية النسائي ، قال : « أتيت رسول الله وليكاني ، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، حتى يُحَاذي مَنْ كبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا جلس في الركعتين أضجَع اليسرى ونصب اليمنى ، ووضع بَـدة اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب إصبعه المدعاء ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى . وفي أخرى قال ، ثم أتيتُهم من قابِل ، فرأيتُهم يرفعون أيديَهم في البرانس » . وفي أخرى مثله ، وزاد فيه بعد قوله « فَخِذِه اليمنى » : « وعقد ثنتين ، الوسطى ، والإبهام مثله ، وزاد فيه بعد قوله « فَخِذِه اليمنى » : « وعقد ثنتين ، الوسطى ، والإبهام

وأشار ، ولم يذكر مجيئه إليهم من قابل . وفي أخرى ، قال: « صليت خلف رسول الله وَيَطْلِنُهُ ، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حده ، هكذا ، وأشار قيس إلى نحو الأذنين ، وفي أخرى قال : سمع الله لمن المدينة ، فقلت : لَا نظر الى صلاة رسول الله وَيَطْلِنُهُ ، فكبّر ، ورفع يديه ، حتى رأيت إبهاميه قريباً من أذنيه ، فلما أراد أن يركع كبر ، ورفع يديه ، ثم وفع رأسه ، فقال : سمع الله لمن حمده ، ثم كبر وسجد ، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة ، (1) .

### [شرح الغربب] :

(حِيَالَ ) حيالُ الشيء وَحَذُونُهُ بمعنى ﴿

٣٣٨٩ ــ (خ ـ سمير بن الحارث بن المعلى ) قال : • صلى لنا أبو سعيد الحدري ، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود ، وحين سجد ، وحين رفع من الركعتين ، وقال ، هكذا رأيت ُ النبي وَيَنْظِيْمُ ، أخرجه البخاري (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٠١ في الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام ، وأبو داود رقم ٣٢٧ و ٣٢٧ و ٣٧٧ و ٣٧٧ و ٧٣٧ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، واللسائي ٢/٤ ٩١ في الافتتاح ، باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع ، وباب مكان اليدين من السجود ، وباب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول و ٣/٤٣ و ٣٠، في السهو ، باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة .

<sup>(</sup>٢) ٢/٠٥٢ في صفة الصلاة ، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين .

على بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمر ان بن حصين ، فكان إذا سجد كبّر ، على بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمر ان بن حصين ، فكان إذا سجد كبّر ، وإذا رفع رأسه كبر ، وإذا نهض من الركعتين كبر ، فلما قضى الصلاة أخذ عمر ان بيدي ، فقال ، ذكّر ني هذا صلاة عمد رسول الله عَيْنَا فَيْنَا ، ولقد صلى بنا صلاة محمد ، أخرجه البخاري و مسلم وأبو داود .

وفي رواية النسائي ، قال ؛ • صلى علي ، فكان يُكبّر في كل خَفْض ورَ فع ، يُتِم الركوع ، فقال عران القد ذكر في هذا صلاة وسول الله ويَنالِق ، (۱) ور فع ، يُتِم الركوع ، فقال عران الله على بن أبي طالب رضي الله عنه ) • أن رسول الله ويتلاق كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ، ورفع يديه حَذْوَ منكبيه ، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته ، وإذا أراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك ، وكبر ، . أخرجه أبو داود (۱) .

٣٣٩٢ \_ (خ م د سى \_ أبو قعربة) • أنه رأى مالك بن الحويرث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/. ه ٧ في صفةالصلاة ، باب يكبر وهو ينهض منالسجدتين، وباب إتمام التكبير في الركوع ، وباب إثمام التكبير في السجود ، ومسلم رقم ٣٩٣ في الصلاة ، باب إثبات التكبير في السجود ، ومسلم رقم ٣٩٣ في الصلاة ، باب إثبات التكبير في السهو ، في كل خفض ورفع، وأبو داود رقم ه ٨٣ في السهو ، باب التكبير إذا قام من الركمتين .

<sup>(</sup>٣) رقم ٤٤٧ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وإسناده صحيح .

رضي الله عنه إذا صلى كبّر، ورفع يديه. فإذا أراد أن يركع رفع يديه، [وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه]، وحَدَّثَ، أن رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا ، . و في رواية • أن رسول الله ﷺ كان إذا كبّر رفع يديه ، حتى يُحَاذي بهما أَذُنيه ، وإذا ركع رفع يديه حتى يُحَاذي بهما أَذُنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، فقال : سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك ، . و في رواية وحتى يحاذي بهما فروع أذنيه ، أخرجه البخاري و مسلم .

وفي رواية أبي داود والنسائي مختصراً ، قال ، • رأيت النبي مُتَطَالِةٍ يرفع يديه إذا كبر ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، حتى يبلُغ َ بهما فروع أُذُنيه ، . وفي أخرى للنسائي مثله ، وزاد ، • وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من سجوده ، (۱) [شرح الغربب] :

( فُرُوعَ أَذُنيه ) فروع الأَذُن: أعْلاها ، وفرُع كل شيء :أعلاه .

٣٣٩٣ ــ ( سى - عبد الرحمى بن الا صم ) قال : « سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة ؟ فقال : أي كَبِّر إِذَا ركع ، وإِذَا سجد ، وإِذَا رفع رأْسه من السجود، وإذا قام من الركعتين . فقال له خطّيم (٣):

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٨٣/٢ في صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع ، ومسلم رقم ٢٩٩ في الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع ، وأبو داود رقم ه٤٧ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، والنسائي ٢/٢ ١ في الافتتاح ، باب رفع اليدين للركوع حذاه فروع الاذنين ،

<sup>(</sup> ٧ ) وفي شرح السيوطي على سنن النسائي : حطيم ، بضم الحاء و[ فتح ] الطاء المهملتين : شيخ كان يجالس أنس بن مالك .

عَمَّن تحفظ هذا؟ قال : عن النبي وَيُطَلِّقُون ، وأبي بكر ، وعمر ، ثم سكت ، فقال له حطيم : وعثمان ؟ قال له ؛ وعثمان ، . أخرجه النسائي (١١) .

٣٣٩٤ – ( خ ـ عكرم: ) قال : • رأيت رجلاً عند المقام يكبّر في كل خَفْض ورفع ، وإذا قام ، وإذا وضع ، فأخبرت أبن عباس ، فقال: أو لَيْس تلك صلاة النبي وَيَتَالِيَّهِ ؟ • . وفي رواية ، قال : • صليت خلف شيخ بمكة ، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة . فقلت لابن عباس : إنه أحمق . فقال ، ثكلتك أمّك ، سُنَّة أبي القاسم وَيَتَالِيَّهِ ، . أخرجه البخاري (٢).

#### [ شرح الغربب ] :

(ثنتين وعشرين) هــــذا العدد الذي ذكره ـ وهو اثنتان وعشرون تكبيرة ـ إنما يكون في الصلاة الرباعية ، كالظهر والعصر والعشاء ، بإضافة تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة القيام من التشهد الأول .

٣٣٩٥ \_ ( ط \_ على بن الحدين بن على بن أبي طالب ) قــــال : • كان رسول الله وَيَتَلِيْنَةٍ أَبِكَبُر في الصلاة كلما خفض ورفع ، فلم تَوَل تِلْكَ صلاته وَيَتَلِيْنَةٍ حتى أَقِي الله عَ . أخرجه الموطأ (٣) .

<sup>(</sup>١) ٣/٣ في ألسهو ، باب التكبير إذا قام من الركمتين ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) ٢/ه ٢٧ في صغة الصلاة ، باب التكبير إذا قام من السجود ، وباب إنمام التكبير في السجود .

<sup>(</sup>٣) ٧٦/١ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وهو مرسل صحيح .

٣٣٩٦ - (طـ - سلمان بن سار) • أن رسول الله عَلَيْكُ كان يرفع يديه في الصلاة ، أخرجه الموطأ (١) .

النظر بن السمري قال : • صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها ، رفع يديه تِلْقَاءَ وجهه ، فأنكرت ذلك، فقلت لو هيب بن خالد، فقال وهيب : تصنع شيئاً لم نَرَ أحداً يصنعه ؟ فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه ، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ، ولا أعلم إلا أنه قال : كان كان الني مُعَنِينًا يصنعه ، أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

٣٣٩٨ – ( ر - ميمون المكي ) و أنه رأى عبد الله بن الزبير - وصلى بهم - يُشِير بكفيّه حين يقوم ، وحين يركع ، وحين يسجد ، وحين ينهض للقيام ، فيقوم فيشير بيديه . قــال : فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت : إني رأيت ابن الزبير صلى صلاةً لم أرّ أحداً يُصلّيها ، ووصفت له هذه الإشارة . فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله ويسيّلي فاقتد بصلاة عبد الله ابن الزبير ، أخرجه أبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) ٧٦/١ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وهو مرسل صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٤٠ ٧فيالصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، والنسائي ٢/٣٧/ في الافتتاح ، باب رفع البدين بين السجدتين تلقاه الوجه ، والنضر بن كثير السعدى ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٩ في الصلاة، باب افتتاح الصلاة ، وميمون المكمى مجهول، وفيه ابن لهيمة ، وفيه ضعف.

# الف رع الثاني

# في القيام والقعود ، ووضع اليدين والر"جلين القيــام والقعود

ولأبي داود في أخرى وأنه سأل النبي وَيَنْظِينُو عن صلاة الرجل قاعداً؟
قال: صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً ، وصلاته قاعداً على النصف من
صلاته قائماً ، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً ، . وله في أخرى ،
قال: وكان بي النّا صور ، فسألت النبي وَيَنْظِينُو ؟ وذكر مثل الرواية الأولى،
وللبخاري عن عمران بن حصين ـ وكان مَبْسوراً و سألت وسول الله

وَلَيْكُ عَنْ صَلَاةَ الرَّجِلِ قَائِماً ؟ . . . الحديث، وأخرج النسائي الرَّواية الثانية (''· [ شرح الغريب ]

( مُبْسُوراً ) المبسور ، هو الذي به بَوَاسِيرُ ، و قد أفصح به في الرّواية الأخرى قال «كانت بي بواسير » .

( وصلاته نائماً ) قال الخطابي: قوله: و وصلاته نائماً ، لاأعلم أني سمعته الا في هذا الحديث ، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائماً ، كما رخصوا فيها قاعداً ، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي ويتالين ولم يكن من بعض الرواة من أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد ، وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود ، فتكون صلاة المتطوع القادر نائماً جائزة ، والله أعلم .

ابن شَقيق : قلت لعائشة : • هل كان النبي ﷺ يُصلِّي وهو قاعد ؟ قالت : نعم ، بعدما حَطَمَهُ الناس ، وفي أخرى ، قالت : • لما بَدَّنَ رسولُ الله ﷺ و

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢،٤ في تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد بالاياه ، وباب صلاة القاعد ، وباب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ، وأبو داود رقم ١٥،٩ و ٥،٩ في الصلاة ، باب في صلاة القاعد ، والترمذي رقم ٧٧٣ في الصلاة ، باب ماجاه أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام ، والنسائي ٣/٣٧٣ و ٤٣٢ في قيام الليل ، باب فضل صلاة القاعد على صدلة النام .

و ثَقُلَ ، كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتُهُ جَالَسًا ، وفي أخرى • أن النبي ﴿ اللَّهِ لَمْ يَمُتُ حَتَّى كان كثير من صلاته وهو جالس . . وفي أخرى ، قال علقمة بن وقاص : • قلت لعائشة : كيفكان يصنع رسول الله ﴿ لَيُسْلِكُونُهُ فِي الرَّكُعْتَيْنُ وَهُو جَالُس؟ قالت : كان يقرأ فيهما ،فإذا أراد أن يركع قام فركع. . وفي أخرى، قالت: 
 «كان رسول الله ﷺ يقرأ و هو قاعد ، فإذا أراد أن يركع : قام قدر مايقرأ إنسان أربعين آية ، هذه روايات مسلم . وله وللبخاري عن عروة . أن عائشة أخبرته : أنها لم تَرَ رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعداً قط، حتى أسَن، فكان يَقرأ قاعداً ، حتى إذا أراد أن يركع : قام ، فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ، ثم ركع ، . وفي أخرى ، قالت : • ما رأيت رسول الله عليه الله يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً ، حتى إذا كَبِر قرأ جالساً ، حتى إذا بتي عليه من السورة ثلاثوت أو أربعون آيةً ، قام فقرأهنَّ ، ثم ركع ، وفي أخرى • أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالساً ، فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي [عليه] من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ، ثم سجد ، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، فإذا قَضَى صلا تَه ، فإن كنتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ معي ، وإن كنتُ نائمة أضطجع . •

وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة· وأخرج أبو داودالرواية الأولى والرواية الأخرة وأخرج الترمذي الرواية الآخرة . وانتهت رواية الموطأ وأبي داود والترمذي في الآخرة : إلى قوله : • مثل ذلك • .

وللترمذي ولأبي داود والنسائي ، قــال : • سألتُها عن صلاة رسول الله وللترمذي ولأبي داود والنسائي ، قــال : • سألتُها عن صلاة رسول الله وللتربيخ : عن تطوعه ؟ قالت : كان يصلي ليلاً طويلاً قاعاً ، وليلاً طويلاً قاعداً ، فإذا قرأ وهو جالس ، قاعداً ، فإذا قرأ وهو جالس ، وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرواية الآخرة للى قوله : • مثل ذلك ، والرواية الشـالثة . وله في أخرى ، قالت : • رأيت النبي وللله يصلي متربه عاً ، قال النسائي ؛ ولا أحسب هذا الحديث إلا خطاء (۱) . الشرح الغربب]

( حَطَمَه الناس ) يقال : حَطَمَ فلاناً أهلُه : إذا كَبر فيهم ، كأنه بجـــا حَمَّلُوه مِن أَثقالهم صيَّرُوه شيخاً تَحْطُوماً : أِي مُنكِسراً لضعفه .

( بَدَّنَ ) الرجل ـ بتشدید الدال و فتحها ـ : إذا کبر بتخفیفهـــا ، و بضمها : إذا سَمن .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/ه ٨٤ في تقصير الصلاة ، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة ، وفي التهجد ، باب قيام الذي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره ، ومسلم رقم ٧٣١ و ٧٣٧ و ٤٣٧ في صلاة المسافرين ، باب جواز النافلة فاغاً وقاعداً، والموطأ ١/٧١ و ١٣٨ في صلاة الجماعة ، باب ماجاه في صلاة القاعد في النافلة ، وأبو داود رقم ٣ ه و ٤ ه و ٥ ه و ٢ ه و في الصلاة، باب ماجاه في صلاة القاعد ، والترمذي رقم ٤٧٣ و ٥٧٥ في الصلاة ، باب ماجاه في الرجل يتطوع جالساً ، والدسائي ٣/٩ ٢ - ٤٢٢ في قيام الليل ، باب كيف يقمل إذا افتتح الصلاة قاغاً ، وباب كيف صلاة القاعد .

#### [شرح الغربب]:

( سُبْحَتَه ) السُبْحَةُ: الصلاة مطلقاً ، وقد ترد في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع ، وإنَّما بالنافلة أخص ، فإن الفريضة قال ،كان فيها تسبيح أيضاً . ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضاً ، فُجعِل اسمُ صلاة النافلة كلمَّما سُبْحَةً . ( تَرْيَتُلُها ) تَرْيُعِلُ القراءة : تَبْيينُها ، وتركُ العَجَلَة فيها .

٣٤٠٣ — ( م ط د س - عبر القبن عمرو بن العاص دضي الله عنهما)

<sup>(</sup>١) ٣٢٢/٣ في قيام الليل ، باب صلاة القاعد في النافلة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواهمسلم رقم ٧٣٣ في صلاة المسافرين ، بابجواز النافلة قائماً وقاعداً ، والموطأ ١٣٧/١ في صلاة الجماعة ، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ، والترمذي رقم ٣٧٣ في الصلاة ، باب ماجاه في الرجل يتطوع جالساً ، والنسائي ٢/٣٢ في قيام الليل ، بابصلاة القاعد في النافلة.

قال؛ حُدِّثتُ : أنرسولَ الله مِتَكَالِيَّةِ قال: • صلاةُ الرجل قاعداً نصف الصلاة ، قال : فأتيته فوجدته يصلي جالساً ، فوضعت يدي على رأسه ـ وفي رواية : فوضعت يدي على وأسىـ فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : ُحدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة ، وأنت تصلى قاعداً ـ وفي رواية : على النصف من صلاة القائم ؟ ـ قـــال : أجل ، ولكنى لست كأحد منكم ، أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرجه النسائىأخصر منهذا. وفي رواية الموطأ : أن رسولَ الله ﷺ قال : • صلاة أحدكم وهو قاعدمثلُ نصف صلاته وهو قائم. وفي أخرى له ،قال: ﴿ لَمَا قَدَمُنَا الْمُدْيِنَةُ نَا اَنَا وَبَاءُ مِنْ وَعَكُمُا شَدِيدٌ ، فخرج رسول الله عَيْنَاتُهُ وهم يصلون في سُبْحَتِهم قعوداً ، فقال رسول الله مُتَنافِين : صلاة القاعد مثلُ نصف صلاة القائم ، (١). [ شرح الغربب ]

( وَ َ بَاءً ) الوباء : هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق .

(وعكما) الوعك: أَلَمَ المريض وأذاه ، وما ينال المحموم عقيب الحمَّى من الضعف والألم .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ه ٧٧ في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، والموطأ ١٣٦/١ و ١٣٧ في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وأبو داود رقم ٥٠ ه في الصلاة ، باب في صلاة القاعد ، والنسائي ٣٧٣/٣ في قيام الليل ، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد .

٤٠٤ – ( م - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) قال : • إن النبي وَتَنْظِينَةُ لَنْنَا لَهُ عَنْدًا ) قال : • إن النبي وَتَنْظِينَةً لَمْ عَنْدًا .
 لم يَمْتُ حتى صلى قاعداً ، . أخرجه مسلم (١) .

٣٤٠٥ – ( محارب بن وتار ) قال : • نضر ُحذيفةُ رضي الله عنه إلى رجل في المسجد يصلّي ولا ُيقيم ظهرَه ، فلما فرغ قال له : أيَأْلَمُ ظهرُك؟ قال: لا ، قال : إنك لو مُتّ على حالك هذه مُتّ مُخالفاً لسُنّة رسول الله وَيَظِيّقُهُ ، . أَخرجه . . . (٢) .

### وضع اليدين والر"نجلين

٣٤٠٦ ـ ( خ ط ـ أبو مازم بن دبنار ) قال : قال سهل بن سعد : • كان الناسُ 'يؤ مَر ُون أن يضع َ الرجل اليد َ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعَلَمُه إلا يَنْمي ذلك إلى رسول الله عَلَيْكِيْنَ ، وفي

<sup>(</sup>١) رقم ٤٤٤ في صلاة المسافرين ، باب جواز النافلة قاعاً وقاعداً .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه ، وقد رواه البخاري ٢٧٧/٢ و ٢٦٨ في صفة الصلاة ، باب إذا لم يتم الركوع عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفة رجلًا لايتم الركوع والسجود ، فقال : ماصليت ? ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ورواه البخاري أيضاً في صفة الصلاة ، باب إذا لم يتم السجود ، عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلًا لايتم ركوعه ولا سجوده ، فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ماصليت ? قال : وأحسبه قال : لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ في « الفتح » : واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ، وعلى أن الاخلال بها مبطل الصلاة . . . النح .

رواية [ قال اسماعيل ] : ﴿ إِلَّا و ُينْمَى ذلك ، ولم يقل ؛ يَنْمِي (١) ﴾ . أخرجه البخاري والموطأ (٢) .

### [ شرح الغربب ]

( يَنْمي ) نَمَيْتُ الحديثَ أَنْمِيه ؛ إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير ، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه . فإذا أردُته على وجه الفساد قلت ؛ نَمَيْته بالتشديد .

٣٤٠٧ ــ (تــ هلب<sup>(٣)</sup> رضي الله عنه ) قال: •كان رسول الله وَيُطَيِّقُهُ يَوْمُنا ، فيأخذُ شماله بيمينه ، أخرجه الترمذي (١).

معرورضي الله عنه) • كان يصلي ، فوضع يده اليمنى ، فرآه رسول الله وَيَطَالِنَهُ فوضع يده اليمنى على اليسرى ، أخرجه أبو داود .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» الأول: بضم أوله وفتح الميم، بلفظ المجهول. والثاني، وهو المنفي: كرواية القعنبي ــ راويه عن مالك عن أبي حازم ــ فعلى الأول: الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلًا
لأن أبا حازم لم يعين من نمــاه له، وعلى رواية القعنبي: الضمير لسهل شيخه، نهو متصل. واساعيل ــ هذا ــ هو ابن أبي أويس شيخ البخاري، كما جزم به الحميدي.

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاري ١٨٦/٣ و ١٨٧ في صفة الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، والموطأ ٩/١ ه ١ في قصر الصلاة ، باب وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة .
 (٣) هو هلب الطائي .

<sup>(</sup>٤) رقم ٧٥٧ في الصلاة ، باب وضع اليمين على الشائل في الصلاة ، وهو حديث حسن .

وفي رواية النسائي ، قال : • رآئي رسولُ الله وَيُطْلِيْنِ قَدُ وضعتُ شِمَالِي على على على على على أحد أخذ بيميني ، فوضعها على شهالي ، (١) .

الله عنه) • رأى رجلاً مسعود رضي الله عنه) • رأى رجلاً يُصلِّي ، قد صَفَّ بين قدميه ، فقال ؛ خالَفْت السُّنَّة ، لو رَاوَحت بينهما كان أعجب أفضل • • وفي أخرى ، قال ؛ • أخطأ السُّنَّة ، لو رَاوَح بينهما كان أعجب إليَّ ، أخرجه النسائي (١) .

٣٤١٢ ــ ( د - عروة بن الزبير رضي الله عنهما ) قـــال : • صَفُ

<sup>(</sup>٢) ٢/٠١١ و ١٢٦ في الافتتاح ، باب وضع اليمين على الشال في الصلاة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والمطبوع :أخرجه رزين ، ورواه أحمد في «المسند» رقم ٥٧٥، وأبو داود رقم ٢٥٠ في الصلاة ، وفي سنده عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي، وهو ضعيف ، وزياد بن زيد السوائي وهو نجهول، والحديث من زيادات عبد الله بن أحمد ابن حنبل في « المسند » .

<sup>(</sup>٤) ١٢٨/٢ في الافتتاح ، باب الصف بين القدمين في الصلاة ، وفي إسناده انقطاع .

القدمَيْن ، ووَضْعُ اليَّدِ على اليد : من السُّنَّةِ ، . أخرجه أبو داود (١) .

٣٤١٣ — ( د - اسماعيل بن أمية ) قال : • سألتُ نافعاً عن الرجل يُصلِّي وهو مُشَبِّكُ يديه ؟ فقال : سمعتُ ابن عمر يقول : تلك صلاة المفضوب عليهم ، . أخرجه أبو داود (٢٠) .

وزاد وزين ("): قال: • ورأى ابنُ عمر رجلاً يَتَّكِيءُ على أُلْيَةٍ يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يُعَذَّبون · ·

#### الاختصار

<sup>(</sup>١) رقم ٤٥٧ في الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من حديث عبد الله بن الزبير ، وقد وقع في أوله : عروة بن الزبير ، وهو خطأ مطبعي ، وقد وقع كذلك في المطبوع وفي سنده زرعة بن عبد الرحن لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٩٣ في الصلاة ، باب كراهية الاعتاد على البد في الصلاة ، وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٣) وهو أيضاً عند أبي داود رقم (٩٩٤) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٣٠/٧ في العمل في الصلاة ، باب الحصر في الصلاة ، ومسلم رقم ه ٤ ه في المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة ، وأبوداود رقم ٤٧ ه في الصلاة ، باب الرجل يصلي مختصرًا، والترمذي رقم ٣٨٣ في الصلاة ، باب النبي عن الاختصار في الصلاة ، والنسائمي ٢/٧٧ في الافتتاح ، باب النبي عن التخصر في الصلاة .

## [شرح الغريب]

( الانختصار ) الاختصار المنهي عنه في الصلاة : هو أن يضع َ يدَه على خَاصِرته ِ ، قيل : إنه من فعل اليهود . وقيل : الاختصار : هو أن يأخذ بيده عُضَرَة ، أي : عُوداً يَتَكَى عليه في الصلاة .

٣٤١٥ – ( خ ـ عائة رضي الله عنها ) • أنهاكانت تكره أن يجعلَ يدّه في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله ، أخرجه البخادي (١١) .

وفي رواية ذكرها رزين، قالت: « نهى رسولُ الله مِيْتَالِيْتُو عن الاختصار في الصلاة وغيرها » .

الن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلمساصلى قال: «صلّيت إلى جنب الن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلمساصلى قال: هذا الصّلب (") في الصلاة، وكان رسول الله والله الله والله الله والله والله

<sup>(</sup>١) ٢٦٠/٦ في الأنبياء ، باب ماذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٢) لأنه يشبه المصلوب.

ر ٣ ) رواه أبو داود رقـــم ٣ . ٩ في الصلاة ، ياب في التخصر والاقعاء ، والنسائي ٢ / ١٣٧ في الافتتاح ، باب النهي عن التخصر في الصلاة ، وهو حديث صحيح .

## [شرح الغربب]

(الصَّلْبُ) المُتَصَلِّب : هو المُختَصِر ، والذي يضَعُ يديه على خاصِر تَيْه و يُجافي عَضُديه في القيام ، وقبل في المختصر قول آخر ، وهو الذي يختصر في القراءة فيقرأ بعض السورة ، وفيه بعد ، لأن الحديث مسوق في ذكر هيئة القيام في الصلاة ، فما للقراءة فيه مدخل .

بعض أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب رسول الله ويتاليم؟ قلت : عنيمة من أصحابي : هل لك في رجل من أصحاب رسول الله ويتاليم؟ قلت : عنيمة من فد فعنا إلى وا بِصة ، فقلت لصاحبي: نبدأ ، فننظر إلى دَلّه ، فإذا عليه قلنسُوة لا طِئة ، ذات أُذُنين ، وبُرْ نُس خَزِ أَغْبَرُ ، وإذا هو يعتمد على عصا في صلاته ، فقلنا له ، بعد أن سلمنا ، فقال : حدّثتني أمْ قيس بنت مخصن : في صلاته ، فقلنا له ، بعد أن سلمنا ، فقال : حدّثتني أمْ قيس بنت مخصن : أن رسول الله ويتلا أسن وحمل اللحم اتّخذ عمو دا في مُصلاً هُ مَعتمد عليه ، أخرجه أبو داود (۱) .

### [ شرح الغربب] :

(دَلَّهِ) الدَّلُّ والْهَدْيُ والسَّمْتُ بمعنى ، والمراد به : السَّكينة والوَقار في الهيئة والمنظر .

( وبُرُّنُس ) البُرُنس : معروف ، وكان يلسه العُبَّاد قديماً .

<sup>(</sup>١) رقم ٩٤٨ في الصلاة ، باب الرجل يمتمد في الصلاة على عصا ، وإسناده ضعيف .

## الف رع الثالث

في القراءة ، وفيه خمسة أنواع

النوع الأول : في البسملة

٣٤١٨ ـ ( ت - ابن عباس رضي الله عنهما ) قال: • كان النبي ﷺ ويُسْلِيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

٣٤١٩ – ( غ م ط د ت س - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال: و صلَّيتُ مع رسول الله وَيُتَالِنَهُ ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، . وفي رواية و أن النبي وَيَتَالِنَهُ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، أخرجه البخاري ومسلم .

ولمسلم وأن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك ، تبارك اسمك ، و تعالى جَدْك ، ولا إله غيرك ، قال : وقال الأوزاعي عن قتادة : أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه : أنه قال: وصلّيت خلف النبي ويُطالِقُه وأبي بكرو عمر وعثان ، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون : بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة

<sup>(</sup>١) رقم ه ٢٤ في الصلاة ، باب من رأى الجهر ببسم الله الرحن الرحيم ، وإسناده ضعيف .

ولا [ في ] آخرها ، . وأخرج الموطأ والنسائي الرواية الأولى ، وأخرج الترمذي وأبوداود الرواية الثانية .

وفي أخرى للنسائي ، قال: • صلّيتُ مع النبيِّ وَلَيْكُو وَأَبِي بَكْرٍ وعمرَ فَافَتَتَحُوا بِالْحَدِ لللهُ رب العالمين ، . وفي أخرى ، قال : • صلى بنا رسول الله ويُسْكِنُو فلم يُسمِعْنا ، بسم الله الرحمن الرحيم ، (۱) .

ابن عبر الله بن مففل رحمه الله ) قدال : وسمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحن الرحيم، فقال: أي بني ، تُحدَث ، إياك والحدث فقال : ولم أرّ أحداً من أصحاب رسول الله ويتطالج كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - يعني : منه - قال : وقد صلّيت مع النبي ويتطالج ، ومع أبي بكر ، ومع عمر، ومع عثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تَقلُها، إذا أنت صلّيت فقل : ( الحمد لله رب العالمين ) ، أخرجه الترمذي .

وفي رواية النسائي ، قال: «كان عبد الله بن مغفّل إذا سمع أحداً يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول : صلّيت ُ خلف رسول الله ﷺ ، وخلف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٨٨١ في صفة الصلاة ، باب مايقول بعد التكبير ، ومسلم رقسم ٣٩٩ في الصلاة ، باب حجة منقال : لايجهر بالبسملة، والموطأ ٢/١٨ في الصلاة ، باب العمل في الغراءة، وأبو داود رقم ٢٨٨ في الصلاة ، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحم ، والترمذي رقم ٢٤٠ في الصلاة ، باب ماجاء في افتتاح القراءة بالحمد لله ربالعالمين ، والنسائي ٢/٣٣ ١-٥٣٠ في الافتتاح ، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحم ، وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم .

أبي بكر، وخلف عمر، فما سمعت أحداً منهم يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم، (١) [شرح الغريب]

( الحدَثُ ) : الأمر الحادث الذي لم تأت به سُنَّة .

٣٤٣١ – ( م - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : « كان رسولُ الله عنه ) قال : « كان رسولُ الله عنه ) قال : « كان رسولُ الله عنه أذا نهض في الركعة الثانية : استفتح الفراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يَسْكُت ، . أخرجه مسلم (٢٠) .

٣٤٢٢ ــ (مر مر عائة رضي الله عنها) قالت : «كان رسولُ الله عنها ) قالت : «كان رسولُ الله وَيَطَالِنُهُ فَا فَتَتَ الصلاة َ بالتَّكبير ، والقراءة بالحمد لله رب العالمين ، وكان يختمها بالتَّسليم » . هذا طرف من حديث قدأ خرجه مسلم وأبو داود ، يَرِدُ في الفرع السابع من هذا الفصل (٣) .

# النوع الثاني : في الفاتحة و التأمين

٣٤٢٣ \_ ( خ م ت ر س - عبارة بن الصامت رضي الله عنه ) أن رسول الله وَيَالِينَ قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه الجماعة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٤٤٢ في الصلاة، باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحمن الرحم، والنسائي ١٣٥/٢ في الافتتاح ، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحم ، وابن عبد الله بن مفغل مجهول. (٧) رقم ٩٩٥ في المساجد .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٩٨، في الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة ومايفتتح بسه ، وأبو داود رقم ٧٨٣ في الصلاة ، باب من لم يو الجهر ببسم الله الرحن الرحيم .

إلا الموطأ . وزاد أبو داود : • فصاعداً • قال : وقال سفيان : • لمن يصلّي وحدّه • وزاد النسائي أبضاً في رواية له : • فصاعداً • (١) •

#### [شرح الغربب]

( فصاعداً ) : أي فما زاد عليها ، وهو منصوب على الحال ٠

سولُ الله وَ الله عنه على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله وسولُ الله عن وجل: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سألَ وفي رواية : فنصفها لي ، و نصفها لعبدي \_ فإذا قال العبد : ( الحمد لله رَبِ العالمين ) قال الله : حمد في عبدي ، وإذا قال : ( الرحن الرحم ) قال الله : أننى على عبدي ، وإذا قال : ( مَالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال مرّة : فَوضَ إلى عبدي \_ وإذا قال : ( إمّالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال مرّة : فَوضَ إلى عبدي \_ وإذا قال : ( إمّالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وقال ، ( إمّالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وإذا قال : ( إمّالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمّالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجّدَني عبدي \_ وقال ، وأمالِك يوم الدين ) قال : مَجْدَني عبدي \_ وإذا قال ، وإذا قا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/۹۹ و ۲۰۰ في صفة الصلاة ، باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كام في الحضر والسفر ، ومسلم رقم ۴۹۶ في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأبو داود رقم ۲۲۸ في الصلاة ، باب من ترك القراءة في صلات، بغاتحة الكتاب ، والترمذيرةم ۲۶۷ في الصلاة ، باب ماجاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ، والنسائي ٢/٧٧ و ۱۳۷۸ في الافتتاح ، باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة .

هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال: ( اهْدِنَا الصِّرَ اطَ المُستَقِيمَ صِرَ اطَ الَّذِينَ أَ نَعَمْتَ عليْهِمْ ، غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِّينَ ) قال: هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل، أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي.

وفي رواية الترمذي وأبي داود ، قال : قال رسول الله ويُلِيِّقُي : • مَن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام ، قال أبو السائب ـ مولى هشام بن زهرة ـ قلت : يا أبا هريرة ، إني أخياناً أكون وراء الإمام ؟قال : فغمز فراعي ، ثم قال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . . . وساق نحو ما تقدم ، وقال في آخرها : هذا لِعَبْدِي ، ولعبدي ما سأل ، .

وفي أخرى لأبي داود ، قال : قال لي رسول الله وَيَطْلِلُهُ : • أُخرُجُ ، وَفَي المدينة ؛ إنه لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ، • وفي رواية للترمذي ولأبي داود : • أمرني أن أنادي : • لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، زاد أبو داود • فما زاد ، .

وفي رواية ذكرها رزين ، أن رسول الله ﷺ قال : • لا صلاة إلا بقراءة ، فما أُعلَن رسولُ الله ﷺ أُعْلَنّاه لكم ، فقال به وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاه لكم ، فقال الله عن أمّ القرآن ؟ فقال : قد سُتِلَ عن له رجل : أرأيت يا أبا هريرة إنْ لم أزد على أمّ القرآن ؟ فقال : قد سُتِلَ عن

ذلك رسولُ الله مَيَّالِيَّةِ ؟ فقال: إن انتهيت اليها أُجزَأُ تُك ، وإن زِدْتَ عليها فهو خيرٌ وأفضلُ ، (۱) .

#### [شرح الغربب] :

( أَمُّ القرآن ) ؛ سورةُ الفاتحة ، سُمِّيت بذلك لأنها أَوَّ له وعليها مَبْنَاه . وأَمُّ الشيء : أصلُه و مُعْظَمُه .

( خِدَاج ) الحُدَاجُ : النَّقُصُ . وتقديره : فهي ذاتُ خِداج ، فحذف المضاف ، وأقـــام المضاف إليه مقامه ، أو فهي مُخْدَجَةً ، فوضع المصدر موضع المفعول .

( تَجِدَنِي ) المجيد: الكريم والشريف، والنمجيد: التعظيم والتشريف. ( تَوَّضَ ) يقال: فوَّض فلان أمرَه إلى فلان: إذا رَدَّهُ إليه، وعَوَّلَ فه عليه.

(قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي ) أراد بالصلاة هاهنا:القراءة، بدليل أنه فسَّرها في الحديث بها ، وقد تُسمَّى الصلاةُ قراءةً لوقوع القراءةِ فيها وكو نها جزءاً من أجزائها ، كما شُمِّيت بها في قوله : ( ولا تَجُهَرُ بِصَلايَكَ ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ه ٣٩ في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، والموطأ ١/٤٨ و ه ٨ في الصلاة ، باب القراءة خلف الامام فيا لايجهر فيه بالقراءة ، وأبو داود رقم ٨١٩ و ٥ ٨٠ و ٢٦ في الصلاة ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، والترمذي رقـــم ٤ ٩ ٩ و ه ٩ ٩ و في التفسير ، باب ومن سورة فاتحة الكتاب ، والنسائي ٢/ ١٣٥ و ١٣٠٦ في الافتتاح ، باب ترك قراءة بسم الله الرحن الرحيم في فاتحة الكتاب .

تُخافِت بِهَا) [ الإسراء: ١١٠] أراد: القراءة ، كما سمّى الصلاة قرآناً ، قال تعالى: (وَقُورَانَ الفَجْرِ ، إِنَّ قُورْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [ الإسراء: ٧٨] تعالى: (وَقُورَانَ الفَجْرِ ، إِنَّ قُورْآنَ الفَجْرِ عَلَى اللّه خالصة لله تعالى، أراد صلاة الفجر ، لانتظام أحدهما بالآخر ، والصلاة خالصة لله تعده ، واجعة لاشرك فيها لأحد ، وحقيقة هذه القسمة التي جعلها بينه و بين عبده ، واجعة إلى المعنى ، لا إلى مَتْلُو اللفظ ، لأن السورة من جهة اللفظ النصف أنساء ، ونصفها مسألة ودعاء ، وقسم الدعاء ، ولذلك قال : • وهذه بيني و بين عبدي ، ولو كان المنصف الآخر يزيد على ولو كان المراد : قسمة الألفاظ والحروف ، لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينة ، فيرتفع معنى التعديل والتنصيف ، فعُلِم أنما هو قسمة المعاني الأول زيادة بينة ، فيرتفع معنى التعديل والتنصيف ، فعُلِم أنما هو قسمة المعاني نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تَيسَّر ، ، أخرجه أبو داود (۱) .

٣٤٢٦ – ( ط ت - جابر رضي الله عنه ) قال : • مَن صلى ركعةً لم يقرأً فيها بأم القرآن ، فلم 'يصَل "، إلا [ أن يكون ] وراء الإمام ، أخرجه الموطأ والترمذي (") .

٣٤٢٧ ــ ( د ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • كان رسول الله

<sup>(</sup>١) في الطبوع : من جهة المعنى .

<sup>(</sup>٢) رقم ٨١٨ في الصلاة ، باب من ترك القراءة في صلانه بفاتحة الكتاب ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الموطأ ٨٤/٦ في الصلاة ، باب ماجاء في أم القرآن ، والترمذي رقم ٣١٣ في الصلاة، باب ماجاء في ترك القراءة خلف الامام إذا جهر الامام بالقراءة ، وإسناده صحيح .

وَ اللَّهِ إِذَا تَلاَّ (غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم ، وَلاَ الضَّالَّينَ ) قال:آمين، حتى يَسْمَعَ مَنْ بَلِيه من الصفِّ الأوَّل ، . أخرجه أبو داود (١) .

٣٤٣٨ ــ ( ه ت ـ وائل بن مجر رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله وَيَطْلِحُهُ و قرأ : ( عَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ) فقال : آمين ، ومَدَّ بها صو ته ـ وفي رواية : وخفض بها صو ته ، أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود • كان رسول الله ويَطْلِحُهُ إذا قَرَأُ ( وَلا الضَّالِينَ ) قال : آمين : ورفع بها صو ته ، وفي رواية • أنه صلَّى خلف رسول الله ويَطْلِحُهُ فجهر بآمين ، وسلَّم عن يمينه ، وعن شماله ، حتى رأيت بياض خدّه ، (") .

٣٤٢٩ – ( ر ـ بمول بن رباح رضي الله عنه ) قال « يا رسول الله ، لاَ تَسْبِقْنَى بَآمين » . أخرجه أبو داود <sup>(١٢)</sup> .

#### [شرح الغربب]

( لا تَسْبِقْني بآمين ) • آمين ، فيها لغتان: المد والقصر ، ومعناها :اللهم استجب، وقيل: وليكن كذلك، وقوله: • لا تسبقني بآمين ، يُشبه أن يكون معناه أن بلالاً كان بقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٣٤ في الصلاة ، باب التأمين وراء الامام ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده .

 <sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٩٣٧ و ٩٣٧ في الصلاة ، باب التأمين وراه الامسام ، والترمذي رقم
 ٧٤٨ في الصلاة ، باب ماجاء في التأمين ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث واثل بن
 حجر حديث حسن ، وفي الباب عن على وأبي هر برة .

<sup>(</sup>٣) رقم ٩٣٧ في الصلاة ، باب التأمين وراه الامام ، وإسناده صحيح .

منها ، ورسولُ الله ﷺ قد فرغ من قرامتها، فاستَمْهَلَه بلال في التأمين مقدار ما يُبتم في في التأمين مقدار ما يُبتم في في التأمين .

# النوع الثالث : في السُّورَ

#### صــــلاة الفجر

رسولُ الله وَيَنْظِيْهِ يقرأُ فِي صلاة الغَداة مابين السُّتِين إلى المائة ،أخرجه النسائي (۱) رسولُ الله وَيَنْظِيْهِ يقرأُ فِي صلاة الغَداة مابين السُّتِين إلى المائة ،أخرجه النسائي (۱) ١٣٤٣ — (م د س - عمرو بن مربت رضي الله عنه) قال ، «كأني الآن أسمع رسولَ الله وَيَنْظِيْهِ يقرأ في صلاة الغداة (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ، الجوار الكُنْسِ) [ التكوير: ١٦،١٥] ، أخرجه مسلم وأبو داود · وفي رواية النسائي قال: سمعت رسول الله وَيُنْظِيْهِ ويقرأ في الفجر (إذا الشَّمْسُ كُورَتُ (۱) (۱ شمع الغرب ) (۱ شمع الغرب )

( اُلخَنْسُ ) : الرَّوَاجِعُ ، وهي النجوم السَّيـــارة الخسة : زُحل ،

<sup>(</sup>١) ٢/٧ه ١ في الافتتاح ، باب القراءة في الصبح بالستين إلى المائة ، ورواه أيضاً مطولاً البخاري ٢/٣٠ في المواقيت ، باب وقت الظهر عند الزوال ، وباب وقت العصر ، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء ، وفي صفة الصلاة ، باب القراءة في الفجر ، ومسلم رقم ٧ ٦ و في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح ، واللسائي ٢/٦ في المواقيت ، باب أول وقت الظهر ، وباب كراهة النوم بعد صلاة المفرب .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٥٦، في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، وأبو داود رقم ٨١٧ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ؛ ( إذا باب القراءة في الضبح ؛ ( إذا الشمس كورت ) .

والمشتري، والمرتيخ ، والزّهرة ، وعطادد ، بينا أيرى النجم في أخر البُرج أيرى قد كرّ راجعاً إلى أوله و « الجو اري » : النسّارة . « والكُنّس » التي تغيب ، مِنْ كنّس الوحش ؛ إذا دخل في كِنَاسِه ، وهو موضعه ، وقيل : هي جميع الكواكب تَخنّسُ بالنهار ، فتغيب عن العيون ، و تكنّس ؛ أي تطلع في أماكنها كالوحش في كناسه .

(كُورِّرَتُ ) من تكوير العهامة، وهو لَقُها: أَي يُلَفُّ ضووَهـا لَفَا، في يُلَفُ ضووَهـا لَفَا، في النها والدَّهابها، في الآفاق وذلك عبارة عن إزالتها والدَّهابها، وقيل: هو مِن طَعَنه فكوَّره: أي: أَلقَاه، والمراد: تُلقَى و تُطرَح عن فلكها ، كما وصف النجوم بالا نكيدار، وهو الا نتِثَار.

٣٤٣٢ – ( خ م ر سي ـ عبر الله بن السائب رضي الله عنه ) قال : « صلى لنا الني عَيَّلِيْ الصبح بمكة ، فا ستَفتَحَ سورة ( المؤمنين ) حتى جا ف ذِكر موسى و هـــارون ـ أو ذكر عيسى ، شك الراوي ، أو اختلفوا عليه ـ أخذَتِ النبي وَيُلِيِّقُ سَعْلَةً ، فركع ، وعبد الله بن السائب حاضر دلك ـ وفي رواية : فحذف ، فركع ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ه ه ؛ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، وأبو داود رقسم ٦٤٨ و ٦٤٩ في الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، والنسائي ٢/٣ ١٧ في الافتتاح ، باب قراءة بعضالسورة ،وسنده عند مسلم : أخبرنا ابن جريج قال: سعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : أخبرنا أبو سلمة بن =

قال الحميدي : جعله أبو مسعود من أفراد مسلم . وقد أخرجه البخاري تعليقاً ، فقال : و يُذكر عن عبد الله بن السائب : • قرأ النبي عَيَّالِيَّةِ ( المؤمنون) في الصبح ، حتى إذا جاء ذكر موسى و هارون \_ أو ذكر عيسى \_ أخذ ته سعلة فركع ، (۱) .

٣٤٣٣ – (س - أم هشام بغن ماريّز بن النعمان رضي الله عنها ) قالت : • ما أخذت ُ ( ق . وَالقُرْ آنِ المَجِيدِ ) إلاَّ من فَم رسول الله ﷺ ، كان يُصلّى بها في الصبح ، أخرجه النسائى (٢٠) .

٣٤٣٤ ــ (م ـ جابر بن سمرة رضي الله عنه ) أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ كان يقرأ في الفجر بـ (ق م والقُرْآنِ المَجِيدِ) ونحوها ، وكانت صلاته

<sup>=</sup> سغيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب ... الحديث ، قال النووي : قوله : ابن العاص ، غلط عند الحفاظ ، فليس هذا عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي المعروف ، بل هو تابعي حجازي ، قال : وفي الحديث جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة ، وقال الحافظ في « الفتح » : وقوله : ابن عمرو بن العاص وم من بعض أصحاب ابن جريج ، وقد روبناه في « مصنف عبد الرزاق » عنه ، فقال : عبد الله بن عمرو القاري ، وهو العواب .

<sup>(</sup>١) رواه المخاري تعليقاً ٢/١١٧ في صفة الصلاة ، باب الجمع بين السورتين في ركعة ، وقدوصله مسلم وأبو داود والنسائي كما تقدم ، قال الحافظ في «المنتح»: واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب ، أخرجه ابن ماجه ، وقال أبو عاصم : عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان ، أوسفيان بن سلمة ، قال : و كأن البخاري علقه بصيغة « ويذكر » لهذا الاختلاف ، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة .

<sup>(</sup>٢) ٧/٢ ( في الافتتاح ، باب القراءة في الصبح بـ (ق)، وإسناده حسن .

إلى تَخْفِيف . أخرجه مسلم (١١) .

وصلى بنا رسول الله وَيُطِلِيّهُ ، فقرأ (ق ق وَالقُرآنِ المَجِيدِ) حتى قرأ (والنَّخُلَ وصلى بنا رسول الله وَيُطِلِيّهُ ، فقرأ (ق ق وَالقُرآنِ المَجِيدِ) حتى قرأ (والنَّخُلَ بَاسِقَاتِ) [ق : 10] قال : فجعلْت أُردَدُها ، ولا أُدْرِي ما قسال و في رواية :أنه صلى مع النبي وَيُطِلِيّهُ الصبح ، فقرأ في أول ركعة (والنَّخلَ باسِقَاتِ لما طَلْع تَضيدُ) وربما قال: (ق) ، أخرجه مسلم ، وأخرج الترمذي الثانية . وفي رواية النسائي وصليت مع النبي وَيُطِلِيّهُ الصبح ، فقرأ في إحدى الركعتين (والنَّخلَ باسِقات) ـ قال شعبة : فلقيتُه في السوق في الزِّحام ، فقال : (ق) ، "".

( بَا سِفَاتِ ) البَاسِقُ : العَالِي المرتفع في عُلُوهِ .

النبي عَلَيْكَ كَان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (آلم تَنزيلُ السجدة) ، النبي عَلَيْكَ كَان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (آلم تَنزيلُ السجدة) ، و ( هَلُ أَتَى عَلَى الإنسان حِينُ مِنَ الدَّهر ) وأن النبي عَلَيْكَ كَان يقرأ في صلاة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقين ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>١) رقم ٨٥٤ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح .

 <sup>(</sup>٧) رواه مسلم رقم ٧٥٤ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، والترمذي رقم ٣٠٦ في الصلاة ،
 باب ماجاءفيالقراءة فيصلاة الصبح، والنسائي ٢/٧٥١ في الافتتاح، باب القراءفي الصبح ؛ (ق).

وأخرجه الترمذي إلى قوله : (حِينُ مِنَ الدُّهرِ ) (١٠).

٣٤٣٨ ــ (ط ـ عروة بن الزبير رضي الله عنهما) وأن أبا بكر الصدّيق صلى الصبح ، فقر أ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما وأخرجه الموطأ (١٠) . ولم ـ الفرافعة بن عمير الحنفي (١٠) قال ، ما أخذت سورة (يوسف) إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح ، من كثرة ما كان يُردّدُها وأخرجه الموطأ (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٧٩ في الجمعة ، باب مايقراً في يوم الجمعة ، وأبو داود رقم ٤ ٧٠٠ في الصلاة، باب مايقراً في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والترمذي رقسم ٧٠ ه في الصلاة ، باب ماجاء مايقراً به في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والنسائي ٣/ ١١١ في الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ، وفي الافتتاح ، باب القراءة في الصبح يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٤/٣ في الجمعة ، باب مايقراً في صلاة الفجر يوم الجمعة ، وفي سجو دالقرآن، باب سجدة تنزيل السجدة ، ومسلم رقم ٨٨٠ في الجمعة ، باب مايقراً في يوم الجمعة ، والنسائي ٣/٢ ه ٥ في الافتتاح ، باب القراءة في الصبح يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٣) ٨٧/١ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح، وإسناده منقطع ، لأن عروة لم يدرك أبا بكر ، ولكن ورد في « مصنف عبد الرزاق » وصححه الحافظ في « الفتح » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة ، فقرأها فيالركعتين ، قال الحافظ : وروى الدار قطني باسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : الفرافصة بنحير ، وهو تحريف ، والحنفي نسبة إلى بني حنيفة ،قبيلةمنالعرب، المدني ، وثقه ابن حبان والعجلي وقد وافق اسم والد زوجة عثان بن عفان التي كانت عنده حين قتل ، واسما نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمروبن تعلبة .

<sup>( • )</sup> ٨٣/١ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، والفرافصة بن عمير الحنفي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، وبافي رجاله ثقات .

عبر الله بن مسعود رضي الله عنه ) • قرأ في الأولى من الصبح بأربعين آية من (الأنفال)، وفي الثانية بسورة من المفصَّل • أخرجه . . . (۱) • الصبح بأربعين آية من (الأنفال)، وفي الثانية بسورة من المفصَّل • أخرجه . . . (ط - عامر من ربيعة (۱) ) قال: • صلينا وراة عمر بن الخطاب

الصُّبح، فقرأ فيها بسورة (يوسف)، وسورة (الحج)، قراءةً بَطِيئةً، قيل له: إذاً لقدكان يقوم حين يَطْلُعُ الفجر؟ قال: أجل، أخرجه الموطأ (٣).

٣٤٤٢ – (ط- عبر الله بن عمر رضي الله عنهما) وكان يقرأ في الصبح في السّفَر بالعَشْرِ السُّورِ الأُولِ من المفصّل: في كل ركعة بأمّ القرآن وسورة ، أخرجه الموطأ (١).

٣٤٤٣ — ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) • قرأً في الركعة الأولى من الصبح مائة وعشرين آية من (البقرة)، وفي الثانية بسورة من المثاني، أخرجه... (٥٠) العرصف بن قبس ) • قرأ في الأولى بر (الكهف)، وفي الثانية

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه البخاري تعليمًا ٢/٧/ في صفة الصلاة ، باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالحواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحن بن يزيد النخمي ، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ : فافتتح ( الأنفال ) حتى بلغ ( ونعم النصير ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخ الموطأ المطبوعة : عبد الله بن عامر بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) ٨٢/١ في الصلاة ، باب القراءة في الصبيح ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) ١/٢٨ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح، وإسناده صحيح.

<sup>(•)</sup> في الأصل بياض بعد قوله :أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وذكره البخاري تعليفاً ٢ / ٢ ٢ في الأذان ، باب الجمعين السورتين في ركعة ، قال الحافظ في «الفتح »: وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع ، قال : كان عمر يقرأ في الصبح بائه من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني .

ب ( يوسف ) \_ أو يونس \_ وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما ، أخرجه (أ) . **889** \_ \_ ( ر \_ معاذ بن عبر الله الجهني ) • أن رجلاً من جُهَيْنةَ أخبره أنه سمع رسولَ الله وَيُعَلِيْهُ • قرأ في الصبح ( إذا زُلزِ لَت ) في الركعتين كلنيها ، فلا أدري أنسى ، أم قرأ ذلك عمداً ، . أخرجه أبو داود (١) .

#### صلاة الظهر والعصر

٣٤٤٦ – (غ م رسى - أبو قنادة رضي الله عنه ) • أن النبي عَيَّالِيَّة وَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ ، أُمِّ الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخرَبيْنِ بأمِّ الكتاب ، و يُسمِعُنا الآية أحياناً ، و يُطِيلُ في الركعة الا وله الأولى مالا يطيل في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح - وفي رواية مالا يطيل في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح - وفي رواية كذلك - ، هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود والنسائي ، قال ، كذلك - ، هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود والنسائي ، قال ؛ فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الا ولين بفاتحة الكتاب وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكدان يظولُ الركعة وفاتحة الأولى من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة الأولى من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة الأولى من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في الصبح ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في العبد ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الظهر و بُقَصِّر الثانية ، وكذلك في العبد ، ولم يذكر مُسدّة • فاتحة المؤول من الغير و المؤول و المؤول

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وذكره البخاري تعليماً ٣/٣/١ في الأذان ، باب الجمع بين السورتين في ركعة ، قال الحافظ في «الفتح» : وصله جعفر الفرياني في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف... فذكره وقال في الثانية : يونس ، ولم يشك، قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك ، ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج .

<sup>(+)</sup> رقم ٨١٦ في الصلاة ، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركمتين ، وإسناده صحيح .

الكتاب وسورة ، وفي أخرى لأبي داود ببعض هـذا ، وزاد في الأنحريين بفاتحة الكتاب ، قال : وكان يُطول في الركعة الأولى مالا يطول في الثانية ، وهكذا في صدلة الغداة ، . زاد في رواية ، وهكذا في صدلة الغداة ، . زاد في رواية ، فظننا أنه يريد بذلك: أن يُدرك الناس الركعة الأولى ، وفي أخرى للنسائي قال : • كان رسول الله علي بنا الظهر ، فيقرأ في الركعتين الأوليين، يُسمّعنا الآية كذلك، وكان يُطيل الركعة [الأولى] في صلاة الظهر، والركعة \_الأولى يعنى : في الصبّح ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٦/٢ في صفحة الصلاة ، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ، وباب القراءة في العصر ، وباب إذا سع الامام الآية ، وباب يطول في الركعة الأولى ، ومسلم رقسم ١٥٤ في الصلاة ، باب القراءة في الظهر والعصر ، وأبو داود رقم ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٢٠٠٠ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في الظهر ، والنسائي ٢/٤٢١ و ١٦٥ في الافتتاح ، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر ، وباب إسماع الامام الآية في الظهر ، وباب تقصير القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر ، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ، وباب القراءة في الركعتين الأوليين من العصر .

٣٤ ٤٨ – ( ر ـ عبر الله بن عباسي ) قال: • لا أُدري أكان رسول الله ويسالية يقرأ في الظهر والعصر ، أم لا ؟• أُخرجه أبو داود (١٠) .

وخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم ، فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس ، فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس ، فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس ، أكان رسول الله وسل الله وسل الله والعصر ؟ فقال : لا ، لا ، فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خشأ ، هذه شر من الأولى ، كان عبدا مأمورا ، كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خشأ ، هذه شر من الأولى ، كان عبدا مأمورا ، بلغ ما أرسل به ، وما اختصان اون الناس بشيء ، إلا بثلاث خصال : أمرنا أن نُسْبِع الوضوء ، وأن لاناكل الصدقة ، وأن لا نُنْزِي الحمار على الفرس ، أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .

#### [شرح الغربب]

( خَمْشاً ) : دُعَاء عليه بأن يُخْمَش وجهه أو جِلده ، كما يقــــال : تَجدُعاً وَصَلْباً .

( نُنْزي ) نَزَا الحمار ُ على الأتان ؛ إذا علا عليها ، وأُنزَ يتُهُ أَنا .

٠٥٠ 🚄 ﴿ خِ م د س - مبابر بن سمرة رضي الله عنه ) قال : • قال

<sup>(</sup>١) رقم ٨٠٩ في الصلاة ، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ، ورواه أيضاً أحمد في « المسند » رقم ٢٢٤٦ و ٢٣٣٢ وهو حديث صحيح .

عمر لسعد : قد شَكَوْكَ في كُلِّ شيء ،حتى في الصلاة ِ ، قال : أمَّا أَنَا فَأَمُدُ في الا ثُو لَيَيْن ، و لا آلُو ما اقتديت به من صلاة رسول الله وَ لَيَيْن ، والا آلُو ما اقتديت به من صلاة رسول الله وَ الله عَلَيْنِ ، قال : صدقت ، ذلك الظّن بك ـ أو ظَلّي بك ـ ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

وفي أخرى له ، قال: • وقع ناسٌ من أهل الكوفة في سعد عند عمر ، فقالوا : والله ما يُحْسِنُ الصلاة ، فقال : أمّا أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله ويَسْلِينٍ ، لا أخر مُ منها : أركُدُ في الانوليين ، وأحذف في الانحريين ، قال : ذلك الظنُّ بك ، وقد أخرجه البخاري بأطول من هـذا ، وهو مذكور في مناقب سعد بن أبي وقاص في • كتاب الفضائل ، من حرف الفاء (۱).

#### [ شرح الغربب ]

(لا آلُو)يقال:ما آلَيْتُ في هذا الأمر،وما آلُو:أيما قَصَّرْتُ وما أَقَصِّرُ (أَرْكُدُ ) بمعنى : أثبُتُ وأدُومُ وأسْكن .

( لا أخر مُ ) يقال : ما خرَمت من فعل فلان شيئاً ، أي : ما تركت .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠٨/٣ في صفة الصلاة ، باب يطول في الأوليين ويحذف الأخربين ، وباب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلما في الحضر والسفر ، وباب القراءة في الظهر ، ومسلم رقم ٣٥٤ في الصلاة ، باب القراءة في الظهر والعصر ، وأبو داود رقم ٨٠٣ في الصلاة، باب تخفيف الأخربين ، والنسائي ٢/٤٧١ في الافتتاح ، باب الركود في الركمتين الأوليين .

ا ٣٤٥١ ( و نسس - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ( السهاء ذَاتِ البُرُوجِ ) ( والسهاء والطارق ) ونحوِهما من السُّورَ ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) .

٣٤٥٢ – (م وس - جاب بن سمرة رضي الله عنه ) قال : و كان الذي وقي الصبح و الله و

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ه ٨٠٠ في الصلاة ، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ، والترمذي رقم ٧٠٠ في الصلاة ، باب ماجاءفي القراءة في الظهر والعصر ، والنسائي ٢٦٦٣ في الافتتاح، باب القراءة في الأوليين من صلاة العصر ، وهو حديث صحيح ، صححه الترمذي وغيره .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٥٥،٤ و ٩٥،٤ و ٢٠٠٤ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، وأبو داود رقم ٨٠٦ في الصلاة ، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ، والنسائي ١٦٦/٧ في الافتتاح ، باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر .

<sup>(</sup>٣) ١٩٣/٢ في الافتتاح ، باب القراءة في الظهر ، وهو حديث حسن .

به (سَبِّحِ اسْمَ رَ بِّكَ الأَعلَى) و (هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ) ، أُخرِجه النسائي (١) مُ سَبِّحِ اسْمَ رَ بِّكَ الأَعلَى) و (هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ ) ، أُخرِجه النبي عَبِيلًا سجد في صلاة مِثم قام فركع ، فرأوا أنه قرأ (تنزبل السجدة) ، أخرجه أبو داود (٢٠) . صلاة المغرب

وفي أخرى ، قال ابن عباس و إن أم الفضل رضي الله عنها) قالت : المدها النبي على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنه الله عنه وجل المدها حتى قبضه الله ، وفي أخرى ، ثم ما صلى بعد ، حتى قبضه الله عز وجل ، وفي أخرى ، قال ابن عباس و إن أم الفضل سمعته يقرأ ( والمرسلات عُرفاً ) فقالت : يا بُني ، لقد ذكّر تني بقراء تك هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عنيا الله عنيا الله عنها في المغرب ، أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة .

وفي رواية الترمذي ، قالت : • خرج إلينا رسولُ الله وَلَيْكُو وهو عَاصِبُ رأَسَه في مرضه ، فصلى المغرب ، فقرأ به (المرسلات عُرفاً) فما صلاها بعدُ حتى لتي الله مَ ، وفي رواية النسائي ، قالت : صلى بنا رسولُ الله وَلَيْكُونَ في بيته المغرب ، فقرأ (والمرسلات) ما صلى بعدها صلاة ، حتى تُعبِض وَلَيْكُونَ ،

<sup>(</sup>١) ١٦٣/٣ و ١٦٤ في الافتتاح ، باب القراءة في الظهر ، وفي سنده أبو بكربن النضر بن أنس وهو محمول ، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها .

<sup>(</sup> y ) رقم ٨٠٧ في الصلاة ، باب قدر القراءةفي صلاة الظهر والعصر،وفي سنده أمية وهو مجهول .

وفي أخرى: • أنها سمعت النبيَّ وَتَطَلِّقُ يَقُرأُ فِي المغرب بـ ( المُوسلاتِ ) • (١) . [ شرح الغربب ]

( عُرِفاً ) بمعنى العُرْف الذي هو نَقِيضُ النَّكُو ، أي ، أُرسِلْن للمعروف والإحسان ، وقيل ، أُراد ، أُرسلن متتابعة كتتابع شعر العُرْف .

٣٤٥٧ ـ (خ د سى - مروان بن الحكم ) قال : • قــال لي زيد بن نابت : ماكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل ، وقد سمعتُ النبيَّ عَيِّلِيِّتُهُ يقرأ بطُولَى الطُّـوليُّين ؟ • . هذه رواية البخاري .

وزاد أبو داود: « قال:قلت ؛ وما طولَى الطهُولَين؟قال:(الأعراف). قُالُ:وسألتُ أنا ابنَ أبي مُليكة ؟ فقال لي من قِبَلِ نفسه ( المائدة) و(الأعراف).

وفي رواية النسائي ، قال : « مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله عبد الله ، وقد رأيت رسول الله ويتيالي وقد رأيت وسول الله ويتيالي وقد رأيت وسول الله والله والله والمول الله والله والل

وفي أخرى له • أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك ، أتقرأ في المغرب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٤٠٧ في صفة الصلاة ، باب القراءة في المغرب ، وفي المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليهوسلم ووفاته، ومسلم رقم ٢٦٤ في الصلاة ، باب القراءة في الصبح ، والموطأ ٨/٨ في الصلاة ، باب القراءة في المضرب والعشاء ، وأبو داود رقم ٥١٨ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب ، والترمذي رقم ٥٠٨ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب ، والترمذي رقم ٥٠٨ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب ، والنسائي ٢٩/٨٦٨ في الافتتاح ، باب القراءة في المغرب ؛ (المرسلات) .

؛ (قل هو الله أحد) و ( إنا أعطيناك الكوثر )؟ قال: نعم، قال : فمحلو ُفهُ (١) لقد رأيتُ وسولَ الله وَ فَيَالِنَهُ يقرأ فيها بأطول الطُوليين : ( المَـص ) ، (٢) . [ شرح الغربب ] :

( طُولَى الطَّولَيْنِ) قال الخطابي : أصحابُ الحديث يقولون : ﴿ طِولَ الطَّولَ يَبْنِ ﴾ قال : وهو خطأ ، فإن الطَّولَ : الحبلُ ، وإنما هو : ﴿ طُولَى الطَّولَيْنِ ﴾ أي أطولُ السورتين . وطُولَى: فُعْلَى، بوزن : تُحبْلَى ، وهو تأنيث أطولَ ، و «الطُولِين » تثنيتُها .

٣٤٥٨ \_ ( س \_ عائز رضي الله عنها ) أن رسولَ الله ﴿ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ صلى المغرب بسورة (الأعراف) ، فَرْقها في ركعتين ، أخرجه النسائي (٣) .

وسمعت رسول الله ويتالي يقرأ في المغرب برالطور) ، زادفي رواية و فلما بلغ هذه الآية (أمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شي و، أمْ هُمْ الخالِقُون؟ أمْ خَلَقُوا السَّمُواتِ وَالأَرْضَ؟ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنَ رَبِّكَ، أَمْ هُمْ المُسيَّطِرُونَ؟) والطور ، ٣٥، ٣٧] كاد قلبي أن يطير .

<sup>(</sup>١) أراد بالحلوف : الله الذي لايستحق الحلف إلا به ، والحبر المحذوف ، أي : الله قسمي .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٢٠٤/٧ و ٢٠٥ في صفة الصلاة ، باب القراءة في المغرب ، وأبو داود رقم ٢ م م السلاة ، باب قدر القراءة في المغرب ، والنسائي ٢/٩ ١ و ١٧٠ في الافتتاح ، باب القراءة في المغرب إلا كمن ) .

<sup>(</sup>٣) ١٧٠/٧ في الافتتاح ، بابُ القراءة في المغرب بـ(اكمن ً) ، وهو حديث حسن .

قال سفيان : « فأمَّا أَنا فلم أسمع هذه الزيادة » » وفي رواية • أنجبير ابن مطعم ـ وكان جاء في أسارَى بدر ـ . . . وذكرا لحديث • أخرجه البخاري و مسلم . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الاثولي (١٠).

#### [ شرح الغربب ] :

( المُسَيْطِرُ ) بالسين والصاد: المسلَّط على القوم، القاهر [ لهم ] ، يقال: تَسَيْطَرَ علينا يتَسَيْطَرُ ، وَسَيْطَرَ 'يسَيْطِر' ، والأصل فيه ، السين ، والصـــاد مقلوبة منها لأجل الطاء .

٣٤٦٠ ـ ( د ـ أبو عثمان النهدي ) قال: • صلّيت ُ حَلْفَ ابن مسعود المغربَ ، فقرأ ( قل : هو الله أحد ) ، أخرجه أبو داود (٢٠ .

٣٤٦١ – ( سى ـ عبر الله بن عنبة بن مسعود ) • أن رسولَ الله عَلَيْكُنْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ واللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٠٧ في صفة الصلاة ، باب الجهر في المغرب ، وفي الجهاد ، باب فسداه المشركين ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وفي تفسير سورة (والطور) ، ومسلم رقم ٣٦٠ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب والموطأ ٢٨/١ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب والعشاء ، وأبو داود رقم ٢١٨١ في الصلاة ، باب قدر القراءة في المغرب ، واللسائي ٢٦٩/٢ في الافتتاح ، باب القراءة في المغرب برالطور ) .

<sup>(</sup>٢) رقم ه ٨١ في الصلاة ، باب من رأى التخفيف في المغرب ، وفي سنده النزال بن عمار ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقى رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) ٢ / ١٦٩ في الافتتاح ، باب القراءة في المغرب ب(حم الدخان) ، وفي سنده معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، وباقي رجاله ثقات .

٣٤٦٢ – ( ط - عبر الله الصنابحي ) قال : • قدمتُ المدينةَ في خلافة أبي بكر الصّدِيق ، فصلّيتُ وراءَه المغرب ، فقرأ في الركعتين الأوليَيْنِ بأمّ القرآن ، وسورة سورة من قصار المفصّل ، ثم قام في الثالثة ، فدُنَوْتُ منه ، حتى إنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَن تَمَسَّ ثيابَهُ ، فسمعتُه قرأ بأمِّ القرآن ، وبهذه الآية ( رَّ بَنَا لا تُرْ غُ قُلُو بَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ يُتَنَا ، و َهَبْ أَنَا مِنْ لَدُ نُكَ وَحُمَةً ، إِنْكَ أَنتَ الوَهَابُ ) [ آل عمران : ٨ ] ، . أخرجه الموطأ (١) .

٣٤٦٣ ــ ( تــ ســ ـ بربرة رضي الله عنه ) قـــال : «كان رسولُ الله

صلاة العشاء

وَ يَعْلِينَهُ يَقُرأُ فِي العشاء بـ ( الشمس و ُضحَاها ) ونحو ها من السُّور ، • أخرجه الترمذي . وعند النسائي « وأشباهها من السور ، (۲) •

٣٤٦٤ – (خ م رس له ن - البراء بن عازب رضي الله عنه ) « أنَّ النبيَّ وَلَيْكِلِلْهِ كَانَ فِي سفر ، فصلى العشاء الآخرة ، فقرأ في إحدى الركعتي بر التين والزيتون ) فما سمعت أحداً أحسن صَوْناً، أو قراءة ، منه وَلَيْكِلُون . أخرجه البخاري و مسلم .

<sup>(</sup>١) ٧٩/١ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب والعشاء ، وإسناده صحيح .

<sup>ُ ﴾ )</sup> رواه الترمذي رقم ٩ . ٣ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في صلاة العشاء ، والنساقي ٣ / ٢٧ في الافتتاح ، باب القراءة في العشاء ب(الشمس وضحاها) ، وقال الترمذي:هذا حديث حسن ، وهو كما قال ، قال الترمذي : وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس .

وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله : (والتين)
وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي ، قال : • صليتُ مع رسولِ الله ويُسْلِينَةِ العشاءَ ، فقرأ فيها ؛ (التين والزيتون) ، (۱) .

#### صلَوَات مشتركة

وراء والمست وراء والمست وراء والله عنه والله عنه وراء والمست وراء وراء والله والله

٣٤٦٦ ـ ( ط - نافع - مولى ابن عمر) • أن ابن عمر دضي الله عنها كان إذا صلَّى وحدّه يقرأ في الأربع جميعاً : في كلِّ ركعة بِأُمِّ القُرآن ، وسورة من القرآن ، وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠٨/٢ في صفة الصلاة ، باب الجهر في العشاء ، وباب القراءة في العشاء ، و في تفسير سورة (والتين والزيتون) ، وفي التوحيد ، باب قول الذي صلى الله عليه وسلم : الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ، ومسلم رقم ٢٠٤ في الصلاة ، باب القراءة في العشاء ، والموطأ ١٩٧٧ و ٥٠ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب والعشاء ، وأبو داود رقم ٢٧٢١ في الصلاة ، باب قصر قراءة الصلاة في السفر ، والترمذي رقم ٢٣٠ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في العشاء ، والنسائي ٢٧٣/٢ في الافتتاح ، باب القراءة فيها برااتين والزيتون ) .

<sup>(</sup>٢) ٢/٧٧ في الافتتاح ، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل ، وإسناده حسن .

صلاة الفريضة ، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن ، وسورة سورة مسورة ، أخرجه الموطأ (١) .

٣٤٦٧ ـ (ط ـ عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جدّه ، قال : • ما من المُفَصَّل ـ سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ ـ إلا وقد سمعت رسولَ الله وَيَطْلِيْنَةِ بُومٌ بها النَّاسَ في الصلاة المكتوبة عن أخرجه الموطأ (٢) .

من الأنصار بَوْ مُهُمْ في مسجد ُ قَبَاءَ ، فكان كلما افتتح سورة َ يَقْرَأُ بها لهم في من الأنصار بَوْ مُهُمْ في مسجد ُ قبَاءَ ، فكان كلما افتتح سورة َ يَقْرَأُ بها لهم في الصلاة بما يَقْرَأُ به ، افتتح به (قل هو الله أحد) حتى يَفْرُ عَ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، فكان يَصْنَعُ ذلك في كل رَكْعة ، فكلّمه أصحابه ، فقالوا ؛ إنك لتفتتح بهذه السورة ، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى ، فإما أن تقرأ بها ، وإما أن تَدعَها وتقرأ بأخرى ؟ فقال ؛ ما أنا بتاركها ، إن أحببتُم أن أوَمَم بذلك فعلت ، وإن كر همُم تركتُكم ، وكانوا يرَوْن أنه مِنْ أفضلهم ، فكرهوا أن يَوْمَهُم غيرُه ، فلما أتاهم الني عَلَيْكِيْ أخبروه الحبرَ ، فقسال ؛ يا فلان ، ما يمنعك أن تَفْعَلَ ما يأمُر لكَ به أصحا بك ؟ وما يحملك على لُرُوم يا فلان ، ما يمنعك أن تَفْعَلَ ما يأمُر لكَ به أصحا بك ؟ وما يحملك على لُرُوم

<sup>(</sup>١) ٧٩/١ في الصلاة ، باب القراءة في المغرب والعشاء ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> y ) لم نجده في نسخ الموطأ ، وهو عند أبي داود رقم ٨١٤ في الصلاة ، باب من رأى التخفيف في المغرب ، وإسناده حسن .

هذه السورة كلُّ ركعة ؟ قال : إني أُحبُّها ، قال : حُبُكَ إيَّاها أَدْخَلَكَ الجِنةَ ، أُخرجه البخاري تعليقاً ، والترمذي (١) .

٣٤٦٩ – ( خ م سى - عائة رضي الله عنها ) • أن رسولَ الله وَيَلِيْنَةُ بعث رجلاً على سَريَّة ، وكان يقر آ لأصحابه في صلاتهم ، فيختم به ( فل : هو الله أحد ) فلما رَجَعُوا ذكروا ذلك لرسول الله وَيُلِيِّنَةً ، فقال ، سَلُوهُ ، لأي شيء يصنع ذلك ؟ فسألوه؟ فقال ؛ لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أفراً بها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أخبِرُوه أن الله يجبه ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢٠) .

[شرح الغربب]

( السَّريةُ ) : طائفة من الجيش ينفُذُ ون في طلب العدوُّ وغيرِه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقاً ٣/٣/٣ و ٢١٤ في صفة الصلاة ، باب الجمع بين السورتين في ركمة، وقد وصله الترمذي رقم ٣٠٠ في ثواب القرآن ، باب ماجا مني سورة الاخلاس ، ووصله أيضاً البزار ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن اساعيل ابنأيي أويس ، والبيه عي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله ، قال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت ، قال : وقد روى مبارك ابن فضالة عن ثابت ... فذكر طرفاً من آ خره ... وانظر «الفتح» ٢١٣/٢ ،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/١٣ ، ٣ في التوحيد ، باب ماجا ً في دعا ُ النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توخيد الله تبارك وتعالى ، ومسلم رقم ٨١٣ في صلاة المسافرين ، بابقضل قراءة ( قل هو الله أحد)، واللسائي ٢/١٧ في الافتتاح ، باب الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) ،

له: نَهيكُ بنُ سنان، إلى عبد الله بن مسعود ، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ له: نَهيكُ بنُ سنان، إلى عبد الله بن مسعود ، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف : أيفا تَجِدُهُ ، أمْ يَاء (مِنْ ماء غَير آسِن) [ محمد : 10] أو (مِنْ ماء غَير آسِن) [ محمد : 10] أو (مِنْ ماء غَير يَاسِن) ؟ فقال له عبد الله ، أو كُل القرآن قد أحصيت غير هذا ؟ قال ؛ إني لأقرأ المفصل في كل ركعة ، فقال عبد الله : هذًا كهذ الشّعر ، إن قوماً يقرؤون القرآن لا يُجاو ذ تَرَاقِيمُهُ ، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع ، إن أفضل الصلاة الركوعُ والسجودُ ، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله في إثره ، فقلنا له ؛ سَلمهُ عن النَّظَائر التي كان رسول الله عبد الله ، فدخل علقمة في إثره ، فقلنا له ؛ سَلمهُ عن النَّظَائر التي كان رسول الله عيشون سورة من في إثره ، فقلنا له ؛ سَلمهُ عن النَّظَائر التي كان رسول الله عيشون سورة من وكعة ، فدخل عليه ، فسأله ؟ ثم خرج علينا ، فقال ؛ عشرون سورة من أول المفصل ، على تأليف عبد الله ، آخرُ هن من الحواميم (حدم الدخان )، و (عَمَّ يَتسَاءُ لُونَ؟) ، هذه رواية البخاري و مسلم .

وفي رواية أبي داود عن علقمة ، والأسود ، قالا ؛ • أتى ابن مسعود رجل ، فقال ؛ إني أقرأ المفصّل في ركعة ، فقال ؛ هَذَّا كَهِذَّ الشَّعْرِ ، و أَشَّ كَنَثْرِ الدَّقَلِ ؟ اكْنَ النبيَّ وَيَعِلِينِ كَانَ يَقِرُ أَ النظائر ، السور تين في ركعة (الرحمن) و ( النجم ) في ركعة ، و ( القربت ) و ( الحساقة ) في ركعة ، و ( الطور ) و ( الذَّاريات ) في ركعة ، و ( إذا وقعت ) و ( ن ) في ركعة ، و (سأل سائل) و ( النازعات ) في ركعة ، و ( ويل للمطففين ) و (عبس ) في ركعة ، و ( المدثر ) و ( المزَّمِّل ) في ركعة ، و ( هل أتى ) و ( لاأقسم بيوم القيامة ) في ركعة ،

و (عمَّ يتساءلون )و (المرسلات) في ركعة ، و (الدخان)و (إذا الشمس كُوِّرَتُ ) في ركعة ، · وقال أبو داود : هذا تأليف ابن مسعود .

وفي رواية النسائي ، قال مسروق ، • أتاه رجل ، فقال : إني قرأت الليلة المفصل في ركعة ، فقال : هذًا كهذ الشّغر ؟ لكن رسول الله وَيُعَلِينَ كَانَ يَقُوا النظائر عشرين سورة من المفصل ، من آل حَم ، وفي أخرى عن شقيق ، قال ، • قال رجل عند عبد الله : قرأت المفصل في ركعة ، قال ، هذًا كهذ الشّغر ؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله وَيَعَلِينَ يَقُرُن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين [سورتين] في ركعة ، وفي أخرى عن شقيق • قال عبد الله : إن لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله عشرين سورة في عشر ركعات ، ثم أخذ بيد علقمة ، فدخل ، ثم خرج إلينا علقمة ، فسألناه ؟ فأخبر نا بهن ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري٢/٤/٢و ٢٥ فيصفة الصلاة ، باب الجمع بين السورتين في الركفةوالقوامة،

[شرح الغربب] :

(آيسنِ ) أَسَنَ المَاءَ يَأْسِنُ : إذا تَغَيَّرت رَيْحِه .

( تَرَاقِيهُم ) التَّرَاقِي ، جمع 'تَرُقُوَة ، وهي العظم الذي بين 'مُغْرَةِ النَّحر والعَاتِق ، وعنده مخرج الصوت ·

( هَذًا ﴾ الْهَذُ : سُرعة القطع والمراد به : سرعة القراءة والعجلة فيها ، وهو نَصب على المصدر .

(كَذَثْرِ الدَّ قَلَ) الدَّقَلُ :أردأُ التمر ، فلا تراه لِيُبْسِهِ وردا ته يجمع، بل بكون منثوراً .

(النظائر ) : جمع نظير ، وهو المِثل والشُّبُّه .

٣٤٧١ ( سى - أبو زر الففاري رضي الله عنه) • أن رسولَ الله وَيَنْظِيَّةُ قَامَ حَتَى أَنْ رَسُولَ الله وَيَنْظِيَّةً قَامَ حَتَى أَصِبَحَ بَآيَةً ، والآيةُ ( إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْكَ أَاللهُ عَلَيْهُمْ أَا أَنْكَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ ) [ المائدة : ١١٨ ] ، أخرجه النسائي (١١) .

<sup>=</sup>بالحواتيم،وفي فضائل القرآن ، باب تأليف القرآن ، وباب الترتيل في القراءة، ومسلم رقم ٨٣٩ في ٨٣٨ في صلاة المسافرين ، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ، وأبو داود رقم ١٣٩٦ في الصلاة ،باب تحزيب القرآن ، والنسائي ٢/٥٧ و ٢٧٦ في الافتتاح ، باب قراء سورتين في ركمة ، والترمذي رقم ٢٠٦ في الصلاة ، باب ماذكر في قراءة سورتين في ركمة .

<sup>(</sup>١) ٣/٧٧/ في الافتتاح ، باب ترديد الآية ، وفي سنده قدامة بن عبد الله بن عبدة البكري العامري الذهلي أبو روح الكوفي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وجسرة بلت دجاجة العامرية ، لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي .

٣٤٧٣ ــ (أبو سلمة بن غبد الرحمن) • أن عمر بن الخطاب صلى المغرب بالناس ، فلم يقرأ فيها ، فلما انصر ف قيل له ، ما قرأت ؟ قـــال : فكيف كان الركوع والشُجُود ؟ قالوا : حسناً ، قال : لا بأس إذاً • .

وفي أخرى عن زيد بن أسلم • أن عمر ا نفَتَلَ من صلاة ، فقيل له ؛ ما قرأت . . . وذكر الحديث ، أخرجه . . . (١) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجت رزين ، وكلا الأثرين منقطع ، فان أبا سلمة بن عبد الرحن ، وزيد بن أسلم ، لم يسمعا من عمر ، وقد روى البيهقي أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن في « سننه » ٣٨١/٢ في الصلاة ، باب من قال : تسقط القراءة عمن نسى ومن قال : لاتسقط ، وإسناده منقطع ، فان أبا سامة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من عمر ، وقال ابن التركماني في « الجوهر النقي » ٣٨١/٣ : ذكرصاحب « الاستذكار »حديث أي سلمة ثم قال : حديث منكر ، ليس عند يحيى وطائفة معه ، لأنه رماه مالك من كتابه بآخرة، وقال : ليس عليه العمل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، والصحيح عن عمر أنه أعاد الصلاة ، وروى يحيى بنيحيى النيسابوري ، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم النخمي عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة فأعاد الصلاة ، فهذا متصل شهده همام عن عمر ،وحديث مالكعن عمر مرسل ، لايصبح ، يعني رواية أبي سلمة ، والاعادة عنه صحيحة ، رواها عنه جماعة ، منهم همام، وعبد الله بن حنظلة ، وزياد بن عياض، وكلهم لقي عمر وسمع منه وشهد القصة ، ورواها عنه غيرم أيضاً ، قال : وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبان عن جابر بن زيد أن عمر أعاد تلكالصلاة باقامة ، وعن ابن جريج هن عكرمة بن خـــالد أن عمر أمر المؤذن فأقام ، وأعاد تلك الصلاة ، وروى أشهب : سئل مالك : أيعجبك ما قال عمر ? فقال : أمّا أنكر أن يكون عمر فعله ، وأنكر الحديث ، وقال : يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب ، ولايشبحون به ولايخبرون ? : من فعل هذا أرى أن ىعىد ھو ومن ځلفه .

#### النوع الرابع: في الجهر بالقراءة

٣٤٧٣ \_ ( رسى - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • في كل صلاة نقرأ ، فما أَسْمَعَنا رسو لُ الله وَلِيَّا أَسْمَعناكم ، وما أخنى علينا أخفينا عليكم ». أخرجه أبو داود والنسائي ، وقال النسائي ، أخفينا منكم ، (١) ·

وأخرجه الترمذي مختصراً وأن النبي وَلَيْكِيْ قال لأبي بكر : مردت بك وأنت تقرأ ، وأنت تخفض من صوتك ؟ فقال : إني أسمعت من ناجيت ، قال : ارْفَع قليلا ، وقال لعمر : مردت بك وأنت تقرأ ، وأنت ترفع من صوتك؟ قال : [إني] أوقِظ الوَسنان ، وأطرد الشيطان ، قال : اخفض قليلا ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧٩٧ في الصلاة ، باب ماجا في القراء في الظهر ، والنسائي ٢/٣١٠ في الظهر ، والنسائي ٢/٣١٠ في الافتتاح ، باب قراء النهار ، ورواه أيضاً البخاري ٢/٩٠ في صفة الصلاة ، باب القراءة في الفجر ، ومسلم رقم ٢٩٣ في الصلاة ، باب وجوب قراء الماتحة في كل ركعه ، (٣) رواه أبو داود رقم ٢٣٣٩ في الصلاة ، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، والترمذي رقم ٧٤٤ في الصلاة ، باب ماجاء في قراءة الليل ، وإسناده حسن ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة ، وأم هانيء ، وأنس ، وأم سلمة ، وابن عباس .

### [شرح الغربب]

( الوَسنَان ) النائم الذي ليس بُمشْتَغُرِقٍ في نُومه ·

٣٤٧٥ – ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) به ــــذه القصة ، ولم يذكر و فقال لأبي بكر : ارفع شيئاً ، وقال لعمر اخفض شيئاً ، وزاد «وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ، ومن هذه السورة ؟ قال : كلام طيب يجمع الله بعض ، قال الني صلى الله عليه وسلم : كائكم قد أصاب ، أخرجه أبو داود هكذا (١) .

٣٤٧٦ \_ ( ط \_ البياضي (٢) وضي الله عنه ) • أن رسول الله وَيُعْلِقُهُ خرج على الناس وهم يُصَلُّون ، وقد عَلَت أصواتُهم بالقراءة ، فقال ؛ إن المصلِّم يُنَاجِي و بَه ، فليَنْظُر بَمَا بُنَاجِيهِ ، ولا يَجْهَرُ بعضكم على بعض بالقرآن اخرجه الموطأ (٢) .

٣٤٧٧ – ( ر - عبر الله بن عباس رضي الله عنها ) قــال: • كانت

<sup>(</sup>١) رقم ١٣٣٠ في الصلاة ، باب رفع الصوت بالقراءة في الليل ، وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>٧) قال السيوطي في شرح الموطأ : اسمه فروة بن عمرو بن ودقة ، وبياضة : فخذ من الحزرج ،
 شهد العقبة وبدراً وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) ١٠/١ في الصلاة ، باب العمل في القراءة ، ورواه بمعناه أبو داود رقم ١٣٣٧ في الصلاة ،
 باب في رقع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ،
 وهو حديث صحيح ، وانظر « المقاصد الحسنة » ، للحافظ السخاوي صفحة ( ٣٦١ ) .

قراءةُ رسولِ الله ﷺ على قَدْرِ ما يَسمَعُه مَن في الْحَجْرَة وهو في البيت ، . أخرجه أبو داود (١) .

٣٤٧٨ – ( د ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قــــال : • كانت قراءة النبي وَلَيْكُمْ بِاللَّيْلِ : يَرْ َفَعُ طَوْراً ، و يَخْفِضُ طُوراً ، أخرجه أبو داود (٢) .

٣٤٧٩ \_ (ط \_ أبو سهيل بن مالك) عن أبيه ، قال : «كنا نسمعُ قراءةً عمرَ بن الخطاب عند دَارِ أبي جَهم بالبَلاَط ، أخرجه الموطأ (٣) ·

عنها) قالت : «كان رسولُ الله عَيْكَالَيْهِ عَنْها) قالت : «كان رسولُ الله عَيْكَالِيْهِ عَلَيْكَالُهُ عَلَيْكَ وَ السورة في الصلاة ، فيُرَ تُلُها ، حتى تكونَ أَطُولَ من أَطُولَ منها ، ] أخرجه رزين (١٠) .

٣٤٨١ ــ ( عبر الله بن شرار ) قال: • سمعت ُ نَشِيجَ عمرَ وأنا في آخر

<sup>(</sup>١) رقم ١٣٢٧ في الصلاة ، باب في رفع الصوت بالقراءة في الليل ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٣٢٨ في الصلاة ، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، وإسناد. حسن .

<sup>(</sup>٣) ٨١/١ في الصلاة ، باب العمل في القراءة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث زيادة ليست في الأصل ، وإنما ذكر في المطبوع ، وقال في آخره : أخرجه رزين، وقد رواه مسلم رقم ٣٧٣ في صلاة المسافرين ، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً بأطول من هذا ، والموطأ ١٣٧/ في الجماعة ، باب ماجاه في صلاة القاعد في النافلة ، والترمذي رقم ٣٧٣ في الصلاة ، باب ماجا في الرجل يتطوع جالساً ، والنسائي ٣٢٣/٣ في قيـام الليل ، باب صلاة القاعد في النافلة ، وقد تقدم رقم ٣٠٠٣ .

الصُّفُوفِ يقرأ (إنما أَشْكُو بَتِي وُحز نِي إلى اللهِ ) [يوسف : ٨٦] » إذا افتتح الصُّفُو فِ يقرأ (إنما أَشْكُو بَتِي وُحز نِي إلى اللهِ ) [١٠] . الصلاة [ أخرجه البخاري في ترجمة باب ] (١٠) .

و في أخرى ، قــــال : • صليت ُ خلف عمر ، فسمعت ُ نَشِيجَهُ ، . [ أخرجه رزين ] (۲) .

#### [ شرح الغربب ]

( نَشيجُ ) النَّشيج ، صوت يتَرَدُّدُ في الحَلْقِ والصَّدْر .

٣٤٨٢ ــ ( س ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) • أن النبي عَلَيْتُهُ كانت له سَكْتَةُ إذا افْتَتَحَ الصلاة ، أخرجه النسائي (٣) .

وقد جاء لهذا الحديث رواية أخرى ذُكِرَت في «كتاب الدعاء » من حرف الدال .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقاً ٢/٢٧١ في الأذان ، باب إذا بكى الاسام في الصلاة ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله سعيد بن منصور عن ابن عيبنة عن اسماعيل بن محمد بن سعد سع عبد الله بن شداد بهذا ،وزاد : في صلاة الصبح ، قال الحافظ: وفي الباب حديث عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ، رواه أبو داود والنسائي والترمذي في « الشائل » وإسناده قوي ، وصححه ابن حبان وابن خزية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أخرجه البخاري في ترجمة باب ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وليست هــذه الرواية عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) ١٣٨/٢ في الافتتاح ، باب سكوت الامام بعد افتتاحه الصلاة ، وإسناده صحيح .

## النوع الخامس: في سَكْتُة القارىء

٣٤٨٣ ــ ( ر شــ سمرة بن مبندب رضي الله عنه ) قال : « سَكُتَنَانِ حَفِظْنَا مِن رسول الله وَيَظِينِهُ ، فأنكر ذلك عِمر ان بن حصين ، قال : حَفِظْنَا سَكُتَةً ، فكتَب أبي من أن حفظ سمرة ، فكتب أبي أن حفظ سمرة ، فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل في صلاته ، وإذا فرغ من القراءة ، ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ( ولا الضّاليّن ) قال : فكان يُعْجِبُه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يَتَرَادً إليه نَفَسُهُ ، أخرجه الترمذي .

وأخرجه أبو داود ، قال سرة : • حفظت سكتتين في الصلاة ، سكتة إذا كبّر الإمام حتى يقرأ ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع ، قال : فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين ، فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي ، فصد ق سُمرة ، وفي رواية • وسكتة إذا فرغ من القراءة ، وفي أخرى عنه عن النبي والله • أنه كان يسكت سكتتين : إذا استَفتح ، وإذا فرغ من القراءة . . . ثم ذكر معناه ، . وفي أخرى بنحو من رواية الترمذي ولفظها (۱) .

# العشرع الرابع في الركوع والسجود والقنوت ، وفيه نوعان النوع الأول : في الركوع والسجود الاعتسدال

٣٤٨٤ – ( و ت س - أبو مسمو و البدري رضي الله عنه)أن رسول الله مينالية قال : « لا تُجزِى ف صلاةً أحدِكم حتى يُقيمَ ظهر م في الركوع والسجود ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١).

قال: « مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّافِي وَالسَّّارِق ؟ وذلك قبل أن تنزِل فيهم قال: « مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّافِي وَالسَّّارِق ؟ وذلك قبل أن تنزِل فيهم الحدودُ ، قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: من فَوَاحِشُ ، وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة: الذي يَسرِق صلاته ، قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله ؟ قال: لا يُتم مُّ ركوعها ولا سجودها ، قال النعمان: وكان عمر يقول: إن وجه دِينكم الصلاة ، فَزَيتُنُوا وجه دِينكم بالحشوع ، أخرجه الموطأ (٢)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ه ه ٨ في الصلاة ، ياب صلاة من لايقيم صلبه ، والترمذي رقم ه ٣٦ في الصلاة ، باب رقم ٤٨ ، والنسائي ٣/٣٤ في الافتتاح ، باب إقامة الصلب في الركوع ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) ١٦٧/١ في قصر الصلاة فيالسفر ، باب العمل في جامــع الصلاة ، وهو مرسل صحيح ، ولهــــ

٣٤٨٦ – ( رسى - سالم البرار ) قال : • أتينا أبا مسعود فقلنا له : حدَّ ثنا عن صلاة رسول الله وَيُطِيِّقِهِ ، فقام بين أيدينا ، فكبَّر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه ، وجعل أصابعه أسفلَ من ذلك ، وجانى [بين] مِرْ فَقَيْه حتى استوى كلُّ شيء منه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، فقام حتى استوى كلُّ شيء منه ، أخرجه أبو داود والنسائي (۱).

#### [شرح الغربب] :

( َجَافَى ) يده عن جنبه ، إذا رفعها عنه ، ولم يُلصِقُها به .

٣٤٨٧ – ( غ - مرمة - مولى أسامة )أن الحجاج بن أين بن أمّ أين ا وكان أخا أسامة كلّ مه ، من الأنصار - رآه ابن عمر لايتم ركوعه ، فقسال ا أعِدْ ، زاد في رواية • فلما ولى ، قال ابن عمر ، من هذا ؟ قلت ، الحجّاج بن أين ، قال ، لو رأى النبي مَنْ اللّهِ هذا لأحبّه ، زاد بعض الرواة • وكانت حاضنة النبي مَنْ الله على . أخرجه البخاري (٢٠) .

<sup>=</sup> شواهد مسندة صحيحة ، منها عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلائه ، قالوا : يارسول الله وكيف يسرق من صلائه ، قال : لايتم ركوعها ولا سجودها ، رواه أحمد في المسند ه/ ٣١٠ وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني عن أبي هريرة وغيرهم .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٨٦٣ في الصلة ، باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود ، والنسائي ٨٦/٣ في الافتتاح ، باب مواضع الراحتين في الركوع ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) ٣/٦ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر أسامة بن زيد .

## [شرح الغربب]

( حَاضِنَة ) الحاضِنةُ:المرأةُ التي تلي أُمرَ الطفل و تُربِّيه .

٣٤٨٨ – ( خ م دت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) أن رسول الله متالك و م دت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) أن رسول الله متالك و المعتدلوا في السجود ، ولا يَبسُطَنَّ أحدكم ذراعيه البيساط الكلب ، أخرجه البخاري ومسلم وأنه داود والترمذي والنسائي . وزاد البخاري في رواية أخرى « وإذا بزق فلا يَبْزُ قَنَّ بين يديه ، ولا عن عينه ، فإنه يُناجى ربَّه ، (١) .

٣٤٨٩ — (غ م د - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قـــال : • إني لا آلُو أن أُصَلَي بكم كما رأيت وسول الله ويَظِيَّة يصلي بنا . قال ثابت : فكان أنس يصنَع شيئاً لا أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً ، حتى يقول القائل : قد نسي ، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل : قد نسي ، وفي رواية نحوه ، إلا أنه قال : • وإذا رفع رأسه بين السجدتين ، أخرجه البخاري ومسلم ، وللبخاري قال : • كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله ويُظِيِّق ، فكان يُصلِّي ، فإذا رفع رأسه من الركوع قال حتى نقول : قد نسي .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٩/٢ في صفة الصلاة ، باب لايفترش ذراعيه في السجود ، ومسلم رقـــم ٩٨٠ في الصلاة ، باب صفة السجود ، وأبو داود رقم ٨٩٧ في الصلاة ، باب صفة السجود ، والترمذي رقم ٢٧٦ في السحود ، والنسائي ١٨٠٢ و ٢١٢ في الافتتاح ، باب النهي عن بسط الذراعين في السجود .

وفي رواية أبي داود ، قال : « ما صليت ُ خَلْفَ رَجِلِ أَوْجَزَ صلاةً مَن رَسُولِ الله عَيْمِاللهِ فِي عَام، وكان رَسُولُ الله عَيْمِاللهِ إذا قال: سمّع الله لمن حده، قام حتى نقول : قد [أ]و هم ، ثم يُكبّر ويسجد ، وكان يقعد بين السجدتين، حتى نقول : قد [أ]و هم ، " .

والبخاري: أنه سمع الني والسجود، فوالله ، إني الأراكم من بعدي - وربحا قال: وأقيموا الركوع والسجود، فوالله ، إني الأراكم من بعدي - وربحا قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، والبخاري: أنه سمع الني والني يقول: وأيم والركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده ، إني الأراكم من بعد ظهري ، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ، ولمسلم : أن نبي الله والله والله والمنائق أيضاً ، قال: وأقيموا الركوع والسجود ، وفي أخرى وأقيموا الركوع والسجود ، وفي أخرى وأيم والركوع والسجود ، وفي أخرى وأقيموا الركوع والسجود وإذا ركعتم وسجدتم ، "أيم والركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم ، ""

٣٤٩١ ( خ د س - مالك بن الحويرة رضي الله عنه ) قال الأصحابه: «ألا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٩ ع ٣ في صفة الصلاة ، باب المكث بين السجدتين ، وباب الاطمئنان حين يوفع رأسه من الركوع ، ومسلم رقم ٢٧ ع في الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وأبو داود رقم ٣ م ٥ م من الركوع بين السجدتين .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢١/١١ في الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي صفة الصلاة ، باب الحشوع في الصلاة ، ومسلم رقم ه ٢ غ في الصلاة ، باب الأمر بتحسينالصلاة وإتمامها ، والنسائي ٢/٩٣ و ١٩٤ في الافتتاح، باب الأمر باتمام الركوع .

وفي رواية أبي داود ، قال أبو قلابة : • جاءنا أبو سليان ـ مالك ابن الخُو َيْرِث ـ في مسجدنا ، فقال : إني لأَصَلِّي ، ما أريد الصلاة ، ولكنِّي والله أريد أن أُر يَكُم كيف رأيت وسول الله وَيَلِيْكِي يصلي، قال ، قلت لأبي قِلابة ، كيف صلّى ؟ قال ، مثل صلاة شيخنا هذا \_يعني ، عمرو بن سلمة إمامهم ـ وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى ، قعد ، ثم قام ، وفي رواية النسائى ، قال : • كان مالك بن الحويرث يأتينا ، فيقول :

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن سلمة الجرمي. قال الحافظ في « الفتح » : واختلف في ضبط كنيته ، ووقع هنا للاكثر بالتحتانية والزاي ، وعند الحموي وكريمة : بالموحدة والراء ، مصغراً ، وكذا ضبطه مسلم في الكنى ، وقال عبد الغني بن سعيد : لم أجمعه من أحد إلا بالزاي ، لكن مسلم أعلم ، والله أعلم.

أَلا أُحد أَنكم عن صلاة رسول الله وَيُطَلِّقُهُ ؟ فيصلي في غير وقت صلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعداً ، ثم قام فاعتمد على الأرض ، (۱).

# مقدار الركوع والسجود

٣٤٩٣ ـ ( رسى ـ سعيد بن مبير ) قــال : « سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : مــا صليت وراء أحد بعد رسول الله ويتالي أشبه صلاة بصلاة رسول الله ويتالي من هذا الفتى ـ يعني : عمر بن عبد العزيز ـ قال : فحز ر نَا ركوعه عشر تسبيحات ، وسجود معشر تسبيحات ، أخرجه أبو داود والنسائي (٢) .

٣٤٩٣ ــ (ر ــ السعري) عن أبيه ــ أو عَمَّه ــ قال: « رَمَقْتُ رسولَ الله وَ عَمَّه مَّ الله عَمْدُ ما يقول : سيحان الله و بحمده ثلاثاً ، أخرجه أبو دُاود (").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٠٤٧ و ٢٤١ في صفة الصلاة ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وباب المكث بين السجدتين، وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، وفي الجماعة، باب من صلى بالناس وهو لايريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود رقم ٢٤٨ في الصلاة، باب النهوض في الفرد، والنسائي ٢/٤٣٧ في الافتتاح ، باب الاعتاد على الأرض عند النهوض.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٨٨٨ في الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود ، والنسائي ٢٧٤/٣ و ٣٣٥ في الافتتاح ، باب عدد التسبيح في السجود ، ورواه أحمـد في المسند ٣/٣٠ و ٢٦٣ وفي سنده وهب بن مانوس ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال ابن القطان : مجهول الحال .

<sup>(</sup>٣) رقم ه٨٨ في الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود ، والسعدي مجهول .

عَلَمُ اللّهِ عَنْهُ ﴾ ٢٤٩٤ – ( خ م و شسى - البراء بع غازب رضي الله عنه ) قال ؛ كان ركوعُ النبيُّ وَلِنَا إِلَيْهُ ، وسجودُه ، وبين السجدتين ، وإذا رفع رأسه من الركوع ـ ما خلا القيام والقعود ـ قريباً من السَّواء ، ·

وفي رواية ، قال ، « رَمَقْتُ الصلاة مع محمد مَيْنَالِيَّةٍ فوجدتُ قيـــامَه فركعته ، فاعتداله بعد ركوعه ، فسجدته ، فجلسته بين السجدتين ، فسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف : قريباً من السُّواء ، وفي أخرى قال : «غلب على الكوفة رجل قد سماه : زَمَنَ بن الأشعث ، وسماه ُغُنْدَر في روايته: مطر بن ناجية \_ فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلِّي بالناس ، وكان يصلُّي ، فإذا رفع رأسه من الركوع : قام قَدْرَ ما أقول : اللَّهم ربنا لك الحمد ، ملَّ السمُوات ومل الأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد ُ ، أهلَ الثناء والمجد ، لامانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الَجْدُّ منك الجدُّ ، قال آلحكَم، فذكرتُ ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلي ، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول : كانت صلاةُ رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكِ : قيامُه وركوعُه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وسجودُه ، وما بين السجدتين ؛ قريباً من السواء . قال شعبة : فذكرته لعمرو بن مرة ، فقال:قدرأيت ابنَ أبي ليلي، فلم تكن صلاته هكذا، هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية . وله في أخرى ، قال ﴿ رَمَقْتُ رَسُولَ اللهُ عَيْنَا إِنَّهُ فِي الصلاة ، فوجدتُ قيامه كركعته

وسجدته ، واعتدالَه في الركعة كسجدته ، وجَلستَه بين السجدتين ، وجلسته ما بين التسليم و الانصراف :قريباً من السواء ، وله في أخرى ، قال : < كان ركوعه وسجوده ومابين السجدتين : قريباً من السواء » . وفي رواية الترمذي والنسائي ، قال : • كانت صلاةُ رسول الله ﷺ إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود: قريباً من السواء، (١٠). ٣٤٩٥ ـ (س خ - زبر بن وهب ) قال : • رأى حذيفة وضى الله عنه رجلًا يصلي ، فَطَفَّفَ ، فقال له حذيفة ُ : مُذْ كم تصلي هذه الصلاة ؟ قال: مُنْذُ أُربِعين (٢) سنة، قال: ما صليت منذ أربِعين (٢) سنة، ولو مُت وأنت تصلي هذه الصلاة ، مُتَّ على غير فِطْرة محمد مِيِّكِيَّةٍ ، ثم قال : إن الرجل لَيْخَفِّفُ و ُبتمُ ويُحْسن ، أخرجه النسائي . وفي رواية البخاري ، قال شقيق : ﴿ إِنَّ حذيفةًرأى رجلاً لايتمُّ ركوعه ولا سجوده ، فلما قضي صلاته، دعاه، فقال له حذيفة:ما صليتَ \_ قال:و أحسبه قال:ولو مُتَّ مُتَّ علىغير سُنَّة محمد مَيْكَاتِيَّةٍ ، وفي رواية • ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمداً مِتَنَالِلَهِ ، ٣٠٠٠

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲۸۸۲ في صفة الصلاة ، باب استواه الظهر في الركوع ، وباب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع ، وباب المكث بين السجدتين ، ومسلم رقم ۲۷۸ في الصلاة ، باب طول القيام من الركوع اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها ، وأبو داود رقم ۲۵۸ في الصلاة ، باب طول القيام من الركوع بين السجدتين ، والترمذي رقم ۲۷۲ في الصلاة ، باب ماجاه في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود ، واللسائي ۲۷۷۲ و ۲۹۸ في الافتتاح ، باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : منذ أربعون .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣٧/٢ و ٣٣٨ في صنة الصلاة ، باب إذا لم يتم الركوع ، وباب إذا لم يستم السجود ، والنسائي ٨/٣ و ٩ ه في السهو ، باب تطفيف الصلاة .

# [ شرح الغربب ]

( طَفَّف ) التَّطفِيف في الكيل : نقصُه، والمراد به هاهنا : نقصُ الصلاةِ والقراءة والاختصار ُ فيها.

( فِطْرَة محمد ) الفِطرَةُ : الْجُلقة ، والفطرة : الْمَلَةُ ، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله مَيَنِالِيِّينِ .

٣٤٩٦ – ( رسى - عبر الرحمن بن شبل رضي الله عنه ) قال : « نهى رسولُ الله مِيَّالِيَّةِ عن نَقْرَة الغراب ، وا فتر السَّبُع ، وأن يُوَطِّن الرجلُ بالمكان في المسجد كما يُوَطِّنُ البعير ، أخرجه أبو داود والنسائي (١).

# [ شرح الغربب ]

( َنقرَ الغُرابِ ) النَّقْرُ في الصلاة ؛ تَرْك الطمأنينة في السجود ، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينها ، شبَّه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها ، فتراه يُتَا بعُ بين نقراً إنه لحمَها .

( اُفترَاش السبع ) : هو أن يضع سَاعِدَيه على الأرض في السجود كما يقعدُ الكلب في بعض حالاته ، وكذلك غيره من السّباع ، كالذئب ِ ونحوه ·

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٨٦٧ في الصلاة ، باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع ، والنسائي ٢١٤/٢ في الافتتاح ، باب النهي عن نقرة الغراب ، ورواه أحمد في المسند ٣/٨٧٤ و ٤٤٨ والدارمي ٢/٣٠ في الصلاة ، باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب ، ورواه أحمد في المسند ه/٤٤٤ من حديث أبي سلمة الأنصاري ، وهو حديث حسن بشواهده .

( يوطِن بالمكان كما 'يوطِن البعير') معناه : أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلّي فيه ،كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَك دَمِث قد أو طنه واتّخذَه مُناخاً ، وقيل : هو أن يُبرك على ر كبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبروك البعير على المكان الذي أوطنه .

عبر الرحمن بن عوف رضي الله عنه ) قـــال : • نهى رسولُ الله عنه ) قــال : • نهى رسولُ الله وَ الله عنه النَّقُر ، فقال : ليس لنا مَثَلُ السَّوْء ، ليس منا من ينْقُرُ نَقْرَ الغراب ، قال : ونهى عن افتراش السبع ، . أخرجه . . • (١) .

# هيئة الركوع والسجود

٣٤٩٨ ( رسى - عبر القربي مسمو و رضي الله عنه ) قدال : إذا ركع َ أحدُكم فلْيَفْرِش ذِراعيه على فَخِذيه ، و لَيُطَبِّق بين كَفَيْه ، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله عَلَيْكَة ، وفي رواية قال : • عالمنا رسول الله عَلَيْكَة الصلاة ، فكبر ، ورفع يديه ، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه ، قال : فبلغ ذلك سعداً ، فقال : صدق أخي ، كذا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا ، يعني فبلغ ذلك سعداً ، فقال : صدق أخي ، كذا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا ، يعني الإمساك على الركبتين ، أخرجه أبو داود ، وأخرج النسائي الثانية (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو بمعنى الذي قبله .

<sup>(</sup> ٢ ) رواه أبو داود رقم ٨٦٨ في الصلاة ، باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين ، والنسائي ١٨٤/٣ و ه ١٨في الافتتاح ، باب التطبيق،ورواه مسلم في «صحيحه» ، وأحد في «المسند» وغيرم، وهو حديث صحيح ، وفي الحديث نسخ التطبيق في الركوع ، وقد بقي عليه ابن مسعود رضي الله عنه .

٣٤٩٩ ــ ( ت س - همر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال : • سُنَت الله الرُّك ، وفي دواية • إنما السُنَّةُ الأخذُ بالرُّك ، وفي دواية • إنما السُنَّةُ الأخذُ بالرُّك ، هذه دواية النسائي ، وفي دواية الترمذي ، قال أبو عبد الرحن السَّلَمِي : قال لنا عمر بن الحطاب : • إن الرُّك سُنَّةُ نبيكم وَ الله الله الله الله ك ، (٣) .

وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنه السجود ، فوضع بديه واعتمد على رُكْبتيه ، ورفع عبيرته ، وقال ، هكذا كان رسول الله عليه الله الله عليه واعتمد على رُكْبتيه ، ورفع عبيرته ، وقال ، هكذا كان رسول الله عليه الله عليه إذا صلى جَنَّح ، (").

## [شرح الغربب]

( عَجِيزَ تَهُ ) العَجِيزة : العَجُز .

( تَجنَّح ) الرجل : إذا جافى يديه عن جانبيه ، فصارا له مثل الجُناح إذا فرشه الطائر .

<sup>(</sup>١) لفظه في نسخ الترمذي المطبوعة : إن الركب سنت لكم .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي رقم ٨٥٧ في الصلاة ، باب ماجاء في وضع البدين على الركبتين في الركوع ، والنسائي ٢/٥٨ في الافتتاح ، باب الامساك بالركب في الركوع ، وقال الترمذي : هـــذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن سعد ، وأنس ، وأبي حيد ، وأبي أسيد ، وسهل بن سعد، وعمد بن مسلمة ، وأبي مسعود ، وهذا أيضاً ناسخ للتطبيق .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٩٩٦ في الصلاة ، باب صغة السجود ، والنسائي ٢١٢/٢ في الافتتاح ، باب صغة السجود ، قال الحافظ الزيلمي في « نصب الراية » : قال النووي . ورواه ابن حبان والبيه في ، وهو حديث حسن .

ر م ت - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال : قـــال رسول الله عنه ) قال : قــال رسول الله وَيَنْكِنْهُ : • إذا سجدت فَضَعْ كَفَيْك ، وارفع مِ مَفَقَيك ، أخرجه مسلم . وفي رواية الترمذي ، قال : • قلت للبراء : أين كان النبي وَيُنْكِنْهُ يضع وجهه إذا سجد ؟ فقال : بين كفَيْه ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( بَهْمة ) البَهْمة : الصغير من الغنم .

( وَصَّحُ إِبِطَيْهُ ) الوَّصَحِ:البياض،وأرادبه: البياضَ الذي تَحَت إبطيه، وذلك للمبالغة في النجافي ، وإبعاد اليدين عن الجنبين .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٤٩٤ في الصلاة ، باب الاعتدال في السجود ، والترمذي رقم ٢٧٦ في الصلاة، باب ماجاه أين يضع الرجل وجهه إذا سجد .

<sup>(</sup>٣) في نسخ أبي داود والنسائي المطبوعة : جافى بين يديه .

<sup>(</sup>٣) في نسخ النسائي الخطوطة والمطبوعة : قعد .

<sup>(</sup>٤) روّا ، مسلم رقم ٩٦، في الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة ، وما يفتتح به و يختم به ، وأبو داود رقم ٨٩٨ في الصلاة ، باب صفة السجود ، والنسائي ٢٩٣/ في الافتتاح ، باب التجافي في السجود .

( خُوتًى ) في صلاته : إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود ، وهو مستحب للرجال دون النساء .

٣٠٠٣ ــ ( ر ـ عبر الله بن عباس رضي الله عنها ) قــــال : • أتيتُ رسولَ الله وَيُطْلِيْهُ مَن خَلْفِه ، فرأيتُ بياضَ إبطيه وهو مُجَخُ قد فرَّجَ بين يديه ، . أخرجه أبو داود (١٠) .

#### [شرح الغربب]

( مُجَخَ ) جخَّى في صلاته و جَخَّ : إذا فتح عَضُدَيه في السجود ، وقيل: إذا رفع بطنه عن الأرض .

٢٥٠٤ – ( ر - أحمر بن جزء رضي الله عنه ) • أن رسول الله عنه كان إذا سجد جافى عَضْدَيه عن جنبيه ، حتى نأوي له ، أخرجه أبو داود (٢).
 [شرح الغربب] :

( نأوي ) آوَيتُ لفلان آوي : إذا رحمَّه وأشفقتَ عليه .

<sup>(</sup>١) رقم ٩٩٩ في الصلاة ، بابصفة السجود ، ورواه أحمد في«المسند» ه - ٢٤ وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٠٠ في الصلاة ، باب صفة السجود ، وهو حديث حسن .

وفي رواية النسائي، قال: « صليتُ مع رسول الله وَيَنْظِيْهُ فَكُنْتُ أَرَى عَفْرَةَ إِبطيه ، (۱) .

## [ شرح الغربب ]

(رَكَبَةُ) الرَّكْب: أصحاب الإِبل في السفر دون الدواب، وهم العَشرةُ فما فو قها، والجمع أَرْكُب، والرَّكَبة ـ بالتحريك ـ أقلُ من الرَّكْب، والأَرْكُب، والأَرْكاب؛ الإبل، لا واحد له من لفظه.

( عُفْرَ تَي إِبِطَيْه ) العُفْرَة : البياض الذي تحته ، والمراد به : المبالغة في النجافي كما سبق .

ر مت أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • اشتكى أصحاب مسول الله عنه ) قال : • اشتكى أصحاب وسول الله عِنْكَانَة مَشَقَّة السجود ، إذا ا نفر َجوا (٢) ، فقال لهم : استعينوا بالرُّكَبِ • (٣) . أخرجه النرمذي وأبو داود . وفي رواية ذكرها رزين ،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٤٧٢ في الصلاة ، باب ماجاه في التجافي في السجود ، والنسائي ٢١٣/٢ في الافتتاح ، باب صفة السجود ، ورواه أحد في «المسند» ٤/ ٥٣ وهو حديث صحيح، وقال الترمذي : حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن ، قال : وفي الباب عن ابن عباس ، وابن بحينة ، وجابر ، وأحر بن جزه ، وميمونة ، وأبي حيد ، وأبي مسعود ، وأبي أسيد ، وسهل ابن سعد ، ومحمد بن مسلمة ، والبراه بن عازب ، وعدي بن عميرة ، وعائشة ، قال : والعمل عليه عند أكثر أحل العلم .

<sup>(</sup>٢) أي : إذا باعدوا البدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين في السجود .

<sup>(</sup>  $\pi$  ) قال الحافظ في  $\pi$  الفتح  $\pi$  : قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا .

قال : • استعينوا بالانضام ، (۱) .

الله عنه ) عبد الله بن مالك بن محبة (٢) رضي الله عنه ) كان ألني ويَلِيَّةِ إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يَبْدُو َ بياضُ إبطيه، وفي رواية ؛ كان إذا سجد يُجنِّحُ في سجو ده ، حتى يُرَى و صَحَ إبطيه ، أخرجه البخاري و مسلم ، وأخرج النسائي الأولى (٣) .

٣٠٠٨ – ( ـــى - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • لو كنتُ بين يَدَيَهُ رسولِ الله عِنْكُ لأ بصَرتُ إبطيه ، قال أبو عِجْلَز : قال ذلك لأنه في صلاة . أخرجه النسائى (١٠) .

٣٥٠٩ – (ر\_أبو هربرة رضي الله عنه) أن النبي وَ الله قال: • إذا سجد أحدُكم فلا يَفتَرِشُ يديه افتراشَ الكلب، و ليَضمُ فَخِذَيْهِ • أخرجه أبو داود (٥) •

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٠٦ في الصلاة ، باب الرخصة في ذلك للضرورة ، والترمذي رقم ٢٨٦ في الصلاة ، باب ماجاء في الاعتاد في السجود ، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينــة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليــه وسلم مرسلا نحو هذا ، وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>٢) بحينة : أم عبد الله ، وأبو م ما لك .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٣٤٢ في صفة الصلاة ، باب يبدي ضبعيه ويجافي السجود ، وفي الأنبياه، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم ه ٤٩ في الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به و يخمّ به ، والنسائي ٢/٣ في الافتتاح ، باب صفة السجود .

<sup>(</sup>٤) ٢١٢/٢ و ٢١٣ في الافتتاح ، باب صغة السجود ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> ه ) رقم ٩٠١ في الصلاة ، باب صفة السجود ، وإسناده حسن .

• ٢٥١٠ – ( ت - جابر بن عبد الله رضي الله عنها) أن النبي وَلَيْكُ قال:
• إذا سجد أحد كم فلْيَعْتَدِلُ ، ولا يَفْتَرِشُ ذِراعيه افتراش الكلب ، .
أخرجه الترمذي (١) .

ا ٣٥١١ — ( ت ـ عامر بن سعر بن أبي و قامی) عن أبيه و أن النبي عليه و أن النبي عليه و أمر بوضع اليدين ، و قصال : وقد روي عن عامر مرسلاً (٢) .

ابو مراب الله والمورد والله والمورد و

<sup>(</sup>١) رقم ه ٧٧ في الصلاة ، باب ماجاء في الاعتدال في السجود ، وإسناده حسن ،قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عبدالرحمن بن شبل وأنس ، والبراء ، وأبي حميد، وعائشة ، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع .

<sup>(</sup>٢) رقم ٧٧٧ و ٧٧٨ في الصلاة ، باب ما جاه في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود ، موصولاً وم ٧٧٨ و ٢٧٨ في الصلاة ، باب ما جاه في وضع اليدين ونصب القدمين في السلام واختاروه. (٣) أخرجه الترمذي رقم ٢٦٠ في الصلاة ، باب ما جاه أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وهو الذي حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن أنس، وهو الذي حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن أنس، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع و السجود، وسياتي برقم (٢٧٥٣).

#### [ شرح الغربب] :

( لم يَصُبُّ رأسه ) : أي : لم يُمِلُهُ إلى أسفل ، والصَّب : قَلبُ الماء من فوق إلى تحت .

( ولم يُقْنِعه ) أَقْنَعَ رأسه، ومنه قوله تعالى: (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِيرُ وُوسهم) [ إبراهيم: ٤٣ ] وذلك أن ينصبَه لا يلتفت يميناً ولا شَمَالاً ، ويجعلَ طَرْفه مُوازياً لما بين يديه .

إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جَافَى عَضْدَيْهِ عِن إبطيه، و فتخ أصابع رجليه، إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جَافَى عَضْدَيْهِ عِن إبطيه، و فتخ أصابع رجليه، أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الترمذي وأبو داود والبخاري، تقدّم ذكره (٣).

## [شرح الغربب]

(أهوى) الْهَوِيُّ :[السقوط] من فوق إلى أسفل، يقال فيه: هَوَى يَهُوي

<sup>(</sup>١) في نسخ النسائي المطبوعة والمخطوطة : فلم ينصب .

<sup>(</sup>٧) ١٨٧/٧ في الافتتاح ، باب الاعتدال في الركوع ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ٢١١/٧ في الافتتاح ، باب فتخ أصابع الرجلين في السجود ، وإسناده حسن .

هَوِيَّـاً ، بفتح الهاء . فأما أهوى يُهوِي : فإنما هو إذا مَدَّ يده إلى الشيء، والذي جاء في الحديث على اختلاف النسخ • أهوى ، بألف .

( وَفَتَخَ ) الفَتْخُ ـ بالخاء المعجمة ـ: اللَّين والا ستر خاء، و فَتَخَ أَصابعه: إذا أَر خَاها و تَنَاها معطوفة ، وقيل : هو أن ينصب أَصابعه ، ويغمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة من اليد ، وفي الرِّجل إلى مايلي وجه القدم .

النبي مَثِنَا النبي مَثِنَا الله عنه ) • أن النبي مَثِنَا الله كان إذا سجد أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ من الأرض ، ونَحَى يديه عن جنبيه ، ووضع كفَّيه حذُو مَنْكِبيه ، • أخرجه الترمذي ، وهو طرف من الحديث المقدَّم ذكره (۱) حذُو مَنْكِبيه ، • أخرجه الترمذي ، وهو طرف من الحديث المقدَّم ذكره (۱) حذُو مَنْكِبيه ، • أخرجه الترمذي ، وهو طرف من الحديث المقدَّم ذكره (۱) من عنه من ماهك ) قال : قال حكيم بن حزام ،

۳۰۱۷ – ( و ت سی - و ائل بن حجر رضي الله عنه ) قال : • كان رسولُ الله وَيَطْلِمُهُمْ إِذَا سَجِد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

بايعت الني مَيْكَالَة : أن لا أخر الا قائماً ، . أخرجه النسائي (١٠) .

وفي رواية لأبي داود، قال: • فلما سجد وقعتا ركبتاه'<sup>٣)</sup> إلى الأرض *قب*ل

<sup>(</sup>١) رقم ٧٧٠ في الصلاة ، باب ماجاه في السجود على الجبهة والأنف ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس ، ووائل بن حجر ، وأبي سعيد ،والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنقه .

<sup>(</sup>٢) /٢٠٥٢ في الافتتاح ، باب كيف يخر للسجود ، وإسناده حسن .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي نسخ أني داود المطبوعة : وقعتا ركبتاه ، قال في « عون المعبود » والظاهر : وقعت ركبتاه بافراد الفعل ، لكنه على لغة ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) و ( أكاوني البراغيث ) .

أن بَقَعَا كَفَّاه'' ، فلما سجد وضع جَبْهتَهُ بين كَفَّيه ، وجا َفَى عن إبطيه ». قال أبو داود : وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه بمثل هذا ، وفي حديث أحد رواته: • وإذا نهض نَهضَ على ركبتيه ، واعتمد على فخذيه » (").

الله عنه عنه عنه قال : سلم - أمو هربرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه ) قال : قال رسول الله عنه ) قال : في الله قبل الله عنه أحدكم فلا يَبرُكُ كَمَا يَبرُكُ البعير ، يضعُ (") يديه قبل ركبتيه ، وفي رواية ، قال : • يَعْمِدُ أَحدُكُم فيبرُك في صلاته كما يبرُك الجمل ، أخرجه أبو داد والنسائي ، وأخرج الترمذي الرواية الثانية (١١) .

<sup>(</sup>١) قال في « عون المعبود » : الظاهر : أن يقع كفاه .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود رقم ۸۳۸ في الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ، والترمذي رقسم ٨٦٨ في الصلاة ، باب ماجاه في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ، والنسائي ٢٠٧٧ في الافتتاح ، باب أول مايصل إلى الأرض من الانسان في سجوده ، وفي سنده شريك بن عبدالله النخعي القاضي ، وهو صدوق يخطىء كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء ، وله شاهمد عن النخعي القاضي ، وهو صدوق يخطىء كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء ، وله شاهمد عن عاصم الأحول عن أنس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، قال الحاكم :هو على شرطها، وقال البيهقي: تفر د به العلاه بن العطار، والعلاء مجهول، قال الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولميذكر فيه واثل بن حجر ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخ أبي داود المطبوعة : وليضع ، بالأمر .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود رقم ١٤٠ و ١٤٨ في الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ، والترمذي رقم ٢٦٩ في الصلاة ، باب ماجاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ، والنسائي ٢/٧٠٧ في الافتتاح ، باب أول مايصل إلى الأرض من الانسان في سجوده ، وإسناده حسن ، قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» : وحديث أبي هريرة أقوى من حديث واثل . اه . ، وحديث أبي هريرة أيضاً حديث قولي ، وهو يرجح على الحديث الفعلى .

## [ شرح الغربب ]

( الإُقعَاء )في الصلاة : هو أن يُلصِق أَلْيَتَيْهِ بِالأَرض، وينصِب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعد الكلب في بعض حالاته و الإقعاء عند الفقهاء؛ أَن يضع أَليتَيْه على عَقِبَيْهِ بين السجدتين .

• ٣٥٢ – (ر. عبر الله بن عمر رضي الله عنها) قال: «نهى رسولُ الله ويتالله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ، وفي رواية « نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وفي أخرى « نهى أن يصلِّي الرجل وهو معتمد على يده وفي أخرى « نهى أن يعتمد الرجل على يَدَيْه إذا نهض من الصلاة». أخرجه أبو داود (٢) .

٣٥٢١ – ( ر ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • كان النبي وَلَيْكُونَةُ وَلَيْكُونَةُ وَلَيْكُونَةُ وَلَيْكُونَةُ وَلَيْكُونَةً وَلِيْكُونَةً وَلَيْكُونَةً وَلَيْكُونَةً وَلَيْكُونَةً وَلَيْكُونَةً وَلَيْكُونَا لَا لَيْكُونَا وَلَيْكُونَا لَا لَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا لَا لَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا النّبِي اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلَيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِي وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا لِلْمُونَا وَلِيْكُونَا وَلِيْكُونَا

<sup>(</sup>١) رقم ه٨٧ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الافعاء في السجود ، وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف .

<sup>(</sup> ٢ ) رقم ٩٩٧ في الصلاة ، باب كراهية الاعتاد على البد في الصلاة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) لم نجده عند آبي داود ، وإنما هو عند النرمذي رقم ٢٨٨ في الصلاة ، باب كيف النهوض من السجود ، وفي سنده خالد بن إياس ، أو خالد بن الياس ، وهو متروك ، وصبح ذلك من فعل ابن مسعود ويستدل بهذا الحديث من لايقول بجلسة الاستراحة ، وهو ضعيف .

٣٥٢٢ ــ (خ د ن س ـ مالك بن الحويرث رضي الله عنه) وأنه رأى النبيَّ عِلَيْنَاتِهُ يصلِّي، فإذا كان في و تر من صلاته لم ينهضْ حتى يستويَ قاعداً .. أخرجه البخاري وأبو داو د والترمذي والنسائي (١١) .

٣٥٢٣ – (ط. نافع - مولى ابن عمر) وأن ابن عمر دضي الله عنهما كان إذا سجدوضع كَفَيْهُ على الذي و صعر أعليه وجهه. قال نافع: ولقدر أيتُه في يوم شديد البرد، وإنه ليُخْرج كَفَيْهُ من تحت بُرُ نُس له، حتى يضعَها على الحصباء، أخرجه الموطأ (٣).

٣٩٢٤ ــ (خ - مجزأة بن زاهر) «عن رجل من أصحاب الشجرة اسمه أُهْبَان بن أوس، وكان يشتكي ركبتيه ، فكان إذا سجد : جعل تحت ركبتيه وسادة ، أخرجه البخاري (١٠) .

٣٥٢٥ – (ط. نافع - مولى ابن عمر) أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: • إذا لم يستطع المريض السجود: أو مَا برأسه إيماءً ، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً ، . أخرجه الموطأ (°) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٩٤٣ في صفة الصلاة ، باب من استوى قاعداً في وتر من صلات ثم نهض ، وأبو داود رقم ٤٤٨ في الصلاة ، باب النهوض في الفرد ، والترمذي رقسم ٢٨٧ في الصلاة ، باب ماجاء كيف النهوض من السجود ، والنسائي ٢/٣٣٣ و ٣٣٤ في الافتتاح ، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين .

<sup>(</sup>٧) في الموطأ المطبوع: يضع. . ٨١٠ / ٣١٠ دفيقص الصلاقاتات وضع البدين على ما يوضع عليه المحدد السحدد، وأسناده صح

 <sup>(</sup>٣) ١٦٣/١ في قصر الصلاة ، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود ، و إسناده صحيح .
 (٤) ٣٤٧/٧ في المغازي ، باب غزوة الحديبية .

<sup>(</sup>٥) ١/٨٦١ في قصر الصلاة ، باب العمل في جامع الصلاة ، وإسناده صحيح .

#### أعضاء السجود

الله عنه ) قال: عنه ) قال: وم م م ت س - العباس بن عبر المطلب رضي ألله عنه ) قال: إنه سمع رسول الله ويُطالحَة يقول: ﴿ إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب : وجهُهُ ، وكَفَّاهُ ، وركبتاه، و قَدَمَاهُ ، أخرجه مسلم وأبو داو د والترمذي والنسائي (١٠). ﴿

و النبي عنها) قال: و النبي عنها الله عنها) قال: و النبي عنها) قال: و النبي عنها) قال: و النبي عنها النبي عنها النبي عنها النبي النب

وفي رواية أبي داود ، قال النبيُّ ﴿ أَمِرتُ \_ وفي أخرى : أُمِر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٩٩، في الصلاة ، باب أعضاء السجود ، وأبو داود رقم ٩٩، في الصلاة ،باب أعضاء السجود ، والترمذي رقم ٧٧٧ في الصلاة ، باب ماجاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي ٧/٨٠٧ في الافتتاح ، باب تفسير ذلك أي على كم السجود .

نبيُّكُمُ ـ أَن يسجدَ على سبعة ، ولا يكفّ شعراً ولا ثوباً ، وفي أُخرى : أن يسجدَ على سبعة آراب ، لم يزد · وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الآخرة من روايات البخاري ومسلم (١١) .

## [ شرح الغربب ]

( َنَكُفَّ شَعْراً )كَفُّ الشَّعْر : عَقْصُه ، وغَرزُ طَرَّفه في أعلى الصَّفيرة ، وقد ُنهى عنه .

(آراب) جمع إرْب، وهو العضو .

( نكفت الثياب)يقال: كَفَتُ الثُّوبَ: إذا تَضمنتُه وجَعَتْه من الانتشار،

والمنهي عنه : هو جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود .

٣٥٢٨ – ( و س - عبد الله بن عمر رضي الله عنها ) يرفعه ، قال :

« إناليدين تَسْجُدَان كَمَا يَسْجُدُ الوجهُ ، فإذا وضعَ أَحدُ كَمْ وجهَه فليَضَعْهُما،
وإذا رفعه فلير ُفعهما ، . أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

٣٥٢٩ ــ ( د س - أبو سعيد الخدري وضيالله عنه ) • أن وسولَ الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/ه٤٢ و ٢٤٦ في صغة الصلاة ، باب السجود على سبعــة أعظم ، وباب السجود على سبعــة أعظم ، وباب السجود على الله المنفق ، ومسلم رقم . ٩٤ السجود على الأنف ، وباب لايكف شعراً ، وباب لايكف ثوبه في الصلاة ، باب أعضاء في الصلاة ، باب أعضاء السجود ، والترمذي رقم ٢٧٣ في الصلاء ، باب ماجاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي ٢٠٨٧ في الافتتاح ، باب على كم السجود .

<sup>(</sup>٢) رُواهُأَبُو دَاوُدرقُم ٩٦ هُ فِي الصلاةُ ؛ بَابَأَعضاءالسَجُود، والنسائي ٧/٧ و في الافتتاح، باب وضع اليدين مع الوجه في السَجُود وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

#### [ شرح الغربب ] :

( أَرْ نَبَتَه ) أَرْ نَبَةُ الأنف ؛ طرفه ٠

• ٣٥٣٠ - ( ط. - نافع - مولى ابن عمر ) أن ابن عمر كان يقول: « من وضع جبهته بالأرض فلْيَضَع كفَّيه على الذي وضع عليه جبهته ، ثم إذا رفع فلير فعها ، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ، أخرجه الموطأ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٩٨٤ في الصلاة ، باب السجود على الأنف والجببة ، والنسائي ٢٠٨/٢ و و ٢٠٠ في الافتتاح ، باب السجود على الجبين ، ورواه أيضاً البخاري مطولاً ٢/٢٤٢ و ٧٤٧ في صفة الصلاة ، باب السجود على الأنف في الطين ، وباب من لم يسح جبته وأنف حق صلى ، وفي الجماعة ، باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي صلاة التراويح ، باب التاس ليلة القدر في السبع الأواخر ، وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ، وفي الاعتكاف في العشر الأواخر ، وباب من خرج من اعتكاف عند الصبح ، ورواه أيضاً مسلم رقم ١١٦٧ في الصيام ، باب فضل ليلة القدر ، والموطأ ١٩٧١ في الاعتكاف ، باب ماجاه في ليلة القدر .

<sup>(</sup>٢) ١٩٣/١ في قصر الصلاة، باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود ، وإسناده صحيح.

#### النوع الثاني : في القنوث

٣٥٣١ – ( فح م د س ـ أنسى بن مالك رضى الله عنه ) قال : بعث النبيُّ مِينِيالِيَّةِ سبعين رجلاً لحاجة ، يقال لهم :الفُرَّاء ، فعرض لهم حَيَّــانِ من سُلِّيمِ ، رِعُلْ وذَكُوان ، عند بئر يقال لها ، بئرُ مَعُونة ، فقال القوم ، والله مَا إِيَّاكُمُ أُردنا، إنمَا نحنُ مُجْتَازُون في حاجة النبيِّ مُثِّيِّكِيِّةٍ ، فقتلوهم، فدعا النبيُّ مُثِّيِّكِيُّةٍ شهراً في صلاةالغداة ، وذلك بَدُّهُ الفنوت ، وماكنا نَقْنُتُ . قال عبد العزيز ابن صُهيب : فسأل رجل أنساً عن القُنُوت ، أبعدَ الركوع ، أو بعد فَرَاغ القراءة ؟ قال لا ، بل عند فراغ القراءة ، وفي أخرى ، قال أنس ، • قنت النبيُّ ﷺ شهراً بعد الركوع ، يَدْعُو على أحياه من العرب، وفي رواية ، قال محمد بن سيرين : قلت لأنس : • هل قنت رسولُ الله عَلَيْكُ رسولُ الله وَيُنْ شهراً بعد الركوع في صلة الصبح، يَدْعُو على رغل وذَ كُوانَ ، ويقول : عُصَيَّةُ عَصَت اللهَ ورسولَه ، وفي أخرى قال سليمات الأحول : • سألت أنساً عن القنوت : قبل الركوع ، أو بعد الركوع ؟ قال: قبل الركوع. قلت: فإن ناساً يزعمون أن رسول الله مَيْنَاتِينُ قنت بعدالركوع، فقال ؛ إنما قنت رسولُ الله وَيُعْلِينِهِ شهراً، يدعو على ناس قتلوا ناساً منأصحابه يقال لهم ، القُرَّاء ، زُهاءَ سبعين رجلاً ، . زاد في رواية • وكان بينهم وبين النبي وَلَيْكُ عَهِدٌ ، وفي أخرى أصيبوا يوم بئر معونة ، وفي أخرى ، قال ؛ « بعث النبي وَلَيْكُ سَرِ يَة بقال لهم ، القُرَّاء ، فأصيبُوا ، فما رأيت النبي وَلَيْكُ وَرَجَدَ عَلَى شيء ماوَ جد عليهم ، فقنت شهراً في صلاة الفجر ، ويقول : إن عُصَيَّة عَصَت الله ». هذه روايات البخاري ومسلم ولمسلم وأن رسول الله وَلَيْكُ قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر ، يَدْعُو على بني عُصَيَّة » وللبخاري ، قال : «كان القنوت في المغرب والفجر » .

وفي رواية أبي داود والنسائي ، قال: • سُئل أنس: هل قنت رسول الله وفي رواية أبي داود والنسائي ، قال: • سُئل أنس: هل قنت رسول الله وسُئليَّة في صلاة الصبح؟ قال: نعم، فقيل له ، قبل الركوع، أن النبيَّ وَيُتَلِيِّة قنت قال: بعد الركوع ـ قال مُسَدَّد: بيسير ، وفي أخرى • أن النبيَّ وَيَتَلِيَّة قنت شهراً ، ثم تركه ، .

وفي أخرى للنسائي ،قال: « قنت شهراً يَلْعَنُ رِعْلاً وذَكُوَانَ وَلَحْيَانَ، وفي أخرى له « أن وسولَ الله وَيُطْلِيْهِ قنت شهراً يَدْعُو على حيٍّ من أحياء العرب ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٨٠٤ في الوتر ، باب القنوت قبل الركوع وبعده ، وفي الجنائز ، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ، وفي الجهاد ، باب دعاه الامام على من نكث عهداً ، وفي المغازي ، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة ، وفي الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ، ومسلم رقم ٧٧٧ في المساجد ، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وأبو داود رقدم ٤٤٤٢ و ه٤٤٢ في الصلاة ، باب القنوت في الصلوات ، والنسائي ٢/٠٠٧ في الافتتاح ، باب القنوت محمد الركوع ، وباب القنوت في صلاة الصبح ، وباب اللمن في القنوت ، وباب ترك القنوت .

# [شرح الغربب]

( القُنُوت ) : الطاعةُ في الأصل ، ثم سُمِّيَ القيامُ في الصلاة تُفنوتاً ، ومنه الحديث و أفضل الصلاة طول القنوت ، ومنه : تُفنوتُ الوتر .

وصلاة الله عَيْظِيْهُ شهراً متنابعاً ؛ في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وسولُ الله عَيْظِيْهُ شهراً متنابعاً ؛ في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وصلاة الصبخ ، في دُبُر كل صلاة ، إذا قال : سمع الله لمن حمده ، من الركعة الآخرة : يدعو على أحياء من سُلَيْم ، على رغل ، وذ كُوان ، و عصيّة ، و يُؤمّن مُن خَلْفَهُ ، أخرجه أبو داود (۱) .

٣٩٣٣ ( م حفاف بع ايماء (٢) رضي الله عنه ) قسال : « ركع رسول الله عنه ) قسال : « وأسلم : فقال الله ميتالية ، ثم رفع رأسه ، فقال : غفار : غفر الله لهسا ، وأسلم : سَالَمها الله ، و عصية أ : عصت الله ورسوكه ، اللهم العَن بني لحيّان ، والعن رعلا وذكوّان ، ثم وقع ساجداً ـ قال تخفاف [ بن إيماء ] : فَجُعِلَت كُفنَة الكَفَرة من أجل ذلك ، . أخرجه مسلم (٣) .

٣٥٣٤ \_ (خ ت سى - عبر الله بن عمر رضي الله عنهما) و أنه سمع

<sup>(</sup>١) رقم ٣٤٤٣ في الصلاة ، باب القنوت في الصلوات ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) خفاف : بضم الحاء ، وإيماء بكسر الهمرة .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٧٩ في المساجد ، باب استحباب الفنوت في جميع الصاوات .

رسولُ الله عَيِّالِيْهِ \_ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر ي يقول : اللَّهُمَّ العن فلاناً وفلاناً \_ بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، وبنا ولك الحمد \_ فأنزل الله عليه (كيس كك مِن الأمر شيء ، أو يَتُوب عليهم أو يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) [آل عمران : ١٢٨] ، أخرجه البخاري ، وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه (١١).

وسَلَمة بن هشام ، وعيَّاشَ بن أبي ربيعة (") ، والمُسْتَضْعَفين بمكة ، اللّهم أشدُدُ وسَلَمة بن هشام ، وعيَّاشَ بن أبي ربيعة (") ، والمُسْتَضْعَفين بمكة ، اللّهم أشدُدُ وطَا تَكَ على مُضَر ، اللهم اجعلها عليهم سِنين كَسِني يوسف ـ قال في رواية - وكان يقول في بعض صلاته : في صلاة الفجر ـ قال يونس : حين يفرُغ من صلاة الفجر من القراءة ، ويحبّر ، ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد . . ـ وذكره . . . إلى قوله : كِسِني يوسف ـ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٧٠/٨ في تفسيرسورة (آل عمران) ، باب قوله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) ، وفي المفازي ، باب قول الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) ، وفي الاعتصام ، باب قول الله تعالى : (ليس لك من الأمر شيء)، والترمذي ٧٠٠٧ في التفسير ، باب ومن سورة (آل عمران) ، والنسائي ٧٠٣٠ من الافتتاح ، باب لعن المنافقين في القنوت .

<sup>(</sup>٧) هؤلاء الثلاثة كانوا بمن حبسهم مشركو مكة ، فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، ليخلصهم الله تعالى .

اللهم العَنُ فلاناً وفلاناً ، لأحياءً من العرب ، حتى أنزل الله عز وجل : ( ليس لك من الأمر شيء . . . ) الآية [آل عمران : ١٢٨] سَمَّــاهم في رواية يونس ، قــال : اللهم العَن ْ لِحْيَانَ ورِعْلاً وذَكُوَانِ ، وعُصيَّة عَصَت الله ورسوله ، قال : ثم بلغَنا : أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى : ( لَيْس لَكَ من الأَمْرِ شيءُ أُو يَتُوبَ عَليهم أُو يُعَذِّبَهم فإنَّهم ظَا لمُونَ ) • . وفي رواية قال : مَيْنَا الني مَيْكِانَة يصلى العشاء ، إذْ قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نَجُّ عَيَّاشُ بن أبي ربيعة ، اللهم نجُّ سلمةً بن هشــــام ، اللهم نجُّ الوليد بن الوليد ، اللم نجِّ المستضعفين من المؤمنين ، اللهم أشدُدْ وطأ تَكَ على مُضَر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف ، . وفي أخرى • أن النبيُّ ﷺ قَنَتَ بعد الركعة في صلاته شهراً ، إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنو ته: اللهم نَبِّ الوليدبن الوليد. . . وذكر الدعاء بنحوه ، إلى قوله . . . كُسني يوسف ـ وفي آخره قال أَبو هريرة : ثم رأيتُ رسولَ الله عَيْثَالِينَ تركُ الدعاء بعدُ ، فقلت : أرى رسولَ الله ﷺ قد ترك الدعاء؟ قال: وما تراهم قد قَدِمُوا؟، هذه روايات البخاري ومسلم .

وللبخاري • أن النبيّ عَيِّلِيْهِ كَان يدعو في الصلاة : اللّهم أنج عيَّاشَ بن أبي ربيعة . . وذكره . وفي أخرى • أنه كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة . . . وذكره . . إلى قوله : كسني يوسف ـ ثم قال : وإن النبيّ مِيَّالِيْهِ قال : غِفَارٌ غَفَر . . . وذكره . . إلى قوله : كسني يوسف ـ ثم قال : وإن النبيّ مِيَّالِيْهِ قال : غِفَارٌ غَفَر

الله لها ، وأسلمُ سالمها الله ، قال البخاري ، وقال ابن أبي الزّناد ، « هذا كله في الصبح » . وفي أخرى لهما « أنه قال ، لأقرّبن بكم صلاة رسولِ الله وَلَيْكَيْنَ ، فكان أبو هريرة يقنّت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ، بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدُعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار » . وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة . وله في أخرى ، قال : « قنت رسول الله ويُنْكِينَ في صلاة العَتَمة شهراً ، يقول في قنوته : اللّهم نَجَ الوليد بن الوليد بن الوليد . . وذكر الحديث . . إلى قوله : وما تراهم قد قدموا ؟ » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٨/ ٥ ٧٠ في تفسير سورة (آل عمران) ، باب (ليس لك من الأمر شيء)، وفي تفسير سورة النساء ، باب قوله : فعسى أن يعفو عنهم ، وفي الاستسقاء ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، وفي الجهاد ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) ، وفي الأدب ، باب تسمية الوليد ، وفي الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ، ومسلم رقمه ٦٧ في المساجد ، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وأبو داود رقم ١٤٤٠ في الصلاة ، باب القنوت في الصلوات ، والنسائي ٢/ ٢٠١ في الافتتاح ، باب القنوت في صلاة الصحح .

٢٥٣٦ – ( مردس - البراء بن عازب دضي الله عنه) أن النبي ما الله عنه كان يقنت في الصبح والمغرب. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي(١) وفي أخرى لأبي داود • في صلاة الصبح ، ولم يذكر • المغرب ، . صلاة الغداة، فلما رَفَعَ رأسه من الركعة الثانية قام 'هنّيَّةً ، أخرجه أبو داود (٢٠). ٣٥٣٨ – ( د \_ الحسن [البصري] (٢) قال : « إن عمر بن الخطاب جمع الناس على أَبَيِّ بن كعب ، فكان يصلَّى لهم عشرين ليلة ، ولا يَقْنُتُ بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشرُ الأواخر تخلُّف [فصلي ]في بيته، وكانوا يقولون: أَبِقَ أَبِيُّ ، قال أبو داود : وروي أن أبَّيَّ بن كعب قال: إن رسولَ الله ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع ،قال أبو داود : وروي • أن أبيَّ بن كعب كان يقنت في النصف من رمضان ، . قال أبو داود : قول الحسن : ﴿ وَكَانَ لايقنت بهم إلا في النصف الآخر ، يدل علىضعف حديث أبيُّ وأن رسولَ الله مَنْ فَنْتُ فِي الوتر ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٧٨ في المساجد ، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وأبو داودرقم ١٤٤٨ في الصلاة ، باب القنوت في الصلوات ، والترمذي رقم ٢٠١ في الصلاة ، باب القنوت في الفجر ، والنسائي ٢/٧ ٢٠٠ في الافتتاح ، باب القنوت في صلاة المغرب .

<sup>(</sup>٢) رَقم ٢٤٤٦ في الصلاة ُ، باب القنوت في الصلوات ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ونسخ أبي داودالمطبوعة ، وفي المطبوع : الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله
 عنه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) رقم ١٤٣٨ و ١٤٣٨ في الصلاة ، باب القنوت في الوتر ، وفي سنده انقطاع ، لأن الحسن لم يدرك عمر بن الحطاب ، قال الزيلمي في « نصب الراية » : قال النووي في «الحلاصة »: ضعيف.

٣٥٣٩ \_ ( ت سى - أبو مالك الاسممهي رضي الله عنه ) قال : « قلتُ لأبي : يا أبت ، قد صلّيت خلف رسول الله عنه الله عنه بحر وعمر وعثمانَ وعليّ بن أبي طالب ، هاهنا بالكوفة خس سنين ، أكانوا يقنتُون ؟ قال : أَي بُنيّ ، نُحْدَثُ ، هذه رواية الترمذي .

وفي رواية النسائي ، قال : • صلّيت خلف النبي وَلِيَّالِيَّةِ فلم يقنت ، وصلّيت خلف عمر فلم يقنت ، وصلّيت خلف عمر فلم يقنت ، وصلّيت خلف عبران فلم يقنت ، ثم قـال : وصلّيت خلف علي فلم يقنت ، ثم قـال : يا بني بدعة ، (۱) .

٢٤٥٤٠ ( ط \_ نافع \_ مولى ابن عمر ) و أنابنَ عمر رضي الله عنها
 كان لايقنت في شيء من الصلاة ، أخرجه الموطأ (٢) .

المحمل الله عنهما) قال عنهما عنهما) قال عنهما عنهما) قال علمني رسولُ الله عنهما كلهات أقو لهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتو ً لني فيمن تو لينت ، وبادك لي فيما أعطيت ، وقني شَرَّ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٢٠٠ في الصلاة ، باب ماجاء في ترك الغنوت ، والنسائي ٢٠٣/٢ و ٢٠٠ في الافتتاح ، باب ترك الغنوت ، وهو حديث صحيح ، ورواه أيضاً بمعناه أحمد وابن ماجه وابن حبان ، وقد تقدم في الأحاديث الصحيحة قبله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ، وذلك يدل على أن الغنوت يكون في النوازل .

<sup>(</sup>٢) ١/٩ م ر في قصر الصلاة ، باب القنوت في الصبح ، وإسناده صحبح ، وقــــد ثبت فيا قبله القنوت في النوازل .

ما قضيت ، فإنك تقضي و لا 'يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُ من واليْت ، تباركت ربّنا وتعاليت ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي أخرى لأبي داود، وقال في آخره : • قال ، هذا تقول في الوتر في القنوت ، ولم يذكر • أقولهن في الوتر ، وله في أخرى بدل قوله : • أقولهن في الوتر ، : • أقولهن في قنوت الوتر ، : • أقولهن في قنوت الوتر ، . • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن في الوتر ، • وله في أخرى بدل قوله ؛ • أقولهن أي بدل قوله ؛ • أقولهن أي بدل أ

# [شرح الغرببّ] :

( قِني ) : من الوِقَايَةِ ، هي ما يَحُول بين الإنسان وبين ما يكرهه .

( تَبَارَكَتَ ) تفاعلتَ: من البَرَكة، وهي الكثرة والاتَّساع في الخير،

وأصلها من البقاء والثبات .

الله عنه الله عنه النوسول الله عنه النه عنه و معافاتك و معافاتك من عقو بتك ، وأعوذ بك منك (") ، لا أُحصِي تَنَاءَ عليك ، أنت كما أثنيت على على نفسك ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (").

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٤٧٥ و ١٤٧٦ في الصلاة ، باب القنوت في الوتر ، والترمذي رقسم ٤٦٤ في الصلاة ، باب ماجاء في القنوت في الوتر ، والنسائي ٣٤٨/٣ في قيام الليل ، باب الدعاء في الوتر ، وحسنه الترمذي ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) أُي بَدَاتِكَ مَن آثار صفاتكَ ، وَفَيه إيماء إلى قولى تعالى : ( ويحدَركم الله نفسه ) وأشارة إلى قوله تعالى : ( ففروا الى الله ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ١٤٢٧ في الصلاة ، باب القنوت في الوتر ، والترمذي رقسم ٢٥٦١ في
الدعوات ، باب في دعاء الوتر ، والنسائي ٣٤٨/٣ و ٢٤٩ في قيام الليل ، باب الدعاء في الوتر ،
وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

#### [شرح الغربب]

(أُعُوذ برضاك من سخطك) هـــذا الحديث قد أُخرِجه أبو داود والترمذي والنسائي فيما رويناه من كتبهم واللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيتَ على نفسك ، قَدَّموا الاستعاذة بالرضى من السخطُ ، ثم بالمعافـــاة من العقوبة ، ثم به منه ، ورأيت ُ بعض أكابر العلماء قد ذكر هذا الحديث في بعض كتبه، فبدأ بالمعافاة، ثم بالرضى ، وذكر له معنى ّ حسناً ، فقال:إنما ابتدأً بالتعوُّذ بالمعافاة من العقوبة ، لأن المعافاة والعقوبة من صفات الأفعـــال ، كالإماتة والإحياء، والرضى والسخط: من صفات الذات، وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات ، فبدأ بالأدنى ، مُتَرَقِّياً إلى الأعلى ، فلذلك بدأ بصفات الأفعال ، ثم تَنْنَى بصفات الذات ، ثم لما ازداد يقيناً فيه وارْتِفَاعاً : ترك الصفات ، و قَصَرَ نظره على الذات ، فقال • وأُعوذ بك منك ، ثم ازداد قُرباً بما اسْتَحْبي به من الاستعاذة على بساط القرب، فا لتَجَأُ إلى الثناء، فقال: « لا أحصي ثناءً عليك » ثم علم أن ذلك قصور ، فقال : « أنت كما أثنيتَ على نفسك ، وهذه انتقالات في درجات الصَّدِّيقين ، ومقامات العارفين ، عَرَفها من عرفها وجهلها من جهلها .

وهذا التأويل الذي ذكره هذا العالم رحمه الله على ُحسْنه إنما يتم له على الترتيب الذي أورده،من تقديم المعافاة على الرضى، [ فأما ]على ما ورد في رواية

هؤلاء الأئمة رحمهم الله ، فلا ينتظم ، على أن له وجها سديدا ، وتأويلاً صالحاً ، وذلك : أنه إنما قدَّم الاستعاذة بالرضى من السخط ، لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضى ، فإذا قال : • أعوذ برضاك من سخطك ، فقد استعاذ بمعافاته من عقُوبته ، وكان الثاني داخلا في حكم الأول .

فإن قيل ؛ فإذا كان داخلا في حكمه ، فأي حاجة إلى إعادة ذكره ؟ قيل الله و لأول على الثاني هي دلالة تضمين ، فلا يُقنَع بها ، فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة ، فكنى عنها أولا ، ثم صرّح بها ثانيا ، ولأن الراضي قد يُعَاقِبُ ، إما لاستيفاء حقّ ، أو لما يراه من المصلحة ، فحيث احتمل هذا الأمر ، عدل إلى الإفصاح بالاستعادة من العقوبة ، فقال : • وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، ثم لما كمل له الأمران مُصَرّحاً بها ، ترك النظر إلى الصفات ، ولجأ إلى الذات كما سبق في الأول . والله أعلى .

٣٥٣٤ – ( م ت - جابر بن عبر الله رضي الله عنهما ) قال : قسال رسولُ الله عنهما ) قال : قسال رسولُ الله عنهما ) أفضلُ الصلاة : طولُ القنوت ، أخرجه مسلم ، وأما الترمذي فإنه قال : فقال : طولُ الله ، أيُّ الصلاة أفضل ؟ فقال : طولُ القنوت ، (۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٥٦ ه ٧ في صلاة المسافرين ، باب أفضل الصلاة طول القنوت ، والترمذي رقم ٣٨٧ في الصلاة ، باب ماجاه في طول القيام في الصلاة .

# الفرع الخامس في التشهد والجلوس ، وفيه نوعان النوع الأول : في التشهد

عبر الله بن عباس رضي الله عنها) قال : د كان رسولُ الله عنهاً التشهد ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول ، التحيّات ، المباركات ، الصلوات ، الطيبات لله ، السلامُ عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً رسولُ الله » .

وفي رواية مختصراً إلى قوله ، « من القرآن » . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ، إلا أن الترمذي قال : « سلام عليك ـ سلام علينا ، بغير ألف ولام، وقال هو وأبو داود: «كما 'بعَلِّمُنا القرآن، وقال النسائي مثل الترمذي (۱)

# [شرح الغربب]

( النَّحِيَّات ) :جمع تحيَّة ، وهي السلام ، وقيل: المالك ، وقيل :البقاء، وإنما جاءت بلفظ الجمع ، لأن ملوك الأرض يُحَيُّونَ بأنواع من التحيات ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٠٠ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وأبو داود رقم ٤٧١ في الصلاة ، باب التشهد ، والنسائي ٢/٢٤٢ و٣٤٣ في البماجاء في التشهد ، والنسائي ٢/٢٤٢ و٣٤٣ في الافتتاح ، باب نوع آخر من التشهد .

كَتَحِيَّة ملوك الجاهلية ، وملوك الفرس ، وملوك الإسلام ، وغيرهم من ملوك الأرض ، فَجُمعَت كلَّمها و جُعلت لله تعالى.

• عَلَمْنِي رَسُولُ الله وَلِيَالِيْهِ النَّسُهِدِ لَ كَنِي بِينَ كُفَّيْهِ لَهُ مَا يُعَلِّمُنِي السورة من القرآن: التحياتُ لله ، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النيُ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد [الله] الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محداً رسولُ الله » .

وفي رواية: أن النبيّ وَيُنْظِيَّهُ قال ؛ • إذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل ؛ التحيات لله ... وذكره ، وزاد عند ذكر \_ عباد الله الصالحين \_ : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سَلَّهُ على كل عبد لله صالح في السهاء والأرض . • وفي آخره ؛ ثم يتخيّر من المسألة ما شاء ، . أخرجه البخاري ومسلم • وأخرج النسائي الرواية الأولى ، إلا أنه قال : • وقعدت بين يديه ، عوض كنّي بين كفيّه ، . وله وللترمذي ، قال : • وقعدت بين يديه ، عوض كنّي بين كفيّه ، . وله وللترمذي ، قال : • وقعدت ، بين يديه ، عوض كنّي بين كفيّه . . أن نقول : التحيّات ... وذكر الحديث ، .

وفي رواية أبي دواد ، قال : • كنا إذا جلَسْنا مع النبيِّ عَيَّطِيْقِ في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده ، السلام على فلان و فلان، فقال النبي عَيِّطِيَّةِ : لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام ، ولكن إذا جلس أحدُكم

فليقُل ، النحيَّات لله ، والصلوات ، والطيبات ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك، أصاب كلَّ عبد صالح في السماء ـ أو بين السماء ـ والأرض ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم ليتَخيَّرُ أحدُكم من الدعاء أعجبه إليه ، فيدعو به ، وفي راوية ، قال : «كنا لاندري ما نقول إذا جَلَسْنَا في الصلاة ، وكان رسولُ الله في قال : «كنا لاندري ما نقول إذا جَلَسْنَا في الصلاة ، وكان رسولُ الله في قال : «كنا لاندري ما نقول إذا جَلَسْنَا في الصلاة ،

قال شريك: وفي رواية عنه مثله ، قال: « وكان يُعَلِّمنا مُن السلام ، التشهد: اللهم ألَّف بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سُبلَ السلام ، ونجِّنا من الظامات إلى النور، و جَنَّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أسماعنا ، وأبصارنا ، وقلوبنا ، وأزواجنا ، وذر ياتنا ، و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مُثنين بها ، قا بليها ، وأيمًا علينا ، وفي أخرى ، قال علقمة : « إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده ، وإن رسولَ الله ويليها أخذ بيد عبد الله ، فعلمه التشهد في الصلاة . . . ، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش ، وهي الرواية الأولى ، وقال : « إذا قلت هدذا أو قضيت هذا : فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ، . .

وفي رواية النسائي ، قال: • كنا لاندري ما نقول في كل ركعتين ،غير

أَنْ نُسَبِّحَ وَ نُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ [رَّبَنا] ، وأن محداً وَيُطِيِّةُ عَلَمَ مَفَا يَحَالَى الْحَيات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله » . وفي أخرى قال ، وعلمنا رسول الله وفي أخرى قال ، وعلمنا رسول الله ويتطبي التشهد في الحاجة ، فقال ، التشهد في الحاجة ، فقال ، وذكر مثله » وله في أخرى ، قال : «كنا مع رسول الله ويتطبي لانعلم شيئاً ، فقال لنا رسول الله ويتطبي و قولوا في كل جلسة ، التحيات به الحديث » .

وفي أخرى «كنا لاندري ما نقول إذا صلينا، فعلَمنا رسولُ الله عَيَّظِيَّةُ جوامع الكلم ، فقال لنا ، قولوا : التحيات . . . الحديث » .

وفي أخرى ، قال : « كنا إذا صلينا مع رسول الله وَ السلام على الله ما الله وَ السلام على جبريل وميكائيل ، فقال رسول الله وَ السلام على الله ، فإن تبارك و تعالى هو السلام ، ولكن قولوا : النحيات ... وذكر الحديث ، . وفي أخرى ، قال : « كنا إذا جلسنا مع رسول الله وَ الله في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان و فلان ، فقال النبي وَ الله الله على الله من عباده ، السلام على فلان و فلان ، فقال النبي وَ الله الله على الله على الله على الله الله الله وقال في آخره ، ثم ليَ الله على الدعاء بعد أعجبه إليه فليدع به ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٧ه ٢ - ٢٦١ في صغة الصلاة ، باب النشهد في الآخرة ، وباب ما يتخير من الدعاء بعد النشهد ، وفيالعمل في الصلاة، باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة ،وفي الاستئذان =

وقال : إنَّ رسولَ الله عَيْنِا قَال : وإذا كان عند القَعْدة فليكن من أول قول فقال : إنَّ رسولَ الله عَيْنِا قال : وإذا كان عند القَعْدة فليكن من أول قول أحدِكم : التحيات لله ، الطيبات ، الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحد ملا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أخرجه النسائي ، وقد أخرجه هو ومسلم وأبو داود ، وسيرد في صلاة الجماعة (۱) .

التحيات لله وَلَيْكِالِيّةِ يُعَلِّمُنَا التشهد، كما يُعَلِّمُنا السورة من الفرآن: بسم الله، وبالله، والتحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محداً عبده ورسوله، أسألُ الله الجنة، وأعوذ بالله من النار، أخرجه النسائي "

<sup>—</sup>باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وباب الأخذ باليمين ، وفي الدعوات ، باب الدعاء في الصلاة ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : ( السلام المؤمن ) ، ومسلم رقسم ٢٠٠ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وأبو داود رقم ٨٦٨ و ٩٦٨ في الصلاة ، باب التشهد ، والترمذي رقسم ٩٨٧ في الافتتاح ، باب ماجاء في التشهد ، والنسائي ٣٧٧٧ في الافتتاح ، باب كيف التشهد الأول .

<sup>(</sup>١) ٢٤٢/٧ في الافتتاح ، باب نوع آخر من التشهد ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) ٢٤٣/٢ في الافتتاح ، باب نوع آخر من التشهد من حديث المعتمر بن سليان عن أين بن نابل عن أبي الزبير عنجابرقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ...وذكر الحديث، قال السيوطي

٣٥٤٨ \_ ( د ط \_ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) عن رسول الله وَيُكُلِّنُونِ فِي الْتَشْهِدِ ﴿ التَّحَيَّاتِ لَهُ ، الصَّاواتِ ، الطَّيْبَاتِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَيَّا النَّبُّ ورحمة الله ـ قال ابن عمر : ز دُتُ فيها : وبركاته ـ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدأن لا إله إلا الله \_ قال ابن عمر : زدت فيها : وحدَه لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أخرجه أبو داود. وفي رواية الموطأ ، قال نافع : ﴿ إِنَ ابْنَ عَمْرَ كَانَ يَتَشَهِّد : بسم الله ، التحيات لله ، الصلوات لله ، الزَّاكيــات لله ، السلام على النبيِّ ، ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدتُ أن لا إله إلا الله ، شهدتُ أن محمداً رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ، ويدعُو إذا قضى تشهُّدَه بما بدا له ، فإذا جلس فيآخر صلاته تشهَّدَ كذلك أيضاً ، إلا أنه ُيقَدِّمالتشهد ، ثم يدعو بما بدا له ، فإذا أراد أن يُسلِّم قال: السلام على النبيِّ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم يقول : السلام عليكم ، عن يمينه ، ثم يَرُدُ عـــــلى الإمام، وإن سلَّم عليه أحد عن يساره رَدَّعليه، (١).

خي « زهر الربي » قال ابن سيد الناس في « شرح الترمذي » : قال ابن عساكر في تاريخه في ترجة أين : قرأت بخط أيي عبد الرحن اللسائي : لا نعلم أحداً تابع أين على هذا الحديث ، وخالفه الليث في إسناده ، وأين لا بأس به ، والحديث خطأ ، وقال الحاكم : أين ثقة يخرج حديثه في صحيح البخاري ولم يخرج هذا الحديث ، إذ ليس له متابع عن أيي الزبير من وجه يصح .
 (١) رواه الموطأ ١/١٩ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وأبو داود رقم ١٧١ في الصلاة ، باب التشهد ، وإسناده صحيح .

زاد رزين : ﴿ وقال : إنَّ رسولَ الله ﷺ أمره بذلك ، .

٣٠٤٩ ـ (ط ـ الغاسم بن محمد رحمه الله) أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا تشهدت : « التّحيات الطّيبات الصّلوات الزّاكيات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبد ورسوله السلام عليك أيها النيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ، أخرجه الموطأ . وله في أخرى مثله ولم يقل : « وحده لاشريك له » (۱) عليكم ، أخرجه الموطأ . وله في أخرى مثله ولم يقل : « وحده لاشريك له » وهو على المنبر أيعلم ألناس التّشهد ، يقول : « قولوا ؛ النحيات لله ، الزّاكيات لله ، الطّيبات لله ، الصّلوات لله ، السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبد وسوله ، أخرجه الموطأ (۲) .

المه الله عنه ) كان يقول : و مِنَ الله عنه ) كان يقول : و مِنَ الله عنه ) كان يقول : و مِنَ الله عنه ) أخرجه أبو داود والترمذي (٣) .

<sup>(</sup>١) ١/١ و ٧ ٩ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وإسناده صحيح ، وهو موقوف حكمه حكم الرفع ، لأن مثله لايقال بالرأي .

 <sup>(</sup>٧) ١/٠ ٩ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وإسناده صحيح ، وهو أيضاً موقوف حكمه
 حكم الرفع ، لأن مثله لايقال بالرأي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٩٨٦ في الصلاة ، باب إخفاء التشهد ، والترمذي رقم ٩٩٦ في الصلاة ، باب ماجاه أنه يخفي التشهد ، ورواه الحاكم ١/٠٣٠ وصححه ووافقه الذهبي ، وله شاهد عند الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : نزلت حدده الآية في التشهد : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) .

### النوع الثاني : في الجلوس

ابنُ عُمرَ وأنا أُعْبَثُ بالْحَصْبَاء في الصلاة ، فلما انصَرَف نهاني فقال : اصنَع كا ابنُ عُمرَ وأنا أُعْبَثُ بالْحَصْبَاء في الصلاة ، فلما انصَرَف نهاني فقال : اصنَع كا كانرسولُ الله وَيَنْ يَصنع ، [فقلت:وكيف كان رسولُ الله وَيَنْ يَصنع؟] قال : كان إذا جلس في الصلاة وصع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلَّهِ اوأشار بإصبَعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليُسْرَى على فخده اليسرى .

وفي رواية نافع عن ابن عمر: أن النبي والله كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام ، فدعا بها ، ويده اليسرى على ركبته بايسطها عليها وفي أخرى لنافع عنه: وأن الذي والله كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليسنى، وعقد ثلاث وخسين ، وأشار بالسبابة ، أخرجه مسلم ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وزاد وقال : هكذا كان يفعل ، وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى ، وقال فيها : وبالحصى ، بدل والحصباء ، وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثانية ، وأخرج النسائي الرواية الثالثة ، إلا أنه أخرجها عن على بن عبد الرحن أيضاً . وللنسائي أبضاً : قال : قال على بن عبد الرحن : و صلّيت الى جنب ابن عمر فقلّنت الحصى ، فقال لي ابن عمر ،

لا تُقلّب الحصى، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله وَيُطْلِقُهُ يفعل ؟ قال ، هكذا ، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ، ووضعه يده على فَخِذ و اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بالسّبّا بَة ، وفي أخرى له نحوه ، وقال : «كيف على فخذه اليسرى ، وأشار بالسّبّا بَة ، وفي أخرى له نحوه ، وقال : «كيف كان يصنع ؟ قال : فوضع يده اليمنى على فخذه [اليمنى] ، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ، ورمّى ببصره إليها ، أو نحوها ، ثم قال : هكذا رأيت وسول الله ويُطَالِقُهُ يصنع ، (1).

### [ شرح الغربب ]

( الحصباء): الحصى الصّغار ، وذلك أن أرض مسجد النبي ويُولِكُ أن أرض مسجد النبي ويُولِكُ أن كانت مفروشة بالحصباء، وكانوا يصلّون عليها لاحائل بين وجوههم وبينها ، فكانوا إذا سَجَدُوا سوّوها بأيديهم ، فنُهوا عن ذلك ، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة ، والعَبَثُ في الصلاة لايجوز .

٣٥٥٣ – [(د س - عبر الله بن الزبير (٢) د ضي الله عنها)] قال: • كان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٠٠ في المساجد ، باب صغة الجلوس في الصلاة ، والموطأ ٨٨/١ في الصلاة، باب الإشارة في التشهد، باب العمل في الجلوس في الصلاة ، وأبو داود رقم ١٨٥ في الصلاة ، باب الصلاة ، باب ماجاء في الاشارة في التشهد ، والتسائي ٢/٧٣٧ في الافتتاح ، باب موضع البصر في التشهد و ٣/٣٣ في السهو ، باب موضع الكفين ، وباب قبض الأصابع من اليد اليمني دون السبابة ، وباب بسط اليسرى على الركبة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : عروة بن الزبير وهو خطأ ، والتصحيح من أبي داود والنسائي .

رسولُ الله وَ الله وَ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فَخِذِه وساقِهِ، وفرش قدمَه اليمنى ، ووضع اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع بده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بإضبَعه ـ قال راويه : وأرانا عبد الواحد ـ وأشار بالسبابة ، وفي رواية : «أن النبي وَ اللهِ كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحَرِّكُها، (() وفي أخرى «أنه رأى النبي وَ اللهِ يَلِي يَدعو كذلك ، ويتحامل النبي وَ اللهِ بيده اليسرى على فخذه اليسرى ، وزاد في رواية : « لا يجُاوِزُ بصرُ السَّارَ تَه ، أخرجه أبو داود ، وأخرج النسائي الثانية والثالثة ، وله في أخرى ، قال : «كان رسولُ الله وَ اللهِ إذا جلس في النَّنْتُيْن أو في الأربع : يضع بديه على ركبتيه ، ثم أشار بإصبعه » (").

٢٥٥٤ – (ت س - و ائل بن عجر رضي الله عنه) قال قدمت المدينة ، فقلت ، لأ نظر ن إلى صلاة رسول الله وَ الله عنه المدينة ، فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى و وضع يده .. يعني على فخذه اليسرى - و نصب رجله

<sup>(</sup>١) وإسناده حسن ، وقسال النووي في «شرح المهذب » :وإسناده صحيح ، وفي حديث واثل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيقي : فرأيته يحركها يدعو بهسا ، وإسناده صحيح ، قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لاتكرير تحريكها ، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير ، والله تعالى أعلم . أقول : وقد استدل آخرون بحديث واثل على استحباب تكرير الأصبع ، كمالك وغيره، وقال به بعض الشافعية، كما في «شرح المهذب» للنووي ٣/٤ ه ٤ . (٣) رواه أبو داود رقسم ٨٨٨ و ٩٨ و ٩٠ و في الصلاة ، باب الإشارة في التشهد ، والنسائي ٢٧٧٧ في السهو ، باب بسط البسرى على الركبة ، وباب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة ، وهو حديث صحيح .

اليمنى ، أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي ، أنه رأى النبي ويلياني جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ، ووضع ذرا عيسه على فخذيه ، وأشار بالسبّابة يدعو ، (۱) .

مصعّب بن سعد بقول: صلّبت أبو بعفور (۱) عبد الرحمى بن عبيد) قال: سمعت مصعّب بن سعد بقول: صلّبت ألى جنب أبي ، فطبّقت بين كَفَّي ، ثم وضعْتُهُما بين فخذي أن فنهاني أبي ، وقال: كنانفعله فنهيناعنه ، وأ مِرْنا أن نَضَع أيدينا على الرُّكب، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داودوالنسائي (۱).

٣٥٥٦ ــ (س - الاُسور ، وعلمم ) قالا : • صلَّينا مع ابن مسعود في بيته ، فقام بيننا ، فوضعنا أيدينا على رُكبِنَا ، فنزعَهَا ، فخالف بين أصابعنا ، وقال : رأيت ُ رسولَ الله ﷺ يفعله ، أخرجه النسائي (١٠) .

٣٥٥٧ \_ ( ن \_ عاصم بن كليب ) عن أبيه عن جده ، قال : • دخلت على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٢٩٧ في الصلاة ، باب ماجاء كيف الجلوس في التشهد ، والنسائي ٣/٥٣ في السهو ، باب موضع الدراعين ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو يعقوب، والتصحيح من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وهو أبو يعفور الأكبر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢٣٦/٣ في صفة الصلاة ، باب وضع الأكف على الركب في الركوع ، ومسلم رقم ه ٣ ه في المساجد ، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ، وأبو داود رقم ٨٦٧ في الصلاة ، باب تفريع أبواب الركوع ، والنسائي ٢/ ه ١٨ في الافتتاح باب نسخ التطبيق .

<sup>(</sup>٤) ١٨٤/٢ في الافتتاح ، باب التطبيق ، وإسناده حسن ، ولكن التطبيق منسوخ ، كما مر،وقد بقى عليه ابن مسعود .

رسولِ الله وَيُطْلِيْهُ وهو يصلِّي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنَّى على فخذه اليمنَّى ، وقبض أصابعه، وبسط السبابة ، وهو يقول ، يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبَّت عَلَى على دينك، أخرجه الترمذي (١).

خيد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سهل الساعري) قال: اجتمع أبو محمد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة ، فذكر واصلاة رسول الله وسيالية ، فقال أبو محمد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وسيالية ، إن رسول الله جلس عيى : للتشهد ـ فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ، ووضع كفّه اليمنى على ركبته اليسرى ، وكفّه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار باصبعه ـ يعني : السبابة ، أخرجه الترمذي ، وهو طرف من حديث وأشار باصبعه ـ يعني : السبابة ، أخرجه الترمذي ، وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود ، يَرِدُ في «الفرع السابع» من هذا الفصل . وفي رواية النسائي طرف من هذا ، قال : «كان النبي وقعد على شِقّه مُتَو رَ كَا ، الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رَجله اليسرى وقعد على شِقّه مُتَو رَ كَا ،

٣٥٥٩ ... ( د سى - مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه ) قال : • رأيتُ

<sup>(</sup>١) رقم ٨١ ه ٣ في الدعوات ، باب رقم ه ١٣٥ وإسناده ضعيف وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . أقول : وقد ثنت هذا الدعاء من غير تقبيد بهذا المكان .

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي رقم ٣٩٣ في الصلاة ، باب رقم ٢١٩ والنسائي ٣٤/٣ في السهو ، باب صفسة
الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة ، وهو حديث صحيح ، وسيأتي من رواية البخاري
وأبي داود والترمذي مطولاً رقم (٢٩ه٣) .

رسولَ الله وَيُعَالِمُهِ واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، رافعاً إصبعه السبابة ، قد حَنَاها شيئاً . أخرجه أبو داود والنسائي . وفي أخرى للنسائي ، قال : « رأيت وسول الله وَيُعَالِمُهُ واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويُشيرُ بإصبعه ، (۱).

· ٣٠٦ \_ ( خ ط س - عبد الله بن عمر دضى الله عنهما ) قال عبدُ الله ابن عبد الله بن عمر: و إنه كان يرى عبد الله بنَ عمريتَر بع في الصلاة إذا جلس، ففعلتُه وأنا يومئذ حديثُ السِّنِّ ،فنهاني عبد الله بن عمر ، وقال إنمـا سُنَّةُ الصلاة : أن تنصب رجلك اليمني ، و تَدْنيَ رجلك اليسرى ، فقلت : إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رُجلَيَّ لاتَّحْملاني . أخرجه البخاري والموطأ . وفي رواية النسائي قال: ﴿ إِنْ مِن رُسنَّةَ الصلاة ؛ أَن رُتَضْجِمَ رَجِلُكُ اليسرى و تَنْصِبَ اليمني ، . وفي أخرى وأن تنصب القدم اليمني ، واستقبالُه بأصابعها القبلة َ ، والجِلوس ُ على اليسرى ، . وفي أخرى للموطأ عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر ـ وصلى رجل إلى جنبه ـ فلما جلس الرجل في أربع : تَرَ َّبع ، وَ ثَنَى رَجَلِيهِ ، فَلَمَا انْصَرَفَ عَبِدُ اللَّهُ عَابِ ذَلَكُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجَلِّ : [نك لَتَفْعَلُ ذلك، فقال عبد الله : إني أَشْتَكَى ، . وفي أخرى للموطأ عن المغيرة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقــم ٩٩١ في الصلاة ، باب الاشارة في التشهد ، والنسائي ٣٩/٣ في السهو ، ياب احناء السبابة في الإشارة ، ومالك بن نمير الحزاعي مجهول .

ابن حكيم وأندرأى ابن عمر ترَّبع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما أنصرَفَ ذَكَرَ ذلك له ، فقال: إنها ليست بسنَّة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكى ، (١).

٣٥٦١ – ( مم د ن - طاوسى بن كبسان اليماني ) قال : • قلن الابن عباس في الإُقعاء على القدمين ؟ (١) فقال : هي الشَّنَّةُ ، فقلنا له : أما تراه جَفَاء بالرَّبُطِ ؟ فقال ابن عباس: بلهي سُنَّةُ نبيَّكم عَيْنَا ﴿ الْحَرْجَةُ مَسَلَمُ وَأَبُو دَاوِد وَالْتُرَمَذِي ، وزاد أبو داود بعد • القدمين » : • في السجود » (١) .

٣٩٦٢ ( د ت س - عبر الله بن مسمو د رضي الله عنه ) قال: « كان رسولُ الله وَ الله عنه ) قال: « كان رسولُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٧ه ٢ في صغة الصلاة ، باب سنة الجلوس في التشهد ، والموطأ ١/٩٨ و ٥٠ في الصلاة ، باب العمل في الجلوس في الصلاة ، والنسائي ٣/٥ ٣٧ و ٣٣٦ في الافتتاح ، باب كيف الجلوس للتشهد الأول ، وباب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القمودللتشهد .

<sup>(</sup>٢) أي : أن يضع أليبه على عقبيه بين السجدتين .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٣٦ه في المساجد ، باب جواز الاقعاء على العقبين ، وأبو داود رقم ه ٨٤٥ في الصلاة ، باب الاقعاء بين السجدتين ، والترمذي رقم ٣٨٣ في الصلاة ، باب ماجاء في الرخصة في الاقعاء .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود رقم ه ٩ ٩ في الصلاة، باب في تخفيف القعود ، والترمذي رقم ٣٦٦ في الصلاة، باب = باب ماجاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين ، والنسائي ٢٤٣/٢ في الافتتاح ، باب =

[شرح الغربب] :

( الرُّضُفُ ) بسكون الضاد ، جمع رَ ضفَة ، وهي حجارة نُحْمَاة .

# الفنسرع السادس في السلام

٣٥٦٣ – ( م س ـ عامر بن سعد بن أبي و قاص ) [ عن أبيه ] قال : كان رسولُ الله وَلِيْلِيْهِ يسلَّم عن يمينه وعن يساره ، حتى أرى بَيَاضَ خَدَّه ، . أخرجه مسلم والنسائي (١) .

٣٥٦٤ ـ (ت وسى ـ عبر الله بن مسمود رضي الله عنه) وأن النبيُّ والله عنه عنه عليكم علي

<sup>=</sup>التخفيف في التشهد الأول، وفي سنده انقطاع ، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ، قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص » : وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلة : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركمتين كأنه على الرضف ، وقال الحافظ : إسناده صحيح ،وعن ابن عمر نحوه،قال :وروى أحمد وابن خزية من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركها اليسرى : التحيات ... إلى قوله : عبده ورسوله ، ثم إن كان في وسط الصلاة نهن حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها بعد تشهده دعا بما شاه الله أن يدعو ثم يسلم، أقول :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٧ه في المساجد ، باب السلام للتحليل من الصلاة عنــــد فراغها وكيفيته ، والنسائي ٣١/٣ في السهو ، باب السلام .

ورحمة الله ، أخرجه الترمذي . وزاد أبو داود بعد قوله : • شهاله ، : • حتى يُرَى بياضُ خدّه من هاهنا ، يُرَى بياضُ خدّه من هاهنا ، [وبياضُ خدّه من هاهنا ] (١٠) .

ان أميراً كان بمكة بسلم تسلمة عبد أبو معمر الازري الكوفي ) قال: • إن أميراً كان بمكة يسلم تسليمة بن ، فسمع به عبد الله ، فقال : أنّى عَلِقَها ؟ إن رسول الله ويسلم كان يفعلُه ، أخرجه مسلم ().

#### [ شرح الغربب ]

( أَنَّى عَلِقَهِ ا) أَنَّى : بمعنى : من أين ؟ وبمعنى كيف ، و ﴿ عَلِقُهَا ، بمعنى : تعلَّمُهَا ؛ أي : من أين عرَف ذلك ، وبمن أخذها ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٩٦ في الصلاة ، باب في السلام ، والترمذي رقــم ه ٢٩٥ في الصلاة ، باب مي السلام على الشال، باب ماجاء في السلام على السلام على الشال، وهو حديث صحيح ، قال الترمذي : وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص ،وابن عمر ، وجابر بن سمرة ، والبراء ، وأبي سعيد .

<sup>(</sup> ٧ ) رقم ٧ ٩ ٩ في الصلاة ، باب في السلام ، وإسناده منقطع ، فان علقمة بنوائل لم يسمع من أبيه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها .

<sup>(</sup>٣) رقم ٨١ ه في المساجد ، باب السلام للتحليل من الصلاة ..

٣٥٦٧ ــ (ر ـ سمرة بن مبندب رضي الله عنه) قال : « أما بعد ، أما بعد ، أمر تنا رسول الله وَيَطْلِقُهُ إذا كان في وسط الصلاة ـ أو حين ا نقضائها ـ فابدَ ووا قبل التسليم، فقو لوا: التحيات، الطيبات، والصلو ات و الملك لله ، [ثم ً سأمُوا على اليمين ] ثم سَلَّمُوا على قار نكم وعلى أنفسكم ، أخرجه أبو داود (۱) .

٣٥٦٨ – ( م د س - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) قال : « كُنَّا إذا صلَّيْنَا معرسول الله ﷺ قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلامعليكم ورحمةً الله \_ وأشار بيده إلى الجانبين \_ فقال رسولُ الله ﷺ : عَلاَمَ تُتومِئُونَ بأيديكم، كأنها أذْ نَابُ خيل ِ شَمُس ؟و إنما يكني أحدَكم أن يضع يد م على فخذه، ثم يسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله،أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود، قال: وكنا إذا صلينا خلفَ رسول الله وَيُطَالِينُ ، فسلَّمَ أحدُنا : أشار بيده من عن يمينه ، ومنعن يساره، فلماصلي قال: ما بال أحدكم يومي ابيديه كأنها أذنابُ خيل شمس؟ إنما يكنى ـ أو ألا يكنى ـ أحدَكم أن يقول هكذا ـ وأشار بإصبعه ـ 'يسَلِّم على أخيه من عن يمينه و من عن شماله » . وفي أخرى له بمعناه ، وقال : ﴿ إِنَّمَا يكنى أحدَكم ـ أو أحدَهم ـ أن يضع يده على فخذيه ، ثم 'يسلِّم على أخيه من عن بمينه وشماله ، . وفي أخرى له ، قـــال : دخل علينا رسولُ الله مَيْسَاتُهُ والناس را فِعُو أيديهم ـ قال زهير : أرَّاه قال: في الصلاة ـ قال : مالي أو اكم

<sup>(</sup>١) رقم ه ٩ ٩ في الصلاة ، باب التشهد ، وفي إسناده مجاهيل .

رافعي أيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس ؟اسكنوا في الصلاة ، هذه الرواية الآخرة قد أخرجها مسلم في جملة حديث يتضمن معنى آخر ، والحديث مذكور في الفصل الخامس، من باب صلاة الجماعة، . وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم ، إلا أنه قال في آخره : • أن يضع يدَه على فخذه ، ثم يقول : السلام عليكم ، السلام عليكم ، وفي أخرى له مثل رواية مسلم ، وفي أخرى « فليَلتَفِتُ إلى صاحبه ، ولا يُومِي أبيده ] ، (۱) .

## [ شرح الغربب ]

(عَلاَم ُتُومِمُونَ) الإيماء: الإِشارة إلى الشيء باليد والرأس، والعين، و معلام، : أي على ما ، حذفت الألف من « ما ، تخفيفاً لكثرة الاستعمال، ومثله عَمَّ ، [ وجم ] ، وفيم .

( خَيْلُ شُمْسُ ) شَمْس : جمع سَمُوس ، وهو من الدواب ما لا يكاد يستقر \* شَغْبَاً و بَطَراً ، ورجل شموس الأخلاق : عَسر ُها .

٣٥٦٩ ــ (تـ عائة رضي الله عنها) • أن رسولَ الله مَيَّالِيَّةِ كَانَ يَسَلِّمُ فِي الصَّلَةِ اللَّمِن شيئاً • . يسلِّم في الصلاة تسليمةً واحدةً تلقَاء وجهه ، ثم يميل إلى الشِّقِّ الأيمن شيئاً • .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقسم ٣٠٠ في الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ، وأبو داود رقم ٩٩٨ و ٩٩٨ و ١٠٠٠ في الصلاة ، باب في السلام ، والنسائي ٣/٤ و ه في السهو ، باب السلام بالأيدي في الصلاة ، وباب موضع اليدين عندالسلام، وباب السلام باليدين .

أخرجه الترمذي (١).

٣٥٧٠ ــ ( تـ ر ـ أبر هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله ﷺ قال : • حَدْفُ السَّلام سُنَّةً • • أخرجه الترمذي وأبو داود (٢٠ •

#### [شرح الغربب]

(حَذْفُ السلام) المراد بحذف السلام: تخفيفُه وتركُ الإطالة فيه.

٣٥٧٢ – ( عبد الله بن عباس رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله عَلَيْنَا وَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا

### [ شرح الغربب ]

(عُقْبَةُ الشيطان): أن يضع أُ لَيَتَيْهِ على عَقِبَيْهِ بين السجدتين (١)، وهو الذي

<sup>(</sup>١) رقم ٢٩٦ في الصلاة ،باب رقم ٢٢٢ وإسناده ضعيف ، قال الحافظ في « التلخيس » : وروى ابن حبان في صحيحه،وأبو العباس السراج في «مسنده»عن عائشة من وجه آخر شيئاً من هذا أخرجاه من طويق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليمة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ... الحديث ، وإسناده على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه أَبُو داود رقم ٤٠٠٤ في الصلاة ، باب حذف النسليم ، والترمذي رقم ٧٩٧ في الصلاة ، باب ماجاء أن حذف السلام سنة ، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، قال الحافظ في « التلخيص » : رواه الطبراني من حديث ابن عباس ، وقد رواه مسلم من حديث عائشة بأطول من هذا رقم ٩٨ ٤ في الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ، وكذا أبو داود رقم ٩٨ في الصلاة ، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحن الرحم ، وأحمد في «المسند» ٦ / ٩٧ و ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا فسره المصنف هنا ، وهو بعيد ، لأنهذا هو الإقعاء المسنون، وقد تقدمرةم (٦٠ هـ٣) وأما عقبة الشيطان ، فهي الإقعاء المنهي عنه ، وفسره ابو عبيدة وغيره : بأن يلصق أليبه بالأرض، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض ، كما يفرش الكلب وغيره من السباع .

يجعله بعض الناس الإقعاء، وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مَغْسُو لَيْن في الوضوء، ٣٥٧٢ — ( نافع - مولى ابن عمر ) • أن ابن عمر كان يَسْتَحِبُ إذا سلّم الإمام : أن يُسلّم [على] مَنْ خَلفَه ، أخرجه . . . (١) .

٣٥٧٣ ــ ( م ت ـ عائة رضي الله عنها ) قالت : • كان النبي وَاللهُ اللهُ أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام ، أخرجه مسلم والترمذي (٢) .

٣٥٧٤ – ( د - سمرة بن جندب رضي الله عنه ) قــــال : « أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نَرُدَّ السَّلام على الإمام ، و نَتَحَابً ، وأن يُسَلِّم بعضنا على بعض ، أخرجه أبو داود "".

رسول الله مِتَطَالِيَةِ ، فسأمنا حين سلّم، أخرجه النسائي في آخر حديث طويل (١٠).

 <sup>(</sup>١) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٩٢ه في المساجد ، باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، والترمذي رقم ٩٩٨ في الصلاة : باب ما يقول إذا سلم من الصلاة .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٠٠١ في الصلاة ، باب الرد على الإمام ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ٣/٤/ و ٦٥ في السهو ، باب تسليم المأموم حين يسلم الإمـــــام ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري أيضاً بهذا اللفظ ٣/٧/٧ في صفة الصلاة ، باب يسلم حين يسلم الإمام .

# الفنسرع السابع

# في أحاديث جامعة لأوصاف من أعمال الصلاة

٣٥٧٦ ــ ( خ وت ـ أنو حمير الساعري رضي الله عنه ) قال محمدبن عمر و ابن عطاء : و سمعت أبا حيد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله وللتالج ـ منهم أبو قتادة ـ قال أبو حميد: أنا أعامكم بصلاة رسول الله عَلَيْكَةِ ، قالوا: قَلْمَ؟ فو الله ماكنتَ بأكثرنا له تَبَعاً، ولا أقدمنا له صحبةً ، قال: بلي، قالوا: فأعرض ، قال : كان رسول الله مَيْكَالِكُ إذا قـــام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنكِبيه ، ثم يُكَبِّر ْ حتى يَرْجِع كُلُّ عظم في موضعه معتدلاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبِّر ويرفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا يَنْصِبُ رأسه ولا يُقْسَعُ ، ثم يرفع رأسه فيقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يَهُوي إلى الأرض ، فيجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ، وَ يَثْنَى رَجُّلُهُ النِّسرى فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ، ويسجد ، ثم يقول : الله أكبر ، ويرفع ، وَيَثْني رِجله اليسرى فيقعد عليها ، حتى يرجعَ كل عظم إلى موضعه ، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كَبُّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عندافتناح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر ر جله، وقعد متورًكا على شقة الأيسر. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله والله وال

وفي أخرى نحو هذا ، قال : • إذا سجد وضع يديه غير مُفْترِش ولا قا بضهما ، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة . .

وفي أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس ـ أو عياش ـ بن سهل الساعدي : « أنه كان في مجلس فيه أبوه ـ وكان أصحاب النبي ويَنْ وينقص المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو محيد الساعدي : بهذا الخبر ، يزيد وينقص المجلس أبو هريرة وأبه ـ يعنى : من الركوع ـ فقال : سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، ورفع يديه ، ثم قال : الله أكبر ، فسجد ، فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ، ثم كبر ، فجلس ، فتورك ونصب قدمه الأخرى ، ثم كبر فسجد ، فقام ولم يتورك . . وساق الحديث -

قال: ثم جلس بعد الرَّكعتين، حتى إذا أرادَ أن ينهضَ للقيام، قام بتكبيرٍ، ثم ركع الركعتين الأُخرَ بين. . . ولم يذكر التورُّكَ للتشهد .

وفي أخرى قال: « اجتمع أبو محميد وأبو أسيد وسهل بن سعد و محمد ابن مسلمة ، فذكروا صلاة رسول الله وسلمة ، فقال أبو محميد ؛ أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وسلمة و فرضع يديه على بصلاة رسول الله وسلمة و فرضع يديه على ركبتيه ، كأنه قابض عليها ، وورَرَّ يديه ، فتجافى عن جنبيه ، وقال ؛ ثمسجد فأمكن أنفة و جبهته ، و فحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفَّيه حَدُو منكبيه ، ثم رفع وأسه حتى رجع كل عُضُو (۱) في موضعه ، حتى فرغ ، ثم جلس فافترش رجله رئسه على قبلته ، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليسرى ـ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليسرى ـ وأشار بإصبعه » .

وفي رواية في هذا الحديث ، قال : « فإذا سجد فَرَّجَ بين فخذيه غير حامِل بطنّه على شيء من فَخِذيه ، هذه روايات أبي داود ، وله أطراف من هذا الحديث لم نذكر ها، لأنها قد تضمنتها هذه الروايات. وفي رواية الترمذي: قال مجد بن عمرو عن أبي محيد الساعدي : سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي عَيَّنِاتِينَ ، أحدهم : أبو قتادة بن ربعي يقول : « أنا أعلمكم بصلة رسول الله عَيَّنِاتِينَ ، قالوا : ماكنت أقدمنا له صحبة ، ولا أكثرنا له إنتيانا ؟ وسول الله عَيَّنِاتِهِ إذا قام إلى الصلاة قال : بلى ، قالوا : فاعرض ، فقال : كان رسول الله عَيَّنِينَ إذا قام إلى الصلاة

<sup>(</sup>١) في نسخ أبي داود المطبوعة : كل عظم ، وكلاهما بمعنى .

اغتدل قائماً ورفع يديه حتى يحاذي بهها منكبّينه ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذيَ بهما منكبيه ، ثم قال : الله أكبر ، وركع ، ثم اعتدل ، فلم 'يصَوِّب' رأَسه ، ولم 'يقنيع' ، ووضع يديه على ركبتيه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلًا ، ثم هَوَى إلى الأرض ساجداً ، ثم قال : الله أكبر ، ثم جافَى عَضُديه عن إبطيه ، و فَتَخ (١) أصابع رجليه، ثم تُنيرِجله اليسرى وقعدعليها، ثم اعتدل حتى يَرْجعَ كل عضو(٢) في موضعه، ثم نهض،حتىصنع في الركعة الثانية مثل ذلك،ثم إذا قام من السجدتين كبَّر ، ورفع بديه ، حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما صنع حين افتتح الصلاة ، ثم صنع كذلك، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته : أُخْرُ رَجِلُهُ الْيُسْرِي، وقعد على شِقَّهُ مُتَوَرَّكًا ، ثم سلم ، قال : ﴿ وَمَعْنَى قُولُهُ: إذا قام من السجدتين ، ورفع يديه ، يعني: إذا قام من الركعتين ». وفي أخرى له قال...بمعناه ، وزاد فيه: • قالوا،صدقت،هكذا صلَّى النبيُّ مُتَلِيِّةٍ ، وأخرجه البخاري مختصراً عن محمد بن عمرو بن عطاء : ﴿ أَنَّهُ كَانَ جَالْسَا مَعَ نَفُرُ مَنْ أصحاب النبيِّ مِتَنْكِنْتُهِ ، فذكرنا صلاة النبيِّ مَيْكَالِنَةِ ، فــال أبو حميد: أناكنتُ أحفظَكم لصلاة رسول الله مَيْكَانِينَ ، رأيتُه إذا كَبَّر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هَصَرَ ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى بعو دكل قَقَارِ إلى مكانِه، فإذا سجد وضع بديه غير مفترش ولا قا بضِهما ،

<sup>(</sup>١) في الأصل « فتح » وهو تصحيف ، وإنظر معنى الكلمة في غريب الحديث رقم (٣٥١٤) . (٢) في نسخ الترمذي المطبوعة : كل عظم .

واستقبل بأطراف أصابع رِجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رِجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الآخرة ، قَدَّم رِجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته ، (۱) .

#### [شرح الغربب] :

( يَنْصِبُ رأسَه و يُقْنِع ) نَصْبُ الرأس معروف، وهو رَفْعُه . ورواه الترمذي و يُنصِّي يقال: صَبَّى الترمذي و يُصَبِّي يقال: صَبَّى رأسه يُصبِّيه : إذا خفضه جداً ؛ قال : ويقـال لمن خفض رأسه ، قد أُقْنَعَه أيضاً ، وهو من الأضداد .

( هَصرَ ظهره ) هَصْرُ الظهر : ثَنْيُهُ وَخَفْضُهُ ، وأصل الهَصر : أن تجذب طرف الغصن إليك فيميل معك .

(صافح بخدِّه ) قوله : • ولا صافح بخده •: أي غير مُبْرِزِ جانبخدُّه ولا ] مائلاً في أحد الشقين .

( فَقَارُ ) الظُّهر : خَرَزُه ، واحدته: فقارة .

( مُتَوَرِّكاً ) التورُّك في التحيات: أن يُفضيَ با ليَتِه اليسرى إلى الأرض إذا جلس ، وهو في السجود: أن يُلصِق أليبه بعقبيه ، وقيل : هو أن يرفع وَرِكَيْه إذا سجد ، حتى يُفْحِش في ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٣٠٧ و ٤٥٢ و ٥٥٠ في صفة الصلاة ، باب سنة الجلوس في التشهد ، وأبو داود رقم ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٠ ر ٧٣٠ و ٥٣٠ في الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، والترمذي رقم ٤٠٣ و ٥٠٠ في الصلاة ، باب ماجاء في وصف الصلاة .

<sup>(</sup> ٣ ) وكذلك رواه أبو داود ، وفي رواية عند الترمذي : يُصوب ، وكله بمعنى .

٣٥٧٧ \_ ( ت د س - رفاعة من رافع رضى الله عنه ) • أن الني ً وَ اللَّهُ عِنْهُ مِنْ اللَّهُ فِي المسجد يوماً \_ قال رفاعة على على إذْ جاءه رجل كالبدوي ، فصلَّى فأ خف صلاته ، ثم انصر ف فسلَّم على النبيُّ مِيَّالِيَّةٍ ، فقال النبي مُوَّالِيِّةٍ : وعليك ، فارجع فصل "، فإنك لم تصل "، فرجع فصلي ، ثم جاء فسلم عليه ، فقال : وعليك(١)، فارجع فصل فإنك لم تصل ، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً ، كل ذلك يأتي النبيُّ مَنْتُلِيُّهُ، فيسلِّم على النبيُّ، فيقول النبيُّ مَنْتَلِيُّهُ: وعليك، فارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ، فعاف "١١ الناس وكُبْرَ عليهم: أن يكونَ مَن أَخَفَّ صلاته لم يصل ، فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني وعلَّمْني ، فإنمــــا أنا بشر أصِيبُ وأخطىء ، فقال : أَجَل ، إذا قمتَ إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ، ثم تَشَهَّدُ فأقِمْ ، فإن كان معك قرآن فاقرأ ، وإلا فاحَد الله وكبِّرْه وهُلُّهُ ، ثم اركع فأطمَّنَ راكعاً ، ثم اعتدل قائماً ، ثم اسجد فاعتدل ساجـــداً ، ثم اجلس فاطمئن َّ جالساً، ثم قم ، فإذا فعلتَ ذلك فقد تمَّت صلاتك ، وإن انتقصتَ منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك، قال: وكان [هذا ]أهون عليهم من الا أولى (٣): أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته، ولم تذهب كُلُّها، هذه رواية الترمذي وفي رواية أبي داود مثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة ،قال . . فذكر نحوه ، وقال فيه : فقال النيُّ وَلِيُّكِيُّهُ : ﴿ إِنَّهُ لَا تُمُّ صَلَّاهُ أَحَدُ مِنَ النَّاس

<sup>(</sup>١) وفي رواية مسلم كما في الحديث الذي بعده من حديث أني هريرة ( وعليك السلام ).

<sup>(</sup>٧) في بعض نسخ الترمذي المطبوعة : فخاف .

<sup>(</sup>٣) أي من المقالة الأولى ، وهي : فارجع فصل فانك لم تصل .

حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء ـ يعني مواضِعَه ـ ثم يكبّر ، ويحمّد الله عزّ وجلَّ ، ويثنى عليه ، ثم يقرأ بما شاء من القرآن ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يستويَ قائمًا ، ويقول : الله أكبر ، ثم يسجد، حتى تطمئنٌ مفاصلُه، ثم يقول: الله أكبر ، ويرفع رأسه حتى يستويَ قاعداً ، ثم يقول:الله أكبر ، ثم يسجد حتى تطمئنَّ مفاصله ، ويرفعه ثانيةً فيكَبِّر ُ ، فإذا فعل ذلك تمت صلاته ، . وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله مَيْنَالِيُّهُ ؛ • لاَ تَتُمُ صلاةُ أحد حتى يُسْبِغُ الوضوءَ كَا أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما أَذِنَ له فيه و تَيسَر ٢٠٠٠ فذكر نحو حديث حماد ـ قال : ثم يكبر ، فَيسْجِد ويُمَكِّنُو جهه وفي رواية : جبهته . من الأرض ، حتى تطمئنً مفاصله فَتَسْتَر ْخي ، ثم يكبِّر فيستوي قاعداً على مقعده ، ويقيم صُلْبَهُ .. فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات ، حتى فرغ .. لانتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ، .

وفي أخرى بهذه القصة ، فقال : • إذا قمت فتوجهات إلى القبلة فكبّر، ثم اقرأ بأمّ القرآن ، وبما شاء الله أن تقرأ ، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ، وامدُدْ ظهرك ، وقال : إذا سجدت فكّن بسجودك، فإذا رفعت فاقعُد على فخذك اليسرى .

وفي أخرى بهذه القصة، وقال فيه: • فإذا جلست في و سط الصلاة فاطمئن ، وافترشْ فَخذك اليسرى ، ثم تشهَّدْ ، ثم إذا قمتَ فمثل ذلك حتى تفرُغَ من صلاتك، وفي أخرى نحوه، فقال فيه: ﴿ فتوضأ كِمَا أَمْرُكُ اللَّهُ عَزْ وَجِلَّ ، ثم تشهَّد فأقم ، ثم كبِّر ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله ، وكبِّرْهُ وهلِّلهُ . . . وقال فيه: وإن انتقصت فيه شيئًا : انتقصت من صلاتك، وأخرجه النسائي ، قال : • كنا مع رسول الله ﷺ إذْ دخل رجل المسجد فصلًى ، ورسولُ الله عَيْسِيَّةٍ يَرْمُقُه ولا يَشْعُرُ ، ثم انصرف فـــاْتى رسولَ الله وَيُعْلِينُهُ ، فسلم عليه فردَّ عليه السلام ، ثم قال : ارجع فصلِّ ، فإنك لم تصل ، قال : لاأدري ـ في الثانية أو في الثالثة ـ قال : والذي أنزل عليك الكتاب ، لقد جَهِدْتُ فَعُلَّمْنِي وَأَرْنِي ، قال: إذا أردتَ الصلاة فتوصَّأُ وأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة ، ثم كبِّر ، ثم اقرأ ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ،ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ،فإذا صنعت ذلك ، فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تَنقُصه من صلاتك .. وله في أخرى نحو الرواية الثانية التي لأبي داود، إلا أنه قال في أولها نحوَ ما قال هو في روايته الأولى('` .

<sup>(</sup>١) رواه النرمذي رقم ٣٠٣ في الصلاة ، باب ماجاء في وصف الصلاة ، وأبو داود رقم ٧٥٨ و ٨٥٨ و ٨٥٨ و ٩٠٨ و ٨٥٨ و السجود ، والسبائي ١٩٣/ في الافتتاح ، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ، وباب الرخصة في ترك الذكر في السجود ، وهو حديث حسن ، حسنه الترمذي وغيره . وقال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر .

٣٥٧٨ \_ ( خ م د ت س ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) • أن ً رسولَ الله عَيْدِ على النبيِّ وخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلَّم على النبيِّ عَيْدُونَ فردً ، وقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ، فرجع فصلي كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عَيْنَا إِنَّهُ ، فردَّه وقال : ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ .. فرجع ثلاثاً ــ فقال : والذي بعثك بالحق ، ما أُحسن غيرَه ، فعلِّمني ، فقال : إذا قمتَ إلى الصلاة فَكَبِّر ، ثم اقرأ ما تَيسِّرَ معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطعئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل َ قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، وافعل ذلك في صلاتك كلِّهـــا ، وفي رواية بنحوه ، وفيه « وعليك السلام ، ارجع .. و فيه : فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبَّر ، ثم اقرأ بماتيسًر معك من القرآن . . . وذكرنحوه ـ وزاد في آخره .. بعد قوله : حتى تطمئن جالساً ـ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها ، أخرجه صلاتك ، وما انتقصت من هذا فانما انتقصته من صلاتك » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/ ٢٧٩ في صفة الصلاة ، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لايتم ركوعه بالاعادة ، وباب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسغر وما يجهر فيها وما يخافت ، وفي الاستثذان ، باب من رد فقال : عليك السلام ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الايمان ، ومسلم رقم ٧٩٣ في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأبو داود رقم ٥٥٨ في الصلاة ، باب صلاة من لايقم صلبه في الركوع والسجود ، والترمذي رقم ٣٠٣ في الصلاة ، باب ماجاء في وصف الصلاة ، والنسائي ٧/٥٧١ في الافتتاح، باب القول الذي بغتتج به الصلاة .

٣٥٧٩ ــ ( د س - و ائل من مجر رضي الله عنه ) قال : • قلت : لأُ نَظْرَنَ إِلَى صلاة رسول الله ﷺ ، كيف يُصلِّى ؟ قال ؛ فقام رسولُ الله مَيْكِيْنِهِ ، فاستقبل ألقبلةً ، فكبّر فرفع بديه حتى حاذي أُذُنيه ، ثم أُخذ شهاله بيمينه، فلما أراد أن يركع َ رفعها مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه ، فلما رفع رأسه من الركوع رفعها مثل ذلك ،فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدِّ مِن فقه (١) الأيمن على فخذه اليمني، وقبض ثنتين، وحلَّق حَلْقةً ، ورأيتُه يقول هكذا ـ وحلَّق بشرٌ الأبهامَ والوسطى ، وأشار بالسبَّابة ، وفي رواية بمعناه ، قال فيه : « ثم وضع يده اليمني على ظهر كفِّه اليسرى والرُّسْغ والسَّاعِد ـ قال فيه : ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه بَرْدٌ شديد ، فرأيت الناس عليهم بُحِلُّ الثياب ، تُحَرَّكُ أيديهم تحت الثيـــاب ، أخرجه أبو داود والنسائي ، وفي أخرى للنسائي قال ؛ • صليت ُ خلف النبيِّ مَيِّنالِيُّهِ ، فلما افتتح الصلاة كبُّر ، ورفع يديه ، حتى حاذى أذنيه ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب ، فلما فرغ منها قال : آمین ، یرفع بها صوته » <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي رفعه عن فخذه ، والحد : المنع ، والفصل بين الشيئين .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود رقم ٧٣٧ و ٧٣٧ في الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة ، والنسائي ٣٥ هـ في السهو ، باب موضع المرفقين،وفي الافتتاح ، باب رفع اليدين حيال الأذنين ، وإسناده حسن.

## [ شرح الغربب]

( الرُّسغ ) بالسين : مَوْ صِل الساعد بالكف، وقد جاء في هذا الحديث بالصاد ، وذلك جائز لأجل الغين .

الأنصاري أبا مسعود ـ فقلنا له : حدّ ثمنا عن صلاة رسول الله وَلِيَّالِيَّة ، فقام الأنصاري أبا مسعود ـ فقلنا له : حدّ ثمنا عن صلاة رسول الله وَلِيَّالِيَّة ، فقام بين أبدينا في المسجد ، فكبر ، فامـا ركع وضع بديه على ركبتيه ، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ، ثم قال ، سمع الله لمن حمده ، فقام حتى استقر كل شيء منه ، ثم كبر وسجد ، ووضع كفيه على الأرض ، ثم جافى بين مِرْفَقيه حتى استقر كل شيء منه ، ثم رفع وأسه ، فجلس حتى استقر كل شيء منه ، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة ، فصلى صلا ته ، ثم قال : هكذا رأينا رسول الله وسطي على الرجع والنسائى (۱) .

٣٥٨١ – (خ م د س - أبو هربرة د ضي الله عنه ) قال : « كان رسولُ الله وَلَيْكُ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٨٦٣ في الصلاة ، باب صلاة من لايقــــم صلبه في الركوع والسجود ، وباب والنسائي ١٨٦/٢ و ١٨٧ في الافتتاح ، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع ، وباب التجافي في الركوع ، وهو حديث صحيح .

ثم يقول :سمع الله لمن حمده حين يرفع صُلْبَه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ساجداً ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلُّها حتى يقضَيها ، ويكبر حين يقوم من التُّنتين بعد الجلوس ـ زاد في رواية : ثم يقول أبو هريرة : إني لأشبهكم صلاةً برسولِ الله و البخاري و الماد عن الماد عن الواو ، في قوله «ولك الحمد » أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري: « أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرِ ها ، في رمضانَ وغيرِ ه ، فيكبر حين يقوم ، ويكبر حين يركع ، ثم يقول: سمع الله لمن حمده ، ثم يقول: ربنا ولك الحمد ـ ثم ذكر نحوه ـ وقال في آخره : ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يَفُرُغَ من الصلاة ، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده ، إني لأقر بُكم شَبَّماً بصلاة رسول الله وَيُعْلِينُهُ ، إنكانت هذه لصَلاَ تُه حتى فارق الدنيا \_ قال : وقال أبو هريرة \_ : كان رسولُ الله عَيْنَا والله عَلَيْنَا والله عَلَيْنَا والله الله عَلَيْنَا والله الحمد، يدُعُو لرجال ، فيُسمِّيهم بأسمائهم، فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة ابن هشام ، وعيَّاش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدُدْ وَطَأْتَكُ عَلَى مُضَر ، واجعلها عليهم كسني يوسف،وأهلُ المشرق يومثذ من مُضَرّ مُحَالفون له › · وأخرجه مسلم : « أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رَفَعَ ووضع ، فقلنا : يا أبا هريرة ، ما هذا التكبير ؟ فقال: إنها لصلاةُ رسول الله عَلَيْكِ وَفِي رواية للبخاري قال : • كان الذي عَلَيْكِ إِذَا قال : سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا ولك الحمد ، وكان النبي عليه إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر ، وإذا قام من السجدتين قـال : الله أكبر ، ذكره الحمدي في أفراد البخاري ، وهو طرف من هـذا الحديث ، وأخرجه أبو داود والنسائي مثل الرواية الثانية ، ولم يذكر رمضان ، ولا ذكر الدعاء لمن سماهم في حديثه وحتى فارق الدنيا ، وأخرج النسائي أيضاً الرواية الأولى (۱) .

وَاللّهُ عَنْهَا) قالت: • كان رسول الله عنها ) قالت: • كان رسول الله وَمَا الله وَمَا الله وَالقراءة به ( الحمد لله رب العالمين ) وكان إذا ركع لم يُشخِص وأسه ولم يُصَوّبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع وأسه من الركوع ، لم يسجد حتى يستوي قائماً ، وكان إذا رفع وأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائماً ، وكان إذا رفع وأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً ، وكان يقول في كل ركعتين التحيَّة ، وكان يفر شريجله اليسرى، وينصِب و جله اليمنى، وكان ينهى عن عَقْبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش [ الرَّبُولُ ] ذراعيه افتراش السَّبُع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم ، ينهى أن يفترش [ الرَّبُولُ ] ذراعيه افتراش السَّبُع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/ه ۲۷ و ۲۲۷ في صفة الصلاة ، باب التكبير إذا قام من السجود ، وباب مايقول الامام ومن خلف اذا رفع رأسه من الركوع ، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد ، وباب إثبام التكبير في الركوع ، ومسلم رقم ۲۹۳ في الصلاة ، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، وأبو داود رقم ۳۳۸ في الصلاة ، باب تام التكبير ، والنسائي ۲۳۳/۳۳۳ في الافتتاح ، باب التكبير السجود ، وباب التكبير للنهوض .

وفي رواية : • عن عَقِبِ الشيطان » أخرجه مسلم وأبو داود ('') . [شرج الغريب]

( لم يُشْخِصَ رأسه ) شَخَصَ ـ بالفتح ـ يَشْخَص: إذا ارتفع ، وأَشْخَصَ رأسه : أي رفعه .

٣٠٨٣ – ( أن عبر الخدري رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله عنه ) قال: قال رسولُ الله ويَحْلِيْكُونَ ، وتحليمُ ا : النكبير ، وتحليمُ ا : التسليمُ ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، في فريضة وغيرها . . أخرجه الترمذي (٢) .

#### [ شرح الغربب ] :

( تَغْرِيُهَا التَّكبير ) أصل التحريم ، من قولك : حرّمت فلاناً عطاءًه ، أي منعته إياه ، وأحرم الرجل بالحج: إذا دخل فيا يمتنع معه من أشياءً كانت مطلقة له [قبل ]، وكذلك المصلّي: بالتَّكبير صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الحارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، فقيل للتَّكبير : تحريم ، لمنعه المصلّي من ذلك ، وتُعْليلُها التسليم ، أي : دَخل بالتسليم في الحلّ والإباحة لما كان ممنوعاً ذلك ، وتُعْليلُها التسليم ، أي : دَخل بالتسليم في الحلّ والإباحة لما كان ممنوعاً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٩٨، في الصلاة ، باب مايجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ، وأبو داود رقم ٧٨٣ في الصلاة ، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحن الرحيم .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٣٨ في الصلاة ، باب ماجـــاء في تحريم الصلاة وتحليلها ، وإسناده ضعيف ، ولكن له شواهد بمعناه دون قوله في آخره : في فريضة وغيرها .

منه ، كما يستحلُّ المحرم بالحج عند الفراغ منه ماكان محظوراً عليه .

قال الخطابي : وقوله : • وتحليلها التسليم ، بالألف واللام ، يدل على أنه لا يجوز أن يخرج من الصلاة بغير التسليم من الأفعال والأقوال ، كما ذهب إليه قوم من العلماء ، لأنه ذكر التسليم معرّفاً بالألف واللام ، وعَيّنه كما عين الطّهور في قوله • مفتاح الصلاة الطّهور ، وتحريمها النكبير ، وعرّفها بالألف واللام ، وذلك يوجب التخصيص . والله أعلم .

٣٥٨٤ – ( ر ت ـ على بن أبي لهالب رضي الله عنه ) قال : قـــال رسولُ الله وَيَعْلِيْكُونَ : مفتاح الصلاة الطُّهود ، وتحريمها النكبير ، وتحليلهـــا التسليم ، أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

## الف رع الثامن

في طول الصلاة وقصرها

٣٥٨٥ - (م م م س - أبو سعيد الهري رضي الله عنه ) قال : «كنا تخز ر ُ قيام النبيِّ مَثِيَّالِيَّةِ في الظهر والعصر ، فَحزَر ُنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر : قدر (آلم تنزيل السجدة ) ، وحزرنا قيامه من الأخريين : قدر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٦٦ في الطهارة ، باب فرض الوضوء ، والترمذي رقم ٣ في الطهارة ، باب ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهور ، وهو حديث صحيح .

النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من العصر : على النصف من ذلك ، وفي رواية: • قدر ثلاثين آية ، بدل قوله : • آلم تنزيل ، . وفي أخرى • أن النبي وتيالي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين : قدر خمس عشرة آية . أو قال : نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة : قدر قراءة خمس عشرة آية ، وفي الأخريين : قدر نصف ذلك ، أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وزاد فيها • قدر ثلاثين آية ، قدر سورة السجدة ، وأخرج الرواية الأولى ، أيضاً ، وفي رواية أي داود، قال : • حزر ناقيام رسول الله ويتالي في الظهر والعصر ، فحزر نا قيامه في الركعتين الأوكي يُنزِمن العصر : على قدر الأخريين من الظهر ، وحزر نا قيامه في الأخريين من العصر : على النصف من ذلك ، (۱) .

٣٥٨٦ ــ ( م س ـ أبو سعيد الهدري رضي الله عنه ) قال : « لقد كانت صلاةً الظّهرِ تُقام ، فيذهبُ الذَّاهِبُ إلى البقيع ، فيقضي حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي ورسول الله ويَطْلِقُو في الرَّكعةِ الأولى مما يُبطولها ، أخرجه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢ه٤ في الصلاة باب القراءة في الظهروالعصر ، وأبو داود رقم ١٠٤ في الصلاة ، باب تخفيف الأخريين ،والنسائي ٢٣٧/١ في الصلاة ،باب عدد صلاة العصر في الحضر ،ورواه ، أيضاً أحمد في «المسند» ٣/٧ .

وذكر رزين في أوله زيادة (۱) ، قال قَرْعَة : • أتيت أبا سعيد الحدري وهو مَكْثورٌ عليه ، فلما تفرَق الناسُ عنه ، قلتُ : إني لاأسألك عن شيء بما يسألك هؤلاء عنه ، أسألك عن صلاة رسولِ الله وَيَطْلِيْهُ؟ قال : مالك ولها ؟ فأعدّت عليه ، فقال : مالك في ذلك من خير (۱) لا تطبيقها ، فأعدّت عليه ، فقال ، كانت صلاة الظهر تقام . . وذكر الحديث ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( مَكْثُورٌ عليه ) إذا كثرت عليه الحقوق، ومكثور؛ إذا كان مغلوباً، والذي أراده في الحديث : أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء، وكأنه كان لهم عليه حقوق، فهم يطلبونها.

٣٥٨٧ ــ (خ م ـ عبد الله مسعور رضي الله عنه ) قال: « صلّمتُ مع رسولِ الله وَاللهُ عنه ) قال: « صلّمتُ به ؟ رسولِ الله وَاللهُ عنه أن أجلسَ وأدّعه ، أخرجه البخاري ومسلم (١٠) .

<sup>(</sup>١) وهي أيضاً إحدى روابات مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي : إنك لاتستطيع الإنيان بثلها ، لطولها وكمال خشوعها ، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله ، فتكون قد عامت السنة وتركتها .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقسم ٤ ه ٤ في الصّلاة ، باب القراءة في الظهر والعصر ، والنسائي ٣/٤/٢ في الافتتاح ، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١٦/٣ في التهجد ، باب طول القيام في صلاة الليل ، ومسلم رقم ٧٧٣ في صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .

الله عنه الله عنه فقال : مناسلم ) قال : دخلنا على أنس رضي الله عنه فقال : صَلَّيْتُم ؟ قلنا : نعم ، قال : ياجارية ، مَا له وضوئي ، ما صليت وراء إمام أشبة صلاة برسول الله وَيَنْالِينَ من إمامكم هذا ـ يعني : عمر بن عبد العزيز والمام أشبة صلاة برسول الله ويَنْقَفُ القيام قال ذيد : وكان عمر بن العزيز يُتِم الركوع والسجود ، ويُخفّف القيام والقعود ، أخرجه النسائي (۱).

٣٥٨٩ – ( شغيق بن عبر الله ) قال : • بلغني : أن عَمَّار بن ياسر صلَّى بالناس فخفَّفَ من قراءته في صلاته، و من الطمأنينة فيها ، فقيل له: لو تنفَّسْتَ فقال : إنما بادَرْتُ به الوسواسَ ، أخرجه . . . (٣) .

# الفرع الت سع في أحاديث متفرقة

• ٣٥٩ - ( ت - الفضل بن العباس رضي الله عنها) أن رسول الله متنالية

<sup>(</sup>١) ٢٦٦/٢ و ١٦٧ في الافتتاح ، باب تخفيف القيام والقراءة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه بمعناه أحد في « المسند » ٢٩٤/٤ من حديث محمد بن إسحاق قدال : حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عنابن لاس الحزاعي قال : دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفها وأتمها ، قال : ثم جلس فقمنا إليه فجلسنا عنده ثم قلنسا له : لقد خففت ركعتيك هاتين جداً يا أبااليقظان ، فقال : إني بادرت بها الشيطان أن يدخل على فيها ، وإسناده حسن ، ورواه النسائي بمعناه أيضاً ٣/٤ و ه ه في السهو ، باب نوع آخر من الدعاء إلا أنه زاد فيه دعاء دعا به في الصلاة ، وإسناده جيد .

قَــال : • الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ ركعتين ، وَتَخَشَّعُ ، وتضَرُّعُ وَمَسَكُنُ (۱) ، و تُقْنِيعُ يديك ـ يقول : ترفعها إلى دبك مستقبلا ببطونهما وجهك ـ وتقول : يارب ، يارب ، ومن لم يفعل ، فهو كذا وكذا ، وفي رواية • فهو خِد اج (۱) ، أخرجه الترمذي (۱) .

#### [ شرح الغربب] :

( مَشْنَى ، مَشْنَى ) : مَعْدُول عن اثنين اثنين ، يريد: أن صلاة الليل، أو صلاة التطوع : ركعتان ركعتان بتشهّد وتسليم ، وليست رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء .

( تَمَسْكُن ) التَّمسْكُنُ : من المسكَنة ، وهو أخو الفقر . والمراد به : التواضع أيضاً ، وهو تَفَعُلُ ، أو تَمَفْعُلُ وهو أصح ·

( تُقْنِعَ يَدَ يُكَ ) إَقْنَاعُ البدين؛ وفعها إلى الله بالمسألة ، وقد ذُكر (''. وقد أَكر الله الله بالمسالة ، وقد ذُكر النبيِّ الحارث بن عبد المطلب ) أن النبيِّ

<sup>(</sup>١) قال القاري في « المرقاة شرح المشكاة »: قال التوربشتي: وجدنا الرواية فيهن بالتنوين ، لاغير . وكثير من لاعلم له بالرواية يسردونها على الأمر ، ونراها تصحيفاً ، ونقل السيوطي في « قوت المغتذي » عن العرافي : المشهور : أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين ، ويدل عليه ما في رواية أبي داود « وأن تشهد » .

<sup>(</sup>٣) أي: فعل صلاته ناقص ، وفي بعض نسخ الترمذي المطبوعة : فهي خداج ، أي : صلائه ناقصة.

<sup>(</sup>٣) رقم ه ٣٨ في الصلاة ، باب ماجاء في التخشع في الصلاة ، وفي سنده عبد الله بن نافع بنالعمياه، وهو مجهول .

<sup>(</sup>٤) انظر الصفحة (١٩).

وَيَتَلِيْهِ قَالَ: • الصَّلاة مثنى مثنى : أَن تَشهَّدَ فِي كُل رَكَعَتَيْن ، وأَن تَبْأُسُ اللهُ وَتَمَسْكُنَ ، و تُقْنِع بيديك ، وتقول : اللَّهم ، اللَّهم ، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج ، أخرجه أبو داود (٢٠) .

#### [شرح الغربب]

(وأن تَبَأْسَ) التَّبَا ُوسُ ؛ تَفَاعلُ من البُـوْس ، وهو الفقر ، لأن الفقير بتذلَّل ، والمراد به ؛ الخشوع في الصلاة والتواضع .

٣٥٩٢ – ( ط ـ عبرالله بن عمر ) كان يقول : « صلاةُ الليل والنهار مثنى مثنى ، تسلَّم من كلِّ ركعتين ، أخرجه الموطأ (٣) .

<sup>(</sup>١) وفي بعض نسخ أبي داود المطبوعة : تبأس ، بفتح الباء وتشديد الهمزة ، وفي بعضها : تماءس بالمد .

<sup>(</sup>٢) رَقَم ٢٩٦٦ في الصلاة ، باب في صلاة النهار ، ورواه ابنماجه رقم ١٣٧٥ في إقامةالصلاة، باب ماجاء في صلاة الليل ، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٢٧/٤،وفي سنده أيضاً عبد الله ابن نافع بن العمياء ، وهو مجهول .

٣٩٩٣ – ( ر - عمار بن باسر رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله وسي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله وسي الله عنه ) أن الرجل لينصرف و ما كُتِب له إلا عُشْرُ صلاته ، تُسعُها ، ثُمُنها ، سُعُها ، أخرجه أبو داود (١) مُمُنها ، سُعُها ، أخرجه أبو داود الله مُنها ، سُعُها ، أخرجه أبو داود الله مُنها ، سُعُها ، أخرجه أبو داود الله عنه ) قسال : وصلَّى الني وسمَّا ، ثم انصرف ، فقال : يا فلات ، ألا تُحسنُ صلاتك ؟ ألا ينظر المصلِّي إذا صلَّى كيف يُصلِّي ؟ فإنما يصلِّي لنفسه ، إني لأبصِر من ورائي كا أبصِر من ورائي كا أبصِر من ورائي كا أبصِر من ورائي كا أبصِر من بين يَدَي ، أخرجه مسلم والنسائي (٢) .

ورأيت وسول الله عِيَّالِيَّةِ يصلى وفي صدره أذيزُ كأذيزِ الرَّحا من البكاء » .
أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي « رأيت وسول الله عِيَّالِيَّةِ وهو يصلي، ولجوفه أذيزُ كأذيز المِرَجل ـ يعني يبكي ـ » أخرجه أبو داود والنسائي (").

<sup>=</sup> ابن وهب باسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، موقوف أخرجه ابن هبد البر من طريقه ، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لايكون شاذاً ، وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر ، عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً ، وهذا موافق لما نقله ابن ممين .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٦٪ في الصلاة، باب ماجاء في نقصان الصلاة، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه مسلم رقم ٣٣ ٤ في الصلاة ، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والحشوع فيها ، والنسائي ١١٩/٢ في الامامة ، باب الركوع دون الصف .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٤٠٤ في الصلاة ، باب البكاء في الصلاة ، والنسائي ٣/٣ في السهو ، باب البكاء في الصلاة ، ورواه أيضاً أحد في «المسند» ٤/٥٧ و ٢٦ وهو حديث صحيح .

#### [شرح الغربب]

( أُذِيزٌ ) الأَزِيزُ : صُونَتُ عَلَيانَ المِرْجَلَ، والمرادبه : ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت .

ولا تسليم ، وفي رواية قال : أراه رفعه ، قال الني عَلَيْكِيْنَى ، لاغِرَارَ في صلاة ولا تسليم ، وفي رواية قال : أراه رفعه ، قال : « لاغِرار في تسليم ولا صلاة ، قال أبو داود : وقد روي غير مرفوع ، قال أبو داود ، قال أحمد : يعني ـ فيا أدى ـ أن لا تُسَلِّم ولا يُسَلِّم عليك ، و يُغَرِّر الرجل بصلات ، فينصرف وهو فيها شاكُ (۱) .

#### [ شرح الغربب] ،

( لاغِرَارَ في صلاة ولا تسليم ) قد جـاء في عقب هذا الحديث ذكر معنى ذلك عن مالك ، ونحن نزيده هاهنا بياناً ، فنقول : الغِرَارُ : النقصان ، من غارت الناقة ، إذا نقص لبنها ، وهو في الصلاة : أن لا يُتِمَّ أركانها كاملة ، وقيل : الغرار : النوم :أي ليس في الصلاة نوم . وأما التسليم ففيه وجهان . فن رواه بالجرِّ جعله معطوفاً على قوله: وفي صلاة ، فيكون المعنى :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٨ هو ٢٩ في الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة، ورواه أيضاً أحمد في « المسند » ٢٦١/٤ ، والحاكم ٢٦٤/١ ، والبيهقي ٢/٠٢٠ و ٢٦١ ، وهو حديث حسن .

لانقص في صلاة ولا في تسليم ، وهو أن يقول إذا سلم ؛ السلام عليك، وإذا ردَّ يقول : وعليك . والوجه الثاني ؛ أن يروى منصوباً ، فيكون معطوفاً على قوله : • لا غراد ، فيكون المعنى : لانقص في صلاة ولا تسليم فيها ، أو ؛ لانوم في صلاة ولا تسليم فيها ، لأن الكلام لغير كلام الصلاة لا يجوز فيها . وعلى الوجه الأول : لا يكون لتأويل الغراد بالنوم مدخل .

٣٠٩٧ – ( د ـ مِابِر رضي الله عنه ) قال : «كنا نُصَلِّي التَّطُوعْ ، فندُّعُو قياماً وقعوداً ، و نُسَبِّح ُ ركوعاً وسجوداً » . أخرجه أبو داود (۱) . فندُّعُو قياماً وقعوداً ، و نُسَبِّح ُ ركوعاً وسجوداً » . أخرجه أبو داود الله عَيْنِينَ الله عنه ) قال : « دخل رسولُ الله عَيْنِينَ الله عنه ) قال : « دخل رسولُ الله عَيْنِينَ الله عنه ) قال : « دخل رسولُ الله عَيْنِينَ الله الله فَشَدَّد فيه » . المسجد ، فرأى فيه ناساً يصلُّون دافعي أيديهم إلى السهاء فشدَّد فيه » . أخرجه . . . (۲) .

<sup>(</sup>١) رقم ٨٣٣ في الصلاة، باب ما يجزى. الأمي والأعجمي منالقراءة من رواية الحسن البصري عن جابر ، والحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع :أخرجه رزين .

# القصب السادس في شرائط الصلاة ولواذمها ، وفيه ثمانية فروع العنسرع الأول في طهادة الحدث

#### [شرح الغربب]

(الحدّث): الأمور الحادثة التي تمنع الإنسان أن يدخل في الصلاة دون إزالتها، كالبول والغائط، والنّوم، ومس الفرّج، وغير ذات المحرم، والإغماء، والجنون، والحارج من غير السبيلين عند قوم، والجنابة، والحيض، وغير ذلك من الأسباب الناقضة للوضوء على اختلاف المذاهب.

بعد بن أبي وقاص : « دخل أبنُ عمر على ابن عامر وهو مريض ، فقال ؛ ألا سعد بن أبي وقاص : « دخل أبنُ عمر على ابن عامر وهو مريض ، فقال ؛ ألا تدعو الله لي يا ابن عمر ؟ قال : سمعت رسول الله عَيَّ الله يقول : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من عُلول : وقد كنت على البصرة ، أخرجه مسلم ، وأخرج الترمذي المسند منه فقط ، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٢٤ في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ، والنرمذي رقم ١ فيالطهارة، باب ماجاء لاتقبل صلاة بغير طهور .

#### [شرح الغربب]

(طَهُور)الطَّهور:الماء الطَّاهر المطهِّر الذي يرفع الحدث ويزيل النَّجَسَ، وهو مفتوحالطاء، وأما الطُّهور. بالضم له فالتطهُّر، وهو المراد في هذا الحديث، وكذلك الوُّضُوء والوَّضُوء للفتح والضم لمثلًه.

( غُلُول ) الغُلُول : الخيانة في الغنيمة والسرقة منها .

٣٦٠٠ - (رسى - أبو الملبح [بن أسام الهذلي])عن أبيه عن الذي وَلَيْكُانِهُ الله عن الذي وَلَيْكُانِهُ الله عن الذي الله صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير 'طهور ، أخرجه أبو داود والنسائي (۱) .

ا ٢٦٠١ – ( ر ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله ﷺ قال :
« لاصلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، أخرجه
أبو داود (٢).

٣٦٠٢ ــ ( ت ر ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن النبي وَيُطَالِبُهُ قال :
• إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ ، أخرجه الترمذي وأبو داود (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩ه في الطهارة ، باب فرض الوضوء ، والنسائي ٨٧/١ و ٨٨ فيالطهارة ، باب فرض الوضوء ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٠١ و ١٠٢ في الطهارة ، باب التسمية على الوضوء ، وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم ٧٦ في الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء من الربح ، وأبو داود رقم ٢٠ في الطهارة ، باب فرض الوضوء ، وسقط من المطبوع عزوه إلى الترمذي ، وإسناده صحيح ، ورواه بمعناه البخاري ومسلم وغيرهما .

رسولُ الله وَلِيْكُ يَتُوضاً لكل صلاة ، قبل له : كيف كنتم تصنعون ؟ قبال : كيف كنتم تصنعون ؟ قبال : يجزى احدنا الوضو ، مالم يُخدِث ، أخرجه البخاري والترمذي ، وزاد الترمذي في رواية أخرى : « لكل صلاة ، طاهراً وغير طاهر » وأسقط منها «ما لم يحدث » وفي رواية أبي داود قال : « سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال : كان رسولُ الله وَ النّي يَتُوضاً لكل صلاة ، وكنا نُصلي الصلوات بوضو و واحد » وفي رواية النساني عن أنس : أنه ذكر « أن الني و الني و النه و الله و النه و

١٠٠٤ - ( ر - محمر بن يحبى بن حَبَّان رحمه الله )عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبر قال ("): • قلت أرأيت تَوَضَّوَ ابنِ عمر لكل صلاة ، طاهراً وغير طاهر ، عمَّ ذاك ؟ فقال ، حدَّ ثنه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدَّ ثها ، أن رسول الله وسيسالية أمر بالوضوء عبد كل صلاة طاهراً وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة . فكان ابن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٧٢/١ و ٧٧٣ في الوضوء،باب الوضوءمن غيرحدث، وأبو داود رقم ١٧١ في الطهارة،باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد،والترمذي رقم ٨ هُ و ٥٠ في الطهارة،باب ماجاء في الوضوء لكل صلاة ، والنسائي ١/ ه ٨ في الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة .

<sup>(</sup> ۲ ) القائل : محمد بن يحيى بن حبان .

عمر يرى أنَّ به تُوَّةً ، فكان لا يدّع الوضوء لكل صلاة ، أخرجه أبو داود (() . همر يرى أنَّ به تُوَّةً ، فكان لا يدّع الوضوء لكل صلاة ، أخرجه أبو علد ابن عمر ؛ فلما نودي بالظهر توضأ فصلى ، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى ، فقلت له فيه ، فقال ، قال رسول الله عَلَيْظِيْنَ ، من توضأ على طُهْرِ كُتب له عشر حسنات ، . أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (") .

٣٦٠٦ ــ ( ت - مابر بن عبر الله رضي الله عنهما) أن النبي عليه الله عنهما) أن النبي عليه الله صلى الظهر والعصر بو ضوء و احد ، أخرجه الترمذي (١) .

٣٦٠٧ ــ (م د ت س ـ بربدة رضي الله عنه ) قال: وكان رسولُ الله ويَتَلِيْكُ يَتُوصاً لكل صلاة ، فلما كان يومُ الفتح صلى الصلوات ِ بوضو و واحد ، فقال له عمر : فعلت شيئاً لم تكن تفعله ؟ فقال : عمداً فعلته يا عمر ، أخرجه النسائي والترمذي ، وأخرجه مسلم ، ولم يذكر و أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، وقال في آخره : و ومسح على خُفَيْه ، وأخرجه أبو داود مثل مسلم (°) .

<sup>(</sup>١) رقم ٤٨ في الطهارة ، باب السواك ، وفيه عنعنة ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ابن غطيف ، والتصحيح من أبي داود والترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٦٧ في الطهارة ، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ، والترمذي رقم ٥٩ في الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء اكل صلاة ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) عواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم ٦٦ في الطهارة ، باب ماجاه أنه يصلي الصلوات بوضوه واحد ، وهو حديث صحيح .

<sup>( • )</sup> روا • مسلم رقم ٧٧٧ في الطهارة ، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ، وأبو داود رقم ٧٧ في الطهارة ، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والترمذي رقم ٢٦ في الطهارة ، باب الوضوء باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والنسائي ٢/٦ في الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة .

٣٦٠٨ ( د - عائة رضي الله عنها ) قالت : • قال رسولُ الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله

#### [شرح الغربب]

( فليأخذ بأنفه ) إنما أمره أن يأخذ بأنفه ، ليُوهِمَ القوم أن به رُعَافاً ، وهو نوع من الأدب في ستر العورة ،و إخفاء الفبيح ،والتَّوْرِ يَة بالأحسن عن الأقبح،ولا يدخل في باب الرَّياء والكذب، وإنما هو من باب التجمُّل والحياء ، وطلب السلامة من الناس.

٣٦٠٩ ــ (ط ـ نافع) • أن عبد الله بن عمر كان إذا رَعَفَ انصرف فتوضأ ، ثم رجع فبَنَى ، ولم يتكلم ، أخرجه الموطأ (") .

• ٣٦١٠ ــ ( ط ـ مالك ) بلغه : • أن عبد الله بن عباس: كان يَرْعُفُ فيخرج فيغسِل الدَّمَ ، ثم يرجع فيَبني على ما قد صلَّى ، أخرجه الموطأ (١٠) •

<sup>(</sup>١) قال في « المرقاة » قال الطبيي : رخص له ذلك لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس .

<sup>(</sup>٢) رقم ١١١٤ في الصلاة ، باب استئذان انحدث الامام ،ورواه الحاكم في « المستدرك ٣/ ١٨٤ . وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>٣) ٣٨/١ فَي الطهارة ، باب ماجاء في الرعاف ، واسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) بلاغًا ٣٨/١ في الطهارة ، باب ماجاء في الرعاف ، لكن يشهد له الذي قبله .

٣٦١١ ــ ( ط ـ بزير بن عبر الله اللهي ) رأى سعيد بن المسيب رَعَف وهو يصلِّي، فأتِي بوَ ُضوه فتوضأ ، ثم رجع ، فبنى على ما قد صلَّى ، أخرجه الموطأ (١) .

٣٦١٢ ـ ( ت - ابن عمرو بن العامى رضي الله عنها ) قال : قـــال رسول الله وَلَيْكُ : • إذا أحدث ـ يعني الرجل ـ وقد جلس لآخر صلاته ، قبل أن يسلم : فقد جازت صلاته ، أخرجه الترمذي (٢) وقال : ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده ، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام ، وهو مذكور في • باب صلاة الجمــاعة ، .

## العنسرع الثاني في طهارة اللباس

٣٦١٣ – ( رس - معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) • سأل أختَه أمَّ حبيبة ـ زوجَ النبي مَثَلِكُ و ـ : هل كان رسولُ الله وَلِكُلِكُ يصلِّي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟فقالت: نعم، ما لم يَرَ فيه أذى، أخرجه أبو داود والنسائي (٢٠)

<sup>(</sup>١) ٣٨/١ و ٣٩ في الطهارة ، باب ماجاء فيالرعاف، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) رقم ٨ . ٤ في الصلاة، باب ماجاه في الرجّل يحدث في التشهد، وفي إسناده عبد الرحن بنزياد ابن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٣٦٦ في الطهارة ، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيسه ، واللسائي ١/ه ه ، في الطهارة ، باب المني يصيب الثوب ، وذكره البخاري في ترجمة باب ، واللسائي الصلاة ، باب وجوب الصلاة في الثياب ، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما م ير فيه أذى ، وصححه ابن حبان وابن خزيمة .

#### [شرح الغربب ] :

(أذى ) الأذى هاهنا : أراد به النجاسة.

الله عنها) قالت: • كان رسولُ الله عنها) قالت: • كان رسولُ الله وَيُسَالِنَهُ لا يَصلِّي فِي شُعُرِنَا \_ أو لُحُفِنَا \_ شكَّ أحد رواته ، وفي رواية • أن الذي وَيَسَالِنَهُ كان لا يصلي في مَلاَحِفِنا ، أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية ،وفي رواية الترمذي: • كان الذي وَيَسَالِنُهُ لا يصلي في لُحُفِ نسائه ، (۱) قال الترمذي : وقد روي عن الني وَيَسَالِنُهُ في ذلك رخصة .

#### [ شرح الغربب] :

( ُشَعُرِنا ) الشَّعُرُ : جمع شِعار ، وهو الثوب الذي يَلِي الجَسد ، وإنما خصَّه بالذِّ كُر لأنه أقرب إلى أن تناكه النجاسةُ من الدَّثَـــار ، حيث يُباشِرُ الجَسد

٣٦١٥ ـ (طـ - ابن عمر رضي الله عنهما) • أنه كان يَعْرَقُ في الثوب وهو رُجنُبٌ ، ثم يصلي فيه ، أخرجه الموطأ (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٦٨ في الطهارة ، باب الصلاة في شعر النساء ، والترمذي رقسم ٢٠٠٠ في الزينة ، باب اللحف، في الصلاة ، باب كراهية الصلاة في لحف النساء ، والنسائي ١٩٧٨ في الزينة ، باب اللحف، وإسناده صحيح ، والجمع بين الروايتين أنه صلى الله عليه وسلم تارة كان يفعل ، وتارة يترك ، فهو أمر مباح .

<sup>(</sup>٢) ٧/١ ه في الطهارة ، باب جامع غسل الجنابة ، وإسناده صحيح .

٣٦١٦ – ( ر - أبو سعيم الخدري رضي الله عنه ) قال: • بينا رسولُ الله ويَطْلِحُهُ يصلَّى بأصحابه في نعليه ، إذْ خَلَعهما فوضعها عن يساره ، فلما رأى ذلك أصحابه ألقو ا نعالهم ، فلما قضى رسولُ الله ويَطْلِحُهُ صلاته، قال: ما حَملكم على خلع نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال رسولُ الله ويَطْلِحُهُ : إن فيها قَذَراً ، وقال : إذا جاء أحدكم المسجد، ان جبريل أتاني ، فأخبرني : أن فيها قَذَراً ، وقال : إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذراً ، أو أذى ، فليمستحه، وليُصلُ فيها، وفي رواية : خبئاً ، في الموضعين أخرجه أبو داود (١٠).

٣٦١٧ ــ ( عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: • كان رسول الله عنه ) قال: • كان رسول الله عنه ) منطقة و يسلى بنعليه و فيهما قَذَر ، فأخبره جبريل ، فحذفها ، وأتم صلاته ، . أخرجه . . . (٢) .

٣٦١٨ ــ (خ م ت س - سعير بن يزير ") قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي مي يسلّي في نعليه ؟ قـــال : نعم ، . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١) .

<sup>(</sup>١) رقم ١٥٠ في الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجِه، وفي المطبوع :أخرجه رزين ، وهو بمعىالذيقبله.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : سعيد بن زيد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ١/ه ١٤ في الصلاة ، باب الصلاة في النعال ، وفي اللباس ، باب النعال السبتية ، ومسلم رقم ه ه ه في المساجد ، باب جواز الصلاة في النعلين ، والترمذي رقم . . . ؛ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في النعلين .

٣٦١٩ ــ ( د ـ شراد بن أوسى رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلّا لِللللللّهُ وَلِللّهُ وَلّا

ر د ـ عمرو بن شمیب ) عن أبیه عن جده قال : « رأیت و سول الله و الله منظم اله

• إذا صلى أحدكم فلا يَضَعُ نعليه عن يمينه ، ولا عن يساره ، فتكون عن عن عين غيره ، إلا أن يكون عن يساره أحد، و ليَضَعُهُما بين رجليه ، وفي رواية : وإذا صلى أحدُكم فخلع نعليه ، فلا يؤذِ بهما أحداً ، لِيَجْعَلْهُما بين رجليه ، أو ليُصَلُّ فيها » . أخرجه أبو داود (1) .

٣٦٢٢ — ( د سى - عبر الله بن السائب رضي الله عنه ) قال : « رأيت ُ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يصلّي ، ووضع نعليه عن يساره ، . أخرجه أبو داود والنسائي (٠٠ .

<sup>(</sup>١) رقم ٢٥٢ فيالصلاة ، باب الصلاة فيالنعل ، وإسناده حسن ، وصححه الحاكم ،ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخ أبي داود المطبوعة : ومنتعلًا ، وكلاهما صواب .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٠٣ في الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) رقم ٤ ه ٦ و ه ه ٦ في الصلاة ، باب المصلي إذا خلع نعلين أين يضَّعها ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> ه ) رواه أبو داود رقم ٦٤٨ في الصلاة في النعل ، والنسائي ٧٤/٧ في الفبلة ، باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ، وإسناده صحيح .

# *الفـــرع الثّالث* في ستر العورة ، وفيه خسة أنواع [ النوع ] الأول : في سترها

٣٦٢٣ ــ ( ر ت ـ بهر بن مكم ) عن أبيه عن جده ـ وكانت له صحبة قال و قلت ، يا رسول الله ، عورا تنا ، ما نأتي منها وما نذر و كال ، احفظ عور تك إلا من زوجتك ، أو مــا ملكت يمينك ، قلت ، يا رسول الله ، فالرجل يكون مع الرجل ؟ قال ، إن استطعت أن لايراهــا أحد فافعل ، قلت ، فالرجل يكون خالياً ؟ قال ، الله أحق أن تيستَحْي منه الناس ، وفي واية ، وقلت ، يا رسول الله ، إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال ، إن استطعت أن لايراها أحد فلا يَرينها ، قلت ، فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال ، الله أحق أن يستحى منه الناس ، أخرجه الترمذي وأبو داود (١٠) .

#### [شرح الغربب]

( َعُورُ رَا ٰتِنَا ) العورات : جمع عورة ، وهو ما يجب على الإنسان ستره

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٠١٠ في الحمام ، باب ماجاه في التعري، والترمذي رقم ٢٩٧٠ و ٢٧٩ و ٢٧٩ في الأدب ، باب ماجاه في حفظ العورة ، ورواه أيضاً ابن ماجه ، وإسناده حسن ، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ٢٦٦/١ في الغسل ، باب من اغتسل عرباناً وحده في خلوة فالتستر أفضل ، وقال الحافظ في « الفتح » : وإسناده إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه ، وقال:رواه الحاكم وصححه ، وحسنه الترمذي .

في الصلاة، وهي من الرَّجل: ما بين الشرَّة و الركبة، و من المرَّة: جميع ُ جسدها، ولا الوجه و اليدين إلى الكوعين. وفي أخَصها وجهان. ومن الأَمة: مثلُ الرجل، وما يَبْدُو منها في حال الحدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة، يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الحلوة تردَّد، وكل ما يُستَحْيَى منه إذا ظهر؛ فهو عورة، و فودة الإنسان: سَوْءً نه. والعورة في الحروب والثَّغُور: خَلَلُ يُتَخَوَّفُ منه القتل ومنه قوله تعسالى: (إنَّ بيُو تَنَا عَوْرَةً) [الأحزاب: ١٣] أي: خلل مُكَنَّةُ من العدو.

( يُفْضِي ) أَ فَضَى الرجل إلى الرجل: إذا أَ لصق جسدَهُ بجسده .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٣٨ في الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات ، وأبو داود رقم ٤٠١٨ في الحمام ، باب ماجاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة .

( عُوْية ) العُرْيَةُ : التَّعَرِّي من الثياب . يقال : عُوِيَ الرَجْل من ثوبه يَعْرَى عُوْية ) وعُوْيانٌ ، وأَعْرَ يَتُهُ أَنَا ، وعَرَّيتُهُ فَتَعَرَّى ، وأصله : من العَرَاء وهو الفضاء الذي لا سِتْرَ فيه .

٣٦٢٥ – ( ت ـ عبد الله بن عمر ) أن رسولَ الله وَيَطْلِقُهُ قال: ﴿ إِيَّاكُمُ وَالنَّعْرِ فِي اللَّهِ مَا لَا عندالغا نَظ، وحين يُفْضِي الرجل ُ إلى أهله ، فاستحيوهم ، وأكر موهم ، أخرجه الترمذي (١) .

#### [شرح الغربب] :

( الغائط ): الغائط في الأصل: المكان المنخفض. ولما كَثُر قضاء الحاجة في الأماكن المنخفضة سُمَّى باسم مكانه ، فقالوا للنَّجُو نفسه : الغائط.

٣٦٢٦ – (د ـ أبو هربرة رضي الله عنه) قال:قال رسولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ا

<sup>(</sup>١) رقم ٢٨٠١ في الأدب ، باب ماجاء في الاستثار عند الجماع ، وفي سنده ليث بن أبي سليم ،وهو ضميف ، ولكن يشهد له من جهة المعنى حديث بهز الذي تقدم رقم (٣٦٢٣) .

<sup>(</sup>٧) رقم ٤٠١٩ في الحمام ، باب ماجاء في التعري ، وفي سنده حيالة .

، فقال لي: خـذ عليك ثوبك، ولا تمشُوا عُراةً، أخرجه مسلم وأبوداود (۱) هقال لي: خـذ عليك ثوبك، ولا تمشُوا عُراةً، أخرجه مسلم وأبوداود (۱) ردت عبر الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : قـال رسولُ الله وَلَيْكُمْ : ولا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ، حتى تَصِفَها لزوجها ، كأنه ينظر إليها ، (۲) أخرجه أبو داود والترمذي (۳) .

٣٦٢٩ ـ ( ر ـ عبر الله بن عمرو بن العامى رضي الله عنها ) أن النبي سَلِيْ قال : • إذا زَوَّج أَحدُكم عبد َه: أمتَه أو أجير َه ، فلا ينظرن إلى عورتها ، وفي رواية ، • إذا زوَّج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيرَه ، فلا ينظرن ً

<sup>(</sup>١).رواه مسلم رقم ٣٤١ في الحيض ، باب الاعتناه بحفظ العورة ، وأبو داود رقم ٢٠١٦ في الحمام ، ياب ماجاء في التعري .

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في « الفتح » : قال القابسي : هذا أصل لمالك في « سد الدرائع » ، فان الحكمة في
 هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور ، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة ، أو
 الافتتان بالموصوفة .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ١٩٠٠ في النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي رقم ٢٧٩ في الأدب ، باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري ٩/٥ ٢٩ و ٢٩٦ في النكاح ، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتما لزوجها . وفي الحديث صحيح نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة، ولا عورة المرأة الى عورة المرأة المعافرة ، والمرأة إلى عورة صاحب ، وفي والمرأة إلى عورة الرجل ، ويستثنى الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، قال النووي : ومما تعم به البلوى. ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول ، إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة .

إلى مادون السُرَّة وفوق الرُّكْبة ، أخرجه أبو داود(١).

٣٦٣٠ - ( ر ـ على بن أبي طالب رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَيُطَالِقُهُ وَاللهُ الله عَلَيْكِيْهُ عَن كَشَفَ الفَخِذَ أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوَد ، وفي أخرى قال: • نهاني رسولُ الله وَيُطَالِقُهُ عَن كَشَفَ الفَخِذَ وَقَال : لا تكشف فَخذ كُ ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ، (٢).

٣٦٢١ - (وت - زرعة بن مسلم بن مرهر) عن أبيه عن جده وأنه كان من أهل الصُفَّة ، وأنه قال: جلس عندي رسولُ الله وَيَطْلِقُهُ يوماً ، فرأى فخذي من أهل الصُفَّة ، فقال: أما عامت أن الفَخِذ عورة؟ ، وفي رواية: • أن رسول الله ويَطُلِقُهُ مَنَّ به في المسجد وقد كشف فخذه ، فقال له : غَطِّ فخذك فإنها من العورة ، أخرجه الترمذي وأبو داود ، إلا أن أبا داود قال ، زرعة بن عبد الرحن بن جرهد عن أبيه قال ، كان جرهد (٣).

٣٦٣٢ ــ (تـ عبر الله بن عباسى رضي الله عنهما) أن النبي و الله عنهما عبر الله عنهما عبر الله عبد الله و الله عبد الله عب

<sup>(</sup>١) رقم ٤١١٣ و ٤١١٤ في اللبـــاس ، باب في قوله عز وجل : ( وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن )، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣١٤٠ في الجِنائز ، باب في ستر الميت عند غسله ، ورقم ه ٢٠١ في الحمام ، باب النهي عن التعري ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٤٠٠٤ في الحمام ، ياب النهي عن التعري ، والترمذي رقــــم ٩٩ ٧٧ في الأدب ، باب ماجاء أن الفخذ عورة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) رقم ٢٧٩٨ في الأدب ، باب ماجاء أن الفخذ عورة ، وهو حديث حسن .

## [ النوع ] الثاني : في الثوب الواحد ، وهيئة اللبس

٣٦٣٣ ـ ( خ م د س - أبو هربرة دضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله وَيُعَلِّقُهُ : • لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ،أخرجه البخاري ، وأخرجه مسلم ، وقال : • على عاتِقَيْه ، . وأخرجه أبو داود والنسائي (۱).

٣٦٣٤ \_ (خ ر \_ أبو هر برة رضي الله عنه ) قال : أشهدُ أني سمعت رسولَ الله وَيَطِيِّتُهُ يقول: من صلى في ثوب فليُخَالِفُ بين طَرَفَيه ، هذه رواية البخاري ، وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله وَيَطِيِّتُهُ : • إذا صلى أحدكم في ثوب فَلْيُخَالفُ بطرفيه على عاتفيه ، أخرج الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري ، وأخرج الأول في المتفق ، ومعناهما واحد ، وهذا على خلاف عادته ، وقد اقتدينا به ، وذكرنا [ ه ] كذلك (٢) .

٣٦٣٥ – ( خ م له د سي - أبو هربرة رضي الله عنه ) • أن سائلاً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩٨/١ في الصلاة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ، ومسلم رقم ٢٦٦ في الصلاة في ثوب واحد ، وأبو داود رقم ٢٣٦ في الصلاة ، باب جاع أثواب مايصلى فيه ، والنُسائي ٢/١٧ في القبلة ، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٣٩٨/١ في الصلاة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد ، وأبو داود رقم ٦٠٧ في الصلاة ، باب جماع أثواب مايصلي فيه .

سأل رسول الله وَيَسْلِينِهُ عَن الصلاة في ثوب واحد؟ فقل: أو َلكُلُكُم ثوبان؟ أخرجه الجماعة إلا الترمذي ، وفي رواية للبخاري ومسلم قال: • نادى رجل رسول الله وَيَسْلِينَهُ : أيصلي أحدُنا في ثوب واحد؟ فقال: أفكلُ كُم يَجدُ ثوبين؟ وزاد في رواية : • قال : ثم سأل رجلُ عمر ؟ فقال : إذا وسَّع الله فو سعوا : جمع رجلُ عليه ثيباً به : صلّى رجل في إزار ورداء ، في إذار وقيص ، في براويل وقياء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقياء ، في سراويل وقياء ، في سراويل وقياء ، في تبان ورداء ، في شرا أبو هريرة : هل يُسان ورداء ، في ثوب واحد ؟ قال : في شمل أبو هريرة : هل يُصلّى الرجل في ثوب واحد ؟ قال : نعم . فقيل له : هل تفعل ذلك أنت ؟ فقال : نعم ، في شوب واحد ؟ قال : نعم . فقيل له : هل تفعل ذلك أنت ؟ فقال : نعم ، في لأضلّى في ثوب واحد ، وإن ثيابي لَعَلَى المِشْجَب ، (٢) .

[ شرح الغربب ]

( المِشْجَبُ ) : خَشَبَاتُ كانت تُعَدُّ لتو صَع الثياب عليها إذا خُلِعَت.

<sup>(</sup>١) التبان : سراويل قصيرة فوق الركبة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٧ ٣ ٩ ٨ و ٣ ٩ ه في الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبان ، ومسلم رقم ه ١ ه في الصلاة ، باب الصلاة في ثوبواحد والموطأ ٢/٠٤ في صلاة الجماعة ، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ، وأبو داودرقم ه ٣ ٦ في الصلاة ، باب جماع أثواب ما يصلى فيه ، واللسائي ٢/٩ ٣ و ٧٠ في القبلة ، باب الصلاة في الثوب الواحد .

٣٦٣٦ - (خ م ط د - جابر بن عبر الله رضى الله عنها) قال محمد بن المنكدر: • رأيتُ جابراً يصلي في ثوب واحد، وقــال: رأيت رسولَ الله وَيُطِّلُكُونُ بِصَلِّي فِي ثُوبٍ ، . وفي رواية قال: « دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب ، مُلْتَحفاً به ، ورداؤه موضوع ، فلما انصرف ، قلنا : يا أبا عبد الله ، تصلى وردا ولا موضوع؟ قال: نعم ، أحببتُ أن يراني الجُهِّـــال مثلُكم ، رأيتُ النبيُّ وَيُتَلِيُّهُ يصلى كذلك ، . وفي أخرى قال: • صلى بنا جابر في إزار قد عَقَده من قِبَل قَفَاه ، وثيا به موضوعة على المشْجَب ، فقال له قائل : تصلى في إزار واحد؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أُحَقُّ مثلُك ، وأُيْنَاكان له ثوبان على عهد رسول الله ﷺ؟ ، • وفي أخرى قال سعيد بن الحارث المعلَّى: • سألت جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال :خرجت مع النبيِّ وَلَيْكُونِهِ فِي بعض أسفاره ، فجئت مَرَّة لبعض أمري ، فو جدته يصلي ، وعليَّ ثوب واحد، فأشتَمَلْتُه، وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرف، قال: ما الشرَى يا جابر ؟ فأخبرته بحاجتي ، فلما فرغتُ ، قال:ما هذا الاشتمال الذي رأيتُ ؟ قلت : كان ثوب واحد . قال : فإن كان واسعاً فا لتَحفُ به ، وإن كان صَيِّقاً فا تزر به ، هذه رواية البخاري . وفي رواية مسلم قــال محمد بن المنكدر عن جابر : • كنت مع النيِّ مِنْتِلِيِّهِ في سفرٍ ، فانتهينا إلى مَشْرَعة ، فقال: ألا تُشرع يا جابر؟ قلت : بلي. قال: فنزل رسولُ الله ﷺ ، وأُشرَعْتُ

قال : ثم ذهب لحاجته ، ووضعت له وَضُوءاً . قال ؛ فجاء فتوصَّأ ، ثم قام فصلَّى في ثوب واحد، خا َلفَ بين طَرَفيه، فقمت خلفه، فأخذ بأذُ في،فجعلني عن يمينه ، وفي رواية أبي الزبير عنه قال: درأيت النيُّ مِيِّئَالِيُّهُ يَصَلَّى في ثوبواحد مْتَوَ َّشْحاً به، وفي أخرى: ﴿ أَنه رأى جابر بن عبد الله يصلِّي في ثوب و احد ، متوشَّحاً به ، وعنده ثيابه ، وقال جابر : إنه رأى الني مُسَلِِّيَّةٍ يصنع ذلك ، . وفي رواية الموطأ قال مالك • بلغه ، أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، وفي أخرى بلغه عن جابر أن رسولَ الله ﷺ قال : • من لم يجد ثُوبِين فَلَيْصَلِّ فِي ثُوبِ وَاحْدَ ، مُلْتَحْفَأُ بِهُ ، فَإِنْ كَانَ النُّوبِ قَصِيرًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ • وفي رواية أبي داود عن عباد [ ة ]ن الوليد [ بن ] عبادة بن الصامت قال: • أُتينا جابر َ بنَ عبد الله ، فقال : يمرتُ مع النبي عَيْشِيَّةٍ في غزوة ، فقــام يصلَّى ، وكانت علىَّ بُرْدَة ﴿ ذَهِبَ ۚ أَخَالِفَ بِينَ طَرِ فِيهَا ، فلم تبلُغ لي، وكانت لها ذَباذِبُ فَنكَستُها ، ثم خالفت بين طرفيها ، ثم تواقَصْت عليها لا تَسْقُط ، ثم جئت حتى قت عن يسار الذي مُتَلِيِّة ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، فجاء ابنُ صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خَلْفه، قال: وجعل النبيُّ ﷺ يَرْمُقُني وأنا لا أشعر ، ثم فَطَنتُ به ، فأشار إليَّ : أن اتَّزرُ بها ، فلما فرغ النبيُّ ﷺ قال : يا جابر ُ ، قلت ُ : لَبَّيْكَ يا رسولَ الله ، قال : إذا كان واسِعاً فَخَالِفُ بين طَرَفَيْهِ ، وإذا كان صَيِّقاً فا شدُّدُهُ على حَقُوكَ ، هذا الذي أخرجه أبو داود طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم بطوله وهو مذكور في «كتـــاب النَّبُوَّة » من حرف النون . وله في أخرى عن عبدالرحمن بن أبي بكر قال ، «أمنا جابرُ في قيص ليس عليه ردا » فلما انصرف قال : إني رأبتُ رسولَ الله وَيَتَالِكُمْ يصلَّى في قيص » (۱) .

#### [شرح الغربب]

(الشرى): السَّير في الليل، والمراد: ما أوجب مجيئَكُ في هذا الوقت.

( التَحَفَ بالثوب ) : إذا تغطى به كاللَّحاف يشمَل الإنسان .

(وأشرعت) شَرَعَت الدوابُ في الماء تشرع شَرْعاً وشُروعاً : دخلت، وشَرْعاً أَنَا تَشْرِيعاً ، وأشرعتُها مُعَدَّى بالهمزة ، هكذا جــاء في الحديث بالهمزة .

( مُتَوَشِّحاً ) التَّوَشُحُ بالثوب: أَن يُجعل موضعَ الوِشَاح، والوشاح؛ شيء يُنسجُ عريضاً من أَدَم ، ويُرَضِّع بالجواهر ، وتشدُّه المرأة بين عَارِتقْيها وكَشَحَيْها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٣٠٤ في الصلاة ، باب الصلاة بغير رداه ، وباب عقسد الازار على القفا في الصلاة ، ومسلم رقم ٢٦٧ في صلاة المسافرين ، باب الدعساء في صلاة الليل ، ورقم ١٨٥ في الصلاة ، باب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ، والموطأ ١٤١/١ في صلاة الجماعسة ، باب الرخصة في الصسلاة في الثوب الواحد ، وأبو داود رقم ٣٣٣ و ٣٣٤ في الصلاة ، باب في الرجل يصلى في قيص واحد ، وباب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به .

( ذَ بَاذِبُ ) الثوب : أَهْدَا بُه ، وسُمّيت ذباذب لتذبذبها ، أي : تحر ُ كها وتردُّد ها.

رَ تَوَاقَصَٰتُ ) عليها ، أي ؛ تَنَيْتُ عُنُتِي لأَمْسِك به الثوب ، كأنه يحكي خلْقة الأوقص من الناس ، وهو القصير العُنُق .

( حَقُوْكَ ) الْحَقُورُ : الْخُصْرُ ومَشَدُ الإزار نفسه ·

٣٦٣٨ ــ ( د - طلق بن علي رضي الله عنه ) قال: ﴿ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيُّ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : عمرو بن أبي سلمة ، والتصحيح من الصحيحين والموطأوأصحاب السنن .

<sup>(ُ ﴾ )</sup> رُواه البخاري ٢/٣ ٩ ه في الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به ، ومسلم رقم ٧ ٧ ه في الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ، والموطأ ٢/٥ ٤ في صلاة الجماعــة ، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ، وأبو داود رقم ٢٣٨ في الصلاة ، باب جماع أثواب مايصلي فيه ، والترمذي رقم ٣٣٩ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في الثوب الواحد ، واللسائي ٢/٠٧ في القبلة ، باب الصلاة في الثوب الواحد .

وَيُعْلِيْنِهِ ، فَجَاءُ رَجَلُ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله ، مَا تَرَى فِي الصَلَاةُ فِي النُّوبِ الواحد؟ قال : فأطلق وَيَعْلِيْنِهِ إِزَارِهُ (١) طَارَقَ به رداءه ، فاشتمل بهما ، ثم قام فصلًى بنا نبي الله وَيُعْلِيْنِهِ فالمسلما أن قضى الصلاة ، قال : أو كُلْهُم يجد نَوْ بَيْنِ؟ ، . أخرجه أبو داود (٢) .

#### [ شرح الغربب]

(طَارَقْتُ ) الثُّوبَ على الثوب : إذا أُطْبَقْتَهُ عليه، ومنه طَارَقْتُ النُّعُل : إذا جعلتَه من جلود عدة ، واحداً فوق واحد .

٣٦٣٩ - ( س ت - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « آخر أسلاة صلاة صلاة على النبي من القوم ، صلى في ثوب واحد متو شحاً به ، خلف أبي بكر ، أخرجه النسائي ، وفي رواية الترمذي : « صلى في مرضه خلف أبي بكر ، قاعداً في ثوب متوسَّماً به ، (٦) .

• ٣٦٤ – ( د - بربرة رضي الله عنه ) قال : • نهى رسولُ الله وَيُطْلِقُهُ أَن يُصَلَّى فِي سراوايل ليس عليه أن يُصَلَّى فِي سراوايل ليس عليه رداء ، أخرجه أبو دَاود (١٠) .

<sup>(</sup>١) أي : حلبه .

<sup>(</sup>٢) رقم ٦٢٩ في الصلاة ، باب جاع أثواب مايصلى فيه ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٢ / ٩ ٧ في الامامة ، باب صلاة الامام خلف رجل من رعيته ، والترمذي رقسم ٣٦٣ في الصلاة ، باب إذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) رقم ٦٣٦ في الصلاة ، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ، وهو حديث حسن .

ا ٣٦٤١ ــ ( رس ـ سلم بن الا كوع رضي الله عنه ) قال : • قلت الرسول الله عنه ) قال : • قلت الرسول الله عليه الي رجل أصَيَّدُ ، فأصلي في القميص الواحد؟ قال : نعم وازْرُرْهُ عليك ، ولو بشو كة ، أخرجه أبو داود •

وعند النسائي قال: • قلت: يا رسول الله ، إني لأكون في الصف وليسعلي الا القميص، أفأصلي فيه ؟ قال: زُرَّه عليك ولو بشو كة ، (۱) . و في نسخة أخرى : • إني أكون في الصَّيْف ، والأول : هو الساع . و في كتاب أبي داود حاشية ، قال : كان بخط المقدسي : • أصيد ، وليس بمعروف . قال : وهو الذي في رقبته علّة ، لا يمكنه الالتفات معها ، قال : وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه • أصيد ، .

٣٦٤٢ – ( ر - عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله ويُسْتَقِينَةً - أو قال: قال عمر: ﴿ إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما ، فإت لم يكن إلا ثوب فلْيَتَزِر ' ، ولا يشتَمِل ' اشتال اليهود ، أخرجه أبو داود '' .

#### [شرح الغربب]

( اشْتِمَالَ اليهود ) الاشتمالُ بالثوب : هو أن يُغَطِّيَ به جسدَه واشتمالُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٣٦ في الصلاة ، باب في الرجل يصلي في قيص واحد ، والنسائي ٧٠٠ في القبلة ، باب الصلاة في قيص واحد ، ورواه أيضاً أحمد والشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم ، وإسناده حسن ، حسنه النووي وغيره .

<sup>(</sup>٢) رقم ه٣٦ في الصَّلاة ، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزَّر به ، وإسناده حسن .

اليهود، قال الخطابي: هو أن يُجَلِّلَ بدّنه بالثوب ويُسبِلَهُ من غير أن يُسبِلَ طرفه.

٣٦٤٣ — ( ر ت ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • نهى رسولُ الله عنه ) السَّدُلِ في الصلاة ، أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

٣٦٤٤ — ( ط ـ مالك بن أنسى رحمه الله ) • أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلّى في القميص الواحد ، أخرجه الموطأ (٢) .

و بقال للنساء: لا تَرْ فَعْن رؤوسَكُن حتى يستويَ الرجال جلوساً، أخر جه البخاري و مسلم و النبي الله المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع المناقع و بقال النساء: لا تَرْ فَعْن رؤوسَكُن حتى يستويَ الرجال جلوساً، أخر جه البخاري و مسلم و النسائي ، و عند أبي داو د نحوه ، و فيه : « من ضيق الا أزر » ، و فيه ، و فقال قائل : يا معشر النساء ، لا ترفعن رؤوسكن " . . . و ذكره ، (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٤٣في الصلاة ، باب ماجاء في السدل في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٧٨ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية السدل في الصلاة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) ١٤١/١ في صلاة الجماعة ، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١/ ه ٩ ٣ في الصلاة ، باب عقد الازار على القفا ، وباب إذا كان الثوب ضيقاً وفي صفة الصلاة ، باب عقد الثياب وشدها ، وفي العمل في الصلاة ، باب إذا قبل للمصلي : تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس ، ومسلم رقم ٢٤٤ في الصلاة ، باب خروج النساء المسلميات وراء الرجال ، وأبو داود رُقم ٣٠٠ في الصلاة ، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي ، والنساق ٢/٠٧ في القبلة ، باب الصلاة في الازار .

## [ النوع] الثالث : في لبس النساء

3787 – ( ون ـ عائز رضي الله عنها ) قالت : قــال رسول الله عنها ) الله و الله عنها ) الله عنها و الله و الله عنها و الله و

(صلاة الحائض) أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فا ستَكْمَلَتُ حَدَّ البلوغ، ولم يُرِدْ: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لاصلاة عليها، ولا تصح صلاة الحائض ـ أي المرأة ـ ولا تصح صلاة الحائض ـ أي المرأة ـ إلا بخمار،

٣٦٤٧ ــ (طـ عبر الله الخولاني) وكان في حَجْر ميمونة زوج الني مَتَالِلَةٍ و أن ميمونة كانت تصلّي في الدّرْع والخار ليس عليهـــا إزار ، . أخرجه الموطأ (٢) .

عن أمه ﴿ أنها سألت أمَّ سلمةَ وَنَفَر ) عن أمه ﴿ أنها سألت أمَّ سلمةً وَوَجَ النِّي ۗ وَلَيْكُ وَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٤٦ فيالصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم ٣٧٧ فيالصلاة، باب لاتقبل صلاة المرأة إلا بخبار ، وهو حدث حسن .

<sup>(</sup>٢) ١٤٣/١ في صلاة الجماعة ، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والحمّار ، وإسناده صحيح.

ايس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدِّرْعُ سابغاً يغطي ظُهُورَ قَدَمَيْها ، قَالَ أَبُو دَاوِد : ورواه جماعة موقوفاً على أمَّ سامة ، ولم يذكروا النبيَّ وَيُطَالِبُهُ (۱) .

٣٦٤٩ ـــ ( ط ـ مالك بن أنسى رحمه الله ) بلغه • أن عائشة كانت تصلّي في الدّرع والخمار ، أخرجه الموطأ (٢) .

## [ النوع ] الرابع : فيما كره من اللباس

• ٣٦٥ – ( خ م مل س ر - عائمة رضي الله عنها ) و أن النبي وَ الله مَلَى فَهِ الله عنها ) و أن النبي وَ الله مَلَى فَهُ الله الله أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، فإنها ألهمتني آنِفا عن صلاتي ، وفي رواية : و أن النبي وَ الله كُلُونَ كانت له خميصة لها أعلام ، فكان يتشاغل بها في الصلاة ، فأعطاها أبا جهم ، وأخذ كِساء له أنبجانيا (١) ، أخرجه يتشاغل بها في الصلاة ، فأعطاها أبا جهم ، وأخذ كِساء له أنبجانيا (١) ، أخرجه

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ ٢/١ في صلاة الجماعة،باب الرخصة في صلاة المراة في الدرع،وأبو داود رقم ٦٣٩ و١٤٠ في الصلاة ، باب في كمتصلي المرأة ، موقوفاً ومرفوعاً، وهوحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ١/١٤ بلاغاً في صلاة الجماعة ، باب الرخصة في صلاة المرأة في السرع والحمار ، وإسناده منقطع، أو معضل .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في « الفتح » هو عبيد ، ويقال : هامر بن حذيفة القرشيالعدوي ، و إنما خصه النبي
 به ، لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه مالك في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في « الفتح » بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحـــدة وتخفيف الجيم وبعد النونياء النسبة : كساءغليظ لاعلم له ، قال أبوموسى المديني :نسبة إلى موضع يقال له :أنبجان، لا إلى منبج .

البخاري و مسلم، قال البخاري و قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي عَيَّالِيَّةٍ : • كنت أنظر إلى عَلِمَهِ وأنا في الصلاة ، فأخاف أن يَفْتِنَني ، وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي ، وأخرج الموطأ أيضاً عن عروة عن النبي عَيِّالِيَّةٍ نحوه ، فجعله مرسلاً من هذا الطريق ، وفي رواية أخرى لأبي داود : • وأخذ كُرْديا (۱) كان لأبي جهم ، فقيل : يا رسول الله ، الحميصة كانت خيراً من الكردي ، (۲) .

#### [ شرح الغربب ]

- (خَمِيصَةً)؛ ثوب أسودُ مُعْلَمٌ من خزَّ أو صوف.
  - ( ٱلْهَتْني ) : أي شَغَلَتْني .
  - ( آنِفاً ) يقال : فعلت الشيء آنفاً : أي الآن .

( بأُ نبِجَا نِيَّة ) الأُ نبِجَا نِيَّة : كِسَاءُ له خَمَل ، وقيل :الأنبجانيَّة : الغليظ من الصوف .

٣٦٥١ – ( سي ـ عقبة بن عامر رضي الله عنه ) قال : ﴿ أُهْدِي َ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أي : رداءً كردياً .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/١٠ ، و ٧٠ ، في الصلاة ، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ، وفي صفة الصلاة ، باب الالتفات في الصلاة ، وفي اللباس ، باب الأكسية والحمائص ، ومسلم رقم ٥٠ ، في المساجد، باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ، والموطأ ٢/٧ ، و ٩١ في الصلاة ، باب النظر في الصلاة المايشغلك عنها ، وأبو داود رقم ١٩٥ في الصلاة ، باب النظر في الصلاة ، ورقم ٥٠ ، وفي اللباس ، باب من كره لبس الحرير ، والنسائي ٥/٣ و في القبلة ، باب الرخصة في الصلاة في خيصة لها أعلام .

النبيُّ وَيُطْلِقُونَ فَرُوجِ حرير (۱) ، فلبسه فصلَّى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكارِه له ، وقال : لاينبغي هذا للمتَّقين ، أخرجه النسائي (۲) .

#### [شرح الغربب]

( فَر ُوجٍ ) الفَرُّوجِ ، القِباءُ له فرج من وراء أو من أمام .

[النوع] الخامس: في ثوب بعضه على غير المصِّلِّي

٣٦٥٢ – (ر ـ عائمة رضي الله عنها) قالت: صلَّى رسول الله وَيَنْظِيْهُ فِي ثُوبِ بعضُه على م أخرجه أبو داود (١٠٠ .

٣٦٥٣ ـ ( د ـ ميمو نز رضي الله عنها ) • أن النبي عليه عليه وعليه مرط على بعضه ، أخرجه أبو داود (١٠٠ . وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض ، قد ذكرناها في • كتاب الحيض ، .

#### [شرح الغربب]

( مِرْط) : كساء 'يتغطّى به ، وجمعُه مُرُوط .

<sup>(</sup>١) أهداه إليه أكيدر دومة كما صرح البخاري في أبواب اللباس .

<sup>(</sup>٧) ٧/٧ في القبلة ، باب الصلاة في الحرير ، ورواه أيضاً بمناه البخاري ٧/٨ . و في الصلاة ، باب من صلى في فروج حرير ، وعسم رقم من صلى في فروج حرير ، وعسم رقم ٥٠٠٧ في اللباس ، باب تحريم استعال إناه الذهب والفضة .

<sup>(</sup>٣) رقم ٦٣١ في الصلاة ، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره ، وإستاده حسن .

<sup>(</sup>٤) رقم ٣٦٩ في الطهارة ، باب في الرخصة في الصلاة في شعر النساء ، وإسناده حسن .

### الف رع الرابع

في أمكنة الصلاة وما يصلَّى عليه ، وفيه أربعة أنواع [ النوع ] الأول : فيما 'يصلَّى عليه

٣٦٥٤ \_ (خ م ط د ت س . أنسى بن مالك رضى الله عنه ) • أن َجِدَّته مُلَيْكَة (١) دعتْ رسولَ الله ﷺ لطعام صنعتُه، فأكل منه، ثم قال: قو مو ا فأصلى لكم ، قال أنس ؛ فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول مألبسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عليه رسولُ الله وَيُطْلِقُونَ ، وصففتُ أنا واليديمُ وراءه ، والعجوزُ من وراثنا ، فصلى لنا رسولُ الله مِيْطِلِيُّو ركعتين ، ثم انصرف . . أخرجهالبخاريومسلم ولمسلم. أن النبيُّ وَلِيُّكِيُّو صلى به وبأمَّه ـ أو خالته ـقال: فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا » . وفي أخرى قال : •كان النيُّ مَيِّكَالِيُّهِ أحسنَ الناس ُخلُقاً ، فربما تحضُرُ الصلاةُ وهو في بيتنا ، قال ، فيأمُرُ بالبساط الذي تحته فيُكُنِّس ، ثم ُ يَنْضَح ، ثم َ يَوْمُ رسولُ الله مِتَطَالِقٍ ، و نقوم خلفه ، فيصلِّى بنا ، قال : وكان بساطهم من جريد النخل » . وأخرج الرواية الأولى الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي . وفي أخرى لأبي داود قال : • إن النبيُّ وَلِيُّكِيِّزُ كَانَ يَرُورُ أَمُّ سُلِّيمٍ ، فتُدركه الصلاة أحياناً ، فيصلي على بساط لنا وهو حصير ، ننضحه بالمــــــاء ، . وفي أخرى للنسائي • أن أمَّ سليم سألت رسولَ الله وَيُطْلِينُهُ أَنْ يَأْتَيُهَا فَيْصَلِّي فِي بِيتِهَا ]، فَتَتَّخِذَه مُصَلِّى ؟ فأتاها ، فعمَد َت إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : أن أمه مليكة ، والتصحيح من البخاري ومسلم والموطأ وأصحاب السنن .

حصير ، فنضحتُه بماء ، فصلَّى عليه ، وصلُّوا معه ، (١)

#### [شرح الغربب]

( جَرِيد ) النَّخْلِ: سَعَفُه (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١١/١٤ و ١١٤ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير ، وفي الجماعة ، باب المرأة وحدها تكون صفاً ،وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وباب صلاة النساء خلف الرجال ، وفي التطوع ، باب ماجاء في التطوع مثنى ، ومسلم رقم ١٥٦ و ١٥٩ و ٢٠٠ و ١٥ في المساجد، باب جو از الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، والموطأ ١/٣٥ في قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى ، وأبو داود رقم ٢١٢ و ١٥٠ في الصلاة ، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، وفي الصلاة على الحصير ، والترمذي رقم ٢٣٢ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء ، والنسائي ٢/٥ و ٧٥ في المساجد ، باب الصلاة على الحصير و ٢/٥ ه و ٢٥ في المساجد ، باب الصلاة على الحصير و ٢/٥ ه و ٢٥ ه في المساجد ، باب الصلاة على

<sup>(</sup>٣) أغصان النخل مادامت بالحوس ، فهي سعف ، فاذا زال الحوس عنها قبل : جريد .

<sup>(</sup>٣) في رواية للبخاري في باب هل يُصلي الامام بمن حضر « فقال رجل من آل الجارود » قال الحافظ في «الفتح» : كأنه عبد الحميد النافذ بن الجارود البصري .

<sup>(</sup>٤) عدم رؤيته لايستلزم عدم رؤية غيره .

أن يخرجَ أمر بمكان من البيت فنُضِحَ له على بساط ، فصلَّى عليه ، ودعا لهم ، أخرجه البخاري ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، إلا أنه قال فيه : • فلان الجارود ، (١) .

وربما أصابني ثوبه إذا سجد ، وكان يصلّي على الخمرة ، أخرجه النسائي ، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت : • كان رسولُ الله وَيَطْلِيْهُ يصلي وأَنا حِذَاءَهُ حائض ، وربما أصابني ثوبه إذا سجد ، وكان يصلّي على الخرة ، ولمسلم نحوه (").

(اُلخْرة): السَّجَّادة، وهي مقدار ما يضع عليه الرُّجل ُحرَّ وجهه في سجو ده من حصيراً و نَسِيْجَةٍ مِن ُخوصٍ، وهي التي يسجد عليها الآن الشَّيعة. ٣٦٥٧ ــ (تـ-عبر الله بن عباس رضي الله عنها) قال: • كان

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٣// في الجماعة ، باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ، وفي الأدب ، باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندم ، وأبو داود رقم ٧٥٦ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٣/١ ؛ في الصلاة ، باب الصلاة على الحمرة ، وباب إذا أصاب ثوب المصلي المرأته إذا سجد ، وفي الحيض ، باب الصلاة على النفساء وسنتها ، وفي سترة المصلي ، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ، ومسلم رقم ١٣٥ في المساجد ، باب جواز الجماعة في النافلة ، وأبو داود رقم ٢٥٦ في الصلاة ، باب الصلاة على الحمرة ، والنسائي ٢/٧ ه في المساجد ، باب الصلاة على الحمرة .

رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي على الخُمُرة ، أخرجه الترمذي (١).

٣٦٥٨ – (ممن أبو سعير الخدري رضي الله عنه) • أنه دخل على النبي تَسَلِي ، قال: فرأيتُه يصلي على حصير يسجد عليه ، قال: ورأيتُه يصلي في ثوب واحد متوشّحاً به ، أخرجه مسلم ، وفي رواية الترمذي مختصراً • أن النبي مَسَلِينِ صلى على حصير ، لم يزد (٢).

٣٦٥٩ ــ (ر ـ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال : « كان النبي الله عنه على الحصير والفَروة المدبوغة » أخرجه أبو داود (٣) .

• ٣٦٦ - ( خ م ت رسى - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كنا نصلي مع النبي وللللي في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . وفي رواية النسائي قال : • كنا إذا صلينا خلف النبي وللله والترمذي بالظهائر ، سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحر " . .

<sup>(</sup>١) رقم ٣٣١ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة على الحمرة ، وهو حديث صحيح .

ر ) رواه مسلم رقم ١٩ ه في الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد وصفته ، والترمذي رقم ٣٣٣ في الصلاة ، باب ماجاه في الصلاة على الحصير .

<sup>(</sup>٣) رقم ٩ ه ٦ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير، وفي سنده حمالة وانقطاع .

<sup>(</sup>ع) رواه البخاري ٣/ ٢٤ في العمل في الصلاة ، باب بسط الثوب في الصلاة في السجود ، وفي الصلاة في السجود ، وفي الصلاة في الثياب ، باب السجود على الثوب في شدة الحر ، وفي مواقيت الصلاة ، باب وقت الظهر عند الزوال ، ومسلم رقم ٥٢٠ في المساجد ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ، وأبو داود رقم ٥٢٠ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير ، والترمذي رقم ٥٨٥ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير ، والترمذي رقم ٥٨٥ في الصلاة ، باب المسجود على الثوب في الحر والبرد ، والقسائي ٢١٦/٢ في الافتتاح، باب السجود على الثباب .

[شرح الغربب]

( بالظهائر ) الظهائر جمع الظهيرة ، وهي شدة الحرّ ·

٣٦٦١ — ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) رأى رجلاً يصلّي على حصير فقال : « إن الحصباءَ أعفر ' للقدم ، أخرجه . . . (١١) .

[ النوع ] الثاني : في الأمكنة المكروهة

٣٦٦٢ - (ر - البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه عنه و مرا بض الغنم ، فإنها مُباركة ، ولا تُصَلُّوا في عَطَنِ الإبل ، فإنها من الشيطان ، وفي رواية قال : « سئل رسولُ الله و السياطين، وسئل عن مبارك الإبل ، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ، أخرج السلاة في مرابض الغنم فإنها بركة ، أخرج أبو داود الرواية الثانية (٢) ، والأولى ذكرها رزين (٣) .

## [ شرح الغربب ]

( مَرَا بِضُ الغنم):أَماكنُها التي تبرُك فيها و تُقيم بها ، ومُرَا ُحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها ، أي : ترجع .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٩٪ في الصلاة ، باب النهى عن الصلاة في مبارك الابل ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) كذا فيالأصل والمطبوع، وقد رواه بمناه أحد في «المسند» ٤/ه ٨ و ٨ من حديث عبد الله بن مغفل، وهو حديث حسن يشهد له رواية أبي داود .

(أعطَانُ الإبل): مَبَارِكُها حول المساء، لتشرب عَلَلاً بعد نَهلٍ ، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ؛ ليس من جهة النجاسة ، فإنهسا موجودة في مرابض الغنم ، وإنما هو لأن الإبل تَزْدَحِمُ في المنهل ذَوْداً ذَوْداً ، حتى إذا شربت رفعت رأسها ، فلا يُؤمَن تَفَرُّقها و نِفَارُها في ذلك الموضع ، فتؤذي المصلّى عندها .

٣٦٦٣ ــ ( ت غ م ـ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كان النبي و النبي المسجد ، (١) .

٣٦٦٤ ــ (طـ عروة بن الزبير) عن رجل من المهاجرين لم نَرَ به بأساً وأنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : أُصلِّي في عَطَنِ الإبل ؟ فقال عبد الله : لا ، ولكن صَلَّ في مراح ِ الغنم ، . أخرجه الموطأ (") .

٣٦٦٥ – (ت ـ أبو هربرة رضي الله عنه)قال:قال رسولُ الله وَيُنْطِينَةِ: • صلوا في مرابض الغنم ، و لا تصلوا في أعطان الإبل » . أخرجه الترمذي ، وقال : وقد روي موقو فأ على أبي هريرة (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٩/١ ٣٤ في المساجد ، باب الصلاة في مرايض الغنم ، وفي الوضوء ، باب أبوال الابل والدوابوالغنم ومرايضها ، ومسلم رقم ٤٠ ه في المساجد ، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، والترمذي رقم ، ه ٣ في الصلاة، باب ماجامفي الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل .

<sup>(</sup>٢) رواه الموطأ ١٦٩/١ في قصر الصَّلاة في السفر؛ باب العمل في جامع الصَّلاة ، وهُو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٤٨ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وله شاهد عند مسلم من حديث جابر .

٣٦٦٦ ــ ( سى ـ عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وينا الله عنه الصلاة في أعطان الإبل ، أخرجه النسائي (١) .

٣٥٦٧ - ( ن - عبر الله بن عمر رضي الله عنهم ) • أن رسولَ الله عنهما ) • أن رسولَ الله ويَسْتُلِيْهِ قال : • نهى أن يصلَّى في سبعة مواطن: في المزْ بَلَةَ ، والحُجْزَرَة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمَّام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله » . أخرجه الترمذي (٢) .

### [شرح الغربب]

( الْمَوْ بَلَةُ ): موضع طرح الزِّ بل والقذَر ، ومنع من الصلاة فيها لأَجل النجاسة التي فيها .

( المَجْزَرَةُ ) : موضع الذبائح ، وطرح أرواثها ، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة .

(المقبرة) إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم، فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت كذلك، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظف منه.

<sup>(</sup>١) ٤٤/٣ في المساجد باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الابل ، وهو حديث صحيح يشهد له الأحاديث التي قمله .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٤٦ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية مايصلي إليه وفيه ، وإسناده ضعيف .

( قَارِعةُ الطريق ) ؛ أعلاه ، وقارعةُ الدَّار ؛ ساحتُها ، وأراد بقارعة الطريق هاهنا ؛ الطريق نفسَه ، ووجه الطريق .

( ظهر بيت الله ) إنما مُنبع من الصلاة على ظهر البيت ، إلأنه ليس بين يديه ساتر من الكعبة ، فلا تصح صلاته .

٣٦٦٨ ( و ت - أبو سهيد الهري رضي الله عنه ) أن رسول الله ويُتَلِينَة قال: «الأرض كلها مسجد، إلا الحمّام، والمقبرة، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي : وفي الباب عن علي ، وابن عمرو ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأنس ، وأبي أمامة ، وأبي ذرّ ، قالوا : إن النبي ويَتَلِينَة قال : « جُعلَت لي الأرض كلّها مسجداً وطَهوراً ، (۱) .

٣٦٦٩ ــ ( خ م د س ـ أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال النبي وَلَيْكُ : « قاتل الله اليهود ، اتّخذُوا قبور أنبيائهم مساجدً ، وفي رواية « لعن الله اليهود والنصارى . . . الحديث ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وقال : « لعن الله » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٩٦ في الصلاة ،باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة ، والترمذي رقم ٣١٧ في الصلاة باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، ورواه أيضاً الدارمي في «سلنه» ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٤/٤٤١ في الصلاة ، باب الصلاة في البيعـــة ، ومسلم رقم ٥٣٥ في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، وأبو داود رقم ٧٧٧ في الجنائز ، باب في البنساء على القبر ، والنسائي ٤/٥٥ و ٩٦ في الجنائز ، باب اتخاذ القبور مساجد .

### [ شرح الغريب ] :

( قَا تَل ) اللهُ فلاناً : أي قَتَله ، وقيل : عاداه ، وقيل : لعنه ، وهو المراد في هذا الحديث ، وأصل فَاعَل : أن يكون بين اثنين ، وقد يجيء من واحد ، كقولك : سافرتُ ، وطارقتُ النعل .

و ٣٦٧ - (خ م س - عائة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله عنها و م س - عائة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله و و النصارى ، اتّخذُوا قبور النبيائهم مساجد ، قالت ، ولولا ذلك أُبرِز قبرُه ، غير أنه خُشِي آن يُتّخذ مسجدا ، وفي رواية قالت ، ولولا ذلك لأبرِز قبرُه ، غير أني أخشى أن يُتّخد مسجدا ، وفي أخرى ، ولولا ذلك ، ولم يذكر ، قالت ، وفي أخرى عنها وعن ابن عباس قالا : • لما نُزِلَ برسول الله و الله عن على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجه ، فقال ـ و هو كذلك ـ : لعنه الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا (۱) قبور أنبيائهم مساجد ، يُحَذّرُ ما صنعوا (۱) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في « الفتح » : قوله « اتخذوا » جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن ، كأنه قيل : ما سبب لعنهم ? فأجيب بقوله : « اتخذوا » .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في « الفتح » : قوله : « يحذر ماصنعوا » جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت ? فأجاب بذلك ، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء ، بخلاف النصارى ، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره ، وليس له قبر .

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً ،لكنهم غير مرسلين ، كالحواريين ومريم في قول ، أو=

أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وفي رواية ذكرها رزين قال : • لعن رسولُ الله وَيُطَالِينُهُ مُتَّخذي المساجد على القبور ، (١).

### [شرح الغريب]

(طَفِق) يَفْعَلُ كَذَا ؛ أي جَعَلَ .

( اُغَمَّمَّ ) ؛ إذا طرح على وجهه شيئاً يحبس َنفَسه عن الحروج .

٣٦٧١ – (ط- عمر بن عبد العزبر رحمه الله) قال: • كان من آخر ما تكلم [به] رسولُ الله وقط أن قال: • قَا تَلَ الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يَبْقَينَ دينان في جزيرة العرب، أخرجه الموطأ ("). قبور أنبيائهم مساجد ، لا يَبْقَينَ دينان في جزيرة العرب، أخرجه الموطأ ("). ٣٦٧٢ – (ط- عطاء بن يسار) أن رسولَ الله عَيَالِيْنَ قال : • اللَّهُمُ

<sup>=</sup> الجمع في قوله: « أنبيائهم » بازاء المجموع من اليهود والنصارى . أو المراد: الأنبياء وكمار أتباعهم ، فاكتفى بذكر الأنبياء : ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب « كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيم مساجد » ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبلوقال: «أوا مات فيهم الرجل الصالح» ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم» أو المراد بالاتخاذ: أعم من أن يكون ابتداعاً أو انباعاً ، فاليهود ابتدعت ، والنصارى البعث ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذي تعظمهم اليهود .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/١٦١ في الجنائز ، باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور ، وباب ماجاه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ، ومسلم رقم ٢٩ه و في المساجد ، باب النبي عن بناه المساجد عــــلى القبور واتخاذ الصور فيها ، والنسائي ٣/٠٤ و ٤١ في المساجد ، باب النبي عن اتخاذ القبور مساجد ، و ٤/٥ ه في الجنائز ، باب النبي عن اتخاذ القبور مساجد ، و ٤/٥ ه في الجنائز ،

<sup>(</sup>٣) ٨٩٣/٣ في الجامع ، باب ماجاء في إجلاء اليهود من المدينة مرسلًا ، وهو موصول في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها .

لاتجعلُ قبري وَ ثَنَا يُعْبَد ، ا شَتَدَ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . أخرجه الموطأ (١).

### [شرح الغربب]

( وَ أَنْنَأَ ) الوشُّنُ : الصنم ، وما 'بغبَّد' من دون الله عزوجل .

٣٦٧٣ – ( ر \_ أبو صالح الغفاري ) • أن عليّاً مَرَّ بِبَا بِلَ وهو يسير ، فجاء المؤذّن أيثُوذُ نه بصلاة العصر ، فلما بَرَزَ منها أمر المؤذّن فأقام الصلاة ، فلما فرغ قال : إن حِبِّي وَيُطْلِيْهُ نهاني أن أُصليّ في المقبُرة ، ونهاني أن أُصليّ في أدض با بلّ ، فإنها ملعونة ، أخرجه أبو داود (٢).

## [ شرح الغربب ]

(أرض بابل) قال الخطابي : في إسناد هذا الحديث ، قال ، ولا أعلم احداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل ، قال : و يُشبه ـ إن ثبت هذا الحديث ـ : أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً ومقاماً ، فتكون صلاته فيها \_ إذا كانت إقامته بها \_ [ مكروهة ] ، أو لعل النهي على الخصوص ، ألا تراه قال : • نهاني ، ولعل ذلك إنذار منه بما التي من المحنة بالكوفة ، وهي أرض بابل .

<sup>(</sup>١) ١٧٢/١ في قصر الصلاة ، باب جامع الصلاة مرسلاً، وقد صبح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٠، في الصلاة ، باب في المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة ، وفي إسناده مقال .

# [ النوع ] الثالث : في الصلاة على الدابة

٣٦٧٤ – ( ر ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) • أن رسول َ الله وَيَطْلِقُهُ كان إذا سافر ، فأراد أن يَتْطُوع : استقبل الفبلة بناقته ثم كبَّر ثم صلَّى حيث وَتَّجَهَ رِكَا بُه ، . أخرجه أبو داود (١) .

• ٣٦٧٥ – ( خ م ط د ت س - عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) • أن النبي مَشِيَّا إِذْ كَان يُسَبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويُومى عبر أُسه، وكان ابن عمر يفعله ، أخرجه البخاري ومسلم .

ولمسلم قال فيه : « يُسَبِّحُ على الراحله قِبَلَ أَيَّ وجه تُوَّجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة ، ولهما من حديث سعيد بن يسار قال ؛ وكنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، فلما خَشِيتُ الصبح ، فنزلت فأو ترت ثم لحقتُه ، فقال عبد الله بن عمر ، أين كنت ؟ فقلت : خشيت الصبح ، فنزلت فأو ترت ، فقال : أليس لك في رسول الله وَيَنْ أسوة حسنة؟ الصبح ، فنزلت فقال : إن رسول الله ويَنْ أسوة حسنة؟ فقلت : بلى والله ، فقال : إن رسول الله ويَنْ على البعير » وللبخاري تعليقاً "، قال سالم : كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ، ما يبالي حيث كان وجهه ، قال ابن عمر ، وكان رسول الله ويَنْ يُسِبِّح على الراحلة ،

 <sup>(</sup>٣) وصله الاسماعيلي كما في « الفتح » .

وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري « أن ابن عمر كان يُصَلِّي على راحلته ، و يُوتِرُ عليها، ويخبر: أن النبي وَلِيَّالِيَّةِ كَانَ يَفْعَلُه ، وله في أخرى « كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينا توجهت يُومِيء ، وذكر أن النبي وَلِيَّالِيَّةٍ كَانَ يَفْعَلُه ، وله في أخرى قال: « كان رسولُ الله وَلِيَّالِيَّةٍ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوميء إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته ، .

ولمسلم قال: ﴿ رَأَيْتُ النَّبِي مُتَلِيِّتُهُ يَصلُّى عَلَى حَمْدًارُ وَهُو مُتَّوِّجُهُ إِلَى خيبر ، وفي أخرى : • أن النبي وَلَيْكُ كَان يَصلي على راحلته حيث توجَّمت [به]، وفي أخرى : • كان يصلى 'سبْحتَه حيثها تو َّجهت به ناقته ». وفي أخرى وكانالنبي وَلِيُلِيِّةٍ بِصلِّي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت، وفيه نزلت ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمُّ وَجِهُ اللهِ ﴾ [ البقرة : ١١٥ ] ٠٠ وفي أخرى : < كان يصاًى على راحلته حيثما توجهت به ، قال : وكان ابن عمر يفعل ذلك ، . وفي أخرى • كان النبي ﷺ يوتر على راحلته ، . وأخرج الموطأ رواية سعيد ابن يسار، والروايةالتي فيها ذكر خيبر، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة وأُخرج أبو داود الرواية الثانية التي آخره. ا • ولا يصلي عليها المكتوبة ، والرواية التي فيها ذكر خيبر . وأخرج الترمذي رواية سعيد بن يسار ،وهذا لفظه : قال : «كنت مع ابن عمر في سفر ، فتخلفت عنه ، فقال ، أين كنت ؟

فقلت: أوترت ... فذكر الحديث ، وفيه ، على راحلته ، وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية. وهذا لفظه: • إن النبي فيكان يصلي على داحلته أينا توجّهت به ، وهو جَاهِ من مكة إلى المدينة ، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية (وَيلهِ المَشْرقُ والمَغْرِبُ . . . ) الآية [البقرة : ١١٥] وقال : في هذا أُنْزِلَت ، . وأخرج النسائي الرواية الثانية التي فيها • ولا يُصلي عليها المكتوبة ، ، وأخرج مسند رواية سعيد بن يسار ، وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية ونزولها ، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة (۱) .

### [شرح الغريب]

( يُسَبِّح ) التَّسْبيحُ : صلاة النافلة هاهنا .

٣٦٧٦ – ( خ م ط س - أنسى بن سيرين) قال : • استقبلنا أنساحين قدم من الشام ، فلقيناه بعين التَّمْرِ ، فرأيته يصلي على حمار ٍ ، ووجهه من ذلك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٧٤ في تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثا توجهت به ، وباب الإياء على الدابة ، وباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ، وباب من تطوع في السفر ، وفيالوتر ، باب الوتر على الدابة ، وباب الوتر فيالسفر ، ومسلم رقم ٠٠٠ في المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ، والموطأ ١/٠٥١ و ١٥١ في قصر الصلاة ، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل ، وأبو داودر قم ١٢٢١ و ٢٢٢١ في الصلاة ، باب التطوع على الواحلة والوتر ، والترمذي رقصم ٢٧٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة ، ورقم ٢٦٩١ في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، واللسائي ٢/٣٤٢ و ٤٤٢ في القبلة ، باب الحرر القبلة ، و ٣/٢٣٢ في قيام الليل ، باب الوتر على الراحلة .

الجانب ـ يعني عن بسار القبلة ـ فقلت 'وأيتُك تصلي لغير القبلة ، فقال الولا أني وأيت رسول الله على يفعله لم أفعله ، أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد قال : • وأيت أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى غير القبلة ، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجه على شيء وأخرجه النسائي • أنه وأى رسول الله على على حمار وهو واكب إلى خيبر والقبلة خلفه ، (1) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٤٧٤ و ٧٠٤ في تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الحمار ، ومسلم رقم ٣٠٧ في المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة ، والموطأ ٢/١٥١ في قصر الصلاة ، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة ، والنسائي ٢/٠٦ في المساجد ، باب الصلاة على الحمار .

على راحلته ، متوجهاً قِبَل المشرق متطوعاً ، وفي أخرى لمسلم ﴿ أَن رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ بعثني لحاجة ، ثم أدركتُه وهو يصلي ـ وفي رواية ـ وهو يسير ، فسأمت ُ عليه ، فأشار إليَّ ، فلما فرغ دعاني ، فقال : إنك سأمت َ [عليَّ ] آنفاً وأنا أصلي ، وهو مو ُّجه حينثذ قِبَل المشرق ، وفي أخرى له قال : ﴿ أَرْسُلْنِي رَسُولُ اللَّهُ مَيِّالِيَّةِ وِهُو مُنْطَلَقَ إِلَى بَنِي المُصْطَلَقَ فأتيته وهو يصلي على بعيره ، فكلمته ، فقال لي بيده هكذا ـ وأومأ زهير بيده ـ ثم كلمته فقال لي هكذا ـ وأومأ زهير بيده نحو الأرض ـ وأنا أسمعه يقرأ ، يوميء برأسه ، فلما فرغ قال : ما فعلتَ في الذي أرسلتُك له ؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلى ، وأخرج أبو داود أيضاً رواية مسلم هذه الآخرة ، ولم يذكر قول زهير ، وأخرجالنسائي أيضاً رواية مسلم الأولى ، وله في أخرى قال : بعثني النبيُّ وَيَتَالِئُهُ وهو يسير مُشَرِّقاً ومُغرِّباً ، فسلمت عليه ، فأشار بيده فانصر فتُ، فناداني: يا جابر،فأتيته فقلت : يا رسول الله ، سلمتُ عليك ، فلم ترد على ً ، فقال : إني كنت أصلي ، وفي رواية ذكرهـا رزين بنحو ما سبق ، وفيه • فقلت في نفسي : لعل النبي وَ جَدَ عَلَيٌّ وَجَدَ عَلَى أَنَ أَبِطَأْتُ ، ثم سلمت عليه ، فلم يردُّ عليٌّ ، فو قع في قلبي أشد من الأولى ، ثم سلمت عليه ، فردَ على من وذكر الحديث ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٧٤ في تقصير الصلاة ، باب صلاة النطوع على الدواب حيث الوجهت ، وباب ينزل للمكتوبة ، وفي القبلة ، باب النوجه نحو القبلة حيث كان ، وفي المغازي ، باب ينزل للمكتوبة ، ومسلم رقم ٥٤ ه في المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ، وأبو داود رقم ٢٢٧ ه في الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، ورقم ٢٢٧ ه في الصلاة ، باب التطوع على الراحلة والوتر ، والترمذي رقم ٢٥٣ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة على الدابة حيث توجهت به ، والنسائي ٣/٣٧ في السهو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة .

٣٩٧٨ - ( غ م - غامر بن ربيعة رضي الله عنه ) قدال : • دأيت و رسول الله عنه الله على داخلته حيث توجهت به ، . وفي أخرى قال : • دأيت و رسول الله عنه الله عنه على داخلته حيث توجهت به ، . وفي أخرى قال : • دأيت و رسول الله عنه على الراحلة يُسَبِّح ، يومى أبر أسه قبل أي وجه توجه ، ولم يكن رسول الله عنه يستع ذلك في الصلاة المكتوبه ، أخرجه البخاري ومسلم (۱) .

٣٦٧٩ ــ ( ن ـ عمرو بن عثمان بن بعلى بن مره (٢) )عن أبيه عن جده و أنهم كانوا مع النبي و الله و الله

# [شرح الغربب] :

( البلَّة ) : البَّلَلُ والنَّدَاوَة .

٠ ٣٦٨ \_ ( ر - عطاء بن أبي رباج ) • سأل عائشة : هل رُ خص للنساء

<sup>(</sup>٧) في الأصل والطبوع : يعلى بن مرة ، وهو خطأ ، والتصحيح من سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رقم ٤١١ في الصلاة ، باب ماجــاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر ، وعمرو وأبوه عثان مجهولان .

أن يُصَلِّين على الدوابُّ ؟ قالت : لم يُرخَّص لهن ذلك ، في شدَّة ولا رخاء ، قال محمد: \_[وهو ابن شعيب بن شابور]\_ هذا في المكتوبة. أخرجه أبو داود (١٠) قال محمد: \_[النوع] الرابع : في أحاديث متفرقة

٣٦٨١ - ( سى - جابر ن عبر الله رضي الله عنها ) قال : قـــال رسولُ الله وَلَيْكَانِيْةِ : ﴿ بُجِعِلْت لِي الأرضُ مسجداً وطَهوراً ، أَينَا أُدركُ رجلُ من أُمتى الصلاة صلَّى » . أُخرجه النسائي (") .

<sup>(</sup>١) رقم ١٢٢٨ في الصلاة ، باب الفريضة على الراحلة من عذر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ٣/٣ ه في المساجد ، باب الرخصة في الصلاة في أعطان الابل ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٦/، ٩ ٢ في الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ( وانخذ الله ابراهيم خليلا )، وباب قول الله تعالى : ( ووهبنا لداود سليان نعم العبد إنه أواب )، ومسلم رقم ٢٠ ه في المساجد، باب المساجدومواضع الصلاة ، والنسائي ٣٢/٣ في المساجد، باب ذكر أي مسجد وضع أولًا .

### [شرح الغربب] :

( السُّدَّةُ ):الفناء، والسُّدَّة: الباب، والسُّدَّة : الصُّفَّة ، والطاق المسدود .

٣٦٨٣ – ( خ م س ت د ـ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال : قال رسولُ الله مَيْنَالِيْهُ : « اجعلوا في بيو تكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً » أخرجه الجماعة إلا الموطأ (١٠) .

عبر الله وسي الله عنه (م - جابر بن عبر الله رضي الله عنه (۱) قال : قـــال رسول الله وسي الله وسي الله نصيباً من مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً ، أخرجه مسلم (۱) .

٣٦٨٥ ( له - عروة بن الربير ) أن رسولَ الله ﷺ قال : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، · أخرجه الموطأ (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١/١٤ في الصلاة ، باب كراهية الصلاة في المقابر ، وفي النطوع ، باب النطوع في البيت ، ومسلم رقم ٧٧٧ في صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، وأبو داود رقم ٤٤١ في الصلاة ، باب في فضل النطوع في البيت ، والترمذي رقم ٥٩ في الصلاة ، باب ماجاء في فضل صلاة النطوع في البيت ، والنسائي ٣/٧ في صلاة الليل ، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: عبد الله بن عمر ، وهو خطأ ، والتصحيح من الأصل وكتب الحديث .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٧٧٨ في صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد وفي المطبوع : رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ١٦٨/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب العمل في جامع الصلاة مرسلاً ، وهو موصول عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر كما تقدم رقم (٣٦٨٣) .

٣٦٨٦ ـ (خ م ط مى - محمو دبن الربيع (الانصاري) أن عِتبان بن مالك كان يَـوُم قومَه وهو أعمى ، وأنه قال لرسول الله عَيَّالِيَّةِ ؛ إنَّها تكون الظُّلمة والمطر والسَّيل ، وأنا رجل ضرير البصر ، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مُصلَّى ، فجاءه رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، فقال ؛ أين تحب أن أصلي ؟ فأشار له إلى مكان من البيت ، فصلَّى فيه رسولُ الله عَيَّالِيَّةِ ، أخرجه الموطأ والنسائي ، وأخرجه البخاري و مسلم بأطول من هذا، وهو مذكور في و باب فضل الإيمان ، من « كتاب الفضائل » . من حرف الفاء (۱) .

٣٦٨٧ – ( ن ـ معارُ بن مبل رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عَيْنَاتُهُ كان يَسْتَحِبُ الصلاة في الحيطان ، قال بعض رواته : يعني: في البساتين ، . أخرجه الترمذي (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع: محمود بن لبيد ، والتصحيح من الصحيحين وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١/٣٣٤ ـ ٣٣٦ في المساجد ، باب المساجد في البيوت ، وباب إذا دخل بيئاً يصلي حيث شاء أو حبث امر ، وفي الجماعة ، باب الرخصة والمطر والعلة أن يصلي في رحله ، وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم ،وفي صفة الصلاة ، باب يسلم حين يسلم الامام ، وباب من لم ير رد السلام على الامام ، وفي التطوع ، باب صلاة النوافل جماعة ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وفي الأطعمة ، باب الحزيرة ، وفي الرقاق ، باب العمل الذي ابتغي به وجه الله وفي استثابة المرتدين والمعاندين ، باب ماجاء في المتأولين ، ومسلم رقسم ٣٣ في الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد ، وفي المساجد ، باب الرخصة في التخلف ،والموطأ ١٧٧١ في قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الصلاة ، والنسائي ٢/٠ ٨ في الامامة ، باب إمامة الأعمى، وباب الجاعة للنافلة ، وفي السهو ، باب تسليم المأموم حين يسلم الامام .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٣٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة في الحيطان ، وفي سنده الحسن بن أبي جعفر الجنوبي ، وهو ضعيف الحديث مع فضله وعبادته .

# *الفرع الخامس* في ترك الكلام

قد تَقَدَّم في الفرع الرابع في أحاديث الصلاة على الدابة شيء مما يختص بهذا الفرع ، حيث كان مشترَكاً ، ونذكر في هذا الفرع ما يختص به ·

٣٦٨٨ ـ (غم د ت سى - زبر بن أرفم رضي الله عنه ) قال : «كنا نتكلّم في الصـلة ، يكلّم ألر جل صاحبَه وهو إلى جنبه ، حتى نزلت (وَقُومُوا لِلهِ قَانِتينَ ) [ البقرة : ٢٣٨ ] فأمِرْنا بالسكوت ، و نهينَا عن الكلام، أخرجه البخاري و مسلم والنسائي ، وفي رواية أبي داواد قال : «كان أحدُنا يكلّم الرجل إلى جنبه في الصلاة ، فنزلت . . . وذكر الحديث ، وفي رواية الترمذي : • كنا نتكلّم خلف رسول الله وَيَنْالِينَ في الصلاة . . . وذكر الحديث ، وذكر الحديث . . . وذكر الحديث . . . وذكر الحديث . . .

٣٦٨٩ - ( خ م د سي - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٩ه و ٢٠ في العمل في الصلاة ، باب ماينهى عنه من الكلام في الصلاة ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب : وقوموا لله فانتين ، ومسلم رقم ٣٩ه في المساجد، باب تحريم الكلام في في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ، وأبو داود رقم ٩٤٩ في الصلاة ، باب النهي عن الكلام في الصلاة ، والترمذي رقم ه ٠٤ في الصلاة ، باب ماجاء في نسخ الكلام في الصلاة ، والنسائي هم ١٨٨ في السهو ، باب الكلام في الصلاة .

وكنا نسلَّم على النبيِّ ﷺ وهو في الصلاة ، فيردُّ علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشِيُّ سَلَّمنا عليه ، فلم يردُّ علينا ، فقلنا : يا رسولَ الله كنا نسلِّم عليك في الصلاة فتردُّ علينا ؟ فقال : إن في الصلاة َلشُغلاً ، . أُخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وفي رواية لأبي داود قال: • كنا نسلِّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقُدِمتُ على رسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلمت عليه ، فلم يَرُدُّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث ، فلما قضى رسولُ الله مِنْتَطَالِيْ الصلاة قال ؛ إن الله يُحدِث من أمره ما يشاء ، وإن بما أحدث : أن لا تَكَلَّمُوا في الصلاة ، فرد علىَّ السلام » . وفي رواية للنسائي قال : • كنت آتي النبيُّ مَيِّئَاتِيْهُ وهو يصلي ، فأسلم عليه، فيردُّ علىَّ، فأتيته فسامت عليه وهو يصلي، فلم يردُّ علىَّ ، فلم سلَّم أشار إلى القوم : إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة ، أن لانكلُّموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم ، وأن تقوموا لله قانتين ، وفي أخرى له قال : • كنا نسلَم على رسول الله وَتُطْلِقُونَ ، فيردُّ علينا السلام، حتى أتينا من الحبشة، فسلمت عليه فلم يردُ على ، فأخذني ماقرُب وما بعُد، حتى قضى الصلاة . فقال: إن الله يُحدث من أمره ما يشاء ، و إنه قد حدث من أمره : أن لانتكلُّم في الصلاة ، (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٨ه و ٩ه في العمل في الصلاة ، باب ماينهى عنه من الكلام في الصلاة،وباب لايرد السلام في الصلاة، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب هجرة الحبشة ، ومسلم رقم ٣٨ه في المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ، وأبو داود رقم ٣٧٩ و ٤٢٩ في الصلاة ، والسلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، والنسائي ٣/٩ ، في السهو ، باب الكلام في الصلاة .

### [شرح الغربب] :

( قَدُمَ وَحَدُث ) يقال في الغمو الحزن: أخذني ما قَدُم وما حَدُث، يعني: ما تقدم من الأحزان عاوده واتّصَل بجديثها، وهو الذي حدث منها، أي: تَجَدّد.

• ٣٦٩ – (م د س- معاوية بن الحكم السلمي د ضي الله عنه) قال: «بينا أنا أُصلى مع رسول الله ﷺ إذْ عَطَس ُ رجل من القوم ، فقلت: يرحمك الله، فرماني القومُ بأبصارهم ، فقلت : وا تُكُلُّ أَمْياه ، ما شأنكم تنظرون إليَّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . فلما رأيتهم يُصَمِّتُونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله عِينَا إِنَّهُ ، فبأبي هو وأنَّى ، ما رأيت معلِّماً قبله ولا بعده أحسنَ الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ـ أو كما قال رسولُ الله مَيْنَاتُهُ ـ قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية ، وقد جاء الله بالإسلام ، وإن منا رجالاً يأتون الحُهَّان ؟ قال : فلا تأتهم . قال : ومنا رجال يتطيَّرون ؟ قال : ذاك شيء يجدونه في صدورهم ، فلا َيصُدُّنهم ـ قال ابن الصبَّاح : فلا يصدُّنكم ـ قال : قلت : ومنا رجـــال يَخُطُونَ؟ قال :كان نبيُّ من الأنبياء يَخُطُ ، فن وافق خطَّه : فذاك ، قال : وكانت لي جارية ترعى غنما لي قِبَلَ أُحدِ و الْجُوَّا نِيَّة ، فاطَّلعت ذات يوم ،

فإذا الذئب تد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم ، آسف كا يأسفون ، لكني صكحتها صحة ، فأنيت رسول الله ويتياليه فعظم ذلك علي ، قلت : يا رسول الله ، أفلا أعتقها ؟ قال: انتني بها ، فقال لها: أين الله ؟ قالت : في السباء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤ منة ، هذه رواية مسلم وأبي داود . وأخرجه النسائي ، وقد م فيه ذكر الكهانة والتطثير ، وتنتى بالكلام في الصلاة ، وثلث بذكر الجارية، ولأبي داود أيضا مختصراً قال : قلت : يا رسول الله ، فينا رجال يخطون ، قال : كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه فذاك ، وأخرج الموطأ من هذا الحديث ذكر الجارية والغنم إلى آخره وحيث اقتصر على هذا القدر منه لم نعلم عليه هاهنا علامته ، وقد ذكرنا ما أخرجه في «كتاب الإيمان ، من حرف الهمزة (۱) .

### [ شرح الغربب ]

(كَهَرني) الكَهْر : الزَّبْرُ والنَّهْر ، كهره يَكُهْرُ [ه]: إذا زَبرَه ونَهْره . (الكُهَّان) جمع كاهن، وهو الذيكان في الجاهلية يَرجعون إليه ويسألونه عن المُغيَّبات ليُخبِرهم بها في زعمهم ، وحقيقته : أن يكون له رئي من الجن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٧٧ه في المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ، ونسخ ماكان من إباحته ، وأبو داود رقم ١٤/٠ و ١٣٩ في الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، والنسائي ١٤/٠ – ١٨ في السهو ، باب الكلام في الصلاه .

يُلقى إليه ما يستمعه و يَستَرِقُه من أخبار السهاء ، فما يكون قد استمعه وألقاه على جهته كان صحيحاً ، ومايكذب فيه بما لا يكون قد سمعه فهو الأكثر ، وقد جاء هذا مصرَّحاً به في الحديث الصحيح .

( يتَطَيَّرُون ) النطيَّرُ : التَّشاؤم بالشيء ، وأصله : أن العرب كانوا إذا خرجوا في سفر ، أو عزموا على عمل ، زَجروا الطائر تفاؤلاً به ، فما غلب على ظنهم و قوي في أنفسهم فعلوه : من قول أو عمل،أو ترك ، أو نهى الشرع عنه، تسليماً لفضاء الله و قدره ، وجعل لهم بدل ذلك الاستيخارة في الأمر ، وما أحسن هذا البدل .

( يَخُطُّون ) الخطُّ : الذي يفعله المنجِّمُ في الرمل بإصبعه ويحكم عليه ويستخرج به الضمير ، وقد تقدم ذكره فيا مضى من الكتاب .

(آسَفُ) أَسِفَ الرَّجلُ يأْسَفُ أَسَفاً: إذا غضب، والأسف: الغضب. (صَحَكَتُها) الصَّكُ: الضربُ واللطم.

٣٦٩١ ــ (طــ نافع) • أن عبد الله بن عمر آمرً على رجل وهو يصلي ، فسلَم عليه ، فردً الرجل كلاماً ، فرجع إليه عبد الله بن عمر ، فقال له ، إذا يُسلّم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ، و ليُشِر عبده ، أخرجه الموطأ (١) .

<sup>(</sup>١) ١٦٨/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب العمل في جامع الصلاة ، وإسناده صحيح .

### [ شرح الغربب ]

( دَعُو َهُ ) أُراد بدعوة سليمات عليه السلام قوله : ( هَبْ لِي مُلْكَمَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَد مِنْ بَعْدي ) [ ص : ٣٥ ] ومن جملة ملكه : تَسخير الجن له وانقِيَادُهم .

٣٦٩٣ – ( س - عمار بن باسر رضي الله عنه ) قال : • إنه سلَّم على

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٤ه في المساجد ، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة ،والنسائي ١٣/٣
 في السهو ، باب لعن إبليس والتعوذ منه في الصلاة .

رسول الله ﷺ و هو يصلي ، فردً عليه (١) ، • أخرجه النسائي (٢) •

# العنرع السادس في ترك الأفعال، وفيه ثلاثة أنواع [النوع] الأول، في مَسَّ الحصباء وتسوية التراب

### [ شرح الغربب] :

( مَس اَلَحْصْبَاءِ ) الحصباء : الحصى الصِّغَار ، ومشُهُ في الصلاة : تسويته لموضع السجود ، وقد تقدم ذِكْره .

ق الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد ، قال : • إن كنت فاعلاً فواحدة » . أخرجه البخاري ومسلم ، ولمسلم قال : • ذكر النيُّ عَيَّنَا المسح في المسجد في المسجد عني الحصباء ـ قال : إن كنت لابد فاعلاً فواحدة » وفي أخرى له • أنهم سألوا النيُّ عَيَّنَا في عن المسح في الصلاة ؟ فقال : واحدة » . وفي روايةالترمذي قال : سألت رسول الله عَيَّنَا عن مسح الحصباء في الصلاة ؟ فقال : إن

<sup>(</sup>١) يعني إشارة ، كما هو مقيد عند النسائي في الباب نفسه .

<sup>(</sup>٢) ٣/٣ في السهو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة ، وهو حديث حسن .

وفي رواية أبي داود: أن النبي مَيِّلِكُهُ قال: ﴿ لَا تَمْسَحَ ـ يَعْنِي الْأَرْضَـ وَأَنْتَ تَصْلِي ، فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة ، تسوية الحصى ، . وأخرج النسائى ﴿ إِن كنت لابد فاعلاً فواحدة ، (١) .

٣٦٩٥ – ( ت ر س ط - أبو در الففاري رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله وَتَطَالِيْهِ : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يَمَسُ الحصى ، فإن الرحمة تُواجههُ ، . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائى .

ورواية الموطأ: قال أبو ذرٍّ: • مسحُ الحصى لموضع جبهته مسحةُ واحدة وتركُها خير من خُمر النَّعَم ، موقوفاً عليه (٢).

### [شرح الغربب]

( ُحْمَرُ النَّعم ) النَّعَم هاهنا : الإبل ، و ُحْرها ، خِيارُها و جيادُها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٤٦ في العمل في الصلاة ، باب مسح الحصى في الصلاة ، ومسلم رقمه ٤٥ في المساجد ، باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ، وأبو داود رقم ٢٤٦ في الصلاة ، باب مسح الحصى في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٨٠ في الصلاة ، باب رقسم ١٦٧ والنسائي ٣٨٠ في السهو ، باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة .

<sup>(</sup>٣) رواه الموطأ ٧/١ ها في قصر الصلاة في السفر،باب مسح الحصباء في الصلاة بلاغاً ، وإسناده منقطع ، وقد رواه موصولاً كل من أبي داود رقم ه ٤ به في الصلاة ، باب في مسح الحصى في الصلاة ، والترمذي رقم ٩٧٩ في الصلاة ، باب رقم ٧٦٧ والنسائي ٣/٣ في السهو ، باب النبي عن مسح الحصى في الصلاة ، وفي إسناده أبو الأحوص مولى بني ليث أوغفار ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباني رجاله ثقات .

٣٦٩٦ \_ (ط ـ أبو مِعفر القارى، ) قال كنت أرى عبد الله بن عمر إذا أهوَى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مَسْحاً خفيفاً ، أخرجه الموطأ(١٠).

٣٦٩٧ ــ ( مبار بن عبر الله رضي الله عنها ) أن رسول َ الله وَلَيْنَاتُهُ قَالَ : و لأن يُمسِكَ أحدُكُم يدَه عن الحصباء خيرٌ له من أن يكون له مائةُ ناقة كائها سُودُ الحَدَق ، فإن غلب على أحدكم فليمسح مسحة واحدة ، أخرجه (٢).

٣٦٩٨ ــ (رس - مبار بن عبر الله رضي الله عنها) قال : « كنتُ أصلي الظهرَ مع رسولِ الله عليها لله وَالْحَدُ عَلَيْ الْحَدُ قبضةً من الحصى لتبرد في كفّي أضعها لجبهتي ، أسجد عليها لشدة الحرّ ، أخرجه أبو داود .

وفي رواية النساني قال : «كنا نصلي مع رسولِ الله مَيْنَا اللهِ الهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# [ النوع ] الثاني : الالتفات

٣٦٩٩ - ( رسى ـ أنو زر الففاري ) قال : قال النبي مُؤَلِّلِينِيِّ : • لا يزال

<sup>(</sup>١) ١/٧/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب مسح الحصباء في الصلاة ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع ، أخرجه رزين ، وقد رواه أحمد في
 « المسند » ٣٢٨/٣ و ٣٨٤ و ٣٩٤ وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٩٩٩ في الصلاة ، باب فيوقت صلاة الظهر ، والنسائي ٢/٤٠٢ فيالتطبيق، باب تبريد الحصى للسجود عليه ، وإسناده حسن .

الله عز وجل مُقْبِلاً على العبد وهو في صلاته ، مالم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه ، . أخرجه أبو داود والنسائي (١١) .

• ٣٧٠٠ – ( خ و سى ـ عائة رضي الله عنها ) قالت : • سألت ُ النبيَّ وَيُعْلِيْكُو عَنِ الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ، أخرجه البخاري و مسلم والنسائي (٢٠) .

# [ شرح الغربب ]

( الاختلاس ) الاشتلاب والافتراض .

٣٧٠١ - ( غ م س - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال الذي مع من - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال الذي منظينية : • ما بال أقوم يرفعون أبصارهم إلى السهاء في الصلاة ، فاشتَد قوله في ذلك ، حتى قال : لَيَنْتَهُن عَن ذلك ، أو لتُخطَفَن أبصارهم ، أخرجه البخاري

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٠٩ في الصلاة ، باب الالتفات في الصلاة ، والنسائي ٨/٣ في السهو ،باب التشديد في الالتفات في الصلاة ، وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، ولم نره عند مسلم بعد بحث طويل، وقد ذكره أيضاً التبريزي في « مشكاة المصابيح » من رواية البخاري ومسلم، وأما الحافظ فلم يذكره في « الفتح » من رواية مسلم، وإنما عزاه زيادة على البخاري لأي داود والنسائي، وكذلك هو في « المنتقى » نجد الدين ابن تيمية، وقد رواه البخاري ٢/٤٩١ في صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، وفي بدء الحلق، باب صغة إبليس وجنوده، وأبو داود رقم ١٩٥ في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، والنسائي ٣/٨ في السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، والمسائرة ، ورواه أبضاً الحاكم في المستدرك / ٧٣٧ وصححه ووافقه الذهبي .

وأبو داود والنسائي <sup>(۱)</sup> ·

#### [شرح الغربب]

( لَتَخُطَفَنَّ ) الاختطاف : الأخذ بالسرعة .

٣٧٠٢ – (م س - أبو هريرة رضي الله عنه) • أن رسولَ الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَنْد الدعاء في الصلاة إلى السماء ، أو لَتَخْطَفَنَ أَبُوارُهُم ، أخرجه مسلم والنسائي (٢) .

قال: لينتهيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السهاء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، قال: لينتهيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السهاء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، أخرجه مسلم وأبو داود، ولأبي داود قال: « دخل رسول الله عَيْنَاتِيْنَ المسجد فرأى فيه ناساً يصلون ، رافعي أيديَهم إلى السهاء ، فقال: لينتهيَنَّ . . . وذكر الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٩٣/٣ في صفة الصلاة ، باب رفع البصر إلى الساء في الصلاة ، وأبو داود رقم ١٩٣/٣ في السلاة ، باب النظر في السلاة ، والنسائي ١/٣ في السلو ، باب النهي عن رفع السمر إلى الساء في الصلاة .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٢٩٤ في الصلاة ، باب النبي عن رفع البصر إلى الساء في الصلاة ، والنسائي
 ٣ / ٣ ٣ في السهو ، باب النبي عن رفع البصر إلى الساء عند الدعاء في الصلاة .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمرقم ٢٨ ٤ في الصلاة ، باب النبي عن رفع البصر إلى الساء في الصلاة ، وأبو داود رقم ٢١ ٩ في الصلاة ، باب النظر في الصلاة .

### [شرح الغربب]

( يَلْتَمَع ) الأَلْتِاعُ: الاختلاس .

٣٧٠٥ ــ ( ط ـ أبومِعفر القارىء ) قال : « كنت أُصلي وعبد الله ابن عمر وراثي ، لا أشعر به ، فا لتَنفَتُ ، فغمَزَني ، أخرجه الموطأ (٣).

٣٧٠٦ – (ت س - عبر الله بن عباس رضي الله عنهما) • أن رسولَ الله وَلِيَالِيَّةِ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصلاة بميناً و شِمالاً ، ولا يَلْوِي عُنُقَه خَلْفَ طَهْره ، أخرجه الترمذي والنسائي (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل : عبد الله بن علبة ، وهو خطأ ، والتصحيح من النسائي وكتب الرجال .

<sup>(</sup>٢) ٧/٣ في السهو ، باب النهي عن رفع البصر إلى السهاء في الصلاة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) ١٦٤/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي رقم ٨٧ ه في الصلاة ، باب ماذكر في الالثفات في الصلاة ، والنسائي ٣/٩ في السهو ، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وثمالًا ، ورواه أيضاً الحاكم في « المستدرك ٢٣٦/١ و ٣٣٧ وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وذكر له الحاكم شاهداً من حديث سهل بن الحنظلية ، وقال : هذا الالتفات غير ذلك ، فان الالتفات المباح أن يلحظ بينه يمناً وثمالًا .

٣٧٠٧ ــ ( ت ـ أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه ) ثال : أن رسولُ الله عنه ) ثال : قال رسولُ الله عنه ) ثال بني ، إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة عَلَكَة ، فإن كان و لا بد ً فني النطوع ، لافي الفريضة ، . أخرجه الترمذي (١) .

٣٧٠٨ – ( ه - سهل بن الهنظلية رضي الله عنه) قال: • 'ثُوَّبَ بالصلاة - يعني: صلاة الصبح - فجعل رسول الله ويُطِلِقُهُ يصلي وهو يلتفت إلى الشَّعْب، . أخرجه أبو داود، وقال: • وكان أرسل فارساً إلى الشَّعب من الليل يحرس مُ (١٦)

# [ النوع ] الثالث : في أفعال متفرقة

٣٧٠٩ — ( ت رسى ـ مسهيب رضي الله عنه ) قـــال : • مرَرْت برسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله وا

<sup>(</sup>١) رقم ٨٩ه في الصلاة ، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، من حديث علي بن زيد بن جدعان، هن سعيد بن المسيب عن أنس ، وعلي بن زيد بن جدعان ، ضعيف ، قال المنذري في «الترغيب والترهيب » : ورواية سعيد بن المسيب عن أنس غير مشهورة .

 <sup>(</sup>٢) رقم ٩١٦ في الصلاة ، باب الرخصة في النظر في الصلاة ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً
 الحاكم في « المستدرك ١/ ٣٣٧ وصححه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ه ٢ ٩ في الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٦٧ في الصلاة ، باب ما جاء في الاشارة في الصلاة ،والنسائي ٣/٠ في السهو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده ، قال الترمذي : وفي الباب عن بلال ،وأبي هريرة ، وأنس ، وعائشة .

۲۷۱۰ ــ ( د ت س ـ ابن عمر رضي الله عنهما ) قــــال : • خرج رسولُ الله عَيْسَالِيْهِ إلى مسجد تُقبَاء يصلي فيه ، فجاءته الأنصار ، فسلموا عليه و هو يصلِّي ، قال ابنُ عمر ، فقلت لبلاًل ؛ كيف رأيتَ رسولَ الله ﷺ يردُّ عليهم حين كانوا يسلّمونعليه وهو يصلي؟ قال:هكذا ـ و بَسَط كفّه ، وجعل بِطنَه أَسفل ، وظهرَه إلى فوق ، . أخرجه أبو داود ، وأخرجه الترمذي : قال إِنْ عَمْرٍ: ﴿ قَلْتُ لِبِلَالَ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ۖ وَيُتَّالِكُوا عَلَيْهِمْ حَيْنَ كَانُوا يَسْلُمُونَ عليه وهو في الصلاة؟ قال : كان يُشير ُ بيده ، . وفي أخرى له قال : • قلت لبلال ، كيف كان النبيُّ مُثِيَّاتُهُ يردُّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال : كان يرد إشارة، وفي رواية النسائي، عوض بلاك،: وصهيب، ، وقال في آخره: وكيف كان النبي مُسَلِينَةٍ يصنع إذا سُلَّمَ عليه؟ قال: کان یشیر بیده ۱ (۱) .

٣٧١١ – (خ م د ت س - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : قال

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧٧٥ في الصلاة ، باب رد السلام في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٦٨ في الصلاة ، باب ماجاه في الاشارة في الصلاة ، والنسائي ٣/٥ و ٦ في السبو ، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة ، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله ، قال في «عون المعبود» : اعلم أنه ورد الاشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف ، وفي حديث جابر باليسد ، وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع ، وفي حديث ابن مسعود عند البيقي بلفظ : فأوماً برأسه ، وفي رواية له : فقال برأسه ، يعني الرد ، ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ، وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزاً .

النبي وَيُطْلِقُونَ و التسبيح للرجال \_ يعني في الصلاة \_ و التَّصْفِيقُ للنساء ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ وقال الترمذي : قال علي : • كنت ُ إذا استأذنت ُ على النبي ويُطْلِقَةِ سَبِّح ، ، وللنسائي أيضاً إلى قوله : • للرجال ، (').

### [شرح الغربب]

( التَّسبِيح للرجال ) يعني : إذا أرادوا أن يُنبِّهُوا أحداً في الصلاة من سهو أو غيره قالوا : سبحان الله .

(التَّصفيق للنساء) يعني: أنهن َّ يُصَفِّقُنَ ، ولا يَتَكَلَّمُنَ بالتسبيح مثلَ الرجال.

٣٧١٢ – ( خ م ـ سهل بن سعد رضي الله عنه ) قال:قال رسولُ الله عنه ) التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، أخرجه البخاري ومسلم . (٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٢/٣ في العمل في الصلاة ، باب التصفيق للنساء ، ومسلم رقسم ٢٢ في الصلاة ، باب التصفيق المسلة ، باب التصفيق المرأة ، وأبو داود رقم ٣٩ في الصلاة ، باب التصفيق في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٦ في الصلاة ، باب ماجاه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ، والنسائي ٣١/١ و ١٢ في السهو ، باب التسبيح في الصلاة .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٣/٣ وفي العمل في الصلاة ، باب النصفيق للنساء ، وباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، وفي السهو ، باب الاشارة في الصلاة ، وفي الصلح ، باب ماجاء في الإصلاح بين الناس ، وباب قول الامام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح ، وفي الأحكام ، باب الامام يأتي قوماً فيصلح بينهم ، ومسلم رقم ٢٣٤ في الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الامام .

٣٧١٣ ــ (م و س - عبر الله بن الشخير رضي الله عنه) قال : السرى مع رسول الله ويَظِينِهِ فرأيتُه تَنَخَعَ فدلكها بنعله اليسرى ، أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود قال : التيت رسول الله ويَظِينَهُ وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى ، زاد في أخرى المثم دَلكه بنعله ، وفي رواية النسائي الرأيت رسول الله ويُظِينَهُ تَنَخَعَ فدلكه برجله اليسرى ، (۱) .

## [ شرح الغربب ]

( تَنَخَعَ ) الإنسان : إذا رمى بنُخَاعَتِه ، وهي النُخَامَةُ ،أي : البَرْقَةُ التي تخرج من أفصى الحلق .

٣٧١٤ – ( و - أبو بصرة رضي الله عنه ) قال : • بَزَقَ رسولُ الله وَ وَ وَ لَكَ بعضه ببعض ، وعن أنس مثله . أخرجه أبو داود (٢) و ت س - عائم رضي الله عنها ) قالت : • جئت يوما من خارج ورسولُ الله وَ الله عنها في البيت والباب عليه مُغْلَق ، فاسْتَفْتَحْتُ فتقدّم وفتح لي ، ثم رجع القَهْقرَى إلى مصلاه ، فأتم صلاته ، أخرجه أبو داود والترمذي ، قال الترمذي : • ووصفت : أن الباب كان في القبلة ، وفي رواية

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٤ ه ه في المساجد ، باب النهي عن البصاق في المسجد ، وأبو داود رقم ٢٨٠ في الصلاة ، باب في كراهية البزاق في المسجد ، والنسائي ٢/٣ ه في المساجد ، باب بأي الرجلين مدلك بصاقه .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٨٩ و ٣٩٠ في الطهارة ، باب البصاق يصيب الثوب ، وهو حديث صحيح .

النسائي قالت : « استفتحت ُ الباب ورسولُ الله عَيَّظِيَّةٍ يصلي تطوعاً ، والباب على القِبلة ، فشى عن يمينه ـ أو عن يساره ـ ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه ، (۱) [ شرح الغربب ]

( القَهَقَرَى ) : الرجوع إلى وراء ، وهو أن يمثي الإنسان إلى ما يخالف جهة وجهه ، ولا يردُّ وجهه .

الله والتوريخ والله والمسود الله والله وا

۳۷۱۷ – ( نـ ـ أم سلم رضي الله عنها ) قالت : « رأى رسولُ الله ويَتَالِنَهُ عَلاماً لنا ، يقال له : أُ فَلَحُ ، إذا سجد نَفَخ ، فقال : يا أُفْلَحُ ، تَرَّبُ وَجِهِك ، وفي أخرى « مولَى لنا ، يقال له : رَباح ، . أخرجه الترمذي (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٧٢ في الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، والترمذي رقم ٢٠١ في الصلاة، باب ذكر مايجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ، واللسائي ٢١/٣ في السهو ، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة ، وحسنه الترمذي ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٢٦١ في الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، والترمذي رقم ٩٠٠ في الصلاة، باب ماجاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً الحاكم في « المستدرك » ٢/١ ه ٣ وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٨١ في الصلاة ، باب في كراهية النفخ في الصلاة ، وإسناده ضعيف .

٣٧١٨ — (ت د - أبو هربرة رضي الله عنه) • أن رسولَ الله وَيَطْلِحُهُونَ عَنْ السَّدُلُ فِي الصلاة ، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فـــاهُ ، أخرجه الترمذي وأبو داود (۱) .

### [ شرح الغريب ] :

(السَّدْلُ) المنهي عنه في الصلاة : هو أن يلتحف بثوبه ، ويُدْخِلَ يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكان هذا فعل اليهود فنهوا عنه ، وهو مُطَّرد في القميص وغيره من الثياب ، وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على دأسه ، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلَها على كتفيه .

(أن يُغَطِّي الرجل فاه) ومعناه: أن العرب كان من عادتهـ التَّلَثُمُ بالعيائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة فليُغَطِّ فاه، فإنه قد جاء في حديث (٢).

٣٧١٩ – (خ - الاُزرق بن قبس) قال : « كنا بالأهواز أنقاتل الحُرُورِيَّة ، فبينا أنا على جُرُف ِنَهْرٍ ، إذْ جاءَ رجل ، فقام يصلي ، وإذا لِجَامُ دابته بيده ، فجعلت الدابةُ تنازعه ، وجعل يَتْبَعها ـ قال شعبة : هو أبو بَرْزَةَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٤٣ في الصلاة ، باب ماجاء في السدل في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٧٨ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية السدل في الصلاة ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم رقم ه ٢٩٩ في الزهد من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه .

الأسلميُّ \_ فجعل الرجل من الحوارج(١) يقول : اللَّهم افعل بهذا الشيخ ، فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت ُ قو لَكم ، وإني غزوت ُ مع رسولِ الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ستَّ غَزَ وَاتٍ \_ أُو سَبْعَ غَزَوات ، أُو ثَمَانَ ٢٠ ـ وشهدتُ تيسيره ، وإني [إن] كنت أرجع مع دا َّبِي أحب اليُّ من أن أَدَّ عَها ترجع إلى مَأْ لَفها(٣)، فيَشُقُّ على • وفي أخرى قال : كنا على شاطىء النهر بالأهواز ، وقد َنضَب عنهُ الماء، فجاء أَبُو بَرِزَةَ عَلَى فَرَسَ ، فَصَلَى ، وخَلَّى فَرَسَه ، فَانْطَلَقْت الفَرْسُ ، فَتَرَكُ صَلَاتُه و تَبِعها ، حتى أدركها فأخذها ، ثم جاء فقضى صلاته ، وفينا رجل له رأي ، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من أجل فرس ، فأقبل فقال : ما عنَّفَني أحدمنذ فارقت ُ رسولَ الله مَيْسَالِيُّهُ ، قال : وقال : إن منزلي مُتَرَاخٍ ، فلو صلَّيتُ وتركته لم آت أهلي إلى الليل . وذكر أنه قد صحب النبيَّ مَرِّيُكِينَةٍ ، فرأى من تيسيره ، أخرجه البخاري (١٠) .

<sup>(</sup>١) في نسخ البخاري المطبوعة : فجعل رجل من الجوارج .

<sup>(</sup>٢)وفي رواية الكشميهني : أو ثمانياً ، بالياءوالتنوين . وفي بعضها : أو ثماني ، بالياء من غير تنوين، والكل صواب . قال الحافظ في « الفتح » : وقسد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ : سبع غزوات بغير شك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : إلى ماء لها ، والتصويب من نسخ البخاري المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ٣/ه٦ و ٦٦ في العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ، وفي الأدب ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : يسروا ولاتعسروا .

### [شرح الغربب]

( نَضَب) الماء : إذا غار .

(رجل له وأي ) يقال ، فلان من أصحاب الرأي ، وفلان له وأي : إذا كان من أصحاب القياس ، والمحدّثون يسمّون أصحاب القياس ، أصحاب الرأي ، يعنون ، أنهم يأخذون بآرائهم فيا يشكل من الحديث ، أو ما لم يأت فيه حديث ، وكذلك يقال افلان من أهل الرأي ،أي أنه يرى وأي الحوارج، وهو الذي أداد في الحديث ،أي أكره أن أمر بين يديه من جانب إلى جانب (تيسيره) التيسير ، التسهيل والتخفيف .

# الفنسرع السابع

في قِبلة المصلِّي ، وما يتعلَّق بها ، وفيه نوعان

[ النوع ] الأول : في المعترض بين يدي المصلي

الني ملك و ما مل و س عائة رضي الله عنها) • أن الني ملك و س عائة رضي الله عنها) • أن الني ملك و أن يا الله كان يصلي و أنا معترضة بينه و بين القبلة كاعتراض الجنادة • • و في أخرى قالت ، • كان الني ملك و بين صلي صلاته من الليل كلها ، و أنا معترضة بينه و بين القبلة ، فإذا أراد أن يو تِرَ أيقظني فأو ترت ، هذه للبخاري و مسلم ، وللبخاري

مرسلاً عن عروة • أن النبيُّ ﴿ كَانَ يَصَلَّى وَعَائِشَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبِلَةُ عَلَى الفِراش الذي ينامان عليه » . ولمسلم • أن رسولَ الله وَيُطِّينِهُ كَانَ يَصَلَّى صَلَّاتُهُ بالليل وهي معترضة بين يديه ، فإذا بق الوتر أيقظها فأوترت ، وفي أخرى له قالت ، • كان رسولُ الله ﷺ يصلى من الليل ، فإذا أوتر قــــال : قومي فأوتري يا عائشة ُ ، وله في أخرى قالت عائشة: • ما يقطع الصلاة ؟ قال عروة: فقلنا : المرأة ، والحمار ، فقالت : إن المرأة لداَّبة سَوْء ؟ لقد رأيتُني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي، وفي أخرى لهما ، أن عائشة ذُكر عندها ما يقطع الصلاة، فذُكر الكلبُ والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالخمر والكلاب، والله لقد رأيت الني وَالله بسل على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجةً ، فتبدو لي الحاجة ، فأكره أن أجلسَ فأوذيَ الذيُّ وَيُتَلِيِّنُهُ ، فأُنسَلُ من قِبَل رجليه ، . وفي أخرى لهما ، قــالت : عَدَلتمونا بالكلابوالْخُمُر ؟! لقد رأيتُني مضطجعةً على السرير، فيجي وسولُ الله وَيُتَطِلِنُهُ فَيْتُوسُطُ السرير فيصلى ، فأكره أن أَسْنَحَه ، فأنسلُ من قِبَل رِجْلَى السَّرير ، حتى أنسلَّ من لحاني، وفي أخرى لهماقالت: • كان رسولُ الله وَيُسْكِنُهُ يَصَلَى فِي وَسَطَ السرير ، وأنا مضطجعةُ بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقومَ فأستقبلَه ، فأنسلُ انسلالًا ، وفي أخرى لهما قالت : • كنت أنام بين يدي النبي ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليًّ ،

وإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، وأخرج الموطأ قالت: • كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي النبي مِيْتَالِيْتُهُ وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليٌّ فقبضتهما فسجد ، . وله في أخرى قالت : وكنت أنام وأنا معترضة في قبلة النبيِّ وَلِيُطِّلِينُ ، فيصلى وأنا أَمامَه ، فإذا أراد أن يو تر غمزني فقـــال: تَنَحِّي، وأخرج النسائي الرواية الثانية والأخيرة التي قبلها ، وله في أخرى نحو رواية أبي داود الآخرة ، وقال : • حتى إذا أراد أن يوتر مَسَّني برجله ، ولأبي داود في أخرى قالت : • بنسما عَدَ لتمونا بالحمار والكلب ، لقد رأيت ُ النبي مِتَقِيْقَةٍ يصلي وأنا معترضة بين يديه ، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليٌّ ، فضممتها إليٌّ ، ثم سجد ، وله في أخرى قالت: • كنت بين النبيِّ عَيْنِيِّةٍ وبين القبلة ، قال شعبة : وأحسبها قالت : وأنا حائض ، قال أبو داود : رواه جماعة عن جماعة ، ولم يذكروا « حائضاً ، ('' .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٩/١ع في الصلاة في الثياب ، باب الصلاة على الفراش ، وفي سترة المصلي ، باب التطوع خلف المرأة ، وفي العمل في الصلاة ، باب ما يجوز من العمل في الصلاة ، وفي سترة المصلي ، باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب الصلاة خلف النائم، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ، وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، وفي الوتر ، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر ، وفي الاستثنان ، باب السرير، ومسلم وفي الوتر ، وفي الاستثنان ، باب السرير، ومسلم رقم ٢١٥ و يالسلاة ، باب المولدة ، باب من ماجاء في صلاة الليل ، وأبو داود رقم ٢١٥ و ٢١٠ و ٢١٠ و يالطهارة ، باب ترك الوضوء من مس قال : المرأة لا تقطع الصلاة ، وفي القبلة ، باب الرخصة في الصلاة خلف النائم .

#### [شرح الغربب] :

(أَن أَسْنَحَه ) السَّانح عند العرب: ما مرَّ بين يديك من عن يسادك إلى يمينك من طائر أو غيره ، وكانت العرب تتيمَّنُ به ، ويقال: سَنَحَ ليَ رأي في كذا : أي عرض .

وسول الله وسلم الله والما أحدكم يصلّي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّخل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّخل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّخل ، فإنه يقطع صلاته : الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود ، قلت : يا أبا ذر ، ما الكلب الأسود ، من الكلب الأحر ، من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله وسلم التني ، فقال : والكلب الأسود شيطان ، وزاد النرمذي بعد قوله : كآخرة الرّخل ، أو كو اسطة الرّحل ، وجعل عوض والأصفر ، والأبيض ، وأخرجه أبو داود، وأول روايته قال : يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كَفَذر آخِرة الرّحل . . الحديث ، وأخرجه النسائي (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٠٥ في الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ، والترمذي رقم ٣٣٨ في الصلاة ، باب ماجاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ، وأبو داود رقم ٢٠٧ في الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة ، والنسائي ٢/٣٠ في القبلة ، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة .

قال أبو الصبباء: • تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ، فقال : جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ، ورسول الله وسلي الله على ، فنزل ونزلت ، فتركنا الحار أمام الصف ، في ابلاه ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك ، وفي رواية بهذا الحديث وقال: عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك ، وفي رواية بهذا الحديث وقال: جاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا ، فأخذهما ففرع بينها ، وفي أخرى : أن أخرى : فنزع إحداهما من الأخرى ، فما بالى ذلك ، وفي أخرى : أن رسول الله وسي قال : • إذا صلى أحدكم إلى غير الشيرة فإنه يقطع صلاته : الحمار ، والحمودي ، والمجودي ، والمرأة ، وتجزى عنه : إذا مَرُوا بين يديه على قذفة بحجر ، (۱) .

وفي أخرى قال : • يقطع الصلاة : المرأة الحائض ، والكلب ، (\*) • قال أبو داود في الأول: عن ابن عباس ، أحسبه عن رسول الله والله وقال في الثانى : رفعه شعبة .

<sup>(</sup>١) قال أبو داود :في نفسي من هذا الحديث شي...أقول:وعلته أنابن عباس شك في رفعه فقال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضاً عنعنة يحيى بن أبي كثير .

<sup>(</sup>٧) قال الترمذي : وقد ذهب بعض أهل العلم إليه فقالوا : يقطع الصلاة، الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود ، قال أحمد : الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ، قال إسحاق : لايقطها شيء إلا الكلب الأسود .

أُراد بالثاني : هذه الرواية الآخرة ، وبالأول : التي قبلها -

وفي أخرى قال: • أقبلت واكباً على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي ميتلاق يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فررت بين يدي الصف فنزلت ، وأرسلت الأتان ترنع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك على أحد ، زاد في رواية • بمنى في حجة الوداع ، . هذه روايات أبي داود .

وأخرج البخاري ومسلم والموطأ الرواية الآخرة .

وأخرج الترمذي قال : • كنت وريف الفضل على أتان : فجئنا والنبي وأخرج الترمذي قال : وصلنا الصف ، فرّت بين أيديهم، فلم تقطع صلاتهم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية ، وله في أخرى قسال : م جئت أنا والفضل على أتان لنا، ورسول الله وي الله يتالي يسلّي بالناس بعرفة ... ثم ذ كَرَ كلمة معناها : فررنا على بعض الصف ف فنزلنا وتركناها ترتع ، فلم يقل لنا رسول الله وي أخرى : قال قتادة : •قلت بلابر بن زيد النا رسول ألله وفي أخرى : قال قتادة : •قلت بلابر بن زيد ما يقطع الصلاة ؟ فقال : كان ابن عباس يقول : المرأة الحائض والكلب ، ورفعه شعبة ، وفي رواية ذكرها رزين قال : • تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ، فقال : • تشكر نا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ، فقال : • جئت على أتان والناس في الصلاة ، فتركتها ترتع بين يدي الصف ، فا بالاه رسول الله وسول الله ويتات والناس في الصلاة ، فتركتها ترتع بين يدي الصف ، فا بالاه رسول الله وسول الله ويتات والناس الله عالم الموات الما الله وسول اله وسول الله وسول ال

<sup>(</sup>١) من باب ( وأمروا النجوى الذين ظلموا ) ولغة ( أكلوني البراغيث ) .

بين يديه ، ففرع بينهما وهو في الصلاة ، فدخلتا بين يدي الصف ، فـــا باكى ذلك ، قال :ولقد رأيتُه يصلِّي في صحراء، وليس بين يديه سُتْرة ، وأتان لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما باكى ذلك ، (٢) .

#### [شرح الغربب]

- ( فَفَرَع ) بينهما : أي حجز وكفُّ ، بالفاء والعين المهملة .
- ( نَاهَزِتُ ) الاحتلام : أي قَارَ ْبَتُه . والمناهزة : مقاربة الشيء .
  - (أتان) الأتانُ : الأنثى من الحمير .
- ( تَرْ تَعُ ) رَ تَعَت البهيمَة في المرعى ، إذا ذهبت وجاءت رَاعِيةً .

٢٧٢٣ ــ ( ر س ـ الفضل بن العباسي رضي الله عنهما ) قال : • أتانا رسولُ الله عِيَّالِيَّةِ ، ونحنُ في باديةٍ لنا ، و معه عَبَّاسٌ ، فصلًى في صحراءً ليس

<sup>(</sup>١) وكذلك هي في أليداود كما في الحديث الذي بعده: تعبثان، بالباء الموحدة، من العبثوهو اللعب، وفي نسخة بهامش المنذري : يعيثان ، والعيث : الافساد ، وفي هذه الرواية جهالة وانقطاع .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٧١٤ في سترة المصلي ، باب الامسام سترة من خلفه ، وفي العلم باب متى يصبح ماع الصغير ، وفي صغة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وفي الحج ، باب حجالصبيان ، ومسلم رقم ٤ . وفي الصلاة ، باب ستر ةالمصلي ، والموطأ ١/ ٥ ٥ ١ و ٢ ٥ ١ في قصر الصلاة في السفر ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ، وأبو داود رقم ٣٠٧و٤٠٧و٥١٧و١٧٧ و ٧١٧ في الصلاة ، باب تفريع أبواب مايقطع الصلاة ومالايقطعها ، وباب مايقطع الصلاة ، والترمذي رقم ٣٣٧ في الصلاة ، باب ماجاء لايقطع وباب من قال: الحمار لايقطع الصلاة ، والترمذي رقم ٣٣٧ في الصلاة ، والايقطع إذا الصلاة شيء ، والنسائي ٣/٤٢ و ٥٦ في القبلة ، باب ذكر مايقطع الصلاة ، ومالايقطع إذا لم يكن بين يدي المصلى سترة .

بين يديه سُشْرة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما باتى ذلك، هذه رواية أبي داود · وفي رواية النسائي قال ، و زار الني عليه عباساً في بادية لنا ، ولنا كُلِيْبَة وحمارة ، فصلى الني عليه العصر وهما بين يديه ، فلم تُزْجَرا ، ولم تؤخرا ، (۱) .

الطلب بن أبي وداعة) عن بعض الطلب بن أبي وداعة) عن بعض أهله يحدَّنه عن جَدَّه و أنه وأى رسولَ الله عَيْنِيَا يَقِي بصلّي بما يلي باب بني سَهم، والناسُ بمر ون بين بديه ، وليس بينها سُترة . قـال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة ، هذه رواية أبي داود ، وفي رواية النسائي قـال: « رأيتُ رسولَ الله عَيْنِيَا طاف بالبيت سَبْعاً ، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحد ، المطاف (٢) ، كأنه يريد بقوله : واحد : الجائز والسترة ، ويريد بالطواف : المطاف (١) .

## ٣٧٢٥ – ( خ م لم د س ـ أبو سعيد الخدري دضي الله عنه ) أن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧١٨ في الصلاة ، باب منقال : الكلب لايقطع الصلاة ، والنسائي٢/ه.٩ في القبلة ، باب ذكر مايقطع الصلاة ومالايقطع ، وفي سنده جهالة وانقطاع .

<sup>(</sup>٢) في النسائي المطبوع: أحد .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقسم ٢٠١٦ في المناسك ، باب في مكة ، والنسائي ٢٧/٢ في القبلة ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي وسترته ، وفي سنده كثير بن المطلب بن وداعة ، لم يوثقه غير ان حيان ، وباقي رجاله ثقات .

رسولَ الله وَيُنْكِينُو قال : ﴿ لا يَقُطُعُ الصلاةَ شَيُّ (أَ) ، وادْرَوُوا ما استطعثم ، فإنما هو شيطان ،(١٦). وفي أخرى ، أن حاجب بن سليان قال : رأيت عطاء ابن يزيد اللبثي قائماً يصلي ، فذهبت أمرُ بين يديه ، فردَّني ، ثم قال ، حدُّثني أبوَ سعيد الحدري: أن رسولَ الله ﷺ قال: من استطاع منكم أن لا يحولَ بينه وبين قِبْلُتِهِ أحد فليفعل ، وفي رواية : قال أبو صالح السهان : • رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيْط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجِدْ مَساغًا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مَروان ، فشكى إليه ما لتيّ من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مَرُوان ، فقال:ما َلكَ و لابن أخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدٌ كم إلى شيى و

<sup>(</sup>۱) حديث لايقطع الصلاة شيء ، رواه أبو داود ، وفي سنده مجالد بن سعيد ، وهو سيء الحفظ ، لكن له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم ٢٣٩٦ هن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال : لايقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعم ، أو قال : ما استطعم ، وهذا إسناد صحيح ، وقد روى مالك في الموطأ ١٥٠٦ من ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول : لايقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في «الفتح»: ١٥٦٨ وروى سعيد بن منصور باسناد صحيح عن على وعان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً .

<sup>(</sup>٢) وهذه الفقرة الثانية من الحديث لها شواهد صحيحة بمعناها .

يستُره من الناس. فأراد أحدُ أن يجتاز بين بديه ، فليدفعُه، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان » أخرج الأولى أبو داود والثانية،وأخرج البخاري الثالثة، وأخرج مسلم منه المسند ، قال : إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قــال : إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحداً بمر بين يديه ، وليَدْرَأْهُ ما استطاع ، فإن أبى فليفاتله ، فإنما هو شيطان ، وأخرج الموطأ المسند منه فقط ، وأخرج أبو داود في أخرى : • إذا صلى أحدكم فليُصَلُّ إلى سُترة ، وليدنُ منها . . . » وساق الحديث، وله في أخرى قال : • دخل أبو سعيد على مَرْوان فقـــال : سمعت ُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم . . . وذكره ، وله في أخرى قال : • مرَّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي ، فدفعه ، ثم عاد ، فدفعه ـ ثلاث مرات ـ فلما انصر ف قال ؛ إن الصلاة لايقطعمـــا شيء ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ادْرُووا ما استطعتم فإنه شيطان ، . وأخرج النسائي رواية مسلم ، وله في أخرى عن عطاء بن يسار • أنه كان يصلى ، فأراد ابنُ لمروانَ [أن] يمر بين يديه ، فدرأه ، فلم يرجع ، فضربه ، فخرج الغلام يبكي ، حتى أتى مروانَ فأخبره ، فقال مروانُ لأبي سعيد : لِمَ ضربت ابنَ أخيك؟ قال : ما ضربتُه ، إنما ضربت الشيطان، سمعت ُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا كان أحدكم في

الصلاة، فأراد إنسان أن يمرَّ بين يديه فلْيَدْر أَهُ ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنه شيطان ، (١).

#### [شرح الغربب] :

- ( ادْرَوُوا ) دَرَأْتُ فلاناً ، إذا دفعتُه .
- ( مَسَاعًا ) المُسَاغُ ؛ المذهب والمُدُخَلُ •
- ( فَنَالَ ) يَقَالَ : نَالَ فَلَانَ مِنْ فَلَانَ : إِذَا شَتِمَهُ أُو ذُمَّهُ •

٣٧٢٦ – ( م \_ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) قال : قـــال رسولُ الله عنهما ) قال : قـــال رسولُ الله عنهما ) قال : فإن أبى فلا يَدَعُ أُحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القرينَ ، أخرجه مسلم (٢) .

#### [ شرح الغربب ]

( القَرِين ) أراد بقوله : ﴿ فَإِنْ مَعَهُ القَرَيْنَ ﴾ : أي القوة معه ، والمعونة له

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/ ٥٠٥ و ٤٨٦ في سترة المصلي ، ياب يرد المصلي من مر بين يديب ، وفي يده الحلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، ومسلم رقم ه ، ه في الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، والموطأ ١/ ٤ ه ١ في قصر الصلاة في السفر ، باب التشديد في أن يمر أحـــ بين يدي المصلي ، وأبو داود رقم ٧٦٧ و ١٩٥ و ١٩٥ و ٥٠٠ في الصلاة ، باب مايؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه ، والنسائي ٢٦/٣ في القبلة ، باب التشديد في المرور بــين يدي المصلي وسترته ، وفي القسامة ، باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان .

<sup>(</sup>٧) رقم ٥٠٦ في الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي .

والإطاقة ، ومنه قوله تعالى ، (وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينِينَ ) [ الزخرف : ١٣ ] أي مُطيقين (١٠) .

٣٧٢٧ \_ (ط \_ مالك بن أنسى) بلغه : • أن سعدَ بن أبي وقاص كان عيرُ بين يدي الصُّفوف والصَّلاةُ قائِمةٌ ، أخرجه الموطأ (٢) .

٣٧٢٨ – ( ل ـ مالك بن أنسى ) قال : ﴿ بلغني : أن علي بن أبي طالب قال : ﴿ بلغني ؛ أن علي بن أبي طالب قال : لا يقطع ُ الصَّلاة شيء مما بمرَّ بين يدي المصلِّي ، أخرجه الموطأ (") .

٣٧٢٩ – (ط ـ مالك بن أنس ) عن ابن عمر مثله · أخرجه الموطأ (١) و ٢٨٣٠ – (خ م ط ن د س . بسر بن سعيد ) ، أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي بُجهَيم يسأله : ماذا سمع من رسول الله وَيَطْلِقُو في المار بين يدي المصلّي ؟ قال أبو بُجهيم : قال رسول الله وَيَطْلِقُو : لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أر بعين خيراً له من أن يمر بين يديه ـ قال أبو النضر : لا أدري قال ، أر بعين يوماً ، أو شهراً ، أو سنة ؟ ، أخوجه الجاعة .

<sup>(</sup>١) المراد بالقرين في الحديث :الشيطان ، كما قال الله تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شبطانا فهو له قرين ) [ الزخرف : ٣٦ ] .

<sup>(</sup>٣) ١ / ٦ ه ١ بلاغاً في قصر الصلاة في السفر ،بابالرخصة في المروربين يديالمصلي ،وإسنادهمنقطع.

<sup>(</sup>٣) ١٥٦/١ بلاغاً في قصر الصلاة ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ، وإسناده منقطع ، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده .

<sup>(</sup>٤) ١٥٦/١ في قصر الصَّلاة باب الرَّخصة في المرور بين يدي المصلي ، وإسناده صحيح .

وقال الترمذي ، وقد روي عن النبيُّ وَيَتَطِلِنَهُ أَنه قال : « لأن يقفُ أُحدُكم مائة عام خيرٌ له من أن يمرَّ بين يدي أُخيه وهو يصلِّي ،(١).

#### [ شرح الغربب ] :

( مُقْعَداً ) رجل مُقْعَد : إذا كان لايقدر على القيام لعلَّة به مُزْمِنَة ِ.

( اللهم اقْطَعُ أَثْرَه ) هذا دعاء عليه بالزَّمانة ، لأنه إذا زَمِنَ لا يقدر أن

يمشي ، فحينتذ ينقطع أثره ، فلا يُرى له في الأرض أثرُ .

٣٧٣٢ – (ر. سعير بن غزو اله (")) عن أبيه قال: و نزلت بتبوك أريد الحج ، فإذا رجل مُقْعَد ، فسألنه عن أمره ؟ فقال : سأحدُّ ثُكَ حَديثاً فلا تحدُّث به ما سمعت أني حيَّ : إن رسول الله وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ ، فقال :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٨٣/١ و ٨٤٤ في سترة المصلي ، باب إثم المار بين يدي المصلي ، ومسلم رقم ٧ . ه في الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ، والموطأ ٨/١ ه ١٥ و ه ١ في قصر الصلاة ، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي ، وأبو داود رقم ٢٠٧ في الصلاة ، باب ما يؤمر به المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه ، والترمذي رقم ٣٣٣ في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي ، واللسائي ٢/٣٠ في القبلة ، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي .

<sup>(</sup>٢) رقم و٧٠ و ٧٠٠ في الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة ، وفي سنده جهالة مولى بزيد بن نمران .

<sup>(</sup>م) في الأصل: سعد بن غزوان ، والتصحيح من أن داود وكتب الرجال .

هذه قِبْلَتْنَا ، فصلَّى إليها، فأقبلت وأنا غلامٌ أسعى، حتى مَرَرْت بينه وبينها، فقال : قَطَعَ صلاتنا ، قطع الله أثرَه ، فما قمت عليها إلى يومي هــــذا ، . أخرجه أبو داود (١) .

٣٧٣٣ – ( ر ـ عبر الله بن عباسى رضي الله عنهما ) • أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي ، فذهب تجدّي ُ يَمر ْ بين يَدَيْهِ ، فجعل يتّقيه ، أخرجه أبو داود (٢٠) .

٣٧٣٤ ـ ( د ـ عبر الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) قال ؛ 
مبطنا مع النبي مي الله من ثنية أذا خر ، فحضرت الصلاة ـ يعني [ فصلًى ] إلى جد ار ـ أو جدر ـ فا تخذه قبلة و نحن خلفه ، فجاءت بَهْمة تمر بين يديه ، فما زال يدار بُها حتى ألصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه ـ أو كما قال مسدد أخرجه أبو داود ("" .

#### [شرح الغربب]

( ثنيَّة ) الثنيَّة : الطريق في الجبل .

(البَّهْمَةُ)؛ الصغير من أولاد الضأن، ذَكْراً كان أو أُنشى ، والجمع

<sup>(</sup>١) رقم ٧٠٧ في الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رقم ٧٠٩ في الصلاة ، باب سترة الامام سترة من خلفه ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ٧٠٨ في الصلاة ، باب سترة الامام سترة من خلفه ، وإسناده حسن .

بَهُمُّ ، وجمع البَهُم البِهامُ ، وأولاد المعِزِ :السَّخَالُ ، فإذا اجتمع البِهام والسَّخالُ قيل لها ، البِهامُ .

٣٧٣٠ – (ط- عبر الله بن عمر رضي الله عنهم) • كان يكره أن يمره أن يكره أن يمر بين يدي النِّساء وهنَّ يصلِّين ، أخرجه الموطأ (١). وفي رواية له ، • أنه كان لايمر بين يديه ، (٢) .

٣٧٣٦ – ( ط - كعب الا ُعبار ) قال : • لو يعلم المار ُ بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يُخسَف به خيراً له من أن يمر ً بين يديه ، . وفي رواية : • أُهُو نَ عليه ، (٣) . أُخرجه الموطأ (١) •

٣٧٣٧ ــ ( و ـ عبر الله بن عباس رضي الله عنهما) أن رسولَ الله عنهما الله عنهما) أن رسولَ الله عنهما عباس و لا المُتَحَدِّثين ، و في عباس و لا المُتَحَدِّثين ، و لا المُتَحَدِّثين ، و في رواية : • أن النبي وَ الله عبال : • لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدِّث ، .

<sup>(</sup>١) بلاغاً ١/ه ه ١ في قصر الصلاة في السفر ، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له من جهة لملعني الرواية التي بعده .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الموطأ ١/ه ١٥ في قصر الصلاة في السفر ، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) جملة « أهون عليه » لم أجدها في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) ١/ه ه ١ في قصر الصلاة ، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي ، وإسناده صحيح ، وهو موقوف على كعب الأحبار .

أخرج الثانية أبو داود (١٠). والأولى ذكرها رزين .

#### [شرح الغربب]

( المَتَحَلَّقين ) يقال : رأيتُ القوم مُتَحَلِّقين : إذا كانوا جلوساً حِلَقًا وَلَيْ اللهِ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ

٣٧٣٨ – ( خ - أم سلمة رضي الله عنها ) • كان فرائهــــا حيال مسجد النبي مَثَلِثْتُهُ ، أخرجه البخاري (٢٠) .

# [ النوع ] الثاني : في سُترة المصلي

٣٧٣٩ – ( ، - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله وَتَجَه شيئاً ، فإن لم يجد فلينَصِب وَلَيْكُ : " إذا صلَّى أحدكم فليجعل تِلقاء وَجَه شيئاً ، فإن لم يجد فلينَصِب عصاً ، فإن لم يكن معه عصاً فليخطط في الأرض خطاً ، ثم لايضر ه مامر أمامه ، وقال أبو داود : قالوا: الخط بالطول ، وقالوا: بالعرض مثل الهلال (٣) أمامه ، قال أبو داود : قالوا: الخط بالطول ، وقالوا: بالعرض مثل الهلال وقال الله عنه ) قال : قال الله عنه ) قال : قال الله عنه ) قال الله عنه )

<sup>(</sup>١) رقم ٢٩٤ في الصلاة ، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ، وفي سنده جمالة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع ، أخرجه أبو داود ، وهو خطأ ،فقد رواه البخاري ٤٨٩/١ و ٤٩٠ في سترة المصلي ، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ، وفي الحيض ، باب الصلاة على النفساء وسنتها ،وفي الصلاة في الثباب ،باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ، وباب الصلاة على الخرة .

<sup>(</sup>٣) رقم ٦٨٩ في الصلاة باب الحط إذا لم يجد عصا ، وإسناده ضعيف .

رسولُ الله وَيُطْلِيْنِي ؛ ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ بَدِيهِ مثلَ مُؤْرِخُرَةِ الرَّحْلُ فَلَيُصَلَّ ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك ، . أخرجه مسلم والترمذي .

وفي رواية أبي داود : • فلا يضرُّه ما يمر بين يديه ، وقال: قال عطاء: آخرةُ الرَّحل : ذِرَاعٌ فما فوقه (').

#### [ شرح الغربب] :

( مُوخِرَةُ الرَّحلِ) الرحلُ : هو الكُورُ الذي يُرْكَب عليه ، وآخِرُ ته - مهموزة - بكسر الخاء والمد- : الخشبة التي يستند إليها الراكب، ومُـوْخِرَ ته - مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء - لغة قليلة في آخريه ، قال بعضهم : ولا يقال : « مُـوْخِرة ، كأنه منع من هذه اللغة .

٣٧٤١ – ( م س ـ عائة رضي الله عنها ) • أن رسولَ الله وَ الله والله والنها في غزوة تَبُوكُ عن 'سترة المصلّي؟ فقال : كمثو خرة الرّخل ِ • . أخرجه مسلم والنسائي (٢) .

٣٧٤٢ ــ ( م ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : قال النبي وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٩٩٤ في الصلاة ، باب سترة المصلي ، وأبو داود رقسم ٩٨٥ في الصلاة ، باب
 مايستر المصلي ، والترمذي رقم ٣٣٥ في الصلاة ، باب ماجاه في سترة المصلي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسارقم ٥٠٠ في الصلاة ، بابسترة المصلي ،والنسائي ٢/٢ فيالقبلة ، باب سترة المصلي.

أخرجه مسلم <sup>(۱)</sup> .

٣٧٤٣ – ( خ م و س عبر الله بن عمر رضي الله عنها ) • أن الذي و الله عنها ) • أن الذي و الله عنها ) • أن الذي الله و الله عنها إذا خرج يوم العيد أمر با لحر به نهم أله و ين يديه ، فيصلي إليه و النّاس و راة ه ، و كان يفعل ذلك في السّفر ، فمن تم اتّخذها الأمراء ، وفي أخرى : • كان يَرْكُرُ الحر به تُحدَّامَه يوم الفطر والنّحر ، ثم يصلي ، وفي أخرجه البخاري و مسلم . وفي رواية البخاري قال : • كان الذي و الله النها يغدو الله المصلّى و العنزة بين يديه تحمل ، و تنصّب بالمصلّى بين يديه ، فيصلّي إليها ، وأخرج أبو داود الأولى ، وفي رواية النسائي : • أن النبي و الله كان يَركُنُ الحربة ، ثم يصلي إليها ، (٢) .

النبي على واحلته ، وكان يصلى على واحلته ويصلّي الله عنها) وأن النبي على واحلته ويصلّي الله عنها) وأن النبي على واحلته ويصلّي الما واحلته ويصلّي الما والما والما

<sup>(</sup>١) رقم ١١ه في الصلاة ، باب قدر مايستر المصلي .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١/٥٧٤ في سترة المصلي ، باب الصلاة إلى الحربة ، وباب سترة الإمام سترة من خلفه ، ومسلم رقم ١٠٠ في الصلاة ، باب سترة المصلي ، وأبو داود رقم ١٨٧ في الصلاة ، باب سترة المصلي .

رواية ٍ لأبي داود مو قو فأعليه : • أنه كان يصلي إلى بعيره ، . وكذلك أخرجه الموطأ موقو فأعليه • أنه كان يَستَتر براحِلَته إذا صلَّى ، (١) .

ورائها الكلب والمرأة والحمار ، . هسذا حديث له طرق عدة ) وأن النبي والبخاب والبخاب والعصر ركعتين ، يو البخاري ومعين المعترزة والحمار ، . وفي اخرى ؛ المرأة والحمار ، . وفي اخرى ؛ وخرج رسول الله والمحمار ، . هسذا حديث له طرق عدّة ، قد أخرجه ورائها الكلب والمرأة والحمار ، . هسذا حديث له طرق عدّة ، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ويرد في مواضع أخرى من الكتاب . . المقداد بن الاسود رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت ما رأيت المناوي عدة ، قد أرابي و ما رأيت المناوي عدة ، و المقداد بن الاسود رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت المناوي عدة ، و المقداد بن الاسود رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت المناوي و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت المناوي و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت المناوي و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ويرد و النسائي ، ويرد و رضي الله عنه ) قال : «ما رأيت و دو و النسائي ويرد ويرد و النسائي ويرد و النسائي ويرد و النسائي ويرد و ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١/٩٧٤ في سترة المصلي ، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ، وفي المساجد ، باب الصلاة في مواضع الإبل ، ومسلم رقم ٢٠٥ في الصلاة ، باب سترة المصلي ، والموطأ ١/٧٥١ في قصر الصلاة ، باب سترة المصلي في السفر ، وأبو داود رقسم ٢٩٢ في الصلاة ، باب الصلاة إلى الراحلة ، والترمذي رقم ٢٥٣ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة إلى الراحلة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١/ه٧٤ في سترة المصلي ، باب الصلاة إلى العنزة ، وباب سترة الامام سترة من خلفه ، وباب السترة بمكمة وغيرها ، وفي الوضوء ، باب استعال فضل وضوء الناس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب الصلاة في الثوب الأهر ، وفي الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ، وباب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي اللباس ، باب التشمير في الثياب ، وباب القبة الحمراه من أدم ، ومسلم رقم ٣٠ ه في الصلاة ، باب سترة المصلي ، وأبو داود رقم ٨٨٨ في الصلاة ، باب مايستر المصلي ، والبودا الوضوء .

رسولَ الله وَيُطَالِقُ صَلَّى إلى عُودٍ ، ولا عَمُودٍ ، ولا شَجَرَةِ ، الاجعله عن حاجِبِه الأَثْمَنِ أو الأُيسَرِ : ولا يَصْمِدُ إليه صَمْداً ، . أخرجه أبو داود (١٠) .

#### [شرح الغربب]

( يَصْمِد ) صَمَد ْتُ إِلَى الشيء : إِذَا قصدتَ نحوه ، وتو جَمِتَ وجمِته .

٣٧٤٧ — ( ر - سهل بن أبي مثمة رضي الله عنه ) يبلُغُ به النبي وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّ

٣٧٤٨ – ( خ م س د - سهل سعر رضي الله عنه ) قال : • كان بين مصلَّى رسول الله مِيْنَالِيَّةٍ و بين الجدار عَرُ الشَّاة » .

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وفي رواية أبي داود : •كان بين مقام النبي مسلم والنبي والمسلم والنبي والمسلم والنبي والمسلم والنبي والنبي

<sup>(</sup>١) رقم ٣٩٣ في الصلاة ، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها ، أين يجعلها منه ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رقم ه ٦٩ في الصلاة ، باب الدنو من السترة ، ورواه أيضاً النسائي ٦٧/٣ في القبلة ، باب الأمر بالدنو من السترة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢ /٤٧٤ و ٧٥٤ في سترة المصلي ، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ، وفي الاعتصام ، باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم ٨٠٥ في الصلاة ، باب دنو المصلي من السترة ، وأبو داود رقم ٢٩٦ في الصلاة ، باب الدنو من السترة .

# الفرع الشامن في أحداديث متفرقة حمل الصغير

٣٧٤٩ ـ ( خ م لم د س ـ أمو قنادة رضي الله عنه ) أن وسولَ الله وَيُطْلِنُهُ كَانَ يُصلِّى وهو حاملُ أَمامةً بنتَ زينب بنت رسول الله وَيُطْلِنَهُ \_ لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس .. فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها . . وفي رواية : • رأيتُ رسولَ الله مَيْنَالِيْهِ يَوْهُمُ الناسَ وأمامةُ بنتُ أبى العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعما ، وإذا رفع من السجو د أعادها ، . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائى الأولى . وفي أخرى لأبى داود ومسلم : قال : • بينا نحن جلوس في المسجد ، إذْ خرج علينا رسول الله ﷺ يحمل أمامةً بنتَ أبي العاص بن الربيع ، و أمَّها زينب بنتُ رسول الله وَيَتَالِلُهُ ، وهي صَبيَّةً ، فحملها عَلى عاتقــه ، فصلى رسول الله وهي على عاتقه ، يضعها إذا ركع ، و يُعِيدُها إذا قام، حتى قضى صلاتَه ، يفعل ذلكبها ، . و في أخرى له قال: • بينا نحن ننظر رسولَ الله مَيْكَالِيُّةٍ في ألضهر أو العصر ، وقد دعاه بلال إلى الصلاة ، إذْ خرج إلينا وأمامةُ بنتُ أبي العاص بنتُ بنته على عُنُقهِ ، فقام رسولُ الله مَيْتَالِيْدٍ في مُصَلاًّهُ ، وقمنا خلفه ، وهي في مكانها الذي هي فيه،

قال: فكبر أكبر أا، حتى إذا أراد رسول الله عَيَّالِيَّةِ أَن يركع أخذها فوضعها ، ثم ركع وسجد ، حتى إذا فرغ من سجوده وقام، أخذها فردَّها في مكانها ، فها زال رسول الله عَيَّالِيَّةِ يصنع بها ذلك في كُلِّ ركع ـــة حتى فرغ من صلاته ، وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي لأبي داود قبل هذه (۱).

#### من نعَس وهو يصلي

• ٣٧٥٠ - ( خ م ط ت رسى - عائة رضي الله عنها ) أن رسولَ الله عنها أن رسولَ الله عنها أن رسولَ الله ويطيق الله والله عنه النّوم والله والله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١/٨٨٤ في سترة المصلي ،باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه ، وفي الأدب، باب رحة الولد وتقبيله ، ومسلم رقم ٣٤ ه في المساجد ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، والموطأ ١/٥٠١ في قصر الصلاة ،باب جامع الصلاة ، وأبو داود رقم ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩

النبيّ وَالله عنه ) أن النبيّ وَالله قال ، و إذا نَعَسَ (١) في الصَّلاة فَلْيَنَمْ ، حتى يعلم ما يقرأ ، أخرجه البخاري وفي رواية النسائي : ﴿ إذا نَعَسَ أَحدكم في صلاته فَلْيَنْصَرِ فَ وَلَيَرُ ثُقَدْ ، (٢). وفي رواية النسائي : ﴿ إذا نَعَسَ أَحدكم في صلاته فَلْيَنْصَرِ فَ وَلَيَرُ ثُقَدْ ، (٢).

٣٧٥٢ ـ (م وسى - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) « أنه رأى عبد الله بن الحارث ورأسه مَعْقُوصٌ من ورانه ، فقام وراء ه فجعل يَحُلهُ ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس ، فقال : ما لَكَ ورأسي ؟ فقــال : إني سمعت رسول الله ويُطلِقُون بقول : إنمــا مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مَكْتُوفٌ ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وزاد أبو داود بعد قوله : « فجعل يحله » : « فأقر له الآخر » (") .

## [ شرح الغربب ]

( مَعْقُوصٌ ) عَقَصَ شعره : إذا ضفره وشدَّه ، وغَرَزَ طرفه في أعلاه · ٣٧٥٣ – ( رتـ ـ أبو سعيد المقبري ) • أن أبا رافع مولى رسولِ الله

<sup>(</sup> ١ ) قال الحافظ في « الفتح » : زاد الاساعيلي : أحدكم .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٧/١٧١ في الوضوء ، باب الوضوء من النوم، والنسائي ٧/١٦ في الفسل ، باب الأمر بالوضوء من النوم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٢٩٤ في الصلاة ، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقس الرأس في الصلاة ، وأبو داود رقم ٢٤٧ في الصلاة ، باب الرجل يصلي عاقصاً شعره ،والنسائي ٢١٧ و ٢١٦ في التطبيق ، باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص .

وعند الترمذي : وقد عَقَصَ صَفْرَهُ في قفاه ، فحلّها أبو وافع ، فالتغت حَسَنُ إليه مُغْضَباً ، فقد عَقَصَ صَفْرَهُ في قفاه ، فحلّها أبو وافع ، فالتغت حَسَنُ إليه مُغْضَباً ، فقد ال أبو رافع : أقبِل إلى صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعت رسول الله والله علي يقول : ذلك كفلُ الشّيطان ، يعني : مَقْعَد الشيطان ، يعني مغْر زَ صَفره ، . أخرجه أبو داود والترمذي (۱) .

#### [شرح الغربب]

( مَغْرَزُ صَفْر ه ) مغرز الضفرة : هو أصل الضفيرة بما يلي الرأس .

(كِفْلُ الشيطان) : مقعده ، وأصل الكِفْل : أن يجمع الكساء على سنام البعير ، ثم يركب عليه، وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يسجد عليه ويصلي فيه ، فيسجد معه ، ويدل عليه الحديث الآخر : أمِرْتُ أن أسجد على سبعة آراب ، ولا أكف شعراً ولا ثوباً ».

#### مدافعة الأخبثين

#### [ شرح الغربب ]

( الأُخبَثَين ) الأخبثان : البول والغائط .

٣٧٥٤ - ( مل س ت د - عبد الله بن الارقم وضي الله عنه ) • كان

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٦٤٦ في الصلاة ، باب الرجل يصلي عاقصاً شعره ، والترمذي رقم ٣٨٤ في الصلاة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن وهو كما قال .

يئوم أصحابه ، فحضرت الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع فقال : إني سمعت رسول الله وتلجيج يقول : إذا أراد أحدكم الفا يط فليبدأ به قبل الصلاة ، أخرجه الموطأ والنسائي ، وعند الترمذي قال : • أقيمت الصلاة ، فأخذ بيد رجل فقدّمه ـ وكان إمام القوم ـ وقال : سمعت رسول الله وتلجيج يقول : إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء ، وعند أبي داود : • أنه خرج حاجاً أو مُعتمراً ، ومَعة الناس ، وكان يَوُمهم ، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة : صلاة الصبح ، ثم قال : ليتقدّم أحدكم و وهب إلى الخلاء \_ فإني سمعت رسول الله وتلجيج يقول : إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء \_ فإني سمعت رسول الله وتلجيج يقول : إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء ، وقامت الصلاة ، فليبدأ بالخلاء ، "

الله عنه (طـزبر بن أسلم) أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال ، « لا يُصَلِّينَ أحد كم وهو ضام ً بين وَرِكَيْه (۲) ، . أخرجه الموطأ (۳) .

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ١/٥ه ١ في قصر الصلاة في السفر ، باب النهي عن الصلاة والانسان يريد حاجة ، وأبو داود رقم ٨٨ في الطهارة ، باب أيصلي الرجل وهو حاقن ، والترمذي رقسم ١٤٧ في الطهارة ، باب ماجاء إذا أقسمتالصلاة ووجد أحدكم الحلاه فليبدأ يه ،واللسائي ٢/١١٥١ في الإمامة ، باب المذر في ترك الجماعة،ورواه أيضاً أحد في «المسند» ٣/٣٨٣ و ٤/٥٣والحاكم في «المستدرك» ١٩٨٨ وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>٢) يعني من شدة الحقن .

<sup>(+)</sup> ١٩٠/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب النهبي عن الصلاة والانسان يريد حاجته ، وإسناده منقطع ، فان زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه ، ولكن يشهد له معنى الفقرة الثانية من الحديث الذي يعده .

٣٧٥٦ – ( م د - عائة رضى الله عنها ) أنَّ رسولَ الله مَيْكَافِي قَال: و لاصلاةً بحضرة الطعام ، ولا لمن يُدَافِعُهُ ۚ الْأُخْبَثَانِ ، أُخْرِجِه مسلم . وفي رواية أبي داود قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر: ﴿ كُنَّا عندَ عائشةَ ، فجيَّ بطعامِها، فقام القايمُ بن محمد يصلِّي، فقالت: سمعت ُ رسولَ الله عَيْنِيْلَةٍ . . وذكر الحديث ، ولمسلم عن ابن أبي عتيق قال : ﴿ تَحَدَّثُتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عَنْدَ عَائشَةَ حديثاً ـ وكان القاسم رجلاً لَحَّاناً (١) ، وكان لأم ولد ، فقالت له عائشة : مَالَكَ لاتَّعَدَّثُ (٢) كَمَا يَتَحَدَّثُ ابنُ أَخِي هذا؟ أما إني [قد ]عَامْتُ من أين أيست؟ هذا أَدَّ بَتْهُ أُمُّهُ ، وأُنْتَ أَدَّ بَتْكَ أَمُّكَ ، قال : فغضب القاسم وأَضَبُّ عليها ، فلما رأى مائدةَ عائشةَ قد أَتِيَ بها قام ، قالت : أَين ؟ قـــال : أصلي ، قالت : ا ْجِلِسْ ، قال : إني أصلِّي ، قالت : اجلس عُدرَرُ ، إني سمعت ُ رسولَ الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ يقول: لاصلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأُخبَثَان ، (٣). هذه الرواية لمُ يذكرها الحميدي . قال رزين ، قال أبو عيسي في كتاب . الشرح، له ، وبما نهى عنه رسولُ الله وَتُعَلِينُ ؛ صلاةُ الحاقِنِ ، والحاقِبِ ، والحاذِق ، والمُسْبِل ، والمختصر، والمصلّب، والصَّافِنِ ، والصَّافِدِ ، والكَّافِتِ ، والواصِلِ ، والمُلْتَفِين،

<sup>(</sup>١) أي : كثير اللحن في كلامه .

<sup>(</sup>٢) بحذف إحدى التامين تخفيفاً ، أي : أي مالك لاتشحدث .

<sup>(</sup>٣) رواء مسلم رقم ٣٠٠ في المساجد ، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ، وأبو داود رقم ٨٩ في الطهارة ، باب أيصلي الرجل وهو حاقن .

والعابث باليد ، والمُسْدُل ، وعن مسح الحصباء من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة ، وأن يصلّي طريق مَنْ يَكُرُ بين يديه (١) .

[شرح الغربب]

(أَضِبُّ) الضَّبُّ: الحِقْد، يقال: أَضِبُّ فلان على غِلُّ في صدره: أَضمره. ( ( ُغدَرُ ) أكثر ما يُستعمل هذا في النداء بالشتم، يقولون: يا ُغدَرُ،

ر عدد ) وهو من الغَدْر ؛ ترك الوفاء .

( الحاقِن ) : الذي يُدَافِعُ بُولَهِ ٠

( الحاقِب ) : الذي يُدافع الغائط .

(الحازق) ؛ الذي في رجله ُخفُ ضَيَّق .

( المُسبِلُ ) : الذي يُسبِل ثوبه ، وقد تقدَّم ذِكْره.

( المختصِّر ) : الذي يجعُل يده على خاصرته ، وقد ذُكِر .

( المُصَلِّب ) : قد تقدُّم ذِكْره ، وهو المختصر أيضاً .

(الصافِن): الذي يَثْني قَدَمَه إلى ورائــه، كما يفعل الفرسُ إذا تَني

سُنْبُكَهُ (٢) عند الشرب والأكل لِقِصَرِ في عُنْقِهِ .

( الصَّافِدُ ) ؛ الذي يقرن بين قدميه معاً ، كأنهما في قيد ، مأخوذ من الصَّفَد ، وهو القَيْد .

(الكافِت) قد ذُكِر ، وهو الذي يجمع شعره .

<sup>(</sup>١) وقد تقدمت مدردة في أحاديث تقدمت ، سوى الحاقب ، والحازق ، والصافن ، والصافد . (٢) أي : طرف حافره .

# 

الفسرع إلا ول

في سجود السهو ، وفيه ثلاثة أقسام [القسم] الأول : في السجود قبل التسليم

رسول الله وتيالية قام من اثنتين من الظهر ، لم يجلس بينهما ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم بعد ذلك ، . وفي رواية ، صلَّى لنا رسول الله وتيالية وكان من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ، و نظر نا تسليمه الماوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ، و نظر نا تسليمه الناس تسليمه ، كبر قبل التسليم ، فسجد سجدتين و هو جالس » . وفي أخرى نحوه ، وفيه : • فلما قضى صلاته ، وانتظر الناس تسليمه ، كبر فسجد قبل أن يسلّم ، ثم رفع رأسه و وسلًم ، . فسجد قبل أن يسلّم ، ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد ، ثم رفع رأسه و وسلّم ، . وفي أخرى : • قام في صلاة الظهر ، وعليه جلوس ، فلما أثم صلاته ، سجد

<sup>(</sup>١) بضم الباء وفتح الحاء وسكون الباء، وهي أمه، وأبوه مالك.

<sup>(</sup>٢) أي: النظرة تسليمه.

مجدتين ، يُكبَّرُ في كلُّ سجدة وهو جالسُ قبل أن يسلَّم ، وسجدهما الناسُ معه ، مكانَ ما نَسِيَ من الجلوس ، أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ الأولى والثانية ، وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى ، إلا أنه لم يُسمُّ الظهر . وفي أخرى له بمعناه ، وزاد : • وكان منا المتشهَّدُ في قيامه : من نسي أن يتشهَّد وهو جالس ، . وفي رواية الترمذي : • أن الني مَيْكِيَّةٌ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يُكبِّرُ في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلِّم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية ، ورواية الترمذي ، والنسائي أيضاً : • أن رسول الله ويَنْكِيَّةٌ قام من الشَّفع الذي يريدُ أن يجلس فيه ، فضي في صلاته ، حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلِّم ، مُ سلَّم ، وفي أخرى : • أن الني مَيْكِيَّةٌ صلى ، فقام في الركعتين ، فَسَبَّحوا ، فضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ غمن صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ غمن صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، والمَ فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجد سجد بين الشَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجد بين الشَّم ، وأما فرغ من صلاته سجد سجد بين الشَّم المُنْ في أُمْ وي أُمْ وي

٣٧٥٨ \_ ( ر ت ـ المغبرة بن شعبة ) قال زياد بن عِلاقة : • صلّى بنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٤٧ في السهو ، باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، وباب من يكبر في سجدتي السهو ، وفي صفة الصلاة ، باب من لم ير التشهد في الأولى ، وباب التشهد في الأولى ، وباب التشهد في الأولى ، وباب التشهد في الأولى ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، ومسلم رقم ٧٠٥ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، والموطأ ٢/٢٩ في الصلاة ، باب من قام بعد الإثنام أو في الركعتين ، وأبو داود رقم ٤٣٠١ و ١٠٠٥ في الصلاة ، باب من قام من ثلتين ولم يتشهد ، والترمذي رقم ٢٩٣ في الصلاة ، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل النسليم ، والنسائي ٣/ ١٩ و ٠٠ في السهو ، باب مايفعل من قام من اثنتين ناسياً لم يتشهد، وباب التكبير في سجدتي السهو ، و٢/٤ ع في الافتتاح ، باب ترك التشهد الأولى .

المغيرةُ بنُ شعبةَ ، فنهض في الركعتين ، فقلنا : سبحان الله ! فقال : سبحان الله ! ومضى ، فلما أتم صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلَّم ، . وفي رواية ، فلما أتم صلاته وسلَّم ، سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت النبي وسلَّم عَنْ عَنْ كَا صنعتُ ، قال أبو داود ، وَفَعَلَ كَفِعْلِ المغيرةِ ، سعد ابن أبي وقاص ، وعِران بنُ حُصَين ، والضَّحَاكُ ، ومعاوية ، وأفتى به ابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز .

وفي أخرى ، قال : قال النبي وَلَيْكُونَ ، ﴿ إِذَا قَامَ الْإِمَامَ فِي الرَّكُعْتَيْنَ ؛ فإن ذَكُر قبل أن يستوي قائماً فَلْيَجْلِسْ، وإذا استوىقائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ، أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي نحو الثانية (١) .

٣٧٥٩ ــ ( نـ - عمران بن مصين ) • أن النبي مسيخ صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشبَّد ، ثم سلَّم ، . أخرجه الترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٠٣١ و ٢٠٣٧ في الصلة ، وباب من نسي أن يتشهد وهو جالس ، والترمذي رقم ١٠٣٥ في الصلاة ، باب ماجاء في الإمام ينهن في الركعتين ناسياً، وهو حديث حسن. (٢) رقم ١٣٥ في الصلاة ، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهو ، ورواه أيضاً أبو داود رقسم ١٣٠٠ في الصلاة ، باب سجدتي السهو فيها تشهد وتسليم ، وابن حبان في «صحيحه »رقم ٣٣٥ موارد ، في الصلاة ، باب سجود السهو ، والحاكم في « المستدرك » ، وقال الحافظ في «الفتح» موارد ، في الصلاة ، باب سجود السهو ، والحاكم في « المستدرك » ، وقال الحافظ في «الفتح» مراد ، في السردني : حسن غريب ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن حبان : ماروى ابن سيرين عن خالد - يعني الحداء - غير هذا الحديث ا ه . وهو من رواية حبان : ماروى الأصاغر » ، وضعفه البيه في وابن عبد البر وغيرهما ، ووهموا رواية أشعث - يعني هذه - لخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين في حديث

• ٣٧٦ - ( ر - ابن مسمو و رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَيَطِيِّهِ قال:

• إذا كنت في صلاة ، فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكثر ُ ظَنَّك على أربع ، تشهدّت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تُسلِّم ، ثم تشهدت أيضاً ، ثم تُسلِّم ، أخرجه أبو داود (۱) ، وقال : وقد روي عنه ولم يرفعوه إلى الني وَيُطِيِّة .

قال رسولُ الله وَيُطْلِيْهِ : • إذا شكَ أُحدكم في صلاته ، فلم يَدْرِ : كم صلى : قال رسولُ الله وَيُطْلِيْهِ : • إذا شكَ أُحدكم في صلاته ، فلم يَدْرِ : كم صلى : ثلاثاً ، أو أربعاً ؟ فليطرح الشّك ، و ليَبْنِ على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم ، فإن كان صلى خساً ، شفَعْن له صلاته ، وإن كان صلى إثماماً لأربع ، كانتا ترغياً للشيطان ، أخرجه مسلم ، وأخرجه الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار ، وهذا لفظه : أن رسولَ الله ويُطَلِّقُ قال : • إذا شك أحد كم في عطاء بن يسار ، وهذا لفظه : أن رسولَ الله ويَطَالِيْ قال : • إذا شك أحد كم في

<sup>=</sup> عمران ليس فيه ذكر التشهد ، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : قلت لابن سيرين : فالتشهد ? قال : لم أسمع في التشهد شيئاً ، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال : نبثت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ، وكذا الحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث عمران ، ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم ، فصارت زيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت ، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو يثبت ، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو ، عن ابن مسعود عند أبي داود واللسائي ، وعن المفيرة عند البيقي ، وفي إسنادهما ضعف ، فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتاعها ترتقي إلى درجة الحسن ، قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن أبن مسعود من قوله ، أخرجه أن أبي شيبة .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٠٧٨ في الصلاة ، باب من قال :يتم على أكبر ظنه ،من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

صلاته ، فلم يَدْرِ كم صلى: ثلاثاً،أم أربعاً ؟ فليُصَلِّ ركعة ، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلَّى خَامَسةٌ ، شَفَعَها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتان ترغيم للشيطان ، • وأخرجه أبو داود مسنداً ، وهذا لفظه : أن النيَّ يَتِيِّكِنِّهِ قال: • إذا شَكَّ أحدُكم في صلاته فليُلِّق الشُّكُ ، و ليبن على اليقين، فإذا اسْتَيْقَنَ النَّامَ سجد سجدتين ، فإن كانت صلاتُهُ تَامَّةً ،كانت الركعةُ نافلةً (١) والسجدتان ، وإن كانت ناقصةً ، كانت الركعةُ تماماً لصلاته ، وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطات، وأخرجه أيضاً مرسلاً عن عطاء بن يسار بمثل الموطأ ، وله في أخرى : أن النبيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قال : • إذا شَكُّ أحدُكم في صلاته ، فإن اسْتَيْقَن أَنْ قد صلَّى ثلاثاً ، فلْيَقُم فليُتِمَّ ركعةً بسجودها ، ثم يجلس فيتشهد ، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّمَ ، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم ، ثم ذكر معنى ذلك ، وأخرجه النسائي مسنداً مثل رواية الموطأ ، ولم يذكر فيها • قبل التسليم » . وله في أخرى قال : • إذا شك أحدُكم في صلاته فليُلْغ الشَّكُّ ، و ليَبْن على اليقين ، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد، . وفي رواية الترمذي عن عياض بن هلال قال : • قلت لأبي سعيد :أحدُنا يصلِّي ، فلا يدري كيف صلي ؟ فقال : قال رسولُ الله عِيَّالِيَّةِ : إذا صلى أحدُكم فلم يَدْر : أزاد ، أم نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد ، وأخرج أبو داود هذه الرواية ، وزاد فيها « فإذا أتاه

<sup>(</sup>١) في المطبوع : كانت الركعة باطلة ، وهو تحريف .

الشيطان ، فقال له ، إنك أحدثت ، فليقل له ، كذبت ، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه ، (1) .

#### [ شرح الغربب ]

( تَرْغياً ) أَرْغَمَ الله أَنفه : أي أهانه وأذله ، من الرَّغام: وهو التراب ، أي أَنْصَقَ أَنفَه بِالترابِ .

( يَشْفَعْنَ له ) الشفع : الزوج ، و يَشْفَعْنَ له : أي يجعلْن صلاته شفعاً . 

٣٧٦٢ ــ ( ت ـ عبر الرحمي بن عوف رضي الله عنه ) قال : سمعت وسول الله مَيْنَا يقول : • إذا سها أحد كم في صلاته ، فلم يَدْر : واحدة صلى ، أو ثِنْتين على واحدة ، فإن لم يَدْر : ثنتين صلى ، أو ثلاثاً ؟ فلْيَبْنِ على واحدة ، فإن لم يَدْر : ثنتين صلى ، أو أربعاً ؟ فليَبْنِ على ثلاث ، وليسجد على ثنتين قبل أن يُسَلِم ، أخرجه الترمذي (٢) .

٣٧٦٣ – ( ت - محمد بن ابراهيم (٣)) • أن أبا هريرةً و [ عبد الله بن ] السائب القارى (١٠٠٠ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم وأخرجه الترمذي (٥٠٠٠)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٧١ه في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ، والموطأ ١/ه ٩ في الصلاة، باب إقام المصلي ماذكر إذا شك في صلاقه ، وأبو داود رقم ٢٤٠١ و ٢٠٦ و ٢٠٧٠ و ٩٠٠٠ و ١٠٧٠ و ١٠٧٠ و ١٠٣٠ و ١٠٧٠ و ١٠٠٠ في الصلاة، باب إذا صلى خسآ، والترمذي رقم ٢٩٣في الصلاة، باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ، والنسائي ٣٧/٣ في السهو ، باب إقام المصلي على ماذكر إذا شك .

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٨ ٣في الصلاة ،باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان،وهو حديث حسن. (٣) هو محمد بن ابراهيم بن الحارث القرشي التيمي أبو عبد الله المدني .

رُ عَ) في الأصل : السائب ، وهو السائب بن أبي السائب الخزومي ، ولكن المشهور بالقارىء المكي ابنه عبد الله .

<sup>(</sup> ه ) رقم ٩٩٦ في الصلاة ، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل التسليم ، وإسناده منقطع .

### [ القسم ] الثاني : في السجود بعد التسليم

٣٧٦٤ – ( خ م ط د ت مي ـ أبو هررة دضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عِيْكِاللهِ انصرف من اثنتين ، فقال له ذو البدين : أَقُصرَت الصلاةُ ، أَو نَسيِتَ يارسولَ الله ؟ فقال رسولُ الله مِينَالِيِّي : أُصدَقَ ذو اليدين ؟ فقال الناسُ : نعم ، فقام رسولُ الله ﴿ يَكُلُّنُّهُ ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنَ أَخْرَ يَيْنَ ، ثَم سَلَّم ، ثم كَبَّر ، ثم سجد مثل سجوده أو أطولَ ، ثم رفع ، وفي رواية سلمة بن علقمة قلت لمحمد ـ يعنى ابن سيرين ـ : في سجدتي السهو تشهُّدُ ؟ قـــال : ليس في حديث أبي هريرة ، . وفي رواية قال : • صلَّى رسولُ الله ﷺ إحدَى صلاتي العَشِيِّ \_ قال محمد : وأكثر ظني : العصر \_ ركعتين ،ثم سلَّم ، ثمقام إلى خشبة في مقدَّم المسجد،فوضع بده عليها ، وفيهم أبو بكر وعمرُ ، فهاباه أن يُكلِّماه، وخرج سَرَعَانُ النَّاسُ فقالوا: أُقُصرَت الصلاة ؟ ورجلُ\*'' يدعوه النيُّ ﷺ ذو البدين (٢) فقال: يا نبيَّ الله، أنسيت، أم قُصرَت ؟ فقال: لم أنسَ ولم تَقْصُر، قال : بلي ، قد نسيت ، قال : صدق ذو اليدين ، فقام فصلَّى ركعتين ، ثم سلَّم ، ثم كَبَّر فسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثم رفع رأسه وكبَّر ، • وفي أخرى نحوه ، وفيه : • ثم أتى جذَّعاً في قبلة المسجد فاسْتَنَدَ إليه مُغْضَبِ أَ • وفيه : « فقام ذو اليدين ، فقال: يا رسولَ الله ، أُقصرَت الصلاةُ ،أم نَسيتَ ؟ فنظر النبيُّ مَيْكِلِيِّةٍ بميناً وشمالاً ، فقال : ما يقول ذو البدين؟ فقالوا : صدق ، لم تُصَلِّ

<sup>(</sup>١) التقدير : وهناك رجل . (٢) وفي بعض النسخ : ذا البدين .

إلا ركعتين ، فصلًى ركعتين ثم سلَم ، ثم كبَّر ، ثم سجد ، ثم كبَّر فرفع ، ثم كبَّر وسجد ، ثم كبَّر ورفع \_ قال : وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال : وسلَم ، أخرجه البخاري ومسلم ، وفي أخرى للبخاري قـال : • صلَّى رسول الله وَيُطْلِينُ الظهر ركعتين ، فقيل : صلَّيت ركعتين ، فصلَّى ركعتين ثم سلَم ، ثم سجد سجدتين ، وفي أخرى له : • صلى بنا الني وَيُطْلِينُ الظهر أو العصر ركعتين فسلَّم ، فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله ، أ نقصت ؟ فقال الني ويُطْلِينُ لأصحابه : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فصلَّى ركعتين أخر َ ييْنِ ، فقال الني عوف ] . فقال سعد : \_ [هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ] . فرايت ورايت ورق بن الزُ بيْر صلَّى من المغرب ركعتين فسلم ، و تكلَّم ، ثم صلَّى ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والله ، و تكلَّم ، ثم صلَّى ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والله ، و تكلَّم ، ثم صلَّى ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والله ، و تكلَّم ، ثم صلَّى ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد الرحمن بن عوف الما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد المهم ، و تكلَّم ، ثم صلَّى ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد الرحمن بن عبد ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد الرحمن بن عبد ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد الرحمن بن عبد ما بق ، وسجد سجدتين ، وقال : هكذا فعل الني والم الني والمهم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن وقال : هكذا فعل الني والمهم بن عبد الرحمن بن عب

ولمسلم قال راويه: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا الذي ويلي صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذواليدين فقال: أقصرت الصلاة يارسول الله الم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ ذلك لم يكن ، فقام ذو اليدين فقال رسول الله على الله عليه وسلم : كُلُّ ذلك لم يكن ، فقام ذو اليدين فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله ويعلي على النّاس ، فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم يا رسول الله ، فأتم الذي وهو جالس بعد التسليم ، وله في أخرى و أن رسول الله ويعلي من صلاة الظهر، التسليم ، وله في أخرى و أن رسول الله ويعلي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين من صلاة الظهر، ثم سلّم، فأتاه رَجُلٌ من بني سُليم ، فقال: يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ، ثم سلّم، فأتاه رَجُلٌ من بني سُليم ، فقال: يا رسول الله ، أقصرت الصلاة ،

أم نَسِيتَ ؟ ٠٠٠ وساق الحديث ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى من المتفق [عليه] ، والأولى من أفراد مسلم ·

وأخرجه أبو داود قال : ﴿ صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ مِثَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ إِحْدَى صَلاَّتِي العَشيِّ : الظهر ، أو العصر ، قال: فصلَّى بنا ركعتين ثم سلَّم ، ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد ، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعْرَف في وجهه الغَضَبُ ، ثم خرج سرَعانُ الناس،وهم يقولون ؛ قُصرَت الصلاةُ ، قُصرَتِ الصلاةُ ، وفي الناس أبو بكرٍ وعُمرُ ، فهاباه أن يكلّماه ، وقام رجل كات رسولُ الله وَ الله عُلِينِ مُسَمِّيه ذا البدين ، فقــال ؛ يا رسولَ الله ، أنسيتَ ، أم تُقصرَت الصلاةُ ؟ فقال : لم أُنسَ ، ولم تقصّرُ الصلاة ، قال : بل نسيتَ يا رسولَ الله ، فأقبل رسولُ الله ﴿ اللهِ على القوم فقال ، أصدق ذو اليدين ؟ فَأُوْمَوُوا : أي نعم ، فرجع رسولُ الله ﴿ إِلَيْكِيْ إِلَى مَقَامِهِ ، فَصَلَّى الرَّكُعْتَيْنَ الباقيتين ، ثم سلَّم ، ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطولَ ، ثم رفع وكبَّر ، ثم كبَّر وسجد مِثْلَ سجوده أو أطولَ ، ثم رفع وكبَّر ، قال : فقيل لمحمد : سلَّمَ في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبِّشُتُ أن عمران بنَ حصين قال : ثم سلَّم ، وله في أخرى بهذا ، قـــال أبو داود : وحديث حَّاد أَتُمْ : ﴿ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مِيِّكِيِّ ﴾ ولم يقل : ﴿ فَأُونُمَـُوُوا ﴾ قال : ﴿ فَقَالَ الناس: نعم ، وقال : ثم رفع، ولم يقل: ﴿ وَكَبَّرَ [ ثم كَبَّر ] وسجد مثل سجوده أو أطولَ ، ثم رفع ، وتم حديثه ـ ولم يذكر ما بعده · قال أبو داود : وكلُّ مَنْ روى هذا الحديث لم يقل: • فكبّر ، ولم يذكر • فَأُوْمَنُووا ، إلا حماد بن زيد ، وله في أخرى بمعنى الأول من رواياته ، إلى قوله : • نُبَّتُ أن عِمْران ابن حصين ، قال : ثم سلّم ، قال : قلت : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد ، وأَحبُ إليَّ أنْ يَتَسَهَّدَ ، ولم يَذْكُرُ • كان يسميه ذا اليدين ، ولا ذكر • فَأُوْمَنُووا ، ولا ذكر • الغضب ، وله في أخرى بهذا الحديث قال : • ولم يسجد سجدتي السهو ، حتى يَقَّنَه الله ذلك ، وله في أخرى ذكر • أنه سجد سجدتي السهو ، وفي أخرى قلل ، ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام ، كل هذه روايات أبي داود . وهذا لفظه .

وأخرج الترمذي الرواية الأولى من متفق البخاري ومسلم ، وله في أخرى مختصراً • أن النبي ويَتَلِيَّةُ سجدهما بعد السلام ، وأخرج النسائي الأولى ، ونحو الثانية ، وأخرج رواية البخاري الثانية ، ورواية مسلم الأولى ، وأخرج رواية أبي داود الأولى ، وله في أخرى • أن رسول الله ويَتَلِيَّةُ سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام ، . وفي أخرى • أن رسول الله ويَتَلِيَّةُ سلَّم، ثم سجد في و همه بعد التسليم ، وفي أخرى • أن رسول الله ويَتَلِيَّةُ سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ، ثم سلَّم ، وفي أخرى • أن رسول الله ويَتَلِيَّةً الله ولا بعده ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٧٧ و ٧٨ في السهو ، باب إذا سلم في ركمتين أو ثلاث سجد سجدتين ، وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو ، وباب من يكبر في سجدتي السهو ، وفي المساجد ، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وفي الجماعة ، باب هل يأخذ الامام إذا شك بقول الناس ، =

#### [شرح الغربب] :

( صلاتي العشيِّ ) العَشيُّ : ما بعد الزَّوال إلى الليل ، و إحدى صلاتيه : الظهر أو العصر .

( سَرَعَانُ ) الناس : أَوَا يُلُهُمْ وَالْمُتَقَدِّمُونَ مَنْهُم .

٣٧٦٥ ــ ( ر ـ ابن عمر رضي الله عنها ) قال : • صلى النبي وَ الله عنها ) قال : • صلى النبي وَ الله عنها ) قال : فسلّم في ركعتين . . . فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة ، قال : ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، . هكذا أخرجه أبو داود (١١) ، ورواية ابن سيرين عن أبي هريرة هي الأولى التي لأبي داود (٢٠) .

٣٧٦٦ – ( خ م ر س ت - ابن مسعو ر رضي الله عنه ) قال : • صلَّى النبيُ وَيَنْظِيْنُو ، فزاد أو نقص ـ صَلَّ بعضُ الرُّواةِ \_ والصحيحُ : أنه زاد ـ فلمَّا سلم قيل له : يا رسولَ الله ، أحدَثَ في الصلاة شي الحالاة على الداء و ما ذاك؟ قالوا : صَلَّيْتَ كذا وكذا ، قال : فَنَنَى رِجُلَيْهِ واستقبلَ القِبْلَةِ ، وسجد سجدتين ،

وفي الأدب ، باب ما يجوز من ذكر الناس، وفي خبر الواحد ، باب ما جاء في إجازة . خبر الواحد الصدوق ، ومسلم رقم ٧٧٥ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، والموطأ ١٠٧٨ و ٤٠٥ في الصلاة ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً ، وأبو داود رقم ١٠٠٨ و ١٠٠٨ في الصلاة ، باب السهو في السجدتين ، والترمذي رقم ٤٣٣ و ٩٤٣ في الصلاة ، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ، وباب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ، والنسائي ٣٠/٣ ـ ٣٦ في السهو ، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم ، وباب دكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين .

<sup>(</sup>١) رقم ١٠١٧ في الصلاة ، باب السهو في السجدتين ، وهو حديث صحيح

<sup>(</sup>٢) انظر الرواية بطولها في الصفحة ( ٣٩ ه ) .

ثم سلَّم ، ثم أُ قَبَلَ عليناً بوجهه، فقال: إنَّه لو حَدَثَ في الصلاة شيء أنبأ تُكم به، و لكنَّى إنما أنابشر، أنسى كما تَنْسَون، فإذانسيتُ فُذَكِّرُ وني، وإذا شكُّ أحدكم في صلاته فليَتَحَرَّ إِالصواب فلْيَبْنِ عليه ، ثم يسجد سجدتين، وفي أخرى ﴿ أَنَّهُ عليهالصلاة والسلامسجد سجدتي السهو بعدالسلام والكلام، وفي أخرى. قالوا: فإنك صَلَّيْتَ خساً ، فا نفتَلَ ثم سجد سجدتين ثم سلَّم ، أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى لمسلم نحوه مختصراً، قال : • صلى بنا رسولُ الله وَيُطِّيُّنُّ خَساً ، فقلنا ؛ يا رسولَ الله ، أز يدَ في الصلاة ؟ قـــال ؛ وما ذاك ؟ قالوا : صَلَّيْتَ خساً ، فقال : إنما أنا بَشَرٌ مثلُكم ، أَذْكُر كَا تَذْكُرُون ، وأنسى كَا تَنْسَوْنَ ، ثم سجد سجدتي السهو ، وله في أخرى بنحو ما سبق ، وقال ، و فلينظر أُحرى ذلك للصواب ، وفي أخرى : • فليَتَحَرُّ أَقْرَب ذلك إلى الصواب ، وفي أخرى عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سُويد قال: • صلى بنا علقمةُ الظهرَ خساً، فلما سلَّم قال القوم ، يا أبا يشبُّل ، قد صَلَّيْتَ خساً ، قال ، كلا ، ما فعلتُ ، قالوا ، بلي ، قال: وكنتُ في ناحية القوم وأنا غلام، فقلتُ: بلي صلَّيْتَ خمساً ، قال لي، وأنت [أيضاً] يا أعور تقول ذلك؟(١) قال؛ قلت؛ نعم، قال؛ فانفتل فسجد سجدتين ، ثم سلّم ، ثم قال ؛ قال عبد الله ؛ صلى بنا رسولُ الله ﷺ خساً ، فلما انفتل تَوَشُوشَ القوم بينهم ، فقال ؛ ما شأ ُنكم ؟ قالوا ؛ يا رسولَ الله ، هل زيد في الصلاة ؟ قـــال : لا ، قالوا : فإنك قد صَلَّيْتَ خمساً ، فانفتل ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلَّم ، ثم قال ؛ إنما أنا بشر ٌ مثلُكم ، أُنسَى كما تَنْسَوْنَ

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن سويد الأعور النخعي ، قال النووي في « شرح مسلم » : فيه دليل على جواز مثل هذا الكلام لقرابته وتابعه إذا لم يتاذ به .

داد في رواية : فإذا نَسِيَ أحدُكم فليسجد سجدتين، وله في أخرى قال: صلَّى رسولُ الله وَ الله عَلَيْةِ ، فزاد أو نقص ، قدال إبراهيم : والوهم منّي ، فقيل ؛ يا رسولَ الله ، أزيد في الصلاة شي ؟ فقال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسو من ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس - ثم تحوّل رسولُ الله وَ الله والله والله والله والرابة الأولى من أفراد مسلم، وفي أخرى من المتفق عليه ]، وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم، وفي أخرى لأبي داود بالحديث الأولى ، وقال : • فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ، م تحوّل فسجد سجدتين ، وفي أخرى للنسائي نحو الأولى ، وقال فيه : ثم تحوّل فسجد سجدتين ، وفي أخرى للنسائي نحو الأولى ، وقال فيه : فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فسجد سجدتين بعد ما سلّم ، . وفي أخرى له : وأن الني وقال م . وفي أخرى له ، وأن الني وقال فيه ، وفي أخرى له ، وأن الني وقال فيه ، وأن الني وقال فيه ، وفي أخرى له ، وأن الني وقال فيه ، وأن الني وقال المن وقال الني وقال المن وقال الني وقال الني وقال الني وقال المنائل والله النائل والمنائل الني وقال النائل المنائل الني وقال المنائل الم

[شرح الغربب] ،

( فليَتَحَرُّ ) التَّحَرُّي : القصدُ ، وطلبُ الأُولُى والأحرَى .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/٤٧ و ۷۰ في السهو ، باب إذا صلى خساً ، وفي القبلة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، وباب ماجاء في القبلة ومن لايرى الاعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ، وفي الأيمان ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، وفي خبر الواحد في فاتحته ، ومسلم رقم ٧٧٥ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، وأبو داود رقم ١٠١٥ و ٢٠٠٠ و و ٢٠٠٠ من المسهو ، باب ماجاء في السهو ، باب مايفعل من صلى خساً ، والترمذي رقم ٢٩٣ و ٣٩٣ في الصلاة ، باب ماجاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام .

( تَوَشُوَشَ ) القومُ : إِذا تكلُّموا مختلطين في القول ،

٣٧٦٧ – ( م د س - عمران بن مصين رضى الله عنه ) « أنَّ رسولَ الله وَيُعْلِينُهُ صَلَّى العَصرَ فسلَّم في ثلاث ركعات، ثمدخل منز له، فقام إليه رجل بقال له : الخُرْ بَاق ـ وكان في يديه طول ـ فقال: يا رسولَ الله . . . فذَكَر َ [له] صَنيعَه وخرج غضبانَ يَجُرُ وَدَاءَهُ ، حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أَصدَقَ هذا ؟ قالوا : نعم ، فصلى ركعة ثم سلّم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلّم ، وفي أخرى قال: • سلَّم رسولُ الله عَيْنَا فَيْنَا مِن ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الْحُجرَةَ ، فقام رجل بسيطُ اليدين ، فقال : أَقَصْرَت الصلاةُ يا رسولَ الله ؟ فخرج مُغْضَبًا ، فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلَّم ، أخرجه مسلم ، وعند أبي داود : • فصلى تلك الركعة ثم سلَّم ، ثم سجد سجدتيمـــا ، ثم سلم ، وله في أخرى : • أن رسولَ الله ﷺ صلَّى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تَشَهَّدَ، ثم سلم، . وأخرج النسائي روايتي أبي داود <sup>(۱)</sup> .

٣٨٦٨ – ( د ـ ثوباله رضي الله عنه ) أن رسولَ الله ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَيْكُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٤٧٥ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، وأبو داود رقم ١٠١٨ و ١٠٣٩ في الصلاة ، باب السهو في السجدتين ، وباب سجدتي السهو فيها تشهدوتسليم ، والنسائي ٣٦/٣ في السهو ، باب الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين .

• لِكُلُّ سَهُو سجدتَان بعد السلام ، أخرجه أبو داود (١٠) .

العصرِ ، فسلَم من اثنتين ، فقال له ذو الشّمالين ـ رجلٌ من بني زُهوة بن

<sup>(</sup>١) رقم ١٠٣٨ في الصلاة ، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ، ورواه ايضاً ابن ماجه وأحمد في «المسند»، وفي إسناده مقال .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابو داود رقم ١٠٣٣ في الصلاة ، باب من قال بعد التسليم ، والنسائي ٣٠/٣ في السهو ،
 باب التحري ، ورواه أيضاً أحد في «المسند» رقم ١٧٤٧ و ١٧٥٣ و ١٧٥٩ و ١٧٦١ ،
 وإسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) رقم ٣٦٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الامسام ينهض في الركمتين ناسياً ، وهو حديث حسن بشواهده ، قال الترمذي : حديث المفيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المفيرة .

كلاب (1) \_ : أقصر َت الصلاة أيا رسول الله ، أم نسيت ؟ فقال له رسول الله عض عليه إلى الله عض الصلاة ، ولا نسيت ، فقال له ذو الشّمالين ، قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله عليه على الناس ، فقال ، أصدق ذو البيدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، فأتم رسول الله عليه على من الصلاة ، ثم سمّ ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك ، أخرجه الموطأ .

وأخرج أبو داود هذا الحديث مجملاً بمثل حديث قبله لأبي هريرة . قال ، و ولم يسجد سجدتي السهو اللتين تُسْجدان إذا شك حين لقاه الناس . وهذا الحديث يشبه أن يكون من جملة روايات حديث أبي هريرة المقدّم ذكره م ولكن حيث لم يَرِدُ له ذكر أفردناه (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: أي من حلفائهم ، وهو خزاعي ، واسمه عمير بن عبد عمرو ، استشهد يوم بدر ، قال الحافظ: اتفق أغة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وم في ذلك ، لأنه قتل ببدر ، وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خس سنين ، وإنما هو ذو البدين عاش مدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وحدث بهذا الحديث كما أخرجه الطبراني وغيره ... الخ .

<sup>(</sup>٣) رواه الموطأ ١/ ٤٤ في الصلاة ، باب ما يفعل من سلمن ركعتين ساهياً ، وأبو داود رقم ١٠١٣ في الصلاة ، باب السهو في السجدتين ، وإسناده منقطع ، ثم إن الزهري لم يذكر في حديثه هذا سجود السهو ، وقد ذكره جماعة من الحفاظ ، قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي البدين ، وكام تركوه لاضطرابه وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن ، فالغلط لايسلم منه بشر ، والكال لله تعالى .

### [القسم الثالث: في أحاديث متفرُّفة (١)

رسولَ الله وَيُعْلِينُهُ قال: ﴿ إِنْ أَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ يَصَلَّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ ، فَلَبُّسَ عَلَيْهُ: حتى لايدري كم صلى؟فإذا وجد ذلك أحد كم فليسجد سجدتين وهو جالس، وفي رواية قال : • إذا نُنوديَ بالصلاة أَدْبَر الشيطان له نُضرَاطُ ، حتى لايسمعَ الأَذانَ ، فإذا تضي الأذانُ أقبل، فإذا 'ثوِّب بَهاأُ دبر، فاذا تُضي َالتثويبُ ، أقبل حتى يَغْطُر بين المرءِ ونفسه، ويقول: اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم [يكن] يذكر، حتى يَظَلُّ الرَّجِلُ إِنْ يَدْرِي (٢): كم صلى ؟ فإذا لم يَدْر أحدُكم: ثلاثاً صلى أو أربعاً ؟ فليسجد سجدتين وهو جالس. أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم: إن الشيطان إذا تُوب بالصلاة ولَّى وله ضُرَاطٌ . . . فذكر نحوه ، وزاد : • فَهَنَّاه وَمَنَّاه ، وذكَّره من حاجاته ما لم يكن يذكر ، • وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي الرواية الأولى . وزاد أبو داود في رواية أخرى بعد قوله : « وهو جالس » : « قبل التسليم » وله في أخرى : « فليسجد سجدتين قبل أن 'يسلِّم ثم يسلِّمُ ، وفي رواية النسائي : • إذا نُوديَ بالصلاة أدبر الشيطان له 'ضراط، فإذا ُقضيَ التثويبُ ، أقبل حتى يخطر بين المرءِ وقلبه ، حتى لايدري ، كم صلى ؟ فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين (٣) .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع : في أحاديث مطلقة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٣/٣٪ في السهو ، باب إذا لم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو =

#### [شرح الغربب]

('ثوتب)التَّثويب بالصلاة: إقامتُها والنَّداء بها، وقد تقدَّم شرحه مستوفی (۱۰).

( يخطر ) خَطَر الشيطانُ بين المرءِ وقلبِه : إذا وَسُوَسَ له .

( فَهَنَّاهُ ) هنَّاهُ : ذَكَّره المهانيءَ ، و منَّاه ، عَرَضَ له الأماني، والمراد به: ما يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس ومواعيد الشيطان الكاذبة.

٣٧٧٣ ــ (طــ ابن عمر رضي الله عنهما )كان يقول : • إذا شك أحدُكم في صلاته فليُتَوَخُ الذي يَظنُ أنه نسي من صلاته ، فليُصَلِّهِ (١٠) ، ثم ليَسْجُدُ سجدتي السهو وهو جالس . أخرجه الموطأ (١٠) .

#### [ شرح الغربب]

( فَلْيَتُوَخَّ ) النُّو تُّخي : التَّحَرُّي والفَّصْدُ .

٣٧٧٤ \_ (ط \_ عطاء بن سار رضي الله عنه ) قال: • سألت عبد الله

==جالس ، وباب السهو في الفرض والتطوع ، وفي الأذان، باب فضل التأذين، وفي العمل في الصلاة ، باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة ، وفي بدء الحلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، ومسلم رقم ٢٨٥ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، والموطأ ١٠٠/ في السهو، وأبو داود رقم ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ في الصلاة ، باب من قال : يتم على أكسبر ظنه ، والترمذي رقم ٢٥٩ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ، والنسائي ٣١٠ في السهو ، باب التحري .

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (٢٨٧).

<sup>(</sup> y ) قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر : هو عنده البناء على اليقين .

<sup>(</sup>٣) ١/ه ٩ و ٩ ٩ في الصلاة ، باب إتمام المصلي ماذكر إذا شك في صلاته، وإسناده صحيح .

ابن عمرو بن العاص وكعبَ الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى :أثلاثاً أو أدبعاً ؟ فكلاهما قال: لِيُصَلِّ ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس ، أخرجه الموطأ (١).

و الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه إلله عنه ) • أن رسولَ الله عنه إلى يوماً فسلَّم وقد بقيت من الصلاة ركعة ، فرجع فدخل المسجد وأمر فأدركه رُجلٌ ، فقال : نسيت من الصلاة ركعة ، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلَّى للناس ركعة ، فأخبرت بذلك الناس ، فقالوا : تعرف الرَّجلَ ؟ قلت ، لا ، إلا أن أراه ، فر " بي رَّجلٌ ، فقلت : هذا هو ، فقالوا ، هذا هو طلحة بن عبيد الله ، أخرجه أبو داود والنسائي (١٠) .

٣٧٧٦ ــ ( سى - محمر بن يوسف ـ مولى عنمان رضي الله عنه ) عن أبيه يوسف وأن معاوية صلَّى أَمِ مَا مَهم (١٠) ، فقام في الصلاة وعليه جلوس ، فسبَّح الناس، فمَّ على قيامه ، ثم سجد بنا سجدتين وهو جالس بعد أن أتمَّ الصلاة ، ثم قعد

<sup>(</sup>١) ٩٦/١ في الصلاة ، باب إتمام المصلي ماذكر إذا شك في صلاته ، وقد جاء في المرفوع بمعناه ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) بضم الحاء المهملة وياء وجيم .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٢٠٢٣ في الصلاة،باب اذا صلى خسآ ، والنسائي ٢/٨/٩ و ١٩٠٨ في الأذان،
 باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة،ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٢/١،٤ وإسناده صحيح.
 (٤) في المطبوع : أمامه .

على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله وَيُطَلِّقُو يقول: من نسي شيئاً من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين ، أخرجه النسائي (١١).

في صلاته فليَتَحَرَّ الصواب ، ثم يسجدُ سجدتين بعد ما يَفْرُغُ وهوجالس ، . وفي رواية : • من أوهم الميتحر ، ثم ليسجدُ سجدتين ، وفي أخرى وفي رواية : • من شك أو [أ]وهم فليتحر ، ثم ليسجدُ سجدتين ، وفي أخرى • أن رسول الله ولي تكلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، أخرجه النسائي (٢٠) . [شرح الغربب]

(أُوْهَمَ) [يقال] وَهِمْتُ \_ بكسر الهاه : إذا غَلِطتَ ، وأُوهِمَ : فعِل به ذلك. ٣٧٧٨ — ( د ـ عبد الله بن عباس رضي الله عنها ) • أن النبيَّ وَلَيْكِيْنَةُ سمى "سجدتي السهو : المُوْغِمَتيْنِ ، . أخرجه أبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) ٣٣/٣ في السهو ، باب مايفعل من نسي شيئاً من صلاته ، وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٢) ٣٠/٣ في السهو ، باب التحري ، وباب سجدتي السهو بعد السلام والكلام ،و إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٠٢٥ في الصلاة ، باب إذا صلى خساً ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) ١٠٠/١ في السهو ، باب العمل في السهو بلاغاً ، وإسناده معضل ، قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر : لا أعلم هـــذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ولامقطوعاً من غير هذا الوجه ، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ لاتوجد في غيره مسندة ولا مرسلة، أقول: وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود

## الفسرع الثاني

في سجود القرآن ، وفيه ستة أنواع [ النوع ] الأول : في وجوب السجود

وسولُ الله وسي الله عنها) قال : • كان رسولُ الله وسي الله عنها) قال : • كان رسولُ الله وسي الله وسي الله عنها السجدة فيسجد و نسجد ، حتى ما يجدُ أحدُنا مكاناً لموضع جبه في غير وقت صلاة ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وفي أخرى لأبي داود قال : • كان رسولُ الله وسي بقرأ علينا القرآنَ، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر ، وسجدَ وسجدنا، وفي أخرى له • أن رسولَ الله وسي قرأ عام الفتح سجدة ، فسجد النَّاسُ كُلُهم ، منهم الرَّاكِ والساجدُ والساجدُ في الأرض ، حتى إن الرَّاكِ ليسجدُ على بده ، (۱) .

<sup>=</sup> رخي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فاذا نسيت فذكروني، وقد تقدم في الحديث رقم (٣٧٦٦)، ولا ينافي أن يترتب على نسيانه صلى الله عليه وسلم حكم وفوائد من البيان والتعليم، ولكن لا يجوز نفي النسيان عنه صلى الله عليه وسلم بالكلية لحديث الباب الضعيف وهو يعارض الحديث الصحيح .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/ ٩ه ٤ في سجود القرآن ، باب ازدحام الناس إذا قرأ الامام السجدة ، وباب من سجد لسجود القارىء ، وباب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام ، ومسلم رقم ه ٥٧ ه في المساجد ، باب سجود التلاوة ، وأبو داود رقسم ١٤١٨ و ١٤١٣ و ١٤١٣ في الصلاة ، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة .

## [ النوع ] الثاني : في كو نه سُنَّةً

الله عنه قرأ يوم الجعة على المنبر برسورة النحل)، حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد النّاسُ ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة فرأ بها ، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيّها الناسُ ، إنما نَمُرُ بالسجود ، فن سجد فقد أصاب ، و مَنْ لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر ، قال البخاري ، زاد نافع عن ابن عمر ، قال فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر أ ، قال البخاري ، زاد نافع عن ابن عمر ، قال وواية البخاري . هذه رواية البخاري . الله الم يَفْرِضُ علينا السجود ، إلا أن نشاء ، . هذه رواية البخاري . .

وأخرجه الموطأ عن عروة : « أن مُحَرَ بنَ الخطاب ، وقال في آخره : « فلم يسجد ، وَمَنْعَهُمْ أن يسجدوا ، (٢) .

٣٧٨٢ – (خ - عمران بن مصبن رضي الله عنه ) قيل له : • الرُّجلُ يسمّعُ السجدةَ ولم يجلس لها؟ قال : أرأيتَ لو جلسَ لهـــا ؟ كأنه لا يوجِبُه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٠/٣٤ و ٢٦١ في سجود القرآن ، باب من رأى أن الله عز وجــل لم يوحب السحود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢٠٦/١ في القرآن، باب ماجاه في سجود القرآن ، وفيه انقطاع، فان عروة ولد في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه ، فلم يدرك عمر رضي الله عنه ، ولكن يشهد له رواية البخاري ، وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو على الندب، خلافاً لمن قال بالوجوب.

عليه ، أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

الله عنه ) قال : قـــال رسولُ الله عنه ) قال : قــال رسولُ الله عنه المنافِّة : • إذا قرأُ ابنُ آدَم السجودِ فسجدَ ، فله الجنةُ ، وأُمِرتُ بالسجودِ فأبيتُ فلى النادُ ، . أخرجه مسلم (٢) .

[ النوع ] الثالث : في السجو د بعد الصبح

٣٧٨٤ – (ر - أبو نميم الهجمي) قال : و لما بَعَثْنَا الرَّكُبَ - قال أبو داود : يعني إلى المدينة - قال : كنتُ أنّق بعد صلاة الصبح، فأسجدُ فيها، فنها في ابنُ مُعَرَ رضي الله عنه ، فلم أنته - ثلاث مرات - ثم عاد ، فقال : إني صلّيتُ خَلْفَ رسولِ الله عَيْسِيِّةٍ، ومع أبي بكرٍ وَمُعْرَ وعيمان رضي الله عنهم، فلم يسجدوا حتى تَطْلُع الشمس ، أخرجه أبو داود (٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً ٣/ ٣٠ غي سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، قال الحافظ في « الفتح»: وصله ابن أبي شيبة بعناه من طريق مطرف قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لايدري أسع السجدة أو لا ? فقال: وسعها أولا، فاذا ? وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مربقاس، فقرأ القاص السجدة، فضى عمران ولم يسجد معه، وإسنادهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) رقم ٨١ في الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٤١٥ في الصلاة ، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح ، وإسناده ضعيف .

٣٧٨٠ – ( سالم بن عبد الله رحمه الله ) قال : «كان ابنُ عمر إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح يسجد مالم 'يسفر' ، أخرجه . . . (١) .

[ النوع ] ألرابع : كم في القرآن سجدة ؟

٣٧٨٦ ــ ( د ـ عمرو بن العاص رضي الله عنه ) قال : • أقرأني النبيُّ عَسَلَمَ عَشَرةً سجدةً في القرآن ، منهــــا ثلاثُ في المُفصَّل ، وفي (سورة الحج ) سجدتان ، أخرجه أبو داود (٢٠) .

قال : « في القرآن إحدى عشرة سجدة ، أخرجه أبو داو دوقـــال : إسناده وَأَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع ، أخرجه رزين .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٠٤١ في الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ١٠٥٧ في إقامة الصلاة ، باب عدد سجود القرآن ، والحاكم في « المستدرك» ١/٣٢٧ وفي سنده عبد الله بن منين لم يوثقه غير يعقوب بن سفيان ، ولم يرو عنه سوى الحارث ابن سعيد العتقي ، وهو مجهول ، ولكن لبعضه شاهد من حديث عقبة في الحديث الآتي رقم ٨ ٨ ٣٠٠. (٣) رواه أبو داود تعليقاً على حديث عمرو بن العاص الذي قبله رقم ١٤٠١ في الصلاة ، باب

٣) رواه أبو داود تعليقاً على حديث عمرو بن العاص الذي قبله رقم ١٤٠١ في الصلة ، باب تغريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ، والترمذي رقم ٢٨ه في الصلاة ، باب ماجاه في سجود القرآن من حديث عمر الدمشقي عن أم الدرداه عن أبي الدرداه ، وعمر الدمشقي جمول ، وحديثه عن أم الدرداه منقطع ، وليس له في الكتب السنة إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده .

[شرح الغربب] :

( وَاه ِ ) الواهي : الضعيف .

[ النوع ] الخامس : في تفصيل السجدات سورة الحج

٣٧٨٨ — ( ند د ـ عقبة بن عامر رضي الله عنه ) قــــال : « قلت نا رسول الله أفي ( الحج ) سجدتان ؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

٣٧٨٩ ــ (طـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) • قرأ (سورة الحج ) فسجد فيهــــا سجدتين ، . فسجد فيهــــا سجدتين ، . أخرجه الموطأ (\*) .

• ٢٧٩ - ( ط - عبر اللم بن وبنار ) قال : • وأيت عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٤٠٧ في الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود ، والترمذي رقم ٧٨ه في الصلاة ، باب ماجاه في السجدة في الحج ، ورواه أيضاً أحد ١٥١/٤ و ١٥٥ والحاكم ١/٢٢/٢ و ٢/٩٣ ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) ١/ه ٢٠ و ٢٠٦ في القرآن ، باب ماجاه في سجود القرآن ، وفي سنده جهالة رجل من أهل مصر ، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها ، منها الذي بعده ، ومنها ماذكره ابن كثير في النفسير ، قال : قال الحافظأبو بكر الاسماعيلي : حدثني ابن أبي داود ، حدثنا يزيد بنعبد الله، حدثنا الوليد ، حدثنا أبو عمرو ، حدثنا حفص بن غياث حدثني نافع قال : حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية وقال : إن هذه فضلت بسجدتين .

رضي الله عنهما سجد في ( سورة الحج ) سجدتين ، أخرجه الموطأ <sup>(۱)</sup> . -سورة ص

الله عنهما) قال عباس وضي الله عنهما) قال عباس وضي الله عنهما) قال مجاهد: • قلتُ لابنِ عباس وأَأَسجدُ في (صَ ) فقرأ : (وَمِنْ ذُرُّ يَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ) - حتى أَتَى - ( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ) [ الأنعام : ٨٤ - ٩٠ ] فقال : نبيتُم وَ الله عكرمة عن ابن عباس نبيتُم وَ الله عكرمة عن ابن عباس قال : • ليست (صَ ) من عزائم السجود ، وقد رأيتُ النبي وَ الله يسجدُ فيها ، أخرجه البخاري، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية .

وفي رواية النسائي قال: ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِيَّتَالِيَّةِ سَجِدُ فِي ( صَّ ) ، وقال: سَجِدُها دَاوِدُ تُوبَةً ، ونسجدها شكراً ، (٢) .

#### [شرح الغربب]

(عَزَائِمُ السَّجود): واجبانُها، والمراد: ما سَنَّه رسولُ الله ﷺ منها، وما عزم على فعله.

٣٧٩٢ ــ ( ر ـ أبو سعير الخمري رضي الله عنه) قال: • قرأ رسولُ الله

<sup>(</sup>١) ٢٠٦/١ في القرآن ، باب ماجاء في سجود القرآن ، وإسناده صحبح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٣ه٤ في سجود القرآن ، باب سجدة ( ص ) وفي الأنبياء ، باب (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)، وأبو داود رقم ١٤٠٩ في الصلاة ، باب السجود في (ص)، والترمذي رقم ٧٧ه في الصلاة ، باب ماجاء في السجدة في ( ص ) ، والنسائي ٢/٩ه ١ في الافتتاح ، باب سجود القرآن ، السجود في ( ص ) .

وَسَجِد النَّاسُ معه، فلما كان يومُ آخر ُ قرأها ، فلما بلغ السجدة نزل ، فسجد ، وسجد الناسُ معه، فلما كان يومُ آخر ُ قرأها ، فلما بلغ السجدة تَشَزَّن الناسُ للسجود ، فقال رسولُ الله وَيُعَلِّقُ ؛ إنما هي توبة نبيًّ ، ولكني رأيتُكم تشزَّنتم، فنزل فسجد وسجدوا ، أخرجه أبو داود (۱۱) .

#### [شرح الغربب] :

( تَشَرَّنَ ، التَشَرُّنَ : التَّهَيْـنُو والاستعداد لفعل الشيء .

#### سورة النجم

<sup>(</sup>١) رقم ١٤١٠ في الصلاة ، باب السجود في ( ص ) ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٧/٧ه ٤ في سجود القرآن ، باب سجدة (النجم)، وباب ماجاه في سجود =

٣٧٩٤ – (خ ت ـ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) وأن رسول الله عنها بن عباس وضي الله عنهما) وأن رسول الله عنها بن سجد والبخاري والبخاري والترمذي (١) .

٣٧٩٥ – ( س - الطلب بن [أبي] و داعة رضي الله عنه ) قال : قرأ رسولُ الله وَلِيَّالِيْهِ بَمُكَةُ سُورة ( النجم ) ، وسجد مَنْ عنده ، فرفعتُ رأسي وَأَبَيْتُ أَن أُسَجِدَ ، ولم يكن يومئذ أُسلمَ المطلبُ ، . أخرجه النسائي (٢) .

٣٧٩٦ ــ (خ ـ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم) • أن النبي عليه الله عنها) • أن النبي عليه الله عنها ) • أن النبي عليه البخاري .

قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشتي]: أخرجه البخاري في سجود القرآن : قال : ولم أجده فيا عندنا من النسخ (٣) .

<sup>=</sup> القرآن وسنتها ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مالقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة ، وفي المفازي ، باب دهاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش ، وفي تفسير سورة (والنجم) ، ومسلم رقم ٧٥ ه في المساجد ، باب سجود التلاوة ، وأبو داود رقم ٢٠٠١ في الصلاة ، باب من رأى فيها السجود ، واللسائي ٢/٠٠١ في الافتتاح ، باب السجود في ( والنجم ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٢ه٤ في سجود القرآن ، باب سجود المسلمين مع المشركين ، وفي تفسير سورة : (والنجم) والترمذي رقم ٧٥ه في الصلاة ، باب ماجاء في السجدة في (والنجم) .

 <sup>(</sup>٢) ٢/١٦٠ في الافتتاح، باب السجود في ( والنجم )، وفي سنده جعفر بن المطلب،
 لم يوثقه غير ابن حبان، وباتي رجاله ثقات، ولكن يشهد له معنى الحديثين اللذين قبله.

<sup>(</sup>٣) وكذلك لم نجده في اللسخ التي بين أيدينا .

٣٧٩٧ ــ ( ط ـ [ عبد الرحمن بن هرمز] الا عرج ) • أن عر بن الخطاب قرأ بر النجم إذا هوى ) ، فسجد فيها ، ثم قام فقرأ بسورة أخرى ، أخرجه الموطأ (١) .

• ٣٧٩٨ – (خ م م ن د س - زبع بن ثابت رضي الله عنه ) قـــال ؛ و قرأت على رسول الله و النجم ) ، فلم يسجد فيها ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ، وقال أبو داود : « وكان زيد الإمام ، فلم يسجد فيها » ، وفي رواية النسائي عن عطاء بن يسار : « أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام ؟ فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء ، وزعم أنه قرأ على رسول الله و النّجم إذا هَوَى ) فلم يسجد ، (٧) .

#### سورة انشقت

٣٧٩٩ ــ ( خ م ط ر س ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال أبو سامة : و رأيت أبا هريرة قرأ : ( إذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّت ) فسجد بها، فقلت : يا أبا هريرة ،

<sup>(</sup>١) ٢٠٦/١ في القرآن ، باب ماجاء في سجود القرآن ، وإسناده منقطع ، لكن روى الطبري بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمر أنه قرأ (النجم) في الصلاة فسجد فيها ، ثم قام فقرأ ( إذا زلزلت ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/٨ه٤ في سجود القرآن ، باب من قرأ السجدة ولم يسجد ، ومسلم رقم ٧٧ه في المساجد ، باب سجود التلاوة ، وأبو داود رقم ٤٠٤ في المسلاة ، باب من لم ير السجود في المفصل ، والترمذي رقم ٢٧ه في المسلاة ، باب ماجاه من لم يسجد فيه ، والنسائي ٢/٠٠٨ في الافتتاح ، باب ترك السجود في (النجم) .

ألم أرّك تسجد '؟ قال : لو لم أر النيّ وَاللّهِ يَسجدُ لم أسجد ، وفي حديث أي رافع الصابغ قيال : وصلّيت مع أيي هريرة العَتَمة ، فقراً (إذا السّاء انشقت ) فسجد ، فقلت ' : ما هذه [السجدة ؟] قال : سجدت بها خلف أيي القاسم وَ اللّهِ الله أرال أسجد بها حتى ألقاه ، أخرجه البخاري ومسلم ، ولسلم: وأن أبا هريرة قرأ لهم: (إذا السّاء انشقت ) فسجد فيها ، فلما انصرف أخبرهم : أنّ رسول الله ويلله سجد فيها ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وأخرج النسائي الأولى والثانية والثالثة ، وأخرج أبو داود رواية أبي رافع ، وأخرج النسائي الأولى والثانية والثالثة ، وله في أخرى قال : • سجد أبو بكر وعمر في (إذا السّاء انشقت ) ومَنْ هو خير منهما ، (١) .

#### سورة اقرأ باسم ربك

مع النبي ويُطَلِيدٍ في ( إذا السَّماءُ انشقَت ) و (اقرأ باسم ربك) ، وفي أخرى قال: مع النبي ويُطَلِيدٍ في ( إذا السَّماءُ انشقَت ) و (اقرأ باسم ربك) ، وفي أخرى قال: « سجد رسولُ الله وَيُطِيدٍ في ( إذا السَّماءُ انشقَت ) و ( اقرأ باسم ربك ) » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٢ه ع في سجود القرآن ، باب سجدة (إذا الساء انشقت) ، وباب من قرأ السجدة في الصلاة فيسجد بها ، وفي صفة الصلاة ، باب الجهر بالعشاء ، وباب القراءة في العشاء ، ومسلم رقم ٧٧ه في المساجد ، باب سجود التلاوة ، والموطأ ١/ه ٢٠ في القرآن ، باب ماجاء في سجود القرآن ، وأبو داود رقم ٢٠٥٨ في الصلاة ، باب السجود في (إذا الساء انشقت) و ( إقرأ ) ، واللسائي ٧/٢٦ في الافتتاح ، باب السجود في (إذا الساء انشقت) .

أُخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وللنسائي قال: • سجدَ أبو بكز وعمرُ ، ومَنْ هو خيرٌ منهما في ( إذا السَّما ٤ انشقَّت ) و(اقرأ باسم ربِّبك) ، ((). المفصَّل مجملاً

٣٨٠١ - (رـ ابن عباس ) • أنَّ رسولَ الله ﷺ لم يسجدُ في شيء من المُفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة • أخرجه أبو داود (٢) .

[ النوع ] السادس : في دعاء السجو د

٣٨٠٢ – ( ت رسى - عائة رضي الله عنها ) قالت: • كان رسولُ الله عنهاً ) قالت: • كان رسولُ الله عنها وتجهي الذي خَلَقَهُ ، وشقَّ سمعَهُ وَبَصِرَهُ ، بحو لِهِ و تُورِّتهِ ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنساني (٣) .

وزاد رزين : ﴿ وَكَانَ يَقُولَ ؛ اللَّهُمُ أَكْتُبُ لِي بَهَا أَجْرَأَ ، وُحُطَّ عَنِّي بَهَا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٧٨ه في المساجد ، باب سجود التلاوة ، وأبو داود رقم ٢٤٠٧ في الصلاة ، باب السجود في ( إذا السباء انشقت ) و ( اقرأ ) ، والترمذي رقم ٣٧ه و ٤٧ه في الصلاة ، باب ماجاء في السجدة في ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) و ( إذا السباء انشقت ) ، والنسائي ٢/١٧ و ٢٦٢ في الافتتاح ، باب السجود في ( إذا السباء انشقت ) ، وباب السجود في ( إذا السباء انشقت ) ، وباب السجود في ( اقرأ باسم ربك ) .

<sup>(</sup> ٧ ) رقم ١٤٠٣ في الصلاة ، باب من لم ير السجود في المفصل ، وفي إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٤ ١٤١ في الصلاة ، باب مايقول إذا سجد ، والترمذي رقبم ٥٨٠ في الصلاة باب مايقول في سجود القرآن ، والنسائي ٢/٢٢ في الافتتـــاح ، باب نوع آخر من الدعاء في السجود ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» / ٢٠٧٠ وصححه ووافقه الذهبي .

وِزْراً ، واجعلها لي عندك ذُخراً ، وتقبَّلُها منَّي كا تقبلتُها من داودَ عبدِكَ ورسو لك ، (۱) .

٣٨٠٣ ــ (تــ ابن عباس رضي الله عنها) قال : • جاء رَ بُجلُ إلى رسول الله وَلِيَّالِيَةٍ ، فقال : يا رسول الله ، رأيتُني الليلة وأنا نائم ، كأني أصلي خلف شجرة ، فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودي ، فسمعتُها تقول : اللهم اكتب لي بها أجرا ، و حُط عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذُخرا ، وتقبّلها مني كما تقبّلْتها من عبدك داود ، قال ابن عباس : فسمعتُ رسول الله ويَسِيِّلِيْ قرأ سجدة ، ثم سجد ، فقال مثل ما أخبره الرَّ بحلُ عن قول الشجرة ، أخرجه الترمذي (٢) .

## *العنسرع الثالث* في سجو د الشڪر

٣٨٠٤ – ( د ت ـ أبو بكرة رضى الله عنه ) قال : • كان رسولُ الله

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>٧) رقم ٧٩ ه في الصلاة ، باب مايقول في سجود القرآن ، ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه رقسم رقم ٣ ه ٠٠ ه في الصلاة ، باب سجود القرآن ، وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكمي ، وفيه كلام ، ورواه أيضاً ابن حبان في « صحيحه » والحاكم في « المستدرك » ٢/٧٧ موصححه ووافقه الذهبي ، ورواه بممناه أبو يعلى والطبراني من حديث أبي سعيد الحدري ، وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » ، كما ذكر ذلك ابن علان في « الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » ٢/٢٧٦ .

وَيُسِيِّنِهُ إِذَا جَاءِهِ أُمرُ سُرُوراً (۱) ، أُو 'بشَّرَ به (۱) ، خرَّ ساجداً ، شاكراً لله (۳) تعالى ، أخرجه أبو داود ، وفي رواية الترمذي : « أن النبيَّ وَيُسِّلِيْهِ أَتَاهِ أُمرُ فَشُرَّ به ، فخرَّ ساجداً ، (۱) .

مع رسول الله وَ الله عنه مكة نريد المدينة ، فلما كُنّا قريباً من عَزْوَرا (" نزل مع رسول الله وَ الله عنه أي ربد المدينة ، فلما كُنّا قريباً من عَزْوَرا (" نزل فرفع (") يديه ، فدعا الله عز و جَلّ [ ساعة ] ، ثم خر ساجداً ، ثم مكث (" طويلاً ، ثم قام فرفع يديه [ فدعا الله ] ساعة ، ثم خر ساجداً \_ قال أبو داود: وذكر أحمد [ بن صالح ] ، ثلاثاً \_ ، قال ، إني سألت ربي ؟ و شفَعْت لأمني ، فخرَر ث ساجداً لربي شكراً (") ، ثم رفعت رأسي ، فأعطاني ثلث أمني ، فخرَر ث ساجداً لربي شكراً (") ، ثم رفعت رأسي ،

<sup>(</sup>١) نصب « سروراً » بتقدير : يوجب ، أو حال ، بمعنى ساراً ، وفينسخ أبي داود المطبوعة : إذا جاءه أمر سرور ، بالاضافة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : أو يسر به ، من السرور ، وهو كذلك في بمض النسخ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: شكراً لله .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود رقم ٤٧٧٤ في الجهاد ، باب في سجود الشكر ، والترمذي رقـــم ١٥٧٨ في السبر ، باب ماجاء في سجدة الشكر ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٤٣٩٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة والسجدة عند الشكر ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>ه) عزورا ، بغتح العين وسكون الزاي وفتح الواو والراء مقصوراً ، ويقال : عزور،على وزن قسور : ثلية الجحفة ، عليها الطريق من المدينة إلى مكة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع ونسخ أبي داود المطبوعة : ثم رفع .

<sup>(</sup>٧) في المطبوع ونسخ أبي داود المطبوعة : فكثُّ .

<sup>(</sup>٨) في المطبوع ونسخ أني داود المطبوعة : ساجداً شكراً لربي .

فسألتُ ربي لأمتي ، فأعطاني تُلُثَ أُمّتي ، فخَررتُ لربي ساجداً شكراً ('' ، ثم رفعتُ رأسي ، فخررتُ ساجداً للم على الله على الله على المؤرثُ ساجداً لربي ، أخرجه أبو داود ('') .

الباسب الثاني

في صلاة الجماعة ، وفيه خمسة فصول

الفصل لأول

في وجوبها والمحافظة عليها

٣٨٠٦ ( مم س - أبو هربرة رضي الله عنه) قال: • أتى رسولَ الله ويَسْلِلْهُ رَجِلُ أَعْمَى، فقال: يا رسولَ الله ، إنه ليس لي قائد يقودُني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله ويَسْلِلْهُ أن يُرَّخصَ له ؟ فرَّخصَ له ، فلما وكَّل دعاه ، فقال : [ الصلاة ] ؟ قال: نعم، قال: فأجب أخرجه مسلم والنسائي (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوع ونسخ أبي داود المطبوعة : فخررت ساجداً شكراً لربي .

<sup>(</sup> ٢ ) رقم ه ٧٧ ٢ في الجهاد ، باب في سجو د الشكر، و في سنده يحيي بن الحسن بن عثمان ،وهو مجمول .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٣٥٣ في المساجد، باب يجب إتبان المسجد على من سمع النداه ، والنسائي ٢/٩٠٠ في الامامة ، باب الحافظة على الصلوات حيث بنادى بهن .

#### [ شرح الغربب] :

( يُلاَوِمُني ) المُلاَوَمَةُ : الموافقة والمناسبة ، قبال الحَطابي : هكذا يروى في الحديث : • يُسلووُمني ، بالواو ، والصواب : • يُلايمني ، أي : يُوافِقُني ، وأما المُلاَومَةُ ، فإنها : مُفَاعَلَةُ من اللَّوْمِ ، وليس هذا مَوْضِعُه . ( الهوامُ ) هوامُ الأرض : حَشرَ اتُها التي لا يَقْتُلُ سَمَّها .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٧هه في الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٧٩٧ في المساجد ، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٣ ه ه في الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ، والنسائي ٢/٠١٠ في الامامة ، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى ببن ، وإسناده صحيح ، لكن ليس في نسخ أبي داود والنسائي المطبوعة في هذه الرواية « وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من رخصة » ، ومعناها عند أبي داود في الرواية الأولى ، وعند ابن ماجه رقم ٢٧٧.

( فحي َّ مَلا ) • حي • : كلمة مفردة بمعنى : هَلُمَّ ، • وهلا • بمعنى : عَجُّلُ و وأشرعُ ، فجُعِلت الكلمةُ كلمةً واحدةً ، و بُنيت • حي َ • على الفتح •

٣٨٠٨ – ( ر ـ عبر الله بن عباسى رضي الله عنها ) قال : قـــال در سولُ الله عَيْنِيَّةٍ : • من سمع المنادي فلم تَمِنعُهُ من اتَّبَاعه عذر ﴿ ـ قـــال : وما العُذْر ؟ قال : خوف أو مرض ـ لم تُقبل منه الصلاة ُ التي صلَّى . أخرجه أبو داود (١) : .

والذي نفسي بيده ، لقد مَمَمت أن و هربرة رضي الله عنه ) قال المنافقين على المنافقين على المنافقين على المنافقين و العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يَعْالَمُونَ مافيهما لأتَوْهُما ولو حَبُواً ، ولقد مَمَت أن آمرَ بالصلاة فتقام ، ثم آمرَ رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنّار ، وفي رواية نحوه ، وقال في آخره: « فأحرق على من لايخرج إلى الصلاة يَقْدُونُ ، والمناه على المناه والمناه المناه الله المناه المنا

 <sup>(</sup>١) رقم ١٥٥ في الصلاة ، باب التشديد في ترك الجماعـــة ، وفي إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية ، ضمفوه لكثرة تدليسه ، لكن للحديث شاهد عند ابن ماجه رقم ٩٩٧ بلفظ: « من سع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » ، وإسناده صحيح ، وقد صححه غير وأحد .
 (٢) لعل هذه الفقرة من زيادات الحميدي .

فَيُوذَّنَ لِهَا ، ثم آمَ رجلاً فيَوْمَّ الناس ، ثم أُخَالِفَ إلى رجال ، فأحرُّق عليهم بُيوتَهم، والذي نفسي بيده ، لو يعلم أحدُهم أنه يجد عَرْقاً سَميناً ، أو مَرْمَاتَيْنَ حَسَنَتَيْنَ لشهدَ العشاءَ ، وفي أخرى له ، أن النبيُّ مَثَلِيُّنِ قال : ﴿ لقد هَمَمْتُ أَن آمرَ بالصلاة فتقامَ ، ثم أُخالفَ إلى منازل قوم لايشهدون الصلاةَ فأَحرْقَ عليهم ، وأخرجه مسلم : • أن رسولَ الله ﴿ لِلَّهِ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْض الصلوات ، فقال: لقد هَمَمتُ أن آمرَ رجلاً يصلِّي بالناس،ثم أخالفَ إلى رجال يتخلَّفُونَ عنها ، فآمرَ بهم فيُحرِّفوا عليهم بحُزَّم الحطب بُيوتَهم ، ولو علم أحدُهُمْ أنه يجد عظماً سميناً لشهدها ـ يعني: صلاةً العشاء ـ ، وله في أخرى قال: لقد هَمَمت أن آمُر فِتْنَانِي أن يستعد والي بحُز م من حطب، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم ُتحَرَّقَ بيوت على من فيها، وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي رواية البخاري الأولى ، وفي أخرى لمسلم وأبي داود قال:قالرسولُ الله ﷺ « لقد هَمَمتُ أَن آمرَ فتيتي فيجمعوا لي 'حزَماً من حَطَب ، ثم آتيَ قوماً يصلُّونَ في بيوتهم اليستُ بهم عِلَّةٌ ، فأحرُّ قَها عليهم ، قيل ليزيد \_ هو ابن الأصم \_ [ يا أبا عَوْف ] : الجمعةَ عَني ، أو غيرَ ها ؟ قال : ضَّمَّنَا أَذُنَّايَ إِن لم أكن سمعتُ أَبَا هريرةَ يَأْثُرُهُ عن النِّي مِيَالِيَّةِ، ولم يَذْكُر ْ جُمُّعَةً ولا غيرَ ها ، وأخر جه الترمذي مختصراً فال: قال النبي وَلِيَكِينَةِ: • لقد هممت أن آمر َ فتيتي أن يجمعو ا حُر مَ الحطب،

ثم آمر َ بالصلاة فتقامَ ، ثم أحرقَ على أفوام لايشهدون الصلاة ، ('). [شرح الغربب]

( حَبُواً ) الْحُبُو : المشي على الأبدي والرُّكُب .

( عَرْفاً ) العَرْقُ : العَظْمُ بمــا عليه من بقايا اللحم بعد ما أُخِذ عنه معظم اللحم .

(المَرْمَاةُ) بفتح الميم وكسرها ، في تأويلها وشرحها اختلاف ، ونحن نحكي ما قيل فيها ، قال الأزهري ؛ هو ما بين ظيلني الشاة ، قال : وقسال أبو عبيد : هذا حرف لاأدري ما وجهه ؟ إنه هكذا يُفَسَّر [يريد به حَقَارَته] وقال الأزهري : المَرْماتَانِ : سهان يريي بها الرَّبُحلُ ، فيُحْرِزُ سَبقَه ، فيقول : سابق إلى إحراز الدنيا وسَبقها ، و يَدَعُ سَبق الآخرة . قال : والمِرْمَاة : سهم الأهدَاف ، وقال الجوهري : المِرْمَاةُ : نَصُلُ مُدوَّد للسهم ، قال : وهو مثل السَّروة ، والسَّروة ، هيقال : وهو مثل السَّروة ، والسَّروة ، سهم صغير ، قال : وأما الذي في الحديث ، فيقال :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٤٠١ – ١٠٨ في صلاة الجماعة ، باب وجوب صلاة الجماعــة ، وفي الحصومات ، باب إخراج أهل المعاصي والحصوم من البيوت بعد المعرفة ، وفي الأحكام ، باب إخراج الحصوم وأهل الربب من البيوت بعد المعرفة ، ومسلم رقم ١٥٦ في المساجد ، باب فضل صلاة الجماعة ، والموطأ ١٣٠١ و ١٣٠٠ في صلاة الجماعة ، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، وأبو داود رقم ٤١٥ و ٤١٥ في الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ، والترمذي رقم ٧٢٧ في الصلاة ، باب ماجاء فيمن يسمع النداه فلا يجيب ، والنسائي ٧٧٧ في الامامة ، باب التشديد في التخلف عن الجماعة .

المر مَاةُ ؛ الظَّلْفُ ، قال ؛ وقال أبو عبيد؛ هو ما بين ظلني الشاة ، قال : [وقال] ؛ ولا أدري ما وجهه ؟ إلا أنه هكذا يفسَّر ، وقال الهرويُ ؛ قال ابنُ الأعرابيُ ؛ المر مَاةُ في الحديث ؛ هو السهم الذي يُر مَى به ، وذكر أبضاً في كتابه قول الأزهري الثاني ، والذي ذكره الحميديُ في كتابه [هو] ما حكيناه عن الهروي وهذه الأقوال كما تراها ، وبحق ما قال أبو عبيد ؛ ما أدري ما وجهه ؟ ( يأثرُهُ ) أثر ثن الحديث آثرُهُ ؛ إذا رويتَه عن غيرك وحدً ثت به .

وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه ، أو مريض ، إن كان المريض ليَم نفاقه ، أو مريض ، إن كان المريض ليَم نيس بين رَ جُلِينِ حتى يأتي الصلاة ، وقال ؛ إن رسول الله عَلَيْ علَّمنا علَّه مَن الهُدَى ، وإن من سنن الهُدَى ؛ الصلاة في المسجد الذي يُؤذّن فيه ، أخرجه مسلم ، وفي رواية أبي داود قال : « حافظوا على هؤ لاء الصلوات الحنس حيث يُنادَى بهن ، فإنّهن من سنن الهدى ، وإن الله تبارك و تعالى شرع لنبيّه عَلَيْن من سُنن الهدى ، وإن الله تبارك و تعالى شرع لنبيّه عَلَيْن من سُنن الهدى، ولقد رأيتُنا وما يتخلّف عنها إلا منافق بين النفاق ، ولقد رأيتُنا وإن الله تبارك و مساجد في بيته ، ولو صليتم في بيو تكم ، وتركتم مساجد كم : تركتم سُنة نبيكم ، ولو تركتم سُنة نبيكم ، ولو تركتم مساجد كم : تركتم سُنة نبيكم ، ولو تركتم مساجد كم المنائي هذا المعني أطول

<sup>(</sup>١) في مسلم : ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم .

منه ، وسيجي في و فضل صلاة الجماعة ، من و كتاب الفضائل ، من حرف الفاء <sup>(۱)</sup>.

#### [ شرح الغربب ]

( يُهَادَى ) جــــاء الرجل يُهَادى بين رَجُلَيْنِ ، إذا جاء متَّكِتاً عليها في مِشْيته .

٣٨١١ – ( ت - ابن عباس رضي الله عنهما) • أُستِلَ عن رجل يصوم النهارَ ويقوم الليلَ ، ولا يشهدُ الجماعةَ ولا الجمعة ؟ فقال : هذا في النسار ، أخرجه الترمذي (٢) .

الدرداء وهو مُغْضَب ، فقلت : ما أغضبَك؟ قال : والله ، ما أعرف من أبو الدرداء وهو مُغْضَب ، فقلت : ما أغضبَك؟ قال : والله ، ما أعرف من أمر محمد وللله الله الهم يصلُون جميعاً ، . أخرجه البخاري (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ١٥٢ في المساجد ، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ، وأبو داود رقم . ه ه في الصلاة ، باب في التشديد في ترك الجماعة ، والنسائي ١٠٧/٢ و ١٠٩ في الامامة ، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٢١٨ في الصلاة ، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب ، قال : قال مجاهد : وسئل ابن عباس عن رجل ... النح ، وقال في آخره : حدثنا بذلك هناد ، حدثنا المحاربي ، عن ليث عن مجاهد ، وليث ، وهو ابن أبي سلم ، ضعيف ، ومع ذلك فقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ٢٤/١ ٤

<sup>(</sup>٣) ٢/ ١١٥ في صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الفجر في حماعة .

# الفصل لاثاني

#### في تركهـا للعذر

٠ بارسول الله ، إن السُّيُول تحولُ بيني وبين مسجد قومي ، فأحِبُ أن تأتيني وبين مسجد قومي ، فأحِبُ أن تأتيني في مكان من بيتي أتّخذه مسجداً ، فقال رسولُ الله وَ الله والله والل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٣/ في صلاة الجماعة ، باب الرخصة في المطر والعلة ، وباب إذا زار الامام قوماً فأمهم ، وفي المساجد ، باب إذا دخل بيناً يصلي حيث شاء وحيث أمر ، وباب المساجد في البيوت ، وفي صفة الصلاة ، باب يسلم حين يسلم الامسام ، وباب من لم يرد السلام على الامام ، وفي المتطوع ، باب صلاة النوافل جماعة ، وفي المفازي ، باب شهود الملائكة =

#### [ شرح الغريب ]

( اشتد النهار ) : إذا علا .

٣٨١٤ ــ ( فع م له و س ـ ابن عمر رضي الله عنه ) و أنـــه نادى للصلاة في ليلة ذات بَرْدِ وربح ومطر ، وقال في آخر ندائه : ألا صلُّوا في رِحالكم ، ألا صلُّوا في الرِّحال ، ثم قال: إن رسولَ الله ﴿ عَلِيْكُمْ كَانَ يَأْمُرُ المؤذُّنَّ إذا كانت ليلةُ باردةُ أوذاتُ مطرفي السُّفَر أن يقول: ألا صلُّو ا في رحالكم • و في رواية أذَّن ابنُ عمر في ليلة باردة ، ونحن بضَجْنانَ ، ثم قال : ألا صلُّوا في رحالكم ، وأخبر أن النبيُّ وَلِيُلِيِّهُ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا 'بُؤَدِّن ، ثم يقول على إثره : ألا صلُّوا في الرِّحال ، في الليله الباردة ، أو المطيرة في السفَرِ ، · أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضاً : • أن ابن عمر نزل بضَجنانَ (١) في ليلة باردة ، فأمر المنادي ، فنادى ، إن الصلاة في الرِّحال ، وحدَّث نافع عن ابن عمر : • أن النبيُّ وَلِينَا كَانُ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة ، أمر المنادي فنادى : إن الصلاة في الرِّحال ، وله في أخرى : قال ، نادى منادي النبيُّ وَلِيْكُونِ

بدراً ، وفي الأطعمة ، باب الحزيرة ، وفي الرقاق ، باب العمل الذي ابتغي به وجه الله ، وفي استنابة المرتدين والمعاندين ، باب ماجاء في المتأولين ، رمسلم رقم ٣٣ في الايمان ، باب الدليل على أن من مات على النوحيد دخل الجنة قطعاً ، والموطأ ٧٧/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الصلاة ، والنسائي ٧/٠٨ في الامامة ، باب إمامة الأعمى .

<sup>(</sup>١) موضع أو جبل بين مكة والمدينة .

بذلك [ في المدينة ] في الليلة المطيرة ، والغداة القَرَّة ، . وفي رواية النسائي : « أن ابنَ عمر أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بَرد وربح ، فقـــال : ألا صلّوا في الرِّحال ، فإن النبيَّ مَيِّئِلِيَّةِ كان يأمر المؤذِّن إذا كانت ليلةٌ باردة " ذات مَطَرِ يقول : ألا صلّوا في الرِّحال ، (۱) .

قول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، صلّوا في رِحالكم، أخرجه النسائي (٢) يقول: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، صلّوا في رِحالكم، أخرجه النسائي (٢) (م ت د - مابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: ﴿ خَو جَنا مَعَ رَسُولِ اللهُ وَيَتَلِيْنِ فِي سَفَرٍ فَهُ طِرْ نَا ، فقال: ليُصَلّ من شاءً منكم في رَحْلِهِ ، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٩/٧ في الأذان باب الأذان المسافرين إذا كانوا جاعة ، وفي الجاعة ، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ، ومسلم رقم ٢٩٧ في صلة المسافرين ، باب الصلاة في الرحال في المطر ، والموطأ ٢٩/٧ في الصلاة ، باب النداه في السفر وعلى غيير وضوء ، وأبو داود رقم ٢٠٦٠ و ٢٠٦١ و ٢٠٦٢ و ٢٠٦٢ في الصلاة ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة ، والنسائي ٢/٥١ في الأذان ، باب الأذان ، في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل : أخرجه النسائي ، وفي المطبوع ، أخرجه الموطأ ، وهو خطأ ، وقد رواه النسائي ٢/٤/٢ و ه ١ في الأذان ، باب الأذان في التخلف وشهود الجماعة في الليلة المطيرة ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٩٩٨ في صلاة المسافرين ، باب الصلاة في الرحال في المطر ، وأبو داود رقسم ٥٠٠ في الصلاة ، ١٠٦ في الصلاة ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة ، والترمذي رقم ٥٠٩ في الصلاة ، باب ماجاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال .

٣٨١٧ ــ (سى - أبو المليح [بن أسام: ]) عن أبيه قال : • كذا مع وسول الله والله والله

## الفصل لأثاث

في صفة الإمام وأحكامه ، وفيه ثلاثة فروع المصفح العندرع الأول في أو لَى الناس بالإمامة

الدر و الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

<sup>(</sup>١) ٢/١١/ في الامامة ، باب العذر في ترك الجماعة ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً أبو داود رقم ١٠٥٧ و ١٠٥٨ و ١٠٥٩ في الصلاة ، باب الجمعة في اليوم المطير .

ولا في سُلطانه ، وذكر الباقي، هذه رواية مسلم، وفي رواية الترمذي مثل الأولى وقال فيها: • فأكبرُهم سِننا، ولا يُدوَم الرَّجلُ في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه ، وفي رواية أبي داود: • يَدُومُ القومَ أقر وهم لكتاب الله ، وأقدَمُهم قراءة ، فإن كانوا في القراءة سواة ، فليدُومُهم أقد مهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواة ، فليؤمّهم أكبرُهم سِنسا ، ولا يُدومُ الرَّجلُ في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يُجلَسُ على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه \_ قال شعبة : فقلت لإسماعيل ، ما تَكْرِمَتُهُ ؟ قال : فِرَاشُهُ ، وفي أخرى له مثل رواية مسلم ، ولم يذكر فيها • أقدَمُهُم قراءة ،

وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود ، ولم يذكر • فأقد مُهم قراءة ، وله في أخرى عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود: أن رسول الله وَلِيْنِيْقِ قال: • لا يُدَوّمُ الرَّجلُ في سلطانه ، ولا يُجلَسُ على تَكْرِ مَتِهِ في بيته إلا بإذنه ، وأخرج النرمذي هذه الرواية عن أوس : أن رسول الله وَلِيَّالِيَّهُ قال . . . . ولم يذكر أبا مسعود ('' .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٧٣ في المساجد ، باب من أحق بالامامة ، والترمذي رقـم ٣٣٥ في الصلاة ، باب ما جاء من أحق بالامامة ، ورقم ٣٧٧ في الأدب ، باب رقم ٤٣ ، وأبو داود رقم ٨٨٥ و ٣٨٥ و ٤٨٥ في الصلاة ، باب من أحق بالامامة ، والنسائي ٣/٣٧ و ٧٧ في الامامة ، باب من أحق بالامامة ، وباب اجتاع القوم وفيهم الوالي .

#### [شرح الغريب]

( تَكْرِيمَتِه ) تَكْرِيمَةُ الرَّجُلِ : مَوْضِعُ جلوسه في بيتهِ ، وما يَقْعُدُ عليه من مطرّح أو نحوه ،

٣٨١٩ ــ ( م سى ـ أبو سعيد الخدري وضي الله عنه ) قال : قال النبيُّ وَاللهُ عَنْهُ ) قال : قال النبيُّ وَقَمْ ، وأحقَّهُم بالإمـــامة : أقر تُوهُم ، . أخرجه مسلم والنسائي (١١) .

• ٣٨٢٠ – (خ م سى ت و - مالك بن الحويرة رضي الله عنه ) قال :

• أتينا رسول الله وَ الله و ا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٦٧٣ في المساجد ، باب من أحق بالامامة ، والفسائي ٧/٧٪ في الامامــة ، باب اجتاع القوم في موضع هم فيه سواء .

- زاد في رواية - قال : ('وكانا متقارِ بَيْن '') في القراءة م . وفي رواية النسائي عتصراً قال : قال ('') : « أتيت أنا وابنُ عَمَّ لي ـ وقال مرة : أنا وصاحبُ لي ـ إلى النبيُ وَلِيَا إِنْ مَا اللهِ مَا فَأَذُنا وأقيا ، وليؤمّكما أكبَرُكما ، وفي رواية الترمذي وأبي داود هذه المختصرة : قال الترمذي : « أنا وابنُ عَمَّ لي ، وفي أخرى لأبي داود زيادة : قال : « وكنا متقارِ بَيْنِ في العلم » '' .

#### [شرح الغربب] :

(شَبَبَة ) : جمع شابٌّ ، مثل كَا تِبٍ وَكُتْبَةٍ .

المحرّبُ المحرّبُ المعلّبُ العقبِلِي ) قال: «كان مالكُ بنُ الْمُحوّبُوثِ العقبِلِي ) قال: «كان مالكُ بنُ الْمُحوّبُوثِ يأتينا إلى مُصلاً نا يتحدّثُ ، فحضرتِ الصلاةُ يوماً ، قال أبو عطية ، فقلنا له ، وَقَلْمُ لَا يُقَدّمُ فَصِلَّةً ، قال لنا : قدّموا رجلاً منكم يصلّي بكم ، وسأحدّثكم لم

<sup>(</sup>١) أي : خالد الحذاء ، أحد الرواة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وكنا متقاربين ، وما أثبتناه من «صحبح مسلم» المطبوع .

<sup>(</sup>٣) قال الأولى تعود على النسائي ، والثانية على مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٢/٢ و ٣ ه في الأذان ، باب الأذان للسافرين إذا كانوا جماعة ، وباب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد ، وفي الجماعة ، باب اثنان فا فوقها جماعة ، وباب إذا استووا في الغراءة فليؤمهم أكبرهم ، وفي الجماد ، باب سفر الاثنين ، وفي الأدب ، باب رحمة الناس والبهام ، وفي خبر الواحد ، باب ماجاه في إجازة خبر الواحد الصدوق ، ومسلم رقم ١٢٠ في المساجد ، باب من أحق بالامامة ، وأبو داود رقم ١٩ ه في الصلاة ، باب من أحق بالامامة ، والترمذي رقم ١٠ و في الصلاة ، باب ماجاه في الأذان في السفر ، واللسائي ٢٧/٧ في الامامة ، واب تقديم ذوي السن .

لاأصلي بكم ؟ سمعت رسول الله والله الله والله يقول: من زار قوماً فلا يؤمّهم ، وليؤمّهم رجل منهم، أخرجه أبو داود والترمذي، وفي رواية النسائي مختصراً قال: سمعت النبي والله يقول: إذا زار أحدُكم قوماً فلا يُصَلِّينَ بهم "". وزاد رزين في آخر الرواية الأولى: وسمعته يقول: لا يؤمّن دَجُل رجلا في سلطانه إلا باذنه ، ولا يجلس على تَكُر مَته إلا بإذنه ،

٣٨٢٣ – ( خ رس - عمرو بن سلم رضي الله عنه ) قال : و كُنّا باه عَمر الناس الساس؟ ما هذا الرجل؟ باه عَمر الناس الساس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون ، يَزْعُمُ أن الله أرسله ، أوحى إليه كذا ، فكنت أحفظ ذلك الكلام ، فيقولون ، يغرى في صدري ، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح ، فيقولون ، اتركوه وقومه ، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال ، جشتم والله من عند النبي والله حقاً فقال وصلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤ محم أكثر كم أكثر كم عين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤ محم أكثر كم كم أكثر كم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٩٦ه في الصلاة ، باب إمامة الزائر ، والترمذي رقسم ٣٥٦ في الصلاة ، باب ما جاه فيمن زار قوماً لايصلي بهم ، والنسائي ٣/٠٨ في الامامة ، باب إمامة الزائر . وأبو عطية العقيلي ، قال أبو حاتم : لايعرف ولا يسمى ، وقال الحافظ في « التهذيب » : وقال ابن المديني : لايعرفونه ، وقال أبو الحسن القطان : مجهول ، وصحح ابن خزيمة حديثه . أقول : ولكن يشهد له حديث أبي مسعود الذي تقدم رقم ٣٦١٨ فهو به حسن .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : بما ممر الناس ، أي بموضع .

قرآناً ، فنظروا فلم يكن أحدُ أكثرَ قرآناً مني ، لماكنتُ أتلتِّي من الرأكبان ، فقدً مُوني بين أيديهم وأنا ابنُ ست، أو سبع سنين، وكانت على بُرْدةُ ،كنتُ إذا سجدت تَقَلَّصَت عنِّي، فقالت امرأة من الحيِّ : ألا تغطُّوا عنا أست قار أكم؟ فَاشْتَرَوْا ، فَقَطَّعُوا لِي قَيْصاً، فَافْرَحْتُ بِشَيْءَ فَرْحَى بِذَلْكُ القَمْيُصِ، هَذَهُ رُوايَة البخاري ، وفي رواً يَةَ أَبِي داود قال : ﴿ كُنَّا بِحَاضِرٍ مَيرٌ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النِّي مَيْكَانِينَ ، فكانوا إذا رجعوا مَرْوا بنا فأخبرونا أنَّ رسولَ الله مِيَكَانِينَ قال كذا، وقال كذا ، وكنت ْ غلاماً حافظاً ، فحفظت ْ من ذلك قرآناً كثيراً ، فانطلق أبي وافداً إلى النبيِّ مِيْكِالِيِّهِ في نفر من قومه ، فعلَّمهم الصلاةُ ، وقال : يؤثُّمكم أَقرُ وُكُم ، وكنتُ أقرأُهم لما كنتُ أحفظُ ، فقدَّمُوني ، فكنتُ أَوْمُهم وعليَّ بُردةً صغيرةً ، فكنت أذا سجدت الكشفت عنى ، فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنا عَوْرَةً قار بِثُكُم ، فاشتَرَوْا لي قيصاً مُعَانيّاً ، فما فرحت بشيء بعدَ الإسلام فرحي به ، فكنتُ أُوَّمُهم وأنا ابنُ سبع سنين ، أو عمـــان سنين ، وفي أخرى له ﴿ قال : فكنت أُوَّمُهم في بردة مُورَّصلة فيها فَتْق ، فكنت ُ إذا سجدتُ خرجتُ استى، وفي أخرى له ﴿ أُنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيُّ مِسْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ أَرادوا أَن ينصرفوا ، قالوا : يا رسولَ الله ، من يَــُؤُمُّنا ؟ فقـــال ؛ أكثرُكم جمعاً للقرآن، أو أُخذاً للقرآن، فلم يكن أحدُ من القوم جمع ما جمعتُ ، قال: فقدُّموني وأنا غلام، وعليَّ شَمْلة لله ، قال: فما شهدت ُ مجمّعاً من

جَرْمُ(') إلا كنتُ إمامَهم ، وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومي هذا . .

وفي رواية النسائي مختصراً قال: « لما كانت وَ قُعَةُ الفتح بَادَرَ كَلُ قُوم بِإسلامهم ، فذهب أبي بإسلام أهل بُحواتًا (٢) ، فلما قَدِمَ استقبلناه ، فقال: بإسلامهم ، فذهب أبي بإسلام أهل بُحواتًا (٢) ، فلما قَدِمَ استقبلناه ، فقال: جثتُكم والله من عند رسول الله عَيْنِيلَةٍ ، فقال: صلاةً كذا في حين كذا ، وصلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن [ لكم ] أحد كم ، وليؤمّكم أكثر كم قرآنا ، وأخرج منه طرفا آخر ، فقال : « لما رجع قومي من عند النبي مَيِّلِيلِيّهِ ، قال : ليؤمّكم أكثر كم قراءة للقرآن ، قال : فدعوني من عند النبي مَيِّلِيّهِ ، قال : ليؤمّكم أكثر كم قراءة للقرآن ، قال : فدعوني فعال يولون لأبي : ألا تغطّي عنا است ابنك ؟ ، وله في أخرى قال : فكانوا يقولون لأبي : ألا تغطّي عنا است ابنك ؟ ، وله في أخرى قال : ليؤمّكم أكثر كم قرآنا ، فكنت أوهم وأنا ابن في منا المن منا كثر كم قرآنا ، فكنت أوهم وأنا ابن منين ، (٣) .

<sup>(</sup>١) بجيم مفتوحة وراء ساكنة ، وم قومه .

<sup>(</sup>٧) بالقصر والمد ، وهو علم مرتجل ، حصن لعبد القيس بالبحرين ، فتحه العسلام بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ( ١٧ ) عنوة ، قالوا: وجواثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة ، قال عياض : وبالبحرين أيضاً موضع يقال له : قصر جواثا .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ١٨/٨ في المفازي ، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، وأبو داود رقم ه٨٥ و ٨٦٥ و ١٨٥ في المحالة ، باب من أحق بالامامة ، والنسائي ١٠٥ و ١٠ في الأذان باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر ، وفي القبلة ، باب الصلاة في الإزار ، وفي الامامة ، باب إمامة الفلام قبل أن يحتلم .

#### [ شرح الغربب ]

( يُغْرَى ) يقال : غَرِيَ هذا الحديثُ في صدري : إذا التصق به ، كأنه أَلْصَقَ بالغراءِ .

( تُلَوِّم ) التَّلَوْم : المَكْثُ والانتظار .

( بحاضر ) الحاضر ، القوم النُّزُول على ما يقيمون به ، و لا يَرْحَلُون عنه ، وهو فاعل بمعنى : مفعول ، حاضر بمعنى محضور .

( تَقَلَّصَت ) تَقَلَّص الثوب عن الإنسان: إذا قَصْرَ وارتفع إلى فوق. ( سَمْلَة ) الشَّمْلَةُ ؛ كَسَاء يُشْتَمل به : أي يُتِغَطَّى .

٣٨٢٣ – ( ر ـ ابن عباس رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَاللهِ قَال : اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ قال : اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

## *العث رع الثاني* فيمن تجوز <sup>\*</sup> إمامته ومن لاتجوز

٣٨٢٤ ــ (خ ب - ابن عمر رضي الله عنه) ) قال: ﴿ لمَا قَدِم المهاجرون الأُوَّلُونَ نَزِلُوا الْعَصَبَة ـ موضعاً بقباءَ ـ قبل مَقدَم النبي وَلِيَا اللهِ كَانَ يَـوُهُم

<sup>(</sup>١) رقم ٩٠ه في الصلاة ، بابمن أحق بالامامة ، وفيسنده حسين بن عيسى الحنفي ، وهوضعيف، وللفقرة الثانية شواهد تقدمت في الأحاديث التي قبله .

سالم مولى أبي تُحذيفة ، وكان أكثر َهُم قرآناً ، وفي رواية لل قَدِم المهاجرون الأولون المدينة كان يَئُو مُهم سالم مولى أبي حذيفة ، وفيهم عمر ، وأبو سلمة ابنُ عبد الأسد ، وفي أخرى نحوه وفيه ، وفيهم عمر ، وأبو سلمة ، وزيد ، وعامر بن ربيعة ، أخرجه البخاري وأبو داود (۱۱) .

٣٨٢٥ ( خ ـ عائة رضي الله عنها ) • كان يَـثُو ثُمها عبدُ ها ذَكُوات من المصحف ، أخرجه البخاري في ترجمة باب (٢٠) .

٣٨٢٦ ــ ( ر ـ أنس ) قال : استخلف النبي مَيَّالِلَةِ ابنَ أُمِّ مَكْتُومُ يَــُومُ الناسَ وهو أعمى ، أخرجه أبو داود (٣) .

٣٨٢٧ – ( خ م د ت ـ جابر رضي الله عنه ) • أن معاذاً كان يصلّي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣ه١ في صلاة الجماعة ، باب إمامـــة العبد والمولى ، وفي الأحكام ، باب استقضاء الموالي واستعالهم ، وأبو داود رقم ٨٨ه في الصلاة ، باب من أحق بالامامة .

<sup>(</sup>٧) تعليقاً ٧/ه ه ١ في الامامة ، باب إمامة العبد والمولى ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أبوبعن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف ، ووصله ابن أبي شببة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف ، ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان بأبي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن غرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئة علام لم يعتق ، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان،وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور ، وخالف مالك فقال : لايؤم الأحرار إلا إن كان قارئاً وم لايقرؤون ، فيؤمهم ، إلا في الجمعة لأنها لاتجب عليه ، وخالفه أشهب ، واحتج بأنها نجزئه إذا حضرها .

<sup>(</sup>٣) رقم ه ٩ ه في الصلاة ، باب إمامة الأعمى ، وإسناده حسن .

مع الني مُتِيَالِينُ عَشَاءَ الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود،وفي أخرى لأبي داود والبخاري والترمذي «أن معاذَ بنَ جبلكان يصلِّي مع رسولِ الله ﷺ ثم يرجع إلى قومه فيو مُهم، (<sup>()</sup> ٣٨٢٨ \_ ( د - أم ورفز [بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر] بن نوفل [ الأنصارية رضي الله عنها ] ) • أن رسولَ الله مِتَنْكِنْتُهُ لما غزا بدراً قالت : قلتُ له : يا رسولَ الله ، ائذن لي في الغزو معك، أُمِّضُ المرضَى ، وأداوي الجرحي ، لعلَّ الله يرزقني الشهادة ، فقال لهـــا رسولُ الله مُشَالِّينَ : قِرِّي في بيتك ، فإن الله يرزقك الشه\_ادة ، فكانت تسمَّى الشهيدة ، قال : كانت قد قرأت القرآنَ ، فاستأذَنت النبيُّ وَلِيُّكِيُّ أَن تَتَّخذُ فِي دارها مؤذِّناً ، فأذنَ لها ، قال : وكانت قد دُبَّرت غلاماً لها وجارية ، فقاما إليها بالليل فغَّماها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، فأصبحَ عمرُ ، فقام في الناس فقال : مَنْ [كان | عنده من َهٰذين علمُ ؟ أَو من رآهما فليجيءُ بهما ، [ فأمر بهما ] فَصْلِبا ، فكانا أوَّلَ مصلوب بالمدينة ، وفي رواية : عن أمُّ ورقةَ بنت عبدالله بن الحارث بهذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢٧ في صلاة الجماعة ، باب إذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ، وباب من شكا إمامه إذا طول ، وباب إذا صلى ثم أم قوماً ، وفي الأدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ، ومسلم رقم ه ٢٤ في الصلاة ، باب القراءة في المساء ، وأبو داود رقم ٩٩ه و ٠٠٠ في الصلاة ، باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة ، والترمذي رقم ٩٨ه في الصلاة ، باب ماجاه في الذي يصلى الغريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى .

#### [ شرح الغربب ]

( دُبَّرَت ) تدبير العبد والأمة : تعليق عِتقها بموت مولاهما ، بأت يقول: إذا مِت ُ فأنت حر ً .

( فَغَمَّاها ) الغمَّ : تغطيةُ الوجه ، فلا يخرج النَّفَسُ ولا يدخلُ الهواءُ ، فيموتُ الانسان .

٣٨٢٩ – ( خ - عبيد الله (٢) بن عدي [بن الخيار] (٣) ، أنه دخل على عثمانَ وهو محصورٌ ، فقال : إنّك إمامُ العامَّةِ ، ونزلَ بك ما ترى ، ويصلَّى لنا إمامُ فتنة ، ونتحرَّج من الصلاة مَعَهُ ؟ فقال : الصلاةُ أحسنُ ما يعمَل الناسُ ، فسياذا أحسنَ الناسُ فأحسِنُ معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنبُ إساءتهم » . أخرجه البخاري (١) .

<sup>(</sup>١) رقم ٩١ ه و ٩٢ ه في الصلاة ، باب إمامة النساء ، وفي سنده عبد الرحن بن خلاد ، وهو مجهول الحال .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عبد الله ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) وهو تابعي كبير ، ممدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عثان ابن عفان رخيي الله عنه من أقارب أمه .

<sup>(</sup>٤) ٢/٨٥/ و ٩ ه ١ في صلاة الجماعة ، باب إمامة المفتون والمبتدع .

سول الله وَيَطْلِلُهُ قَال : • ثلاثة لايقبل [ الله أ ] منهم صلاة : من تقدَّم قوماً وسول الله وَيَطْلِلُهُ قال : • ثلاثة لايقبل [ الله أ ] منهم صلاة : من تقدَّم قوماً وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دباراً \_ والدّبار :أن يأتيها بعد أن تفو ته ومن اعتبَد محرَّرة (۱)، أخرجه أبو داود (۲).

#### [ شرح الغربب ]

(دِباراً): جمع دَ ْبُرِ ، أو دُ ْبُرِ ، وهو آخر أوقات الشيء، وقيل: أراد بعد ما يفوتُ الوقتُ ، وقد ذُكرَ في الحديث .

( اعْتَبَدَ نُحَرَّرَةُ ) المحَرَّر ؛ المعتَق، أي ؛ الذي جعل ُحرَّا . واعْتَبَادُه ؛ السَّرْقَاْقُه واستهلاكه .

٣٨٣١ – ( ــ - أبو أمام رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَنْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَالُ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِعُونَ عَلَيْنَاعِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَاعِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ : محررة .

<sup>(</sup>٧) رقم ٩٣ ه في الصلاة ، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف ، وفيسه أيضاً عمران بن عبد المعافري ، وهو ضعيف ، ولكن الفقرة الأولى من الحديث صحيحة ، لها شواهد كثيرة ، منها الحديث الذي بعده .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ، أخرجه البخاري ، وهو خطأ ، والحديث عند الترمذي رقم ٣٦٠ في الصلاة ،
 باب ماجاء فيمن أم قوماً وم له كارهون ، وإسناده حسن ، حسنه الترمذي وغيره .

#### [شرح الغريب]:

( الآبِق ) أَبَقَ العبدُ يأ بِق : إذا هرب، فهو آبقٌ ، بالمد .

# الف رع الثالث في آداب الإمام تخفيف الصلاة

٣٨٣٢ ــ ( خ م د س ـ مابر رضى الله عنه ) قال : • كان معاذُ بنُ َجِبَلِ يصلِّي مع النِّي مِينَالِيَّةِ ، ثم يأتي فيؤمُّ قومَه ، فصلَّى ليلةً مع النَّي مِينَالِيَّةِ العِشاءَ ، ثم أتى قومَه فأمَّهم، فافتتح به ( سورة البقرة )، فانحرفرجل فسلَّم، ثم صلَّى وحدَّه وانصرف ، فقالوا له : أنافقتَ يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين َّ رسولَ الله ﷺ فَكَأْخبرَ نَّه ، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال : يا رسولَ الله إنَّا أصحابُ نواضحَ نعمل بالنهار ، وإن معاذاً صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتتح ب ( سورة البقرة )، فأقبلَ رسولُ الله ﴿ عَلِيْكِ عَلَى مَعَاذَ ، فقال: يا معاذُ ، أَفتَانَ " أنت؟ اقرأ بكذا ، واقرأ بكذا ، قال سفيان: فقلت لعمرو [بن دينار]: إن أَبَا الزُّ بَيْرِ حَدُّنُنَا عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ : اقرأ ( والشمس وضحاها ) ( والضحى ) ( والليل إذا يغشي ) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) فقال عمرو نحو هذا ، أخرجه البخاري و مسلم ، وللبخاري قال : • أقبل رجلٌ بناضحين وقد جنح الليلُ ،

فوافق معاذاً يصلِّي . . . ، وذكر نحوه ، وقال في آخره : • فلولا صلَّيتَ بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، ( والشمس وضحاها )،( والليل إذا يغشي )؟ فإنه يصلِّي وراءَك الكبيرُ والضعيفُ وذُو الحاجة ، أحسب في الحديث قـــال البخاري ، وقال عمرو [ بن دينار ] وعبد الله بن مِقْسم وأبو الزُّ بير عن جابر قرأ معاذ في العشاء , (البقرة) ، وأخرجه مسلم نحو ما تقدَّم بطوله، وفيه ذِكْر السُّوَرِ التي تقدَّمت ، ومنهم من رواه عن عمرو [ بن دينار ] عن جابر مختصراً و أن معاذاً كان يصلِّي مع النبيِّ عِينَاتِهِ عِشَاءَ الآخرة، ثم يَرْجعُ إلى قومه فيصلِّي بهم تلكَ الصلاة ، وقد تقدَّم ذلك . وفي رواية أبي داود قال : •كان معاذً يصلِّي مع الني مَعَيِّلِينَ ، ثم يَرْجعُ فيو مُنا ـ وقال مرة : ثم يرجع فيصلِّي بقومه ، فَأَخُرِ النِّي ۚ مِينَالِينَةِ ليلةَ الصلاةَ \_ وقال مرة: العشَاءَ \_ فصلَّى معاذُ مع النَّي مِينَالِينَهِ ثم جاء َ يَوْمُ قُومَه ، فقرأ ( البقرة ) ، فاعتزل رجل من القوم فصلَّى ، فقيل له :نافقتَ يا فلان ؟ فقال: ما نافقت م فأتى النبيُّ وَاللَّهِ فقال: إن معاذاً يصلَّى [مَعَكَ]، ثم يرجع فيؤ مُنَا [يارسولَ الله، وإنما نحن أصحاب نَوَ اضِح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يَوْ ثُمنا ] فقرأ بـ ( سورة البقرة) ، فقال: يا معاذ، أفتَّانُ أنتَ ؟ [ أفتان أنتَ ؟ ] اقرأ بكذا ، اقرأ بكذا ـ قال أبو الزبير : ( سبح اسم ربك الأعلى)

(والليل إذا يغشي ) ـ فذكرنا لعمرو [ بن دينار ] فقال : أراه قد ذَكَرَهُ ، وفي رواية ، قال : ﴿ فقال : يا معاذُ لا تكن فتَّاناً ، فإفه يصلِّي وراءَك الكبيرُ والضعيفُ وذُو الحاجة والمسافرُ ، وفي أخرى لأبي داود ، قال ـ وذكر قصة معاذ ـ قال : وقال النبي مُؤَلِّئِةُ للفتى : ﴿ كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَيْتَ ؟ قال:أَقرأُ بِ ( فاتحة الكتاب ) ، وأسألُ اللهَ الجنةَ ، وأعوذُ به من النار ، وإني لاأدري ما دَ نَدَ نَتُك ودند نَهُ معاذ؟ فقال رسولُ الله ﷺ ؛ أنا و معاذُ حول هاتين ، أو نحو ذلك ، وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وله في أخرى قال : «جاء رجلُ من الأنصار و قد أُفيمت الصلاةُ، فدخلَ المسجدَ فصلَّى خلف معاذ، فطوَّل بهم ، فانصرفَ الرجلُ فصلَّى في ناحية المسجد ، ثم انطلقَ ، فلما قضى معاذُ الصلاةُ ، قيل له : إن فلاناً فعل كذا وكذا ، فقال معاذٌ ، لئن أصبحتُ لأذكرنَ ذلك لرسول الله ﷺ ، فأتى معـــاذُ النبيُّ ﴿ وَلِلَّا لِم اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ ، فذكر ذلك له ، فأرسل رسولُ الله ﷺ إليه ، فقال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قـــــال : يا رسولَ الله، عَملُتُ على ناضح من النهار ، فجئتُ وقد أُقيمت الصلاةُ ، فدخلتُ ُ معه الصلاةَ ، فقرأ سورة كذا وكذا، فطوَّل ، فانصرفتُ ، [فصلَّيتُ] في ناحية المسجد، فقال النبي مَن الله والمعان المعاذ، أفتان بامعاذ ؟ وله في أخرى مختصراً، قال: • قام معاذ فصلَّى العشاءَ الآخرةَ فطوَّل ، فقال النبيُّ ﷺ: أفتَّانُ يامعاذ؟ أفتانُ يا معاذ؟ أين كنت عن (سَبِّح اسمَ رَبِّك الأعلى)، (والضحى)، (وإذا الساء انفطرت؟)، وفي أخرى قال: وصلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء الآخرة فطو لل عليهم، فانصرف رجل منا، فأخبِرَ معاذ عنه، فقال: إنّه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي وَلِيَّالِيَّةِ فأخبره بما قال معاذ ، فقال له النبي وَلِيَّالِيَّةِ أُخبره بما قال معاذ ، فقال له النبي وَلِيَّالِيَّةِ النبي وَلَيْلِيَّةٍ أَخبره بما قال معاذ ، فقال له النبي وصحاها) أثريد أن تكون فتانا يامعاذ؟ إذا أنمت الناس ، فاقرأ بر الشمس وضحاها) (وسبح اسم ربك الأعلى)، (والليل إذا يغشى)، و (اقرأ باسم ربك)، ("اشرح الغربب]

( َنَوَ اصِح ) النَّو اصِحُ : جمع َناضِح ، و هو البعير 'يسْتَقَى عليه · ( َجنَحَ الليل ) : أي أُقْبَلَ ظلامُه ·

( دَ نَدَ نَتُك ) الدَّ نَدَ نَهُ مِي أَن يَتَكَلَّمُ الْإِنسانُ بِالكَلامِ، فَتُسْمَعُ أَنغُمَتُهُ، ولا يُفْهَمُ مَا يقول ،

٣٨٣٣ ــ ( خ ط د س م ن - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٩٢/٣ - ٢٦٤ في صلاة الجماعة ، باب إذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ، وباب من شكا إمامه إذا طول ، وباب إذا صلى ثم أم قوماً ، وفي الأدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ، ومسلم رقسم ه٦٤ في الصلاة ، باب القراءة في العشاء ، وأبو داود رقم ٧٩٠ و ٧٩٠ و ٧٩٠ في الصلاة ، باب في تخفيف الصلاة ، والنسائي ٧/٧ و ٨٩ في الإمامة ، باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلات في ناحية المسجد ، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم ، وفي الافتتاح ، باب القراءة في المغرب ب ( سبح السم ربك الأعلى )، وباب القراءة في العشاء الآخرة ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) .

رسولَ الله وَ الله عليه الله والله والله

٣٨٣٤ – ( خ م - أبو مسعور البدري رضي الله عنه ) قـــال : جاء رجل إلى رسولِ الله وَتَطَلِّقُو فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان بما يُطيل بنا، فما رأيتُ النبي وَتَطَلِّقُ غضب في موعظة قط أشدً بما غضب

<sup>(</sup>١) رواه النخاري ٢٩٨/ في صلاة الجاعة ، باب إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ، ومسلم رقسم ٧٦ و أسلاة ، باب أمر الأئة بتخفيف الصلاة في تمام ، والموطأ ١٩٤/ في الجاعة ، باب السلاة ، السمل في صلاة الجاعة ، وأبو داود رقسم ٤٩٧ و و ٧٩٠ في الصلاة ، باب في تخفيف الصلاة ، والنساني ٢/٤ في الامامة ، باب ما على الامام من التخفيف ، والترمذي رقم ٣٣٦ في الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف .

يومَئذِ، فقال ؛ يا أيما الناسُ ، إن منكم مُنفِّرين ، فأيكم أمَّ النَّاسَ فليوجِزْ ، فإن من ورائه الكبيرَ والصغيرَ وذا الحاجة ، وفي رواية « فإن فيهم الضعيفَ والكبيرَ وذا الحاجة ، وفي أخرى « فليخفِّفْ ، فإن فيهم المريضَ والضعيفَ وذا الحاجة ، أخرجه البخاري ومسلم (۱) ،

#### [شرح الغربب] :

( مُنَفِّرِينِ ) المُنَفِّرُ : الذي يذكر للإِنسات شيئاً يخافه ويكرهه ، فينفر منه .

٣٨٣٥ ــ ( خ ر س - أبر فنارة رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ عَلَيْنَاتُهُ الصَّبِيِّ فَأَتَجُوزُرُ قَالَ: ﴿ إِنِي لاَ قُومُ فِي الصلاةِ أَرِيدُ أَنْ أَطُولًا فَيها ، فأسمعُ بكاءَ الصَّبِيِّ فأَتَجُوزُرُ فِيها ، فأسمعُ بكاءَ الصَّبِيِّ فأَتَجُوزُرُ فِي الصلاقي، كراهيةَ أن أشقَّ على أُمّه ِ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (٢) في صلاتي، كراهية أن أشقَّ على أُمّه ِ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (٢) [ شرح الغربب]

( فَأَتَجُوَّز ) التَّجَوُّزُ في الأمر ؛ التخفيفُ والتَّسهيلُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٦٨/٢ في صلاة الجماعة ، باب من شكا إمامـــه إذا طول ، وباب تخفيف الامام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وفي العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم ، وفي الأدب ، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ، وفي الأدب ، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ، وفي الأدب ، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ، وفي الأحكام ، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ، ومسلم رقم ٢٦٦ في الصلاة ، باب أمر الأممة بتخفيف الصلاة في تمام .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ١٦٩/٧ في صلاة الجماعـة ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، وفي صفة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، وأبو داود رقم ٧٨٩ في الصلاة ، باب تخفيف الصلاة للامر يحدث ، والنسائي ٧/٥ ٩ في الامامة ، باب ما على الامام من التخفيف .

(أَشُقُّ) أمر شاق : أي شديد .

٣٨٣٦ – ( خ م ن س - أنس بن مالك دضي الله عنه ) أنَّ النبيُّ وَيُطْلِقُونُ قَالَ : ﴿ إِنِي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدٌ أَنَ أَطْيِلُهَا ، فأسمعُ بكاءَ الصَّبى فأتجوَّزُ في صلاتي ، تمـــا أعلمُ من شِدَّة وَ نَجِد أَمَّه من بكائه ، وفي رواية قـــال : «كان رسولُ الله ﷺ يسمعُ بُكاءَ الصبيِّ مع أمَّه وهو في الصلاة ، فيقرأ بالسورة الخفيفة ، أو بالسورة القصيرة ، وفي أخرى قال : • ما صلَّيتُ وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ صلاةً من النبيِّ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ أخرى ﴿ وَإِنْ كَانَ لِيسَمِّعُ بِكَاءَ الصَّبِّي فَيَخَفِّفُ مِخَافَةً أَنْ تُفْتَتَنَ أَمُّه ، وفي أخرى قال: • كان النبيُّ وَلِيُطِّلِينُهُ مُهُوجِزُ الصلاةَ ويكمِّلها • وفي أخرى • كان يوجزُ في الصلاة ويتم من أخرى وكان من أخف الناس صلاةً في تمام، وفي أخرى ما صلَّيْتُ خُلْفَ أَحد أوجز صلاةً ولا أثمَّ من رسول الله وَيُعْلِينُونَ ، وكانت صلاتُه مُتقارِبَةً، وصلاةُ أبي بكر متقارِ بَةً، فلما كان عمرُ مَدَّ فيصلاة الصبح. هذه روايات البخاري ومسلم ،وأخرج الترمذي الرواية السابعة ، وله فيأخرى أن رسولَ الله ﷺ قال : ﴿ إِنِّي لَا شَمَعُ بِكَاءَ الصِّبِّي وَأَنَا فِي الصَّلَّاةِ ، فَأَخَفُّفُ عَافَةَ أَن ُتَفْتَتَنَ أَمُّه ، وأخرج النسائي الرواية السابعة <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٠٧، في صلاة الجماعة ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، ومسلم رقم ٩ ٢ ٤ و ٧٠ ٤ في الصلاة ، باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام ، ورقم ( ٣٧٣) في الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام ، والترمذي رقم ٢٣٧ في الصلاة ، باب ماجاء إذا أم أحدكم فليخفف ، ورقم ٢٧٣ في الصلاة ، باب ماجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لأسع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف، والنسائي ٢/٤ و و ٩ في الامامة، باب ماعلى الامام من التخفيف.

[ شرح الغريب ] ( سنان من الغريب عن المنان المنان

(وجدِ أُمَّه )الوَّجدُ ، الْحَزْنُ .

٣٨٣٧ – ( م د س - عثمان من أبي العاص رضى الله عنه ) ف\_ال : و آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله وَيُعْلِيُّهِ: إذا أَنَّمْتَ قُومًا فَأَخِفَّ بِهِم الصَّلَاةَ ، وفي رواية : أن رسولَ الله ﴿ قَالَ لَه : ﴿ أُمَّ قُومَكَ ، فَنَ أُمَّ قُومًا فَلَيْخَفُّ ، فإن فيهم الكبير ، وإن فيهم المريض ، وإنَّ فيهم الضعيف ، وإنَّ فيهم ذا الحاجة ، وإذا صلَّى أحدُكم وحدَّه فليصلُّ كيف شاء ، أخرجه مسلم ، وفي رواية أخرى له : أنَّ رسولَ الله ﴿ قَالَ لَه : • أَمَّ قُومَكَ ، قال : قلت ؛ يا رسولَ الله إني أجدُ في نفسي شيئاً ، قـال : ادْنُهُ ، فأجلسني بين يديه ، ثم وضع كَفَّه في صدري بين تَدْنِيَّ ، ثم قال ؛ تَحَوَّل منوضعها في ظهري بينكتني " ثم قال: أمَّ قومَكَ ، فن أمَّ قوماً فليخفُّفُ ، فإن فيهم الكبير ، وإن فيهم المريضَ، وإن فيهم الضعيفَ ، وإن فيهم ذا الحاجة ،وإذا صلَّى أحدُكم وحدَه فليصلُّ كيف شاء،هذه الرواية لم يذكرُها الحيديُّ في كتابه،وهي أتم روايات هذا الحديث ، وفي رواية أبي داود والنسائي قال : « قلت ُ ، يا رسولَ الله ، اجعلني إمام قومي ، قال : أنتَ إما ُمهم ، وَا ْقَتَد بأَضْعَفِهمْ ، واتَّخذُ مؤذَّناً لايأخذُ على أذانه أنجواً ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٦٨ في الصلاة ، باب أمر الأله بتخفيفالصلاة في تمام ، وأبو داود رقم ٣١ه. في الصلاة ، باب أخذ الأجر على التأذين ، واللسائي ٣٣/٧ في الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على أذانه أجراً .

٣٨٣٨ ــ (س ـ ابن عمر رضي الله عنهما) قال : • گان رسولُ الله عنهماً ) قال نام نا بالتخفیف ، و یَدُو منا با الصافات ) ، أخرجه النسائي (١٠) .

#### آداب متفرقة

٣٨٣٩ ( د ـ عبر الله بن أبي أو فى رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه كان يقومُ في الركعة الأولى من صلاة الظهر ، حتى لا يُسْمَعَ وَقَعُ قَدَمٍ وَأَتَّعُ أَخْرَجُهُ أَبُو داود (٢٠) .

عين الله مَيْمَالِيْهُ حين بقام الله مَيْمَالِيْهُ عين الله مِيْمَالِيْهُ عين بقام الله مِيْمَالِيْهُ عين بقام الصلاة في المسجد : إذا رآهم قليلاً جلس [ لم يُصَلِّ ]"، وإذا رآهم جماعةً صلى ، • أخرجه أبو داود (١٠) •

٣٨٤١ — ( ر ـ أبو مسمو د الزُّرَ في ) عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث سالم (°) .

٣٨٤٢ – ( د ـ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله

<sup>(</sup>١) ٣/٥٥ في الامامة ، باب الرخصة للامام في النطويل ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) رقم ٨٠٧ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في الظهر ، وفي إسناده جهالة .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة : ثم صلى .

<sup>(ُ</sup> عُ) رقم ه ع ه في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قموداً ، وسالم أبو النضر تابعي ، فالحديث مرسل ، وفيه أيضاً عنعنة ان جريج .

<sup>(</sup> ه ) رقم ٢ ٤ ه في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولم يأت الامــــام ينتظرونه قعوداً ، وأبو مسعود الزرقي مجهول ، وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج .

وَيُعِلِينَهُ : • لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحوَّلُ ، . أخرجه أبو داود (١) .

٣٨٤٣ – (ر. أبر هربرة) قال : قال رسولُ الله وَيُطَالِقُهُ : • أيعجِزُ احدُ كم أن يتقدَّم أو يتأَخر عن يمينه أو عن شماله ، زاد في حديث حماد • في الصلاة ـ يعنى : في الشبْحة ِ ، أخرجه أبو داود (٢).

عنه: • ولا يَتَطَوَّعُ الإمام ( أَبُو هُرِيرَةُ رَضِي الله عنه ) يُذْكُرُ عنه: • ولا يَتَطَوَّعُ الإمام في مكانه ، ولم يصح . أخرجه . . . (٣) .

<sup>(</sup>١) رقم ٦١٦ في الصلاة ، باب الامام يتطوع في مكانه ، وفي سنده ضعف وانقطاع .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٠٠٦ في الصلاة ، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ، وفي إسناده محاميل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكر البخاري تعليقاً ٢/٧٧ فقال: ويذكرعن أي هريرة رفعه: لايتطوع الامام في مكانه، ولم يصبح، قال الحافظ في در الفتح»: قوله: ولم يصبح، هو كلام البخاري، وذلك لضمف إسناده واضطرابه، قفرد به ليث بن أبي سلم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في قاريخه وقال: لم يثبت هذا الحديث، وفي الباب عن المفيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ؛ لايصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود وهو منقطع، (وقد تقدم رقم ١٩٨٠)، قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة باسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الامام حتى يتحول من مكانه، وحكى ابن قدامة في در المغني » عن أحد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عند حديث أبي هريرة ولا المفيرة، وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة، وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى صلى مع معاوية الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن عن تتكلم أو تخرج، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن عليه تتكلم أو تخرج، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن عليه تتكلم أو تخرج، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن عليه وسلم أمرنا بذلك، فغي هذا إرشاد إلى طريق الأمن

٣٨٤٥ – ( نافع - مولى ابن همر ) قال: • كان ابن عُمَرَ يصلّي في مكانه الذي صلّى فيه الفريضة بالناس ، وفعله القاسم ، أخرجه . . . ( )

سلمة رضي الله عنها) قالت: • كان رسولُ الله عنها) قالت: • كان رسولُ الله وَلَيْنِ عَمَّ فِي مَكَانُهُ يَسِيراً ، قالت ؛ فَنُرى (٢) والله أعلم للكي ينصرف النساء قبل أن يدركَهن الرجالُ ، وفي رواية • أن النساء في عهد رسول الله وَلَيْنِ كُنَّ إذا سَأَنَ من المكتوبة قُمْنَ ، وثبت رسولُ الله وَلَيْنِينَ

<sup>=</sup> من الالتباس ، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة ، ويؤخذ من مجموع الأدلة أن الامام أحوالاً ، لأن الصلاة إما أن تكون بما يتطوع بعدها ، أو لايتطوع ، الأول اختلف ، هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع ، وهذا الذي عليه عمل الأكثر ، وعند الحنفية : يبدأ بالتطوع ، وحجة الجمهور حديث معاوية ، ويمكن أن يقال : لا يتعين الفصل بين الفريضة والذكر ، بل إذا تنحى من مكانه كهى ، فان قبل : لم يثبت الحديث في التنحي ، قلنا : قد ثبت في حديث معاوية : «أو تخرج به ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصادة ... الخوانظر « الفتح» ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً ٢٧٧/٧ في صغة الصلاة، باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام، قال الحافظ في «الفتح»: هو موصول، وإنما عبر بقوله: قال، لكونه موقوفاً ، مفايرة بينه وبين المرفوع، هـذا الذي عرفته بالاستقراه من صنيعه، وقيل: إنه لا يقول ذلك إلا فيا حله مذا كرة، وهو محتمل، لكنه ليس بمطرد، لأني وجدت كثيراً مما قال فيه: قال لنا في الصحيح، قد أخرجه في تصاليف أخرى بصيغة حدثنا، وقد روى ابن أي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان بابن عمر يصلي سبحته مكانه. أقول: وروى عبد الرزاق في مصنفه رقم ٣٩٣٣ عن ابن عمر باسناد صحيح، أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه، قال: وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.

ومن صلى مِنَ الرِّجالِ ما شاء الله ، فإذا قام رسولُ الله وَ على قامَ الرجال، أخرجه البخاري ، وأخرج النسائي الثانية ، وفي رواية أبي داود قالت : • كان رسولُ الله وَ الله وَ إذا سلَّم مكث قليلاً ،وكانوا يرون أن ذلك كيا ينفذ النساء قبل الرجال ، (۱).

وعند الترمذي قال: « لا يَجِلُ لا مرى قال: قال رسولُ الله وَ الله والله والله والله والله واله والله وال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: ٣٧٨/٢ في صفة الصلاة ، باب •كث الامام في مصلاه بعد السلام ، وباب التسليم ، وباب حروج اللساء إلى المساجد بالليل والغلس ، وباب صلاة اللساء خلف الرجال ، والنساق ٣/٣ في السهو ، باب جلسة الامام بين التسليم والانصراف ، وأبو داود رقم ٠٤٠٠ في الصلاة ، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ونسخ أبي داود والترمذي المطبوعة : فقد دخل .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٩٠ في الطهارة ، باب أيصلي الرجل وهو حاقن ، والترمذي رقم ٧٥٣ في الصلاة ، باب ماجاه في كراهية أن يخس الامام نفسه بالدعاه ، ورواه أيضاً أحد في المسنده/٥٥٠ و ٢٦٠ و ٢٦٠ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وهو حديث حسن بشواهده ، سوى تخصيص نفسه بالدعاء .

م ٣٨٤٨ ــ ( د ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن الني ميتيالية قال ؛ 
م لا يَجِلُ لِرَ بُجلٍ يؤمن بالله واليوم والآخر أن يصلي وهو حقن حتى 
يتخفّف . . . ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ـ قال ؛ ولا يَجِلُ لرجل يؤمنُ بالله 
واليوم الآخر أن يَوْمٌ قوماً إلا بإذنهم ، ولا يخص " نفسه بدعوة دونهم ، فإن 
فعل فقد خانهم ، أخرجه أبو داود (۱) .

الفصل الرابع
في أحكام المأموم ، وفيه خمسة فروع
المنسرع الأول
في الصفوف ، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع] الأول: في ترتيبها

٣٨٤٩ – ( م سى د - أبو مسعو د البدري رضي الله عنه ) قال: • كَان دسولُ الله وَيُعَلِّقُ يمسح مناكبنا في الصلاة ، ويقول : استووا ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، لِيَلِنِي منكم أُولُو الأحلام والنَّهي ، ثم الذين يَلُونهم ، ثم الذين يلونهم ، قسل الذين يلونهم ، قسال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافاً ، أخرجه مسلم

<sup>(</sup>١) رقم ٩١ فيالطمارة ، باب أيصليالرجل وهوحاقن ، وهوبمعنى الذي قبله .

والنسائي، وأخرجه أبو داود، وأول حديثه قال: ﴿ لِيَلِنِي مَنْكُم أُولُو الأحلام، وحذف ما قبله (١).

#### [شرح الغربب]

( الأخلاَمَ والنُّهَى ) ؛ العُقُولُ والأَلبابِ •

• ٣٨٥٠ ــ ( م ن د ـ عبر الله بن مسمّو د رضي الله عنه ) أن رسول الله وسي الله عنه ) أن رسول الله وسي الله عنه الذين يلونهم ـ ثلاثاً ـ ولي الله و مَيْشات الأسواق ، أخرجه مسلم ، وزاد الترمذي وأبو داود « ولا تختلفوا فتختلف قلو بُكم ، قبل قوله : «وإنّياكم، قال الترمذي ، وقد روي عن النبيّ وسيّاتي و أنه كان يُعجِبُهُ أن يليَهُ المهاجرون والأنصار ليحفظواعنه ، (٢) عن النبيّ وسيّاتي و أنه كان يُعجِبُهُ أن يليَهُ المهاجرون والأنصار ليحفظواعنه ، (١) الشرح الغرب ] :

( مَيْشَات الأسواق ) الْهَيْشَةُ ؛ الاختلاط وكثرة اللَّغَطِ ، ويروى « هَوْ شَاتُ ، بالواو .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٣٤ في الصلاة ، باب تسوية الصغوف وإقامتها ، والنسائي ٢/٠ ٩ في الامامة ، باب ما يقول الامام إذا تقدم في تسوية الصغوف ، وأبو داود رقسم ٢٧٤ في الصلاة ، باب من يستحب أن يلى الامام في الصف وكراهية التأخر .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٣٣٤ في الصلاة ، باب تسوية الصغوف وإقامتها ، وأبو داود رقـــم ٥٧٠ في الصلاة ، باب ماجاء الصلاة ، باب من يستحب أن يلي الامام في الصف ، والترمذي رقم ٢٢٨ في الصلاة ، بابماجاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهي .

المسجد في الصّفّ المقدّم، فجبَذَني رجل من خلني جَبْدة فنحّاني، وقام مقاي، المسجد في الصّف المقدّم، فجبَذَني رجل من خلني جَبْدة فنحّاني، وقام مقاي، فو الله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف، فاذا هو أبي بن كعب، فقال ؛ يا فتى لا يَسْوُكَ الله ، إن هذا عهد من الني وَ الله النه النه الله الله القبلة، فقال ؛ والله ما عليهم آسى، فقال ؛ هلك أهل العقد و رب الكعبة - ثلاثاً - ثم قال ؛ والله ما عليهم آسى، ولكن آسَى على من أصلوا ، قلت ؛ يا أبا يعقوب ، ما تعني بأهل العقد ؟ قال ؛ والله ما أخرجه النسائي (۱).

#### [شرح الغربب] :

( َجَبَذَ ) اَلْجُبُذُ ؛ لغةُ في الْجُذُب ، وقيل ؛ هو مقلوب منه .

(أهل العقد والحلّ ) : هم الذين يرجع الناس إلى أقو الهم ، ويقتدون بهم : من الأكابر والعلماء والمتقدّ مين (٢) .

(آسي) الأسى ـ مفتوحاً ومقصوراً ـ : الْخُزْنُ ، أَسِيَ بَالَسَي أَسَى أُسيَّ •

٣٨٩٢ ـ ( خ م ط ت و س - ابن عباس رضي الله عنهما ) قــال : و صلَّيتُ مع رسولِ الله وَيُعِلِيْنِي ذاتَ ليلة ، فقمتُ عن يساره ، فأخذ بذُو اَبَتِي فجعلني عن يمينه ، وفي رواية قال : ﴿ بِتُ عند خالتي ميمونة ، فقام رسولُ الله

<sup>(</sup>١) ٨٨/٢ في الامامة ، باب موقف الامام إذا كان معه صبي وامرأة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الطبوع : والمقتدى بهم .

وفي أخرى ، بيدي ، وفي أخرى ، وذكر الحديث ، . وفي رواية ، برأس ، وفي أخرى ، بيدي ، وفي أخرى ، بيدي ، وفي أخرى ، بعضدي ، أخرجه الجماعة ، وفي أخرى لمسلم قال : ، بعثني العباس إلى النبي وسيال وهو في بيت خالتي ميمونة ، فبيت معه تلك الليلة ، فقمت عن يساره ، فتناولني مِن خلف ظهره ، فجعلني عن يمينه » وهذه الروايات أطراف من حديث طويل ، له روايات كثيرة ، وطرق عدية ، قد أخرجه الجماعة ، ويرد في • صلاة الليل ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/ ١٦٠ في صلاة الجاعة ، باب يقوم عن بين الامام بحذائه سواه إذا كانا أثنين، وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام إلى بمينه لم تفسد صلاتها ، وباب إذا لم ينو الامام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم ، وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى يمينه تمت صلاته ، وباب ميمنة المسجد والامام، وفي العلم ، باب السمر في العلم ، وفيالوضوم، باب التخفيف في الوضوء ، وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ، وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وفي الوتر ، باب ماجاء في الوتر ، وفي العمل في الصلاة ، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ، وفي تفسير (سورة آل عمران) ، باب قوله تعالى : ( إن في خلق السموات والأرض) ، وباب قوله تعالى : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ٠ وماب قوله تمالى: ( ربنا إنك من تدخل النار فقد أُخزيته ) ، وباب قوله تعالى : ( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمــان ) ، وفي اللباس ، باب الذوائب ، وفي الأدب ، باب رفع البصر إلى السهاء ، وفي الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل ،وفي التوحيد ، باب ماجاء في تخليقالسموات والأرض وغيرها من الحلائق ، ومسلم رقم ٧٦٣ في صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقمامه ، والموطأ ١٧١/١ و ١٣٢ في صلاة الليل ، باب صلاة الذي صلى الله عليه وسلم في الوتر ، وأبو داود رقم ٦١٠ و ٦١٦ في الصلاة ، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ، والترمذي رقم ٢٣٧ في الصلاة ، باب ماجاه في الرجل يصلي ومعه رجل ، والنسائي ٢/٤٠٢ في الامامة ، باب الجاعة إذا كانوا اثلن .

٣٨٥٣ - ( م د س - الاسو د [ن بزبر] و علقمة) • استأذنا على ابن مسعود\_ قال الأسود: وقد كنا أطلنا القعود على بابه\_ فخرجت الجاريةُ ، فاستأذنت ْ لهما ، فأذن لهما ،ثم قام فصلي بيني و بينه ،ثم قــــال؛هكذا رأيتُ رسولَ الله ﴿ لَيُسْلِكُونُ فَعُلُّ ﴾ أخرجه أبو داود ، وفي رواية النسائي قال : ﴿ دخلتُ أنا وعلقمةُ على عبد الله بن مسعود ، فقال : صلَّى هؤلاء ؟ قلنا : لا ، قال : قومو ا فصلُّوا ، فذهبنا لنقومَ خلفَهُ ، فجعل أحدَنا عن يميمنه ، والآخرَ عن شِمَاله ، فصلى بغير أذان ولا إقـــامة ، فجعل إذا ركع 'يشَبُّكُ بين أصابعه ، وجعلها فيما بين رُكبتيه ، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعل ،(١) وفي أخرى له • بغير أذان ولا إقامة • وقال : إذا كنتم ثلاثةً فاصنعوا هكذا ، وإذا كنتم أكثرَ من ذلك فليؤمَّكم أحد كم، وليفرِشْ كفَّيه على فخذيه، فكمَّا تُمَا بأطول من هذا اللفظ ، ويجيء في موضعه (٣) .

٣٨٠٤ ــ (سى ـ مسمور ـ غمرم فروة الاُسلمي ـ رضي الله عنه ) قال : • مَرَ بي رسولُ الله ﷺ وأبو بكر ، فقال لي أبو بكر : يا مسعود

<sup>(</sup>١) وهو النطبيق المنسوخ، وقد بقي عليه ابن مسعود، وقد تقدم الكلام عليه، انظر الصفحة (٢٦٩).

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٣١٣ في الصلاة ، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، والنسائي ٢٩/٤ و
 ه في المساجد ، باب تشبيك الأصابع في المسجد ، وفي الافتتاح ، باب التطبيق ، ومسلم رقم
 ٤٣٥ في المساجد ، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع .

أنت أبا تميم ـ يعني مو لاه ـ فقل له يحملنا على بعير ويبعث لنا بزاد ودليل ، فجثت إلى مو لاه فأخبر ته ، فبعث معي ببعير ووَطب من لَبَن ، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة ، فقام النبي وَيَطِيِّيني ، وقام معه أبو بكر عن يمينه ، وقد عرفت الإسلام وأنا معهـ ما فجئت فقمت خلفهما ، فدفع رسول الله ويَتَطِيِّتُهُ في صدر أبي بكر ، فقمنا خلفه ، أخرجه النسائي (۱).

#### [شرح الغربب]

( وَطب ) الوَظبُ : سِفَا اللبن خاصة ، قال ابن السَّكِّيت : هو جلد الجُّذَع فما فوقه .

الله عنه ) قسال : • ألا الا تعرى رضي الله عنه ) قسال : • ألا أحدُّ ثُكُم بصلاةً رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقام الصلاة ، فصف أحدُّ تُكُم بصلاة وسلم ؟ قال : فأقام الصلاة ، فصف الرُّ جَالَ ، وصَف خَلْفَهُم الغِلْمان ، ثم صلى بهم ، فذكر صلاته ، ثم قلل الرُّ جال ، وكذا صلاة وال عبد الأعلى : لا أحسبه إلا قال ... أمّنى ، .

<sup>(</sup>١) ٢/٤٨ و ٨٥ في الامامة ، باب موقف الامام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك ، وفي سنده بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ، وليس بالقوي ، ولكن له شواهد بمعناه في صف الاثنين خلف الامام ، والسنة في موقف الاثنين أن يصف خلف الامام ، خلافاً لمن قال : إن أحدهما يقف عن يمينه ، والآخر عن يساره ، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أفام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله ، وأجاب عنه ابن سيرين كما رواه الطحاوي بأن ذلك كان لضيق المكان .

أخرجه أبو داود <sup>(۱)</sup> .

٣٨٥٦ – ( س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : • صلَّيتُ إلى جنبِ رسولِ الله وَانا إلى جنبِ النبيُّ الله وَ الله وَ اللهُ وَانا إلى جنبِ النبيُّ اللهُ وَانا إلى جنبِ النبيُّ اصلَّى معه ، . أخرجه النسائي (٢) .

<sup>(</sup>١) رقم ٣٧٧ في الصلاة ، باب مقام الصبيان من الصف ، وفي سنده شهر بن حوشب ، وقــد ضعف لسوه حفظه ، ولكن يشهد له منجهة المعنى حديث قيس بن عباد الذي تقدم رقم ٣٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) ٨٦/٣ في الامامة ، باب موقف الامام إذا كان معه صبي وامرأة ، وفي سنده قزعة مولىلعبد القيس ، وفيه كلام ، ولكن\شهد له الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) هو علم على أخى أنس بن مالك من أمه .

وما هو إلا أنا وأمي وأمْ حَرَام خالتي ، فقال: قوموا فـُـلأُصَلِّ لكم ، قال : في غير وقت الصلاة ، قال : في غير وقت الصلاة ، قال : فصلى بنا ،،وقد تقدَّم لهذا الحديث روايات أخرجها الجماعةُ ، وهو مذكور في الباب الأول؛ فيا يصلَّى عليه ،(١) .

٣٨٥٨ – ( ت - سمرة بن مبندب ) قال : « أمرنا الني علي إذا كنا ثلاثة : أن يتقدَّمنا أحدُنا ، أخرجه الترمذي (٢٠).

٣٨٥٩ – (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) قال: « قت وراة ابن عَمر في صلاة من الصَّلوَات ، وليس معه أحد غيري، فخالف عبدُ الله بيده ، فجعلني حذاه معن يمينه ، أخرجه الموطأ (٣) .

• ٣٨٦٠ ــ (طـ عبد الله بن عنبة بن مسمود) قال : « دخلتُ على عُمَرَ ابنِ الخطابِ بالهاجِرَةِ ، فوجدُته يُسَبِّح ، فقمتُ وراءه،فقرَّ بني حتى جعلني حذَاه عن يمينه ، فلما جاء يَرُ فَأْ تَأْخَرُتُ فَصَفَفْنَا وراءَه ، أخرجه الموطأ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٦٦٠ في المساجد ، باب جواز الجماعة في النافلة ، وأبو داود رقم ٦٠٨ و ٩٠٠ في ١٠٠ في ١٠٠ في الصلاة ، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ، والنسائي ٨٦/٣ في الامامة ، باب إذا كانوا رجلين وامرأتين .

<sup>(</sup>٣) رقم ٣٣٣ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي مع الرجلين ، وهو حديث حسن ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود ، وجابر ، وأنس بن مالك ، والعمل على هذا عند أهل العمل قالوا : إذا كانوا ثلائة قام رجلان خلف الامام .

<sup>(</sup>٣) ١٣٤/١ في صلاة الجماعة ، باب العمل في صلاة الجماعة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) ١٥٤/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب جامع سبحة الضحى ، وإسناده صحيح .

٣٨٦١ ـ ( س - البراء بن عارب ) قـــال : • كُنَّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ النبيِّ وَلَيْكَ أَحْبِتُ أَن أكونَ عن يمينه ، أخرجه النسائي (١٠) .

٣٨٦٢ — ( م د ت س - أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : قـــال رسولُ الله وَ الله عنه ) قال : قـــال رسولُ الله وَ الله و ا

### [النوع] الثاني : في تسوية الصفوف وتقويمها

٣٨٦٣ - ( خ م ن و س - النعمان بن بشير رضي الله عنه ) قال :
سمعت النبي مَثِيَّالِيَّةِ يقول : ﴿ اَلسَّوْنَ صُفُو فَكُم ، أو ليُخَالِفَنَ اللهُ بين
وجوهكم ، . أخرجه البخاري و مسلم ، ولمسلم أبضاً قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ الله
وَلِيَّالِيَّةِ يُسَوِّي صُفُو فَنا ، حتَّى كَانَما يُسوِّي بها القِدَاحَ ، حتى رأى أنّا قد عَقَلْنا
عنه ، ثم خرج يوماً ، فقام حتى كاد أن بكبر ، فرأى رجلاً بادياً صَدْرُهُ ،

<sup>(</sup>١) ٩٤/٣ في الامامة ، باب المكان الذي يستحب من الصف ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٤٤٠ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، وأبو داود رقم ٢٧٨ في الصلاة ، الصلاة ، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، والترمذي رقم ٢٤٤ في الصلاة ، باب ذكر خبر صفوف باب ماجاء في فضل الصف الأول ، والنسائي ٣/٣٩ في الامامية ، باب ذكر خبر صفوف النساء وشر صفوف الرجال .

فقال : عبادَ الله ، لتُسَوَّنَ صُفُو َ فَكُم أُو لِيُخَالِفَنَ اللهُ بِين وجوهكم ، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي هذه الرواية الثانية ، وأخرج أبو داود أيضاً قال : • أقبل رسولُ الله عِيَّالِيَّةِ على الناس بوجه ، فقال : أقيموا صُفُو فَكُم ، أو ليُخَالفَنَ اللهُ بين قلوبكم ، صُفُو فَكُم ، أو ليُخَالفَنَ اللهُ بين قلوبكم ، قال : فرأيتُ اللهُ بين قلوبكم ، قال : فرأيتُ الرَّجلَ مِنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِب صاحبِه ، ور كبته بِر كبته ، وكم مَنْكِب صاحبِه ، ور كبته بِر كبته ، وكبته بر كبته ، وكبته بر كبته ، وكبته بر كبته ، وكبته بر كبته ، وكبته بين عفو فنا وكبية بكفيه ، وله في أخرى قال : • كان رسولُ الله وَ الله عَلَيْلِيْهُ يُسَوِّي صفو فنا إذا ثقنا للصلاة ، فاذا استو بناكبر ، (۱) .

٣٨٦٤ ـ ( خ م د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله وَ الله عنه ) قال وسولُ الله وَ الله والله وال

<sup>(</sup>١)رواه البخاري ٢٧٣/٢ في صلاة الجاعة ، باب تسوية الصفوف عند الاقامة ، ومسلم رقم ٣٣٦ في الصلاة ، باب في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، وأبو داود رقسم ٢٦٢ و ٣٦٣ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف ، والترمذي رقم ٢٧٧ في الصلاة ، باب ماجاء في إقامـــة الصفوف ، والنسائي ٢/٨٨ في الامامة ، باب كيف يقوم الامام الصفوف .

وفي رواية أبي داود:أن رسولَ الله ﴿ قَالَ إِنَّهُ قَالَ: ﴿ رُضُوا صُفُو فَكُم ، وَقَار بُوا بينها ، و َحاذُوا بالأعناق ، فو الذي نفسي بيده ، إني لأرى الشيطان يَتَخَلُّكُم. ويدخل من خَلَل الصَّفِّ كَأَنها الْحُذَفُ، وله في أخرى:قال محمد بن السائب: القبلة ؟ قلت : لا والله ، قال : كان رسولُ الله مَيْنَاتِي يضع َ يدَه عليه ، فيقول : استووا ، وعدَّلُوا صفوفكم ، وفي أخرى : « أن رسولَ الله ﴿ كَانَ إِذَا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ، ثم التَّفتَ ، فقال ؛ اعتدلوا ، سوُّوا صُفُّو فَكم ، ثم أخذه بيساره ، وقال : اعتدلوا ، سؤوا صفوفكم ، وفي أخرى له : أن رسولَ الله مِيْتَالِيْهِ قال: ﴿ أَتَمْوا الصفَّ المقدَّم ، ثم الذي يليه ، فما كان من نَقْص فليَكُن في الصف المؤخّر ، ، وأخرج النسائي رواية البخاري المفردة ورواية أبي داود الأولى ، إلى قوله: •بالأعناق، وروايته الثالثة، وله في أخرى أن النبيُّ ﷺ كان يقول : • استووا ، استووا ، استووا ، فوالذي نفسي بيده ، إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۲/۷۷ في صلاة الجاعة ، باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها ، وباب إقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف ، وباب إقامة الصف من تمام الصلاة ، وباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ، ومسلم رقم ۴۳۶ و ۶۳۶ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، وأبو داود رقم ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۷۸ و ۲۷۸ في الصلاة ،باب تسوية الصفوف ، والنسائي ۲/۷ في الامامـــة ، باب كم مرة يقول : استووا ، وباب حث الامام على رص الصفوف والمقاربة بينها ، وباب الصف المؤخر .

### [شرح الغريب]

( رُصُوا ) الرَّصُ : الاجتاع والانتظام ، ومنه قوله تعالى : (كَأَنَّهُمُّ بُنْيَانٌ مَرْضُوصٌ ) [ الصف : ٤ ] : أي متصل بعضُه ببعض .

(كأنها الحذّفُ ) الحذّفُ : الغَنَمُ الصّغارُ الحجازيةُ ، واحدها : حَذَفة وقيل: هي غنم صغار ، ليس لها أذناب ولا آذان ، يُجاه بها من ُجرَشِ [اليمن]، سُمِّيتُ حَذَفاً لأنها محذوفةُ عن مقدار الكبار .

قال : ﴿ أَقِيمُوا الصَفَّ ، فإن إقامة الصَّفُّ مَن ُحَسَنِ الصَّلَةِ ، وفي أخرى : ﴿ أَقِيمُوا الصَفَّ ، فإن إقامة الصَّفُّ مَن ُحَسَنِ الصَلَاةِ ، وفي أخرى : ﴿ أَن الصَلَاةَ كَانَت تَقَامُ لُر سُولِ اللهُ وَيَنْظِيْكُو ، فيأخذُ الناسُ مَصَافَهُم قبل أَن يقومَ النيُّ وَيَنْظِيْرُ مَقَامَهُ ، . أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الثانية (١١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٣٥ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، ورقم ٢٠٥ في المساجد ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، وأبو داود رقم ٤١ ه في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولميات الامام يتنظرونه قعوداً .

وصل صفاً . . . إلى آخره ، (١) .

#### [شرح الغربب] :

( ُفَرُجَات الشيطان) الفُر'جَاتُ: جمع ُفرْجة ، وهي آلخلَل الذي يَكُون بين المصلِّين في الصفوف ، فأضافها إلى الشيطان .

٣٨٦٧ – ( خ - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) • لما قَدِمَ المدينةَ ، قيل له : ما أنكرتُ مما عهدتَ رسولَ الله وَيَتَطِلْنَهُ ؟ قال : ما أنكرتُ شيئاً ، إلا أنّكم لاتقيمونَ الصفوفَ ، أخرجه البخاري (").

٣٨٦٨ – (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) • أن عُمَرَ ابنَ الحِطَّابِ كَانَ يَأْمَرُ بَتَسُويَةُ الصَفُوفَ ، فإذا جاؤُوا فأخبروه ، أَنْ قَدِ استوت ، كَبَر ، أخرجه الموطأ (٢٠) .

٣٨٦٩\_( ط. أبر سهبل [نافع]بن مالك [الا صبعي]) عن أبيه قال: وكنتُ مع عثمانَ ، فقامتِ الصَّلاةُ وأنا أُكلِّمه في أن يَفرِضَ لي ، فلم أذَلُ أُكلِّمهُ وهو يُسوِّيَ الحصباءَ بنعليه ،حتى جاءه رجالٌ قد كان وكلهم بتسوية

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٦٦٦ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف ، والنسائي ٣/٣ في الامامة ، باب من وصل صفاً ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٧) ٧/٥/٧ في صلاة الجاعة ، باب إثم من لم يتم الصفوف .

<sup>(</sup>٣) ١٥٨/١ في قصر الصلاة ، باب ماجاء في تسوية الصفوف ، وفي سنده انقطاع ، بين نافع وعمر ، ولكن يشهد له الحديث الذي يعده .

الصُّفُوفِ، فأخبروه أن قد استوت ، فقال لي : استَّو في الصف ، ثم كبَّر . . أخرجه الموطأ (١) .

• توسَّطوا (٣) الإمام ، و سُدُّوا الْحَلَلَ ، أخرجه أبو داود (٣) .

٣٨٧١ – ( ر - ابن عباس ) أن الني وَ اللهِ قال : • خيار كم أليَنُكم مناكبَ في الصلاة • . أخرجه أبو داود (١٠) ·

#### [ شرح الغربب ]

(أُلْيَنُكُمْ مَنَاكَب ) أراد بلين المناكب : لُزُومَ السَّكينة في الصلاة و [أن] لا يلتفت فيها ، وقيل:أراد به : أن لا يمنع على من أراد أن يدخل بين الصفوف ليَسُدَّ الحُلَلَ ، أو يضيِّق المكان ، فيُمكِّنَه من ذلك ، ولا يدفعه بمنكبه ، لتتراصً الصفوف ، ويتكائف الجمع .

مير الأمراء، فاضطَّر أنا الناس، فصلَّينا بين السَّاريتين، فلما صلَّينا قال أنس : كنا

<sup>(</sup>١) ٨/١ في قصر الصلاة ، باب ماجاء في تسوية الصغوف ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٧) في نسخ أبي داود المطبوعة : وسطوا ، وهو في البيهقي ٣/٤٠٠ باللفظ الذي ذكره المصنف ،
 قال المناوي في « فيض القدير » : أي : اجعلوه وسط الصف ، لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقرب ، أو المراد : اجعلوه من واسطة قومه : أي خيارهم ، وقال الموفق في « المغني » : ويستحب أن يقف الامام في مقابلة وسط الصف .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٨١ في الصلاة ، باب مقام الامام من الصف ، وإسناده ضعيف ، فيه يحيي بن بشير بن خلاد وأمه ، وهما مجهولان ، لكن للشطر الثاني من الحديث شواهد صحيحة .

<sup>(</sup>٤) رقم ٢٧٢ في الصلاة ،باب تسويةالصفوف ،وإسناده ضعيف ،ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها .

نتُقي هذا على عهد النبيُّ عَيِّطِيِّتُهُ ، أخرجه الترمذي والنسائي، وفي رواية أبي داوذ قال : • صلَّيتُ مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فد ُ فِعنــــا إلى السَّواري ، فتقدَّمْنا و تأَّخرُنا ، فقال أنس . . . وذكر الحديث ، (۱) .

سلام و أخذ زيادُ بنُ الجُعْد بيدي و نحن بالرَّقة ، فقام بي على شيخ يقال له ؛ وابصةُ بنُ مَعْبَد من بني أسد، بيدي و نحن بالرَّقة ، فقام بي على شيخ يقال له ؛ وابصةُ بنُ مَعْبَد من بني أسد، فقال زيادُ : حدَّ تَنني هذا الشيخُ وهو يسمعُ ؛ أن رسولَ الله وَيَتَلِيْقُ وأى رجلاً يصلي خلف الصف وحدَهُ ، فأمره أن يعيد الصلاة ، أخرجه الترمذي ، وأخرج أبو داود منه المسند ، وفيه « فأمره أن يعيدَ ، قال سليانُ بنُ حرب وأحرج أبو داود منه المسند ، وفيه « فأمره أن يعيدَ ، قال سليانُ بنُ حرب ، الصلاة ، "" .

# [ النوع ] الثالث : في الصف الأول ٣٨٧٤ ــ ( سي ــ العرباض بن ساربة رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٢٧٩ في الصلاة ، باب ماجاه في كراهية الصف بين السواري ، والنسائي ٢/٤ و في الامامة ، باب الصف بين السواري ، وأبو داود رقـــم ٣٧٣ في الصلاة ، باب الصفوف بين السواري ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ١٣١/٣ كما رواه الحاكم في «المستدرك» بأسانيد متعددة ، وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: علال بن يسار، وهو خطأ، والتصحيح من الترمذي وأبي داود و كتب الرجال.
 (٣) رواه الترمذي رقم ٣٣٠ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة خلف الصف وحده ، وأبو داود رقم ٢٨٨ في الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، ورواه أيضاً أحد وغيره، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

وَيُطْلِقُهُ كَانَ يُصلِّي عَلَى الصَّفُ الأُولَ ثلاثـــاً ، وعلى الصف الثاني واحدةً . . أخرجه النسائي (١) .

• ٣٨٧ - ( ر - عائة رضي الله عنها ) • أن رسولَ الله عليه قال : لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى أيؤ خرَهم الله أفي النار • . أخرجه أبو داود (٢٠) .

٣٨٧٦ - (وسى - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال ، وكان رسولُ الله وَ الله يَتَالِنَهُ يَتَخَلَّلُ الصفوفَ من ناحية إلى ناحية ، يمسحُ صدورنا ومناكبنا ، ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلو بكم ، قال : وكان يقول ، إن الله وملائكته يصلُون على الصَّفُوف الأول ، أخرجه أبو داود ، وعند النسائي و الصفوف المقدَّمة ، (٣). وفي أخرى لأبي داود قال كهمَس [بنُ الحسن] وقنا

<sup>(</sup>١) ٣/٣ و ٣٣ في الاقامــة، باب فضل الصف الأول والثاني، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم ٣٩ موارد، كما رواه ابن ماجه رقم ٣٩٦ في إقامة الصلاة، باب فضل الصف المقدم، والحاكم في « المستدرك » ٢/٤١٢ بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً، وللثاني مرة، وهو جديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) رقم ٢٧٦ في الصلاة ، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول من رواية عكرمة بن عمار ابن عمار العجلي عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ، وعكرمة بن عمار صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ، ولكن يشهد له مارواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخراً فقال لهم : تقدموا فائتموا بي ، وليأم بكم من بعدكم ، لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرم الله » ، وسبأتي رقم ٢٨٨٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٢٦٤ فيالصلاة ، باب تسوية الصفوف، والنسائي ٣/٩ ه و . ٩ فيالامامة، باب كيف يقوم الامام الصفوف ، وإسناده صحيح .

بمنى إلى الصلاة والإمام لم يخرج ، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة : ما 'يقْعِدْك ؟ قلت : ابن بريدة ؟ قال : هذا الشمود ، فقال لي الشيخ : حد "ثني عبد الرحن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله عَلَيْنَا طويلاً قبل أن يكبر ، قال : وكان رسول الله عَلَيْنَا فَعَوْل : إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول ، وما من يقول : إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول ، وما من خطوة يشيها العبد ، يصل بها صفاً ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

(الشُمُود): الغفلة والذَّهاب عن الشيء. وقيل السَّامِدُ:الرَّافع رأسه، وقد روي عن علي رضي الله عنه: • أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً للصلاة فقال: مالي أراكم سَامِدين؟ • . وقال النخعي: إنهم كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً ، ويقولون: ذلك الشمود.

٣٨٧٧ ــ ( م ـ أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله وَيُطَالِنَهُ قال: • لو يَعْلَمُونَ ـ أو تعلمون ـ ما في الصَّفُّ الأُوَّلِ لكانت تُورْعَةً ، • وفي أخرى • ماكانت إلا تُورْعةً ، أخرجه مسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٤ ه في الصلاة ، باب الصلاة تقام ولم يأت الامام ، وفي سنده مجهول ، لكن يشهد للشطر الأول من الحديث الرلااية التي قبله .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٩٤ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها .

٣٨٧٨ – (مرس مرس مرة رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه ) قال : قال رسولُ الله عنه الله عنه أللا تصفُّ الملائكة عند ربهم ؟ قلنا: وكيف تصفُ الملائكة عند ربهم ؟ قال : يُتِمُون (١) الصفوف المقدَّمة ، ويتراضون في الصف ، أخرجه أبو داود والنسائي ، وهو طرف من حديث قد أخرجه مسلم بطوله ، وفرَّقه أبو داود ، ويرد في الفصل الثالث من هذا الباب (٢) .

٣٨٧٩ ــ ( م د س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) • أن رسول َ الله عنه أن أن رسول َ الله عنه أصحابه تأخراً ، فقال لهم : تقدَّمُوا فائتَمُوا بي ، وليَأْتَمَّ بكم مَنْ بَعْدَكم ، لايزالُ قومُ يتأخرُون حتى يؤ خرَهم اللهُ ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٣) .

٣٨٨٠ - ( ر ـ عائمة رضي الله عنها ) أن رسول الله وَيُتَطِينُهُ قال : •إن الله و ملائكته ممثلون على مَيَامِن الصّفُوف ، . أخرجه أبو داود (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : يقيمون ، والتصويب من نسخ مسلم وأبي داود والنسائي المطبوعه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٣٠٠ في الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة ، وأبو داود رقسم ٢٦٦ في الصلاة ، بابتسوية الصغوف ، والنسائي ٢/٢ في الامامة ، بابحث الامام على رص الصغوف .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٣٨،٤ في الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ، وأبو داود رقسم ٣٨٠ في الصلاة ، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، والنسائي ٨٣/٢ في الامامة ، باب الائتهام بمن يأتم بالامام .

# الفسرع الثاني

في الاقتداء ، وشرا يُطه ولوازِمه ، وفيه أربعة أنواع [ النوع ] الأول : في صفة الاقتداء بالإمام قائماً وقاعداً

۳۸۸۱ — ( م د سی - مطان ن عبد الله الر"قاشی ) قال : « صلّیت ٌ مع أبي مُوسى الأشعري صلاةً ، فلما كان عند القَعْدَةِ قال رجلٌ من القوم ؛ أُ قِرَّت الصلاةُ بالبرِّ والزَّكاة ؟قال:فلما قضى أُبو موسىالصلاةَ وسلَّم،انصرف فقال : أَثْبِكُمُ القَائلُ كُلُّمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَأَرَمُّ القَوْمُ ، ثُمْ قَالَ: أَثْبِكُمُ القَائل [كلمة ]كذا وكذا ؟ فأرَّمَّ القوم ، فقال : لعلَّك يا حِطَّانُ قلتَهــــا ؟ قال : مَا تُقلتُهَا ، ولقد رَهِبتُ أَنْ تَبْكَعَني بها ، فقال رجلٌ من القوم: أنا قلتُها ، ولم أردْ بها إلا الخيرَ ، فقال أبو موسى : أما تعلَّمون كيف تقولون في صلاتكم ؟ إن رسولَ الله ﷺ خطبنًا فبيَّن لنا سُنْتنا ، وعلَّمنا صلا تنا ، فقال: إذا صلَّيتُم فأقيموا صُفُو فَكُم ، ثم لَيَوْ مُكم أحدُكم ، فإذا كَبَّر فكبُّروا .. وفي رواية : فإذا قرأ فأنصتوا ـ وإذا قال: (غير المغضُّوب عليهم و لا الضَّالين) فقولوا: آمين : يُجِبْكُم الله ، فإذا كَبَّر وركع ، فكتَّروا واركعوا، فإن الإمام يركعُ ا قَبَلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبَلَكُمْ : فقال رسولُ الله ﴿ اللَّهِ عَالِمُكَّا اللَّهُ عَالَكُ ، وإذا قال : سمع الله لمن حَمدَهُ ، فقولوا : اللَّهم ربنا لك الحمد : يسمَع الله لكم ، فإن

وسجد ، فكبِّروا واسجدوا ، فإن الإمام يسجدُ قبلَكم ويرفَعُ قبلَكم ، فقال رسولُ الله مُتَنْظِينُ ؛ فتلك بتلك ، وإذا كان عند القَعْدَة فليكن من أوَّلِ قول أحدكم: التَّحِيَّاتُ، الطيِّبات، الصلواتُ لله،السلام عليك أيَّها النيُّ ورحمةاللهِ وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله،وأن محمداً عبدُهُ ورسولهُ ، • أخرجه مسلم ، وأبو داود ، إلا أن أبا داود قـــال : وأشهد أن محمداً رسولُ الله ، . قال ، ولم يقل أحمد (٢) ، • وبركاته ، ولا قال: « وأشهد » و قال : « وأن محمداً » وفي رواية النسائى قال : « صلَّى بنا أبو موسى ، فلماكان في القَعدَةِ دخلَ رجلٌ من القوم ، فقال: أ قِرَّت الصلاةُ بالبرِّ والزَّكَاة ؟ فلما سلَّم أبو موسى أقبل على القوم ، فقال: أثيكم القائل هذه الكلمة؟ فأرَّمَّ القوم، فقال: يا حِطَّان، لعلك تُعلَّمَها؟ قلت: لا ، وقد خشيت (٣) أن تَبْكَعَني بها ، فقال : إن رسولَ الله وَيُطَالِّقُ كَانَ يَعَلَّمْنَا صَلاَ تَنَا وَسُنَّتُنَا ، فقال ، إنما الإمام لِيُؤتَّمَّ به ، فإذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا قال : ( غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين ) فقولوا ، آمين : يُجبُّكم الله ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجدَ فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، فإن الإمام يسجدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم،

<sup>(</sup>١) وفي رواية أخرى لمسلم : قضى على لسان نبيه .

<sup>(</sup> ٢ ) يعني أحمد بن حنبل ، وفي الطبوع : ولم يقل أحمد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الطبوع : وحسبت ، وهو تصحيف .

قال رسولُ الله وَ الل

#### [شرح الغربب] :

(أُقِرَّتِ الصلاة بالبِرِّ والزَّكاة ) أُقِرَّت : أي جُعِلت مُسْتَقِرَّة ، يعني أَنَّ الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن كُلَّما ذُكِرَتِ الصلاة ، فهي قارَّة مع الزكاة ، أي : مجاورة لها .

( فَأَرَمَّ ) أَرَمَّ القومُ : إذا سكتوا .

( تَبِكَعَنَى ) بَكَعْتُه : إذا استقبلتَه بما يكرهُ من القول.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٤٠٤ في الصلاة ، باب التشهد في الصلاة ، وأبو داود رقم ٧٧٣ و ٧٧٣ في الصلاة ، باب مبادرة الامام و٣/٣ في السهو ، الصلاة ، باب مبادرة الامام و٣/٣ في السهو ، باب نوع آخر من التشهد .

( فتلك بتلك ) قال الخطابي : هذا مردودٌ إلى قوله : ﴿ وَإِذَا قُرأً ﴿ غَيْرٍ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالين ) فقـــالوا : آمين، يُجِبْكُم الله عزَّ وجلَّ • يريد : أن كلمة • آمين • 'يسْتَجاب بها الدعاء الذي تضمَّنَتُهُ السورةُ أو الآيةُ ، كأنه قال: فتلك الدُّعُوةُ مضَمَّنة تلك الكلمة ،أو مُعلَّقة بها،أو نحوه من الكلام. وقيل : معناه : أَن يَكُونَ الكَلامُ معطوفاً على ما يليه من الكلام، وهو قوله : وإذا كبَّر وركع : فكبِّر وا واركعوا ، يربد:أن صلا تكم متعلَّقة بصلاة إمامكم فاتَّبعُوه ،وأنتَمُّوا به،ولا تختلفوا عليه،فتلك إنما تصح وتثبت بتلك، وكَذَلَكَ الفَصَلِ الآخر ، وهو قوله : ﴿ إِذَا قَالَ : سَمَعَ اللَّهُ لَمْنَ حَمَّدُهُ ۗ إِلَى أَنْ قال : فتلك بتلك ، يريد : أن الاستجابةَ مقرونةُ بتلك الدعوة، وموصولة بها ، فإن قول الإمام وسمع الله لمن حمده ، معناه : اسْتَجَاب دُعَاءَ من حمده ، وهو من الإمام دعاء للمأموم ، وإشارة إلى قوله : • رَّبنا ولك الحمد ، فانتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى ، فكان ذلك معنى قوله : • فتلك بتلك • . والله أعلم .

٣٨٨٢ – ( خ م د س - أبو هربرة د ضي الله عنه ) قال : قـــال د سول الله مِيَّالِيَّةِ ، • إنما بُجعِلَ الإمام لِيُوْتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبَّروا ، وإذا رَكَعَ فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا : اللَّهم ربَّبنا لك الحمد، وإذا صلى قــاعداً فصلُوا تُعُوداً • . وفي دواية

قال : • إنما بُجعلَ الإمام ليؤتمَّ به ، فلاتختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا:ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالساً فصلُوا بُجلُوساً أجمعون، وأقيموا الصَّفَّ في الصلاة، ، فإن إقامة الصَّفُّ من حُسَّن الصلاة ، . أخرجه البخاري ومسلم . وانتهت رواية مسلم عند قوله : • أجمعون ، ولمسلم قال : • كان رسولُ الله ﴿ يُعَلِّمُنَا ، يقول ، لا تُبَادرُوا الإمام ، إذا كَبَّر فكبِّرُوا ، وإذا قال : ( ولا الضالين ) فقولوا ، آمين ، وإذا ركع َ فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللَّهم ربنا لك الحمد ، زاد في رواية ، و لا ترفعوا قبله ، ولم يذكر فيها ، وإذا قال: ( ولا الضالين ) فقولوا : آمين ، . وفي أخرى له قال : • إنمـــا الإمامُ ُجِنَّةً ، فإذا صلَّى قاعداً فصلُوا تُعُوداً ، وإذا قال: سمع الله لمن حمدَهُ ، فقولوا: اللَّهم ربنا لك الحمد ، فاذا وَ آفق قولُ أهل الأرض قولَ أهل السهاء ، نُحفرَ له ما تقدُّم من ذُ نُبِه ، وفي رواية أبي داود قال : • إنما جُعل الإمام ليُوتمُّ به ، فاذا كَبَّر فَكُبِّرُوا ، وَلَا تُكبِّرُوا حَتَى يُكبِّرُ ، فَاذَا رَكِعُ فَارَكُعُوا ، وَلَا تركعوا حتى يركع َ ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنـــا لك الحمد ـ وفي رواية : ولك الحمد ـ وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجدَ ، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ،وإذا صلى قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعين ». وفي أخرى له: •وإذا قرأ فأ نصتُوا، قال أبو داود؛ وهذه الزيادة ليست بمحفوظة وفي رواية النسائي قال: • إنما 'جعِل الإمام ليُو تَمَّ به، فاذا كَبَّر فَكَبِّرُوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وله في أخرى إلى قوله: • فأنصِتُوا، (()

سقط رسول الله وَ الله عن فرس فَجُوشَ شَقّهُ الأَيَنُ فلاخلناعليه نَعُودُه ، وسقط رسول الله وَ الله عن فرس فجُوشَ شِقّهُ الأَيَنُ فلاخلناعليه نَعُودُه ، فحضرت الصلاة ، فصلًى بنا قاعدا ، فصلّينا وراء ه قعودا ، فلما قضى الصلاة قال ؛ إنما بُعول الإمامُ ليوتم به ، فاذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال ؛ سمع الله لمن حمده فقولوا ؛ ربنا ولك الحمد، وإذا صلّى قائماً وإذا صلّى قائماً ، أخرجه البخاري ومسلم .

قال الحميديُّ : ومعاني سائر الروايات متقاربة . قال : وزاد في كتاب البخاري قوله : • إذا صلَّى جالساً فصلُّوا جُلُوساً ، هو في مرضه القديم ، وقد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٤/٢ في الجماعة ، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ، وفي صفة الصلاة ، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ، ومسلم رقم ١٢٤ في الصلاة ، باب التمام المأموم بالامام ورقم ٥١٤ و ٢١٦ و ٢١٤ في الصلاة ، باب النهي عن مبادرة الامام بالتكبير وغيره ، وأبو داود رقم ٣٠٠ و ٢٠٤ في الصلاة ، باب الامام يصلي من قعود ، واللسائي ٢/١٤١ و ١٤٢ في الافتتاح ، باب تأويل قوله عز وجل : ( وإذا قرىء الغرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) .

صلى في مرضه الذي مات فيه جالساً ، والناسُ خلفَهُ قيامٌ ، لم يأمرهم بالقعود، وإنما نأخذ بالآخِر فالآخِر من أمر النبيِّ وَاللَّانِيُّ .

وأخرجه الموطأ وأبو داود ، وليس عندهما ذكر السجود ، وأخرجه الترمذي والنسائي ، وأخرجه النسائي مختصراً قال : • إن النبي وتلائي سقط من فرس على شقه الأيمن ، فدخلوا عليه يعودونه ، فحضرت الصلاة ، فلما قضى الصلاة قال : إنما الإمام ليؤتم به ، فاذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد ، (۱) وإذا سجم الله بمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد ، (۱)

( فَجُحِشَ ) اَلْجُحْشُ : هو أَن يُصِيبَهُ شيءٌ كَالْخُدْشِ فينسلخَ منه جلده . ٣٨٨٤ — (م سى د ـ مبار بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال : • اشتكى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/١٥١ في صلاة الجماعة ، باب إنما جعل الامام ليؤم به ، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر والحشب ، وفي صفحة الصلاة ، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد ، وفي تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد ، وفي الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وفي المظالم ، باب الفر فة والعلية ، وفي النكاح ، باب قول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ، وفي الطلاق ، باب قول الله تعالى : ( الدبن يؤلون من نسائهم ) ، وفي الأيمان والنذور ، باب من حلف لا يدخل على أهله شهراً ، ومسلم رقم ١١٤ في الصلاة ، باب اثبام المأموم بالامام ، والموطأ ١/٥٣١ في صلاة الجماعة ، باب صلاة الامام وهو جالس ، وأبو داود رقم ١٠٦ في الصلاة ، باب الامام يصلي من قعود ، والترمذي رقم ٢٠٦ في الصلاة ، باب ماجاه إذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً ، والنسائي ٢/٣٨ في الامامة ، باب الامام ، وباب الاثبام بالامام بصلى قاعداً .

رَسُولُ الله ﷺ ، فصلَّينا وراءه وهو قاعدٌ ، وأبو بكر يُسمعُ الناسَ تكبيرَهُ ، فالتفت إلينا فرآنا قياماً ، فأشار إلينا فقعدْنا ، فصلَّيْنَا بصلاته قعوداً ، فلما سلَّم قال: إن كَدُّ ثُمَّ آنفاً تفعلون فعلَ فارسَ والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ا تُتَمُّوا بأثِمَّتِكُم ، إن صلَّى قائمًا فصلُّوا قياماً ، وإن صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً ، . أخرجه مسلم والنسائي ، وفي رواية أبي داود ق ال ، ﴿ رَكُبُ النَّبِيُّ عَيْنِيُّ فُوساً بِالمَدينَةِ ، فَصَرَعَهُ عَلَى جَذَّم تَخَلَّة ، فَانْفَكُنَّتُ ۚ قَدَّمُهُ ، فأتيناه نَعُودُه ، فوجدناه في مَشْرُ بَةِ لِعَائِشَةَ ۚ يُسَبِّحُ جَالِساً ، قال: فقمنا خَلْفَهُ ، فسكت عَنَّا، ثم أتيناه مرَّة أخرى نعودُه، فصلى المكتوبة جالساً ، فقمن خَلْفهُ ، فأشار إلينا فقعدُنا ، قال ؛ فلما قضى الصلاة ، قال ؛ إذا صلَّى الإمام جالساً فصلُوا جلوساً، وإذا صلَّى الإمام قائماً فصلوا قياماً، ولا تفعلوكما يفعل أهل فارسَ بعظهائهم ، . وله في أخرى مثل رواية مسلم إلى قوله : « وأبو بكر يُسمعُ الناسُ تكبيرُه ، ثم قال . . . وساق الحديث . . ولم يَذْكُرُهُ (١).

[شرح الغربب]

( نَصَرَعَه ) صرعَ الرجل عن دابته : إذا سقط عن ظهرها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٠، في الصلاة ، باب اثنام المأموم بالامام ، والنسائي ٣/، في السبو ، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمنياً وشمالاً ، وأبو داود رقم ٢٠٠ في الصلاة ، باب الامام يصلى من قمود .

( جِذْم نخلة) جِذْمُ الشجرة : أصلها .

( مَشرُ بة ) المشرُ بة ـ بضم الراء وفتحها ـ : الغُرْ فَةُ .

( فَأَنْفَكَّتُ ) انفكاك الفدم ، نوع من الوَهَن والخَلْع .

• ٣٨٨٠ – ( غ م ط ر - عائة رضي الله عنها ) قالت : • صلَّى النيُّ وَسِيَّالِيَّةٍ فِي بِيته وهو شاكِ ، فصلَّى جالساً ، وصلَّى وراءً ، قومٌ قياماً ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف، قال : إنما نجعِل الإمام ليُو تَمَّ به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً ، . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (۱).

### [ شرح الغربب ]

( َ شَاكَ ِ ) الشَّاكي : المريض الذي يشكو أَ لَمُه و مرضَهُ .

٣٨٨٦ – (تـ عائة) قالت : • صلى النيْ عَيِّكِيَّةِ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فِي مرضه الذي مات فيه قاعداً ، أخرجه الترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣ ١ ٠ ٠ ٥ ١ في صلاة الجماعة ، باب إنما جعل الامام ليؤتم بـــه ، وفي تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد ، وفي السيو، باب الاشارة في الصلاة ، وفي المرضى، باب اثتام إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعدة ، ومسلم رقم ٢١٤ في الصلاة ، باب اثتام المأموم بالامام ، وأبو داود رقم ٥٠٠ في الصلاة ، باب الامام يصلي من قعود .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣٦٢ في الصلاة ، باب ماجاء إذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً ، وإسناده صحيح .

وقال<sup>(۱)</sup>: وقدروي عنها عن النبي وَلَيْكُو أَنه قال : • إذا صلَّى الإمام جالساً فصلُوا جلوساً •(۲).

ورويعنها : «أن النبيّ وَيَظِيُّهُ خرج في مرضه، وأبو بكر يصلّي بالناس فصلًى إلى جنب أبي بكر ، الناسُ يأتَمُّ ون بأبي بكر ، وأبو بكر يأتمُّ بالنبي ويُقطِّينُهُ ، (٣) .

٣٨٨٧ \_ ( ت س \_ أنس بن مالك رضي الله عنه ) قـــال : • صلَّى رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ فِي مرضه خلف أبي بكر قاعــداً في ثوب مُتَوَشَّحاً به ، . أخرجه الترمذي ، وأخرجه النسائي ، ولم يَذْكُرُ • قاعداً ، وقال : • في ثوب واحد ، وأنها آخر صلاة صلاً ها ، ".

٣٨٨٨ ــ ( ر ـ مصبي ـمن و لد سعد بن معاذ ) عن أُسَيْدِ بنِ خُضَير أَنه كان يؤ مهم ، قال : فجاء رسولُ الله وَ الله على ال

<sup>(</sup>١) أي : الترمذي .

<sup>(</sup>٣) ذكره الترمذي عقب الرواية التي قبله ، بغير سند ، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

 <sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث طويل ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها ،
 وقد ذكره الترمذي عقب حديث الباب بغير سند .

<sup>(</sup>ع) رواه الترمذي رقسم  $\pi \pi \pi$  في الصلاة ، باب ماجاء إذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً ، والنسائي  $\pi/\pi$  و للمامة ، باب صلاة الامام خلف رجل من رعيته ، وإسناده صحيح .

و قال : هذا الحديث ايس بمتصل (١) .

# [النوع] الثاني : في مسابقة الإمام

٣٨٨٩ ــ ( غ م ت رسى - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله عنه ) أن رسولَ الله عنه ) أن رسولَ الله ويلا إلى الله أما يَغْشَى أحدُ كم ـ أو ألا يخشى أحدُ كم ـ إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعلَ الله وأسَ مار ، أو يجعل الله صور ته صورة مار؟ ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ (").

• ٣٨٩ – ( ط ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) قال : • الذي يرفع رأسه ويخفضُه قبل الإمام فإنما ناصيتُه بيد شيطان • أخرجه الموطأ (٣) .

٣٨٩١ - ( م س - أنس بن مالك ) قال : • صلَّى بنا النبيُّ وَيَنْكُنُونَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٠٧ في الصلاة، باب الامام يصلي من قعود، وقال: هذا الحديث ليس بمتصل، وقال المنذري : وما قاله ظاهر ، فان حصيناً هذا إنما يروي عن التابعين ، لاتحفظ له رواية عن الصحابة ، سيا أسيد بن حضير ، فانه قديم الوفاة، توفي سنة عشرين، وقيل : إحدى وعشرين ، وقال الحافظ في «التهذيب» : روى عن أسيد بن حضير ولم يدر كه . أقول : فاسناده منقطع، وحصين بن عبد الرحن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢/١٥ في صلاة الجماعة ، باب إثم من رفع رأسه قبل الامام ، ومسلم رقب ٧٠ ووسلم رقب ٧٠ في الصلاة ، باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ، وأبو داود رقم ٣٢٠ في الصلاة ، باب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع قبله ، والترمذي رقم ٢٨٥ في الصلاة ، باب ماجاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الامام ، والنسائي ٢/٢٠ في الامامة ، باب مبادرة الامام . (٣) ١/٢٠ في الصلاة ، باب مايفعل من رفع رأسه قبل الامام ، قال الحافظ في « الفتح » : وأخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أيه هريرة مرفوعاً ، وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً ، وهو المحفوظ . أقول : ومليح بن عبد الله السعدي ، لم أجد له ترجمة في « التقريب » و « التهذيب » و « تعجيل المنفعة » و « ميزان الاعتدال » ، وقد ذكره أبو حاتم في « الجرح والتعديل » وسكت عليه .

ذات يوم ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجه ، فقال ، أيها الناسُ ، إني إمامُكم ، فلا تسبقوني بالرُّكوع ، ولا بالقيام ، ولا بالانصراف ، فإني أراكم أمامي ومِن خَلْني ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكنُم قليلاً ، ولبَكَيْتُم كثيراً ، قالوا : وما رأيت يارسول الله ؟ قال ؛ الجنة والنار ، أخرجه مسلم والنسائي (۱) .

وضع جبهته بالأرض ، ثم يَتبعونه ، وفي النه يَت موالية على النه يَتبعونه وفي الله عنه على الذي والمسلم قال المراح على المراح على الأرض المراح على المراح الله على المراح المراح على المراح على المراح على المراح على المراح المراح المراح على المراح على المراح المراح المراح المراح المراح على المراح المراح على المراح المراح المراح على المراح المراح المراح المراح على المراح المراح على المراح على المراح على المراح المراح المراح على المراح المراح

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٦، في الصلاة ، باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود ، والنسائي ٣/٣٨ في السهو ، باب النهي عن مبادرة الامام بالانصراف من الصلاة .

أبي داود الأولى ، وأخرج الترمذي: • كنا إذا صلينا خلف رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ فَا فَعَلَمُ مَا ظَهْرَه حتى يسجد رسولُ الله وَ عَلَيْكُ فَا فَا عَلَمْ مَا ظَهْرَه حتى يسجد رسولُ الله وَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَال

#### [ شرح الغربب ]

( لم يَحْنِ ) حَنَيْتُ ظهري، و حَنَيْتُ الغُودَ : إذا عَطَفْتَه، ﴿ وَحَنَوْتُ ﴾ لغةً فيه ، وقد جاءا معاً في الحديث ﴿ حَنَى [ يَحْنِي ﴾ و ] ﴿ يَحْنُو ﴾ و حَنَوتُ عليه ، أي عطفتُ عليه ، من الحُنُو والشفقة ، وكأن المعنى : يرجع إليه .

( تَخِرُ أَ ) خَرَ ؛ إذا و قع من عال ٍ ، و المراد به ، اَ لَمُويُّ للسجود، وكذلك أراد بقوله ؛ يَضَعُ .

٣٨٩٣ – ( ر ـ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) قــــال : قال رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ : • لا تُبَادِرُونِي بركوع ولا بسجود ، فاني مها أسبقكم به إذا ركعت مُ تُدْركُونِي به إذا رفعت ، إني قد بدَّنت مُ اخرجه . . (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٧ه١ و ١٥٣ في صلاة الجماعة ، باب متى يسجد من خلف الامام ، وفي صفة الصلاة ، باب رفع البصر إلى الامام في الصلاة ، وباب السجود على سبعة أعظم ، ومسلم رقم ٤٧٤ في الصلاة ، باب متابعة الامام والعمل بعده ، وأبوداود رقم ١٦٠ و ١٦٦ و ١٦٦ في الصلاة ، باب في الصلاة ، باب مايؤمر به المأموم من اتباع الامام ، والترمذي رقسم ٢٨١ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية أن يبادر الامام بالركوع والسجود ، والنسائي ٢٨٦ في الامامة ، باب ميادرة الامام .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢١٩ في الصلاة ، باب مايؤمر به المأموم من انباع الامام ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقسم ٣٦٣ في إقامة الصلاة ، باب النهي أن يسبق الامام بالركوع والسجود ، وإسناده صحيح .

### [ شرح الغربب ]

(بَدَّنَتُ) بَدَّنَ الرَّجُلُ بِالتَشْدِيدِ؛ إذَا كَبِرَ، و [ بَدُنَ ] بِالتَخفيف؛ إذَا سَمِنَ.

٣٨٩٤ – ( م - عمرو بن مربت رضي الله عنه) قال : • صَلَّيْتُ خلف رسول الله وَيَتَالِينِ الفجر ، فسمعته يقرأ : ( فلا أَ قسم بِالْخُنَّس ، الجوار الكُنَّس ) وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستمَّ ساجداً ، أخرجه مسلم (۱).

[ النوع] ، الثالث : في المسبوق

قال : • من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلّها ، قال : • من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلّها ، أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية أبي داود قال : قال رسولُ الله وَيُعَالِبُهُ ؛ • إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدُّوها شيئاً ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ، وفي رواية الموطأ قال : كان أبو هريرة يقول : • من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومن فاتته قراءة أمَّ القرآنِ فقد فاته خير كثر من ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رقم ٧٠٤ في الصلاة ، باب متابعة الامام والعمل بعده .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٢/٣٤ و ٧٤ في مواقيت الصلاة ، باب من أدرك من الصلاة ركمة فقد أدرك الصلاة ، ومسلم رقم ٧٠٠ في المساجد ، باب من أدرك ركمة من الصلاة ، فقد أدرك تلك السلاة، والموطأ ٢٠/١ في وقوت الصلاة ، باب من أدرك ركمة من الصلاة ، وأبو داود رقم ٩٩٨ في الصلاة ، باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع .

٣٨٩٦ – ( ت - على بن أبي طالب و معاذ بن مبل رضي الله عنها)قالا: قال رسول الله ويُطالق : • إذا أتى أحدُكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كا يصنع الإمام ، أخرجه الترمذي (١).

٣٨٩٧ – ( ط ـ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما ) كان يقول : • إذا فاتتك السجدة ، • أخرجه الموطأ (٢) .

٣٨٩٨ – ( م ط ب س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ) و أنه غزا مع رسول الله وَ الله عَلَيْنَ أَخذت معه إداوة قبل صلاة الفجر ، فلما رجع رسول الله وَ الله عَلَيْنَ أَخذت أهريق على يسديه من الإدواة ، وغسل يديه ثلاث مرات ، ثم غسل وجه أهريق على يسديه من الإدواة ، وغسل يديه ثلاث مرات ، ثم غسل وجهه - ثم ذَكر ضيق كُنتَى الْجُبَّة ، وأنه غسل ذراعيه إلى المرفقين - ثم توضأ على

<sup>(</sup>١) رقم ٩١ ه في الصلاة ، باب ماذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد ، وفي إسناده في حديث على ، الحبحاج بن أرطاة، وهو كثير الحلطأ والتدليس، وفي حديث معاذ انقطاع بين ابن أبي ايلى ومعاذ ، لكن له شاهد بمعناه من حديث معاذ عند أبي داود رقم ٥٠ ه وقد تقدم في الصفحة ٣٧٣ يقول فيه أبن أبي لبلى :حدثنا أصحابنا ، وفي رواية ابن أبي شيبة : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته ، وأنهم قاموا مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: صلى الله عليه وسلم ، قال : فجاء معاذ ، فأشاروا إليه ، فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها ، قال : فقال : إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا ، وهذا متصل ، وإسناده صحيح، وقد صححه غيرواحد .

خفَّيه ، قال :فأقبلت معه حتى نجدَ الناسَ قد قدَّ موا عبدَ الرحمن بنَّ عوف فصلَّى لهم ، فأدرك رسولُ الله مِتَنْكِلَةِ إحدى الركعتين، فصلَّى مع الناس الركعةَ الأخيرة ، فلما سلَّم عبدُ الرحمن قام رسولُ الله وَيُنْكِنُهُ يَتُم صلاته ، فأَفَرَعَ ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبيُّ وَلِيِّكِيِّ صلاتَهُ ، أُقبل عليهم، ثم قــال : أحسنتم ـ أو قد أصبتم ـ 'يغَبُّطهم : أن صلَّو'ا الصلاة لوقتها ، وفي أخرى قال : « تخلُّف رسولُ الله مَيْتِكَانُّتُو ، وتخلُّفتُ معه ، فلمـــــا قضى حاجته قـــال : أمعك ماء ؟ فأتيته بَمِطْهَرة ، فغسل كفَّيْهِ ووجهه ، ثم ذهبَ يَحْسُرُ عن ذراعيه، فضاق كُمُّ الْجَبَّة، فأخرج بده من تحت الْجَبَّة ، وألقى الجبة على منكبيه ، وغسل ذراعيه، و مسح بناصيته ، وعلى العمامة، وعلى ُخفَّيْه، ثم ركب وركبت معه ، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة ، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف ، وقد ركم[بهم ركعة]، فلما أحسَّ بالنبيُّ وقد ركم[بهم ركعة] يتأخَّر ، فأومأ إليه ، فصلَّى بهم ، فلما سلم قام النيُّ ﴿ اللَّهِ وَقَتُ ، فركعنا الركعةَ التي سبقتنا ، ولهذا الحديث روايات مختصرة تنضمن ذكر الوضوء والمسح على الخفين ، تجيء في • كتاب الطهارة ، من حرف الطاء وهذا المذكور هاهنـــا أخرجه مسلم وأبو داود ، وفي رواية الموطأ • أن رسولَ الله ﷺ ذهب لحاجته في غزوة تبوكُ ، قال المغيرة : فذهبت معه بماء ، فجاء رسولُ الله ﷺ فسكبتُ عليه الماءَ ، فغسل وجهه ، ثم ذهب يُخر جُ يديه من كُمَّىٰ جُبَّته ، فلم يستطع من ضِيق كُمُّ الجَبَّة، فأخرجها من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسحبرأسه، ومسحعلى الخفيْنِ، فجاء رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ وعبدُ الرحمن بن عوف يَوْمُهم، وقد صلَّى لهم ركعة ، فصلَّى وسولُ الله وَيَطْلِيْهِ الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ صلاته، قال : أحسنتم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية ، وأخرج البخاري تلك الروايات التي تذكر في «كتاب الطهارة» فلهذا لم نثبت له هاهنا علامة (۱).

#### [ شرح الغربب ]

( فَتَبَرَّزَ قِبل الغائط ) الغائط : موضع قضاء الحاجة ، والتَّبَرُّزُ إليه : الحروج نحوه ، وأصل التبرُّزَ : من البرَاز ، وهو الموضعُ الذي تُقضى فيه الحاجةُ ، وأصله : الفضاء الواسع من الأرض .

( إِدَاوَةٌ ) الإِدواة : إناء صغير من جلد يُتَّخذ للماء ، كالسَّطِيحة ونحوها ( أَهْرِيقَ ) أَرَاقَ المَاءَ وهَرَاقَهُ وأَهْرَاقَه: إذا بدَّده وأُجرَاه من إنائه ، والهاء فيه بدل من الهمزة ، ثم جمع بينها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٤٧٠ في الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الامسام ، والموطأ ١/٩٣ و ٣٦ في الطهارة ، باب ماجاه في المسح على الحفين ، وأبو داود رقم ٤١ في الطهارة ، باب المسح على الحفين ، والنسائي ٢/١ و ٧٧ في الطهارة ، باب المسح على العامة مع الناصية، وباب كيف المسح على العامة ، ورواه البخاري ٢/٠ ، إفي الصلاة ، باب الصلاة في الحبة الشامية .

( يُغَبِّطهم ) الغِبْطَةُ : تُحسَّن الحال ، وغَبَّطتُ الرجلَ ـ بالتشديد ـ أي : حَسَّنتُ له ما فعل ، ومدحتُه عليه .

( بَمَطْهَرَة ) المَطْهَرَة كالإدَاوَة يُتوضأ منها ، وهي مَفْعلة من الطهارة . ( يَحسُر ) حَسَرَ الثوب عن بدنه والعمامة عن رأسه ، إذا كشفه .

# [ النوع ] الرابع: في ارتفاع مكان الإمام

وهو ٣٨٩٩ – ( ر - عمار بن باسر رضي الله عنه) وأمَّ الناسَ بالمدائن وهو على دُكَّانِ ، والناسُ أسفلَ منه ، فتقدَّم حذيفةُ إليه ، فأخذ على يديه ، فَا تَبَعه عمار ، حتى أنزله [حذيفة] من الدكان ، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع أن رسولَ الله ويَتَلِينِهِ قال : إذا أمّ أحدُكم القومَ فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم ؟ فقال له عمار: لذلك ا تبعتك حين أخذت على بدي اخرجه أبو داود (۱) .

#### [ شرح الغربب ] :

<sup>(</sup>١) رقم ٩٨ ه في الصلاة ، باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم ، وإسناده ضعيف ،لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده ، وفيه أن حذيفة هو الامام وأن الذي جبذه هو أبو مسعود .

الناسَ بالمدائن على دُكَّان ، فأخذ أبو مسعود بقيمصه فجبذه ، فلما فَرَغ من صلاته قال : [بلي] ، تَذَكَّرتُ من صلاته قال : [بلي] ، تَذَكَّرتُ حين مَدَدَّتني أخرجه أبو داود (۱) .

٣٩٠١ ــ (م د س خ ـ أنو مازم بن دبنار ) • أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تمارَوْا في المنبر ؛ من [ أي ] عود هو ؟ فقال : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِ فَ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُو ، وَمَنْ عَمِلَهُ ، ورأيتُ رسولَ الله ﷺ أُولَ يُوم جلس عليه قال : فقلنت له يا أبا عباس ، فحدِّثنا ، فقال : أُرسلَ رسولُ الله مَيْكِالِيْرُ إِلَى امرأة \_ قال أبو حازم : إنه ليسمِّيها يومنذ \_ انظري غلاَمَكِ النجارَ يَعْمَلُ لِي أعواداً أكلُّمُ الناسَ عليمِا، فعمل هذه الثلاث در جات ، ثم أمر بها رسولُ الله ﷺ فوضعت هذا الموضع ، فهي من طَرْفاءِ الغَابَة ، ولقد رأيت وسول الله مَيْكَالِيُّة قام عليه فكبَّرَ ، وكبَّرَ الناسُ وراءَه وهو على المنبر ، ثم رفع فنزل الفهةرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس ، إنما صنعت ُ هذا لتأتمُّوا بي ، ولتَعَلَّمُوا (٢) صلاتي ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وفي

<sup>(</sup>١) رقم ٧ ٩ ه في الصلاة ، باب الامام بقوم مكاناً أرفع من مكان القوم ، وإسناده صحبح .

 <sup>(</sup>٢) أي لتتعلموا ، وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ، لبراه من قد يخفى عليه رؤيته
 إذا صلى على الأرض .

رواية ، ﴿ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ أُولَ يَوْمُ وُضِعَ ، وَأُولَ يَوْمُ جَلَّسَ عَلَيْهُ رَسُولُ الله وَيُسْتُنِّهِ . . . ، وذكر نحوه في أعواد المنبر ، ثم قال : • رأيتُ رسولَ الله وَيُسْتُنُّهُ صلَّى عليها وكبَّر وهو عليها ، ثم ركع وهو عليها ، ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فلما فرغ أقبل على الناس فقال . . . الحديث . . وفي رواية البخاري • أنه سُئل : من أي شيء المنبرُ ؟ فقال : من أثل الغابة ، عَملَهُ فلان مولى فلانة لرسول الله عَيَّالِيَّةِ ، وقام عليه رسولُ الله عَيِّالِيَّةِ حين عمل وَوُضِع ، فاستقبل القبلةَ وكبَّر ، وقام الناسُ خلفَهُ ، فقرأ ، وركع وركع الناس خلفه ، ثم رفع رأسه ، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ، ثم عاد إلى المنبر ، ففعل مثل ذلك، فهذا شأ نُهُ ، قال البخاري، قال على بن عبد الله(١٠): سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ وقال : إنما أردتُ أن النيَّ ﴿ كَالَّهِ كَانَ أعلى من الناس ، فلا بأسَ أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث ، قال: فقلت له : إن سفيانَ بنَ عيينةَ كان يُسأَلُ عن هذا كثيراً فلم تسمعه منه ؟ قال : لا ، قال الحميديّ : فني هذا استفادةُ أحمدَ من ابن المديني ، ورواية البخاري عن رجل عن أحمد (٢) .

<sup>(</sup>١) هو علي بن عبد الله بن المديني .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/١ه ؛ و ٣ه ؛ في المساجد ، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد ، وفي الصلاة في السطوح والمنبر والحشب ، وفي الجمعة ، باب الصلاة في السطوح والمنبر ، وفي المبدء عن أصحابه = الحطبة على المنبر ، وفي البيوع ، باب النجار ، وفي الهبة ، باب من استوهب من أصحابه =

### [شرح الغربب] :

( تَمَارَوْا ) الامترَاءُ والتماري : الشُّكُّ في الأمر .

( أَثُلُ ) الْأَثْلُ: شجر من شجر الطَّرُ فاء .

٣٩٠٢ (- خ ر - عائة رضي الله عنها) قالت : «كان رسولُ الله وَسَلَمْ مِسَالِيْ مِصَلِّ مِن الليل في مُحجَرَبِهِ ، وجلدارُ الحجرة قصيرٌ ، فرأى الناسُ شخصَ النبي وَ وَاللهِ مَن الليل في مُحجَرَبِهِ ، وجلدارُ الحجرة قصيرٌ ، فرأى الناسُ شخصَ النبي وَ وَاللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالله

<sup>=</sup> شيئاً ، ومسلم رقم ع ع و في المساجد ، باب جواز الحلوة والحطونين في الصلاة ، وأبو داود رقم م م م م السلاة ، باب في اتخاذ المنبر ، واللسائي ٢/٧٥ - ٩ و في المساجد ، باب الصلاة على المنبر ، قال الحافظ في « الفتح ٣ / ٣٣١ : ويستفاد من الحديث أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته الأصحابه ، وفيه مشروعية الحطبة على المنبر اكل خطيب خليفة كان أو غيره ، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين ، أفعال الصلاة بالفعل ، وجواز العمل اليسير في الصلاة ، وكذا الكثير إن تفرق ، وكذا في جواز ارتفاع الامام ، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الحطيب والساع منه ، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد ، إما شكراً ، وإما تبركاً .

<sup>(</sup>١) رواه المخاري ١٧٨/٣ في صلاة الجماعة ، باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة، وفي اللباس ، باب الجلوس على الحصير ، وأبو داود رقم ١١٣٦ في الصلاة ، باب الرجل يأتم بالامام وبينها جدار .

# *الفرع الثالث* في آداب المأموم

٣٩٠٣ — ( خ م مله و سي نه ـ أبو هربرة د ضي الله عنه ) أن الني " وَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : • إذا سمعتم الإفامة فامشُوا إلى الصلاة وعليكم السَّكينةُ والوَ قَارُ، ولا تُسْرعوا ، فما أدركتم فصلُوا ، وما فاتكم فأيَّدُوا ، وفي رواية قال : ﴿ إِذَا أقيمت الصلاةُ فلا تأتُوها تَسْعَوْن ، وا تُتُوها تَمْشُون ، وعليكم السَّكينة ، فما أدركتم فصلُّوا ، وما فاتكم فأتمُّوا ، أخرجه البخاري ومسلم ، ولمسلم قال ، قال رسولُ الله عَيْدِينَ : • إذا تُورِبَ بالصلاة ، فلا يَسْعَ إليها أحدُكم ، ولكن لِيَمْش وعليه السكينةُ والوقارُ ، فصلِّ ما أدركتَ ، واقضِ ما سبقك ، زاد في رواية • فإن أحدَكم إذا كان يَعْمد إلى الصلاة فهو في صلاة ، وأخرج الموطأ رواية مسلم المفردة ، وفي رواية أبي داود والنسائي والترمذي الرواية الثانية من المتفق [عليه] ، ولأبي داود أيضاً و التُنوا الصلاة وعليكم السَّكينةُ ، فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ما سبقكم ، (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٧ و ٩ ٨ في الأذان ، باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار ، وفي الجمعة ، باب المشي إلى الجمعة ، ومسلم رقم ٢ . ٦ في المساجد ، باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار ، والموطأ ١/٨٦ و ٢٦ في الصلاة ، باب ماجاه في النداء للصلاة ، وأبو داود رقم ٧٧٥ و ٧٧٥ في الصلاة ، باب السعي إلى الصلاة ، والترمذي رقم ٧٧٧ في الصلاة ، باب ماجاه في المشي إلى المسجد ، واللسائي ٢/٤ ١ و ١٥ ١ في الامامة ، باب السعي إلى الصلاة .

## [شرح الغربب]

( السَّكينة ) : فعيلةٌ من السُّكون .

٢٩٠٤ ( ﴿ مَ مَ - أَبُو فَنَادَهُ رَضِي الله عَنْهُ ) قَالَ : ﴿ بِينَا نَحْنُ نَصَلِّي مَعْ رَسُولِ الله عَنْهُ إِذْ سَمَعَ جَلَبَةً رَجَالًا ، فلما صلى قال : ما شأ نكم ؟ قالوا ؛ استعجلنا إلى الصلاة ، قال: فلا تفعلوا ، إذا أتيتُم الصلاة ، فعليكم السكينة ، فعالى الصلاة ، وما فاتكم فأ يَمْوا ، أخرجه البخاري ومسلم (١١).

#### [ شرح الغربب ] :

( َجَلَبَة ) الْجَلَبَة ؛ الأصواتُ المرتفعةُ ، والضَّجَّةُ المختلطةُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢ ٩ في الأذان باب قول الرجل: فانتنا الصلاة ، ومسلم رقم ٢٠٣ في المساجد باب استحباب إنيان الصلاة بوقار وسكينة .

وأخرج النساني نحو رواية البخاري أيضاً <sup>(١)</sup> .

٣٩٠٦ ( ط - مالك بن أنسى رحمه الله) قال: «كان ابن مسعود إذا أعجَلَ بدبُ إلى الصف راكعاً ، وزيدُ بن ثابت مثله ، أخرجه الموطأ (٢) .

٣٩٠٧ ــ (طـ ـ نافع ـ مولى ابن عمر ـ رضي الله عنهم) • أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع ، فأسرع المشيّ إلى المسجد ، أخرجه الموطأ (٣) .

٣٩٠٨ – ( خ م ر ت س - أبو فنادة رضي الله عنه ) أن النبي عليه قال: و إذا أُقِيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْني قد خرجتُ ، وعليكم بالسكينةِ ، أخرجه الجراعة إلا الموطأ ، ولم يذكر النسائي وعليكم بالسكينةِ ، (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣/٣ في صفة الصلاة ، باب إذا ركع دون الصف ، وأبو داوذ رقم ٦٨٣ و ٦٨٤ في الصلاة ، باب الرجل يركع دون الصف ، واللسائي ١١٨/٣ في الامامــــة ، باب الركوع دون الصف .

<sup>(</sup>٣) ١٦٥/١ في قصر الصلاة ، باب مايفعل من جاه والاسام راكع ، رواه مالك عن ابن مسعود بلاغاً ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له رواية زيد بن ثابت ، وإسنادها صحيح .

<sup>(</sup>٣) ٧٧/١ في الصلاة ، باب ماجاه في النداه إلى الصلاه ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٩٩/٢ في الأذان ، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الامام عند الاقامة ، وباب لايسعى إلى الصلاة مستعجلًا ،وفي الجمعة ، باب المشي إلى الجمعة ، ومسلم رقم ٤٠٢ في المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة ، وأبو داود رقم ٣٥ ه و ٤٠ ه في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام ينتظرونه قعوداً ، والترمذي رقم ٣٥ ه في الصلاة ، باب كراهية أن ينتظر الناس الامام وم قيام ، واللسائي ٢/١٨ في الامامة ، باب قيام الناس إذا رأوا الامام .

٣٩٠٩ ــ ( س - جابر بن عبر الله رضي الله عنها ) قال : • صلى بنا رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ كَبُر رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ كَبُر أَبُو بَكُو خَلْفَه ، فإذا كَبُر رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ كَبُر أَبُو بَكُو خَلْفَه ، فإذا كَبُر رسولُ الله وَيَطْلِيْهِ كَبُر أَبُو بَكُو بُحُوجِهِ النسائي (١) .

• ٢٩١٠ – ( د ـ مطرف [ بن طريف بن الحارثي ] ) عن عامر (٢) قال : « لا يقول القومُ خلف الإمام : سمع الله لمن حمده ، ولكن يقولون (٣) : ربنا لك الحمد ، أخرجه أبو داود (١) .

## ٣٩١١ في م طرس - سهل بن معر رضي الله عنه)أن رسول الله والله

<sup>(</sup>١) ٨٤/٣ في الامامة ، باب الائتام بمن بأتم بالامام ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٧) يعني الشعبي ، وفي المطبوع : مطرف بن عامر ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : يقولوا ، بحذف النون .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود ، وفي المطبوع: أخرجه رزين ، وقد رواه أبو داودرقم ه ١٤ في الصلاة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ، وإسناده صحيح ، قال الحطابي في «معالم السنن»: اختلف الناس فيايقوله المأموم إذا رفع رأسهمن الركوع ، فقالت طائفة : يقتصر على « ربنا لك الحمد » وهو الذي جاه به الحديث ، لايزيد عليه ، وهو قول الشعبي ، وإليسه ذهب مالك وأحد بن حنبل ، وقال أحد : إلى هذا انتبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت طائفة : يقول : سعافة لمن حده ، اللهم ربنا لك الحمد ، يجمع بينها ، هذا قول ابن سيرين وعطاه ، وإليه ذهب الشافعي ، وهو مذهب أبي بوسف ومحمد : قلت (القائل الحطابي) : وهذه الزيادة وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصاً ، فانها مأمور بها الامام ، وقد جاه : « إنما جمل الامام ليوثم به » فكان هذا في جميع أقو اله وأفعاله ، والامام يجمع بينها ، وكذلك المأموم ، وإنما كان القصد بما جاه في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة بين القولين ليستوجب بها دعاء الامام ، وهو قوله : سمع الله لمن حمده ، ليس بيان كيفية الدعاء والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام ، إذ قد وقعت الغنية بالبيان المنقدم فيه ، وانظر « ديل الأوطار » في الصلاة ، باب مايقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه .

بلغه: ﴿ أَن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر ، فخرج رسول الله مَيْطَالِيُّهُ يُصْلُح في أناس معه ، فحُبسَ رسولُ الله ﷺ ،وحانت الصلاةُ ، فجاء بلال إلى أبي بكر ، فقال : يا أبا بكر ، إن رسولَ الله ﷺ قد ُحبسَ وحانت الصلاةُ ، فهل لك أن تَـرُومَ الناس؟ قال: نعم ، إنْ شتَتَ ، فأقام بلالٌ ، وتقدَّم أبو بكر فَكَبَّر وَكُبِّر النَّاسُ ، وجاء رسولُ الله ﴿ يَتَلِيُّنَّةُ مِشَى فِي الصَّفُوفَ حتى قام فِي الصف ، فأخذ الناسُ في التصفيق ، وكان أبو بكر لايلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناسُ [التصفيق] التفتَ فإذا رسولُ الله وَلِيَالِلْهُو،فذهب يتأخَّرُ ، فأشار إليه رسولُ الله مَيْنَالِيْهِ أَن امْحُثُ مَكَا نَك ، فرفع أبو بكر يده ، فحمد الله ، ورجع القهقرى وراءه ، حتى قام في الصف ، فتقدُّم رسولُ الله وَيَتَالِيُّهُ ، فصلَّى للناس ، فلما فرغ أقبل على الناس ، فقال : يا أيَّها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في النصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله ، إلا التفت ، يا أبا بكر ، ما منعكَ أنْ تصلِّي بالناس حين أشرت ُ إليك؟ فقال أبو بكر : ماكان ينبغي لابن أبي تُحافة أن يصلِّي بين يدي رسول الله وَتَنْكُمْ ، وفي رواية ا ْحَتُبِسَ عَنْهَا رَسُولُ الله وَلِيْكِيْ وَتَقَدُّم فَيْهَا أَبُو بِكُر:هِي صَلَّاةَ العَصَّر، وفيه أنه قال للقوم: ﴿ إِذَا نَا بَكُمُ أَمَرُ ۖ فَلْدُسَبِّحِ الرِّجَالَ، والصَّفَّحِ النساءَ. وفي أخرى عتصراً « أن أهل قباءً اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة ، فأخبر رسول الله وليس وتلكي ، فقال: اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم و أخرجه البخاري ومسلم ، وليس عند مسلم في هذه الرواية الآخرة قول الني ويلي الخوالية الموطأ والنسائي وأبو داود الرواية الأولى ، إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله : « وإنما النصفيق للنساء ، وأخرجه أبو داود في رواية أخرى قال: « كان قتال بين بني عرو بن عوف ، فبلغ ذلك النبي ويلي أنه أناهم ليصلح بينهم بعد الظهر ، فقال لبلال : إن حضرت صلاة العصر ولم آبك ، فر أبا بكر فليصل بالناس ، فلما حضرت العصر أذ بلال ، ثم أقام ، ثم أمر أبا بكر فتقدم ، وقال في آخره : « إذا نابكم شي و في الصلاة فليسبح الرجال ، وليصفح النساء ، قال أبو داود : قال : عيسى بن أبوب ؛ التصفيح للنساء : تضرب بأصبعين من قال أبو داود : قال : عيسى بن أبوب ؛ التصفيح للنساء : تضرب بأصبعين من عينها على كفّها اليسرى ، وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود هذه (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٩ ٣٠ – ١٤١ في صلاة الجماعة ، باب من دخل ليؤم الناس فجاه الامام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة ، وفي العمل في الصلة ، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ، وباب التصفيق النساء ، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، وفي السهو ، باب الاشارة في الصلاة ، وفي الصلح ، باب ما جاء في الاصلاح ببن الناس ، وباب قول الامام : اذهبوا بنا نصلح ، وفي الأحكام ، باب الامام يأتي قوماً فيصلح بينهم ، ومسلم رقم ٢٧ في الصلاة ، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ، والموطأ ٢٩٣١ و ٢٢ في قصر الصلاة ، باب الالتفات والتصفيق ، وأبو داود رقم ٤٠ ٩ و ٢١٩ و ٢١ في الصلاة ، باب التصفيق في الصلاة ، والدسائي ٢/٧ ٧ و ٨ ٧ و ٨ ١٩ و ٢١ و ١ ١٩ و ١ ١٩ و ١ ١٩ و ١ ١٩ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١ و ١

## [شرح الغريب] :

( نَا بَكُمْ ) ناب فلانُ كذا وكذا : أي عرض له مرة بعد أخرى . ٢٩١٢ – ( خ م ط - أبو هربرة رضي الله عنه ) أنرسولَ الله وَيُطْلِينَ قال : • هل ترون قِبْلَتي هاهنا ؟ والله ِ ما يخنى على " ركو عُكم ولا خشو عُكم وإني لأراكم من وراء ظهري ، أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (١١) .

٣٩١٣ ــ ( د - أسماء بغث أبي بكر رضي الله عنهما ) قالت : سمعت و رسول الله واليوم الآخر وسول الله واليوم الآخر فلا تَرَفَعُ رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم :كراهية أن يَرَيْنَ عَوْراتِ الرجال ، أخرجه أبو داود (٢) .

٣٩١٤ ـ ( ر ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) أن النيَّ وَاللَّهُ حضَّهم على الصلاة، أخرجه أبو داود (٣) على الصلاة، أخرجه أبو داود (٣)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٧٨٪ في صفة الصلاة ، باب الحشوع في الصلاة ، وفي المساجد ، باب عظة الامام الناس في إنمام الصلاة ، ومسلم رقم ٤٣٤ في الصلاة ، باب الأمر بتحسين الصلاة ،والموطأ ١٦٧/١ في قصر الصلاة ، باب العمل في « جامع الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) رقم ١ه ٨ في الصلاة ، باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة ، وفي سنده جهالة مولى أسماء بنت أبي بكر .

<sup>(</sup>٣) رقم ٦٣٤ في الصلاة ، باب فيمن ينصرف قبل الامام ، وفي سنده حقمي بن يقيل المرهبي ، وهو مجهول .

# ال*ف رع الرابع* في القراءة مع الإمام ، و فَتحِها عليه الق\_, اءة

• ٣٩١ ... ( دت سي - عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) قال نافع بن محود بن الرَّبيع الأنصاري: ﴿ أَبْطَأُ عَبَادةُ بن الصامت عن صلاة الصبح ، فأقام أبو نُعيم المؤذِّنُ الصلاةَ ، فصلَّى أبو نُعيم بالناس ، وأقبل عبادةُ بن الصامت وأنا معه ،حتى صَفَفْنا خلفَ أبي ُنعيم،وأبو نعيم يجهر بالقراءة ، فجعل عبادةُ يقرأ به ( أم القرآن ) ، فلما انصرف قلت ُ لعبادةً : سمعتُك تقرأ به ( أم القرآن) وأبو نعيم يَجْهَرُ ؟ قال : أجل ، صلى بنا النيُّ وَيُتَالِنَهُ بعضَ الصلواتِ التي يُبجهَر فيها بالقراءة ، [قال]: فا لتَبَسَت عليه القراءةُ ، فلما انصرف أُقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إذا جهرت ُ [ بالقراءة ]؟ فقال بعضُنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تفعلوا ، وأنا أقول ؛ مالي أنازَعُ القرآنَ؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بر( أم القرآن) ، أخرجه أبو داود ، وفي راوية الترمذي وأبي داود قـــال: • صلَّى رسولُ الله ﴿ الصَّبِينَ الصَّبِحُ ، فَثَقُلُتُ عَلَيْهِ القراءةُ ، فلما انصرف قال : إني أراكم تقرؤون وراءً إمامكم ، قال : قلنا : يارسولَ الله ، إي والله ، قال: فلا تفعلوا ، إلا بـ (أم القرآن) فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها، وفي رواية النسائي قال : • صلى رسولُ الله عَيْنَالِيُّهُ بعضَ الصلوات التي يُبجَهَر فيها

بالقراءة ، فقـــال : لايقرأنَّ أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا ب ( أُمِّ القرآن ) » (١) .

الني الني الظهر، فجعل [رجل] يقرأ خلفه بر سبّح اسم َ ربّك الأعلى) فلما ويُطلِق صلى الظهر، فجعل [رجل] يقرأ خلفه بر سبّح اسم َ ربّك الأعلى) فلما انصرف قال : أيكم قرأ ، أو أيكم الفارىء ؟ قال رجل : أنا ، فقال : قد ظننت ُ أن بعضكم خالجنيها ، وفي رواية : صلاة الظهر ـ أو العصر بالشك ، أخرجه مسلم ، وفي رواية أبي داود والنسائي قال : « قد عرفت ُ أن بعضكم خالجنيها ، (۱) .

الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه إلى أخر أن معي أحد من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي أحد من منكم آنِفاً ؟ فقال رجل : نعم ، فقال رسولُ الله عَيْنَا الله عَيْنَا في أنه عن الفراءة مع رسولِ الله عَيْنَا في فيها أيجهر أنازَ ع القرآنَ ؟ قال : فانتهى الناسُ عن الفراءة مع رسولِ الله عَيْنَا في فيها أيجهر

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٧٣ و ٨٧٤ في الصلاة ، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي رقم ٣١٦ في الصلاة ، باب في القراءة خلف الامام ، والنسائي ٣١٦ ٤ في الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الامام فيا جهر بــه الامام ، وقال الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٩٩٨ في الصلاة ، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه ، وأبو داود رقسم ٨٢٨ و ٩٨٩ وفي الصلاة ، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر ، والنسائي ٢/٠٤٠ في الافتتاح ، باب ترك القراءة خلف الامام فيا لم يجهر فيه .

فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله ويَتَلِيّقُ اخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي أخرى لأبي داود قال: وصلى بنا رسول الله ويَتَلِيّقُ صلاة له نظن أنها الصبح له بمعناه ، إلى قوله : مالي أنازع القرآن ؟ ، قال أبو داود : قال معمر : وفانتهى الناس عن القراءة فيا جهر به رسول الله ويَتَلِيّقُ ، وفي أخرى قال أبو هريرة : وفانتهى الناس ، وفي أخرى : أن قوله : وفانتهى الناس ، من كلام الزهري (۱) .

عمر رضي الله عنهما) وكان إذا تُستِل: هل يقرأ أحدُ خلف الإمام وحسبُه قراءة وكان أدا تُستِل: هل يقرأ أحدُ خلف الإمام؟ قال وإذا صلى أحدُ كم خلف الإمام، وإذا صلى وحدَه فليقرأ (٢) ، قال (١) : وكان ابنُ عمر لايقرأ خلف الإمام، أخرجه الموطأ (١) .

<sup>(</sup>١) يعنيأنهمدرجرواه الموطأ ٦/١ في الصلاة، باب ترك القراءة خلف الامام فيا حمر فيه، وأبوداودرةم ٢٢٦ و ٨٢٧ في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جمر الامام، والترمذي رقم ٣١٧ في الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الامام إذا جمر الامام، واللساقي ١٤١/٢ في الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الامام فيا جمر الامام، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) قَالَ الزَرْقَانِيْ فِي ﴿ شُرَحَ المُوطَأَ ﴾ : قال ابن عبد البر : ظاهر هـــذا أنه لايرى القراءة في سر الامام ولا في جهره ، ولكن مالك قيده بترجمة الباب أن ذلك فيا جهر به الامام بمـا علم من المعنى أ هـ . أقول: ويدل على صحته مارواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ٢٨١١ عن معمر عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن سالم أن أبن عمر كان يقول : يتصت للامام فيا يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه .

<sup>(</sup>٣) يعني مالك .

<sup>(</sup>٤) ٨٦/١ في الصلاة ، باب ترك القراءة خلف الامام فيا جهر فيه ، وإسناده صحيح .

٣٩١٩ – (سى ـ أبو الدرواء رضي الله عنه ) قال : سئل رسولُ الله عنه ) أبو الدرواء : عم الله عنه ) قال : سئل رسولُ الله عنه ) أبي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم الله عنه ) .

قال رجل من الأنصار: وجَبَتُ هذه ، فالتفت [إلي الآوكنتُ أقربَ القوم منه ، فقال: • ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم "". قال النسائي: هذا عن رسول الله ويُقِلِنَّهُ خطأ ، إنما هو قول أبي الدرداء ، ولم يُقرأ هذا مع الكتاب .

• ٣٩٢٠ – (ط \_ عبر الله بن عمر رضي الله عنهما) • كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيا يجهر فيه الإمام بالقراءة : أنه إذا سلم الإمام قــــام عبد الله ، فقرأ لنفسه فيا يقضى ، وجهر ، أخرجه الموطأ (١٠) ·

٣٩٢١ ـ (س ـ شبيب أبو روح (٥٠)عن رجل من أصحاب الذي وَيَطَالِنَهُ عن النبي وَيَطَالِنَهُ وَالنبيس عليه ، فلما عن النبي وَيَطَالِنَهُ وَ أَنه صلى صلاة الصبح ، فقرأ (الروم) فالتُبس عليه ، فلما صلى قال : ما بال أقوام يصلُون معنا، لا يُحسنون الطَّهور ؟ وإنما يُلبِّس علينا القرآنَ أولئك ، • أخرجه النسائي (١٠) .

<sup>(</sup>١) ١٤٢/٢ في الافتتاح ، باب اكتفاء المأموم بقراءة الامام ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) أي : أبو الدرداء

 <sup>(</sup>٣) وهو من كلام أبي الدرداء ، وإلى هذا أشار النسائي بقوله : هذا عن رسول الله خطأ ، إنحا هو
 قول أبي الدرداء ، ولم يقرأ مع الكتاب ، يعني أن رفعه خطأ ، والصواب وقفه .

<sup>(</sup>٤) ٨١/١ في الصلاة ، باب العمل في القراءة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>ه) هو شبيب بن نعيم،ويقال: إبن أبي روح كما في الأصل،والصواب:شبيب أبو روح، كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ٢/٢ هـ ا في الافتتاح ، باب القراءة فيالصبح بـ ( الروم ) ، وهو حديث حسن ، ورواه بعناه عبد الرزاق وأحمد والبغوي والطبراني والبيهقي ، كما في « الجامع الكبير » للسيوطمي .

#### الفتح على الإمام

٣٩٢٢ – ( ر - المسور بن بزبر المالكي رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله وَيَطْلِيّهِ - يقرأ في الصلاة ، فيتركُ شيئاً لم يقرأه ، فقال له رجل ؛ يا رسولَ الله ، تركت آية كذا وكذا ، فهلاً أذكر تنيها ؟ ، زاد في رواية قال ؛ • كنت أرى أنها نُسخَت ، أخرجه أبو داود (١) .

٣٩٢٣ - ( ر - عبر الله بن عمر رضي الله عنهما) • أن النبي وَالله عنهما) • أن النبي وَالله عنهما صلّى صلاةً ، فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا؟ قال : فعم ، قال : فعا منعك ، أخرجه أبو داود (٢٠) .

٣٩٢٤ ـــ ( مالك من أنس ) قال : • بلغني : أن رسولَ الله وَ اللهُ عَلَيْهِ صلَّى بالناس صلاةً رُبِجهَر فيها ، فأسقط آية ، فقال : يا فلان ، هل أسقطت في هذه السورة من شيء ؟ قال : لا أدري ، ثم سأل آخر ، حتى سأل اثنين أو ثلاثاً ،

<sup>(</sup>١) رقم ٧٠٧ في الصلاة ، باب الفتح على الامام في الصلاة ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم ٨٧٧ و ٣٧٩ في الصلاة ، باب الفتح على الامام وفي سنده يحيى بن كثير الكاهلي المالكي الكوفي وهو لبن الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » ، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>٧) رقم ٧٠٧ في الصلاة ، باب الفتح على الامام في الصلاة ، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ٣٨٠ موارد في الصلاة ، باب الفتح على الامام ، وإسناده حسن ، والحديثان يدلان على مشروعيسة الفتح على الامام ، قال الحافظ ابن حجر : وقد صحعن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال علي: إذا استطعمك الامام فأطعمه .

كلُّهم يقول: لا أدري ، فقال: هل فيكم أُبيُّ ؟ قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: فهو لها إذا ، ثم قال: يا أُبيُّ ، هل أسقطت في هذه السورة من شيء ؟ قال: نعم ، آية كذا ، قال: ما منعك أن تفتحها عليَّ ؟ قال: ظننت أنها نسخت أو رُفِعَت ، ثم قال رسول الله وَيَنظِينُ ، ما بال أقوام يُتلَى عليهم كتاب الله فا يدرون ما يُتلَى منه بما تُرك ، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل ، فشهدت أبدائهم ، وغابت فلو بهم ، ولا يَقْبَلُ اللهُ من عبد عملاً ،

قال : قال رسولُ الله وَيُتَالِيْهِ : « لا يُفتَحُ على الإمـــام في الصلاة ، أخرجه قال : قال رسولُ الله وَيُتَالِيْهِ : « لا يُفتَحُ على الإمـــام في الصلاة ، أخرجه أبو داود ، وقال : أبو إسحاق (٢) لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ، ليس هذا الحديث منها (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه الموطأ ولم نجده في نسخ الموطأ التي بين أيدينا ، ويشهدُ لأوله الحديث الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق السبيعي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٨٠٨ في الصلاة ، باب النهي عن التلقين ، وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ، وهو ضعيف ، وكانت عبارة الأصل: أخرجه أبو داود وقال : أبو إسحاق سع من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا الحديث منها ، وما أثبتناه ، من سنخ أبي داود المطبوعة.

### العنرع الخامس في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة الأمر بالإعادة

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ١٣٣/١ في صلاة الجماعة ، باب إعادة الصلاة مع الامـــام ، والنسائي ٢/٣١١ في الامامة ، باب إعادة الصلاة مع إلجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه ، ورواه أحمد في المسند ٤/٤٣ وهو حديث صحيح .

يا رسولَ الله ، إناكُنَّا قد صَلَيْنا في رِحَالِنا ، قال ، فلا تفعلا ، إذا صلَّيتُما في رِحَالِنا ، قال ، فلا تفعلا ، إذا صلَّيتُما في رِحَالِكُما ، ثم أُتيتُما مسجد جماعة فصلَّيا معهم ، فإنَّها لكم نافلة ، . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

وفي أخرى لأبي داود ، • أنه صلّى مَع َ رسولِ الله وَيُطَالِيَهِ وهو غلام شابٌّ ، فلما صلى إذا رجلان لم يُصلّيا في ناحية المسجد . . . وذكر الحديث ، • وقال في الأولى : • في مسجدنا ، (۱) .

### [شرح الغربب] :

( تُرْعَدُ فَرَا نِصُهما ) الفَرَا نِصُ ؛ جمع فَريصة، وهي اللحمة من الجنب والكَيف التي لا تزال تُرْعَد ـ أي ؛ تتحرك ـ من الدابة ، فاستُعير الإنسان ، لأن له فَريصَةً ، وهي تَرْ بُحِفُ عند الحوف .

٣٩٢٨ ــ ( ط ر ـ أبو أبوب الا نصاري رضي الله عنه ) « سأله رَ جُلُّ فقال ، أُصلِّي في بيتي ، ثم آتي المسجد فأجدُ الإمام يُصلِّي ، أفأصلِّي مَعَهُ ؟ فقال أبو أبوب : نعم ، صَلِّ معه ، فان من صَنَعَ ذلك فإن له سهم جُمع ، أو مِثْلَ سَهْم جَمْع ، . أخرجه الموطأ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ه٧٥ و ٧٦ه في الصلاة ، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي مهم ، والترمذي رقم ٩١٩ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ، والنسائي ٢/٣ ١ و ١١٣ في الامامة ، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم .

وفي رواية أبي دَاود قال: • سأله رَجُلُ من [بني] أسدِ بن خُزيمة قال: علم من يأتي المسجد وتقامُ الصلاةُ ، فأصلي معهم، يأتي المسجد وتقامُ الصلاةُ ، فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئاً ؟ فقال أبو أيوب ، سأ لنا عن ذلك النبي ويُتَلِيِّنِهِ ؟ فقال : فذلك له سهمُ جَمْع ، (۱).

### [شرح الغربب]

(سهم جَمْع ) قال الخطابي ؛ يريد بقوله ؛ • سهم جَمع ، ؛ أنه سهم من الخير ُجمع له [فيه ] ؛ سهم الجيش ، الخير ُجمع له [فيه ] حظان ، قال ؛ وقال الأخفش؛ يريد [فيه ] ؛ سهم الجيش قال ؛ و • الجمع ، الجيش هاهنا ، و استدل بقوله تعالى: ( فَامَّا تَرَ الله الجُمعَانِ ) قال ؛ و • الجمع ، الجيش هاهنا ، و استدل بقوله تعالى: ( فَامَّا تَرَ الله الجُمعُ ) [ الفمر : ٥٤ ] .

٣٩٢٩ \_ ( ط \_ ابن عمر رضي الله عنها ) • أن رجلاً سأله فقال : إني أصلّي في بيتي ، ثم أُدْرِكُ الصلاة في المسجد مع الإمام ، أفأصلّي معه ؟ قال له : نعم ، قال الرجل ، أيّتهما أجعلُ صلاتي ؟ قال ابن عمر ، [أو]ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عزّ وجل ، يجعل أيّتهما شاء ، أخرجه الموطأ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ١٣٣/١ في صلاة الجماعة ، باب إعادة الصلاة مع الامام ، وأبو داود رقم ٧٥ه في الصلاة ، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعــة يصلي معهم ، وفي سنده رجل مجهول ، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله .

<sup>(</sup>٢) ١٣٣/١ في صلاة الجماعة ، باب إعادة الصلاة مع الامام ، وإسناده صحيح .

وهذه مكتوبة "أخرجه أبو داود" .

رم ت من د - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال إلى رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) رَقَم ٧٧ه في الصلاة ، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ، وفي سنده نوح بن صعصعة ، وهو مجبول الحال ، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله .

### [شرح الغربب]

( مُجَدَّعَ الأطرَاف ) الجـــدْعُ : قطع الأطراف ، وعبدُ مُجَدَّع الأطراف ، مقطوع الأنف أو البدأو الرجل ونحو ذلك .

٣٩٣٢ ــ ( م د س - عمروب ميمون الاودي ) قال : قَدِمَ علينا معاذُ بنُ جبل اليمنَ ، رسولُ رسولِ الله وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه عليه عليه عليه عَبَّتي ، فما فارقتُه حتى مع الفجر ـ رجلُ أَجَشُ الصوتَ ـ قال : فألقِيَتُ عليه عَبَّتي ، فما فارقتُه حتى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٤٨ في المساجد ، باب كو اهية تأخير الصلاة عن وفتها ، ورقـــم ٢٨٣٧ في الامارة ، باب وجوب طاعة الأمراه في غير معصية وتحريبا في غير معصية ، وأبو دارد رقم ٢٣٤ في الصلاة ، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ، والترمذي رقم ٢٧٦ في الصلاة ، باب الصلاة مع أشه باب في تعجيل الصلاة إذا أخرها الامام ، واللسائي ٢/٥٧ في الامامة ، باب الصلاة مع أشه المجور ، وباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة .

دَ فَنْتُهُ بَالشَامِ مَيْتاً ، ثم نظرت إلى أَفقهِ الناس بعدَه ، فأتيت ابنَ مسعود ، فلزمتُه حتى مات ، قال: قال[لي]رسولُ الله وَيَطْلِيْنَيْ ، كيف بكم إذا أَتَت عليكم أمراء يُصلُون الصلاة لغير ميقاتها؟قلت : فما تأمر ني إن أَدْرَ كني ذلك يارسولَ الله؟ قال ، صَلِّ الصلاة لميقاتها ، و اجعل صلا نَكَ معهم سُبحةً ، أخرجه أبو داود .

وفي رواية مسلم : قال الأسود وعلقمة : ﴿ أَتَيْنَا ابْنَ مُسْعُودُ فِي دَارُهُ ﴾ وكانت بجنب المسجد ، فقال ، أصلَّى هؤلاءِ خَلْفَكُم ؟ قلنا : لا ، فقـــال : تُومُوا فَصَـُلُوا ، فَلَمْ يَأْمُرُنَا بَأَذَانَ وَلَا إِقَامَة ، قَالَ : وَذَهَبِنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ،فأخذ بأيدينا ، فجعل أحدَنا عن يمينه ، والآخرَ عن شماله ، قال ؛ فلما ركع وضعْنا أُيْد بِنَا عَلَى رُكَبِنا ، قال : فضرب أيدينَا ، وطبَّق بين كُفَّيه ، ثم أُدخلهما بين فخذيه (١) ، قال : فلما صلى قال : إنه سيكون عليكم أُمَرَاءُ يُؤ خرُون الصلاةَ عن ميقاتها ، ويَخْنُقُونها إلى شَرَق الموتَى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُوا الصلاةَ لميقاتِهِ الله واجعلوا صلاتَكم معهم سُبْحَةً ، وإذا كنتم ثلاثةً فصلُوا جميعاً ، وإذا كنتم أكثر من ذلك ، فليؤ مُكم أحدُكم ، وإذا ركع أحدُكم ، فليَفْرش ذرَاعَيُه على فخذيه ، وليَجْنأُ وْليُطَبِّقْ بين كَفِّيه ، فلَكَاني أُنظُرُ إلى اختلاف أصابع رسول الله مَتِياليَّةِ فأراهم ، وفي رواية النسائي قال : قال

<sup>(</sup>١) وهو النطبيق المنسوخ ، وقد تقدم غير مرة ، وبقي عليه ابن مسعود رضي الله عنه .

رسولُ الله وَيُطْلِقُونَ و لعلكم سَتُدْرِكُونَ أقواماً يصلُّونَ الصلاةَ الغير وقتها ، فإن أدركنُموهم فصلُّوا الصلاة لوقتها ، وصلُّوا معهم ، واجعلوها سبحة ، . وفي أخرى قالا : « دخلنا على عبد الله نصف النهار ، فقال : إنه سيكون أمرا أو يُستغلون عن وقت الصلاة ، فصلُّوا لوقتها ، ثم قام فصلَّى بيني وبينه ، أمرا أو يُستغلون عن وقت الصلاة مي فصلُّوا لوقتها ، ثم قام فصلَّى بيني وبينه ، وقال : هكذا رأيتُ رسولَ الله وَ الله عَلَيْ يصلى ، (۱) .

### [شرح الغربب]

( أُجَشَّ الصوت ) رجل أُجشُّ الصوت ، أي : غليظ الصوت بغُنَّة .

( سُبْحَة ) السُّبْحَةُ هاهنا : النافلة من الصلوات ، وقد ذُكرت.

( ميقاتها ) الميقات : مِفْعال من الوقت .

( يُخنُقُونَهَا ) : أي يؤ خر ُونهـا ، يقال : خَنَقْتُ الوَقْتَ : أي : أَخِرُ تُه وَضَنَّقْتُه .

( شَرَق الموتى ) ، هو حين تدنو الشمس للغروب ، يقال ، شَرَقَتِ الشمس ُ شَرَقاً ، إذا ضَعُفَ لونها ، لأن لونها في آخر النهار عند الغروب ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٣٥ في المساجد ، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ، وأبو داود رقم ٣٣٦ في الصلاة ، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ، والنسائي ٣/٥٧ و ٧٦ في الامامة ، باب الصلاة مع أغمة الجور ، وباب موقف الامام إذا كانوا ثلاثة ، والاختلاف في ذلك .

يحمرُ ويضعف ، ولما كان صَو رُها عند ذلك الوقت ساقطاً على المقابر أضافه الى الموتى ، وقيل : هو أن يَشرَق المحتَضِرُ بريقه، فأراد أنهم يصلُّونها ، ولم يَبثَقَ من النهاد إلا قدر ما يبقَى من نفس المحتضر .

(و ليَجْنَأُ ) قد جاءً في الحديث هذه اللفظة • وليجنأ • فإنكانت بالحاء فهو من حنا ظهره : إذا عطفه ، وقد تقدَّم ذِكْره ، وإنكان بالجيم فهو من جَنَأُ الرجلُ على الشيء ، وجاناً عليه ، إذا أكبَّ عليه، وكلا المعنيين متقادِب، والذي قرأناه في كتاب الحميديّ : بالحساء ، والذي قرأناه في كتاب مسلم ، بالجيم ، والله أعلم .

سولُ الله وَيُطَالِقُونَ وَ إِنَّهَا سَتَكُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدَى أَمْرَاءُ تَشْغَلُهُم أَشَيَاءُ عَن الصلاةِ لوقتها ، فقدال رجل ؛ الصلاةِ لوقتها ، فقدال رجل ؛ الصلاةِ لوقتها ، فقدال رجل ؛ يا رسولَ الله ، أُصَلِّى معهم ؟ قال ؛ نعم ، وفي رواية • إن أدركتُها أُصَلِّيها معهم ؟ قال ؛ نعم ، وفي رواية • إن أدركتُها أُصَلِّيها معهم ؟ قال ، نعم أبو داود (۱).

٣٩٣٤ ـ ( د - قبيصة بن وقاص رضي الله عنه) قال : قال رسولُ الله عنه عليم ، وقاص رضي الله عنه عليم أمراه من بعدي يؤخرُونَ الصلاة، فهي لكم، وهي عليهم ،

<sup>(</sup>١) رقم ٣٣٣ في الصلاة ، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ، وإسناده صحيح ، وله شاهد يمناه عند مسلم من حديث أبي ذر رقم ٦٤٨ .

فصاُّوا معهم ما صلَّوْا القِبْلةَ ، أخرجه أبو داود <sup>(١)</sup> .

### المنع من الإعادة

٣٩٣٥ – ( رسى - سلمان - مولى ممونة رضي الله عنها ) قال: أ تينت أن عَمَرَ على الله عنها ) قال: أ تينت أن عَمَرَ على البَلاط (٢٠) وهم أيصلُون ، فقلت ألا أتصلُّى معهم ؟ قال: قد صلَّيت ، وإني سمعت وسولَ الله عَيْنِيَةً يقول ، لا تصلُّوا صلاةً في يوم مرتين ، أخرجه أبو داود والنسائي (٣).

٣٩٣٦ \_ (ط ـ نافع) أن عبدَ الله بنَ عمر كان يقول : • من صلَّى المغرب أو الصبح ، ثم أدركها مع الإمام فلا يَعُدُ لهما ، أخرجه الموطأ (١٠)

## الفصل الخامس

في أحاديث متفرِّقة

٣٩٣٧ — (م د ت سي ـ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسول َ الله

<sup>(</sup>١) رقم ٣٤٤ في الصلاة ، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ، وفي سنده صالح بن عبيد ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله .

<sup>(</sup>٢) موضع معروف بالمدينة المنورة .

رَ ﴾) رواه أبو داود رقم ٧ ه في الصلاة ، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ، والنسائي ٢/١١٤ في الامامة ، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام في المسجد جماعـــة ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢/٩/٩ و ٢٤ وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) ١٣٣/١ في صلاة الجماعة ، باب إعادة الصلاة مع الامام ، وإسناده صحيح .

وَلِيُنَافِقُو قال : • إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةً إلا المكتوبةُ وقال حماد: ثم لقيتُ عمر و بن دينار فحد ثني به ، ولم يرفعه ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (۱).

٣٩٣٨ – (ط. - ربيع بن أبي عبد الرحمن ) • أنَّ ابنَ عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلَّى الناسُ ، بدأ بالصلاةِ المكتوبةِ ، ولم يُصَلُّ قبلَها شيئاً • • أخرجه الموطأ ("، •

٣٩٣٩ – ( د - ابن عمرو بن العاصى رضي الله عنها ) أن النبيَّ مَيِّلَا اللهِ عنها ) أن النبيَّ مَيِّلَا اللهُ عنها ) أن النبيَّ مَيِّلَا اللهُ قال: ﴿ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَلَاةَ وَتَشَهَّدُ فَأَحَدَثُ قَبِلُ أَنْ يَتَكُمَّ فَقَدَ تَمَتُّ صَلاَتُهُ وَصَلاَةً مَنْ خَلْفَهُ مِن أَتَمَّ الصَلاةَ ، أخرجه أبو داود ("".

٠٤٠ – ( خ - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٧١٠ في صلاة المسافرين ، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، وأبو داود رقم ٢٦٦ في الصلاة ، باب إذا أدرك الامام ولم يصل ركعتي الفجر ، والترمذي رقم ٢٧٦ في الصلاة ، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبسة ، والنسائي ٢/٦/٢ في الامامة ، باب ماكره من الصلاة عند الاقامة .

 <sup>(</sup>٢) ١٩٨/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب العمل في جامع الصلاة ، وفي سنده انقطاع بين ربيعة
 ابن أبي عبد الرحن وابن عمر .

<sup>(</sup>٣) رقم ٦١٧ في الصلاة ، باب الامام يحدث بعد مايرفع رأسه من آخر الركعة ، ورواه أيضاً الترمذي رقم ٢٠٨ في الصلاة ، باب ماجاه في الرجل يحدث في التشهد ، وفي سنده عبد الرحن ابن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضميف .

قال : • 'يصَلُّون لكم ، فإن أصابوا فلكم[ولهم]،وإن أخطؤوا فلكم وعليهم · . أخرجه البخاري <sup>(۱)</sup> .

الم ٣٩٤١ ــ (ر.عفبة بن عامر رضي الله عنه ) قال: سمعت رسول الله عنه ) قال: سمعت رسول الله عنه ) قال: سمعت رسول الله ويتم المن المنطقة والمناس المنطقة والمناس المنطقة والمنطقة والمنطقة

علينا رسول الله وَيَطْلِحُهُم ، ونحن ندُّعُو ونر فَع أيد يَنا ، فقال : ما يا أراكم رافعي علينا رسول الله وَيَطْلِحُهُم ، ونحن ندُّعُو ونر فَع أيد يَنا ، فقال : ما يا أراكم رافعي أيد يكم كأنها أذْ ناب خيل شمس ؟ اسْكُنُوا في الصلاة ، قال : ثم خرج علينا فر آنا حَلَقا ، فقال : ما لي أراكم عزين ؟ قال : ثم خرج علينا ، فقال : ألا تصف قصف تصف تصف تصف الملائكة عند ربها ؟ قلنا : يا رسول الله ، وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قلنا : يا رسول الله ، وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال ، يُتِمُون الصفوف الأول ، ويتراشون في الصف ،

<sup>(</sup>١) ١٥٧/٢ في صلاة الجماعة ، باب إذا لم يتم الامام وأتم من خلفه .

<sup>(</sup>٣) رقم ٥٨٠ في الصلاة ، باب في جماع الامامة وفضلها ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٩٨٣ في إقامة الصلاة ، باب ما يجب على الامام ، وفي سنده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، وهو صدوق ربما أخطأ ، كما قال الحافظ في « التقريب » أقول : ولكن يشهد له مارواه البخاري ١٠٧/٢ في صلاة الجماعة ، باب إذا لم يتم الامام وأثم من خلفه ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم ، فان أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطؤوا فلكم وعليم .

أخرجه مسلم ، وأخرجه أبو داود متفر قاً في ثلاثة مواضع، وأخرج النسائي المعنى الأول ، وقد تقد م ذكر ذلك في ذِكْر السلام والحروج من الصلاة (١) .

### [شرح الغربب]

( حَلَقاً) الحَلْقةُ ـ بسكون اللام ـ : حَلْقة البِــاب ، و حَلْقة القوم ، وجمعها حَلَق ـ بقتح الحاء واللام على غير قياس ـ قاله الجوهري ، قال : وقال الأضمعيُّ : الجمع ، حِلَق ، مثل ، بَدْرة و بِدَر ، و قصعة وقصع ، قال : وحكى يونس عن أبي عَمرو : حَلَقة في الواحـــد ، بالتحريك ، والجمع : حَلَق ، وقال ثعلب : كلَّهم يجيزه على ضعفه ، وقال الشيباني : ليس في الكلام : حَلَقة ـ بالتحريك ـ إلا في جمع حَالِق ، وهو الذي يَعْلِقُ الشّعر ، والذي روبناه في كتاب مسلم « حِلَقاً ، مضبوطاً بكسر الحاء ، والله أعلم .

(عِزين) : جمع عِزَة ، وهي الحَلْقةُ من النَّاسِ ، والأصل: عِزوَةُ ، وهذا من الجموع النادرة الخارجة عن بابها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٣٠٠ في الصلاة ، باب الأمر بالسكون في الصلاة ، وأبو داود رقـــم ٢٦٦ في الصلاة ، باب تسوية الصغوف ،والنسائي ٢٧/٣ في الامامة ، باب حث الامام على رصالصغوف والمقاربة بينها ، وقد تقدم الحديث رقم ٣٨٥٣ .

# الباسبالثالث في صلاة الجمعة ، وفيه ثمانية فصول

# الفصل لأول

### في وجوبها وأحكامها

٣٩٤٣ ـ ( د - عبر الله بن عمرو بن العامى رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله ﷺ قال : • الجمعةُ على مَن سمع النداء ، . أخرجه أبو داود ، وقال : رواه جماعة ، ولم يرفعوه ، وإنَّما أسنده قَبِيصَة ُ (١) .

قال: « الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جمــاعة ، إلا على أربعة عبد على أو الله وَالله على أو الله وَالله على أو الله على أو الله على أو الله على الله على الله على الله على الله على أو الله على الله على أو الله على أو الله على الله على أو الله على أو الله على الله على الله على أو ال

<sup>(</sup>١) رقم٦ ه ١٠٥ في الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ، وفي سنده أبو سلمة بن نبيه وشيخه عبدالله ابن هارون ، وهما مجهولان .

<sup>(</sup>٧) رقم ١٠٦٧ في الصلاة ، باب الجمعة للمعلوك والمرأة ، وإسناده منقطع ، فان طارق بن شهاب لم يصبح له معاع من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود،ورواه أيضاً الشافعي في «مسنده» ١٧/٧ م متصلاً ، ولكن في سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، وهو متروك ، كما قال الحافظ في « التقريب » .

٣٩٤٦ ــ ( رس - مفعة رضي الله عنها ) أن رسولَ الله عَلَيْنَةِ قال: «على كلِّ محتلم دَوَاحٌ إلى الجمعة ، وعلى من دَاحَ إلى الجمعة الغُسْلُ ، أخرجه أبو داود ، وفي رواية النسائي « رواحُ الجمعة واجبٌ على كل محتلم ، (١١) .

ابن شهاب وأنا معه يومنذ بوادي القُرَى : هل ترى أن أُجِمْعَ ؟ ورُزَ يْق بَ عَامِلُ ابن شهاب وأنا معه يومنذ بوادي القُرَى : هل ترى أن أُجِمْعَ ؟ ورُزَ يْق عاملُ على أرض يَعْمَلُها ، وفيها جماعة من السّودان وغير هم يعملون فيها ، ورُزيق يومنذ على أيلة ''' ، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمُره أن يُجمِع ، يخبره أن سالما حدَّنه : أن [عبد الله] بن عمر قال : سمعت رسول الله ويعلى يقول : كلّهم راع ، وكلتُم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ، ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيته ، ومسؤول عن رعيته ، ومسؤول عن رعيته ، ومسؤول عن رعيته ، قال : وحسبت أن قد قال : والرّاج في مال سيّده ، ومسؤول عن رعيته ، ومسؤول عن رعيته ، أخرجه البخاري ، وعيته ، أخرجه البخاري ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٤٣ في الطهارة ، باب في الغسليوم الجمعة ، والنسائي ٣/٩ م في الجمعة ، باب التشديد في التخلف عن الجمعة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في « الفتح » بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم - البحر الأحر - وكان رزيق ـ بتقديم الراه المهملة على الزاي ـ أميراً عليهـا من قبل عمر بن عبد العزيز ، والذي يظهر : أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة .

وقد أخرج معنى الرّعاية أيضاً مسلم والترمذي وأبو داود، وقد تقدَّم الحديث بطرقه في «كتاب الخلافة، من حرف الخياء، ولم نُعْلِم هاهنا إلا علامة البخاري وحدَه لانفراده بأصل الحديث (١).

٣٩٤٧ ــ ( ت ـ رمِل من أهل قباء ) عن أبيه ـ وكان من أصحاب الني مَثِيَّالِيَّةِ ـ قال : « أمر نا النيُّ صلى الله عليه وسلم أن نشهدَ الجمعةَ من قُباء ، أخرجه النرمذي (٢) .

٣٩٤٨ ــ (تــ أبو هربرة رضي الله عنه ) أن النبي عَلَيْكُمْ قــال : « الجمعة على مَن آواه الليل إلى أهله » أخرجه الترمذي (٣٠ ·

<sup>(</sup>١) ٣١٧/٣ في الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، وفي الاستقراض ، باب العبد راح في مال سيده ولا يعمل إلا باذنه ، وفي العتق ، باب كراهية النطاول على الرقيق ، وباب العبد راع في مال سيده ، وفي الوصايا ، باب تأويل قول الله تعالى : ( من بعد وصية توصون بها )، وفي النكاح ، باب قول الله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) ، وباب المرأة راعية في بيت زوجها ، وفي الأحكام ، باب قول الله تعالى : ( أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ) ، وقد تقدم الحديث رقم ٢٠٨٨ .

<sup>(</sup>٧) رقم ٥٠١ في الصلاة ، باب ماجاء من كم تؤتى الجمعة ، وإسناده ضعيف ، فيه جهالة الرجل من أهل قباء ، وفيه أيضاً ثوير بن أبي فاختة ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٠٥ في الصلاة ، باب ماجاه من كم تؤتى الجمعة ، وقال الترمذي : وهذا حديث إسناده ضعيف ، إنما يروى من حديث معارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، وضعف يحيى ابنسعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث . أقول : بل إسناده تالف ، فان عبد الله ابن سعيد المقبري ، متروك ، ومعارك بن عباد ، ضعيف ، وعنه حجاج بن نصير ، ضعيف ، وقد استشهد بهذا الحديث أحمد بن الحسن الترمذي الحافظ الرحال صاحب أحمد بن حنبل ، أمام أحمد بن حنبل ، أستغفر ربك ، استغفر ربك ، لأنه لم يعد الحديث شيئاً .

### [شرح الغربب]

(آو اهُ الليلُ ) أُوَى يَأْوِي إِلَى المنزل ؛ إذا انضم إليه ، والمراد به ، مَنْ إذا صلَّى الجمعة وعاد إلى منزله وصل إليه وعليه نهار .

٣٩٤٩ — (ر\_عائة) قالت: «كان الناسُ يَنْتـــابُون الجمعةَ من منازلهم ومن العَوَالي: أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث قد أخرجه البخاري ومسلم في «غسل الجمعة»، وهو مذكور هناك بطوله (١٠) •

### [شرح الغربب]

( يَنتَا بُون ) ا نتابَ فلات القومَ : إذا أتاهم مَرَّةً بعد مَرَّةً ، وهو من النَّوْيَة .

مه ٣٩٥٠ ( سى - ابن عمر ) قال:قال النبي وَلَيْكِيْنِي: • من أدرك رَكعةً من الجمعة أو غير ها فقد تمَّت صلا ته ، أخرجه والنسائي (٢) .

٣٩٥١ ــ ( سى ـ أَبُو هربرة ) أن النبي وَ اللهِ قال : • من أدركَ من صلاة الجمعة ركعة فقد أدركَ • (\*\*) أخرجه النسائي (١٠) .

<sup>(</sup>١) رقم ه ه ١٠٥ في الصلاة ، باب من تجب عليه الجمعة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) ١/٤/٢ و ه٧٧ في المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي تمكن من ادراكه بضم الركعة الثانية لها .

<sup>(</sup>٤) ٣/٣/ و ١١٣ في الجمعة ، باب من أدرك ركعة من الجمعة ، وإسناده صحيح .

# الفصل لاثاني

### في المحافظة عليها ، وإثم تاركهــا

٣٩٥٢ ــ ( د س ت - أبر الجعر ( الضمري دضي الله عنه ) وكانت له صحبه ، أن رسول الله وَيُطَلِّقُو قال : • من تَرَك َ ثلاث جَمَع تهاوُنا بها طبّع الله على قلبه ، أخرجه أبو داود والنسائي ، وعند الترمذي • من ترك الجمعة ثلاث مرات تَهاوُنا بها طبّع الله على قلبه ، (٢).

وفي رواية ذكرها رزين • فقد بَرِىءَ الله منه ، .

### [ شرح الغربب ]

( طَبَعَ اللهُ على قلبهِ ) الطَّبْعُ وَالَخْتَمُ واحدٌ ، والمراد:أنه بتركه الجمعةَ قد أُغلِقَ قلبُهُ و ُختِمَ عليه ، فلا يَصِلُ إليه شيء من الخير .

٣٩٥٣ (م سى - الحكم بن مِيناءً) أن عبدَ الله بنَ عُمرَ، وأبا هريرةَ حدَّثاه : أنها سمعا النبيَّ مَيْنَالِيْهُ يقول على مِنبره : ﴿ لَيَنْتَهَيَنَّ أَقُوامُ عَنْ وَدْعِمِمُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع : أبو جعدة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٢ ه ه ١ في الصلاة ، باب التشديد في ترك الجمعة ، والترمذي رقم . . ه في الصلاة ، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر ، والنسائي ٨٠٨/٣ في الجمعة ، باب التشديد في التخلف عن الجمعة ، وإسناده حسن ، حسنه الترمذي وغيره ، وصححه جماعة ، وهو حديث صحبح بشواهده .

الجُمُعاتِ أَو ليختِمَنَّ الله علىقلوبهم ، ثم ليكونُنَّ من الغافلين ، أخرجه مسلم، [و] أخرجه] النسائي عن ابن عباس وأبي هريرة (١) .

### [ شرح الغربب] :

( وَذَعِهم ) الوَدْعُ ؛ التَّرْكُ ، وهو مصدر وَدَعَ يَدَعُ وَدُعا ، وزعم بعض النَّحْويين ؛ أن مصدر مثل هذا الفعل متروك ، وكذلك أفعالها الماضية ، وأنهم يَسْتَغُنُون عن • وَدَعَ ، بـ • تَرَكَ ، ، وعن الوَدْع بالتَّرْكِ ، ونحو ذلك، ورسول الله عَمَالِيَّةُ أَفْصِح وأعرف بالعربية .

٣٩٥٤ — (طـ مفران بن سليم رضي الله عنه) قال مالك: لاأدري أعن النبيّ وَلَيْكِيُّهُ ، أم لا ، إلا أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عُذُر ولا عِلَّة ، طبع الله على قلبه ، أخرجه الموطأ (").

قال لقوم يتخلَّفُونَ عن الجمعة : « لقد همَمْتُ أَن آمُرَ رجلاً يصلِّي بالناس ، قال لقوم يتخلَّفُونَ عن الجمعة : « لقد همَمْتُ أَن آمُرَ رجلاً يصلِّي بالناس ، ثم أحرَّق على رجال يَتَخَلَّفُون عن الجمعة بيُوتَهم ، أخرجه مسلم (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع: وأخرجه النسائي عن ابن عباس وأبي هريرة ، والذي في نسخ النسائي الخطوطة والمطبوعة: عن عبد الله بن عباس وابن عمر ، والحديث رواه مسلم رقسم ٥٨٨ في الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة ، والنسائي ٩٨٨ و ٨٩ في الجمعة ، باب التشديد في التخلف عن الجمعة .

<sup>(</sup>٢) ١١١/٦ في الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر ، وقد تردد في رفعه مالك ، والحديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢٥٢ في المساجد ، باب فضل صلاة الجهاعة .

٣٩٥٦ ـ ( ه س - سمرة بن جنرب رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : • من ترك الجمعة من غير عذر ِ ، فليتصدَّق بدينار ، فإن لم يجد ، فبنصف دينار ،

قال أبو داود: وقال قدامة بنُو بَرَةَ [العُجَيْنِي البصري]: قال رسولُ الله عَيَّالِيَّةِ:

• من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدَّق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة ، أو نصف صاع وقال أبو داود: وفي رواية عن قتادة هكذا ، إلا أنه قال: • مُدّاً أو نصف مُدًّ ، وقال: عن سمرة ، وأخرج النسائي المسند الأول فقط (۱).

### [ شرح الغربب ]

(صَاعُ) الصَّاعُ: مِكْيَالٌ يَسع أربعة أمدادٍ.

( مُداً ) المُدُّ : وطل و ثلث بالعراقي، أو رطلان، على اختلاف المذهبَيْن.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٣٠٠٠ و ٤٠٠٠ في الصلاة ؛ باب كفارة من ترك الجمعة ،والنسائي ٣/ ٨٩ في الجمعة ، باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر ، وفي سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول، وفي الرواية الثانية عند أبي داود جهالة وانقطاع ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقسم ١١٣٨ في إقامة الصلاة ، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر ، من حديث قتادة عن الحسن عن سرة، قال المنذري : منقطع .

# الفصلالثاث

### في تركهــــا للعذر

٣٩٥٧ \_ ( خ مرد - عبد الله بن عباسي وضي الله عنهما) قال عبد الله ابن أ الحارث البصري ـ وهو ابنُ عمِّ محمد بن سيرين ـ قال: • خطبنا ابنُ عباس في يوم ذي رَدَغ ، فأمر المؤذِّنَ - لما بلغ حَيَّ على الصلاة - قال : قل : الصلاةُ في الرِّحال ، فنظر بعضُهم إلى بعض ، كأنهم أنكروا ، فقال : كأنَّكم أنكرتُم هذا ؟! إنَّ هذا فَعَله مَن هو خير منى - يعني النبيَّ مِيَّالِلَّهِ - إنها عَزْمة ، وإني كرهتُ أن أُحْرَ جَكُم \_ وفي رواية \_ أَن أَ وَثَمْكُم \_ فَتَجِيـُو ونَ فتدُوسون في الطين إلى رُكَبِكم، وفي أخرى • أن ابن عباس قال لمؤذَّنه في يوم مطير \_ وكان يومَ جمعةٍ \_ إذا قلتَ : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حيَّ على الصلاة ، قل : صلُّوا في بيوتكم ، فكأنَّ الناسَ استنكروا ، فقال : فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيرٌ منِّي ، إن الجمعة عَزْمَةٌ ، وإني كرهتُ أن أُحرَجَكُم فتمشون (١) في الطين والدُّخض والزَّال ، . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الثانية أبو داود (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع : فتمشون ، وهو على حذف مقدر ، وفي نسخ مسلم المطبوعة : فتمشوا ، وكلاهما صواب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٩ ٣ في الجمعة ، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، وفي الأذان، باب الكلام في الأذان ، وفي الجماعة ، باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ، ومسلم رقم ٩٩٦ في صلاة المسافرين ، باب الصلاة في الرحال في المطر ، وأبو داود رقم ٢٠٦٦ في الجمعة ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة .

### [شرح الغربب] :

- ( رَدَغ ) الرَّدَغ ـ بفتح الدال ـ الماء والطِّينُ .
  - ( عَزْمَة ) العَزْمَةُ : الفريضةُ اللازمةُ .

(أُحْرِجَكُم) الْحَرَجُ؛ الصَّيقُ، وقيل: الإِثْم، وأَحْرَجَتُه؛ إذا أَجُأْتُهُ إِلَى أَمْرِ يَشُقُ عليهِ، أو يأتَمُ به.

( أَوْمُكُم ) أَمُّتُ الرجلَ أَوْتُمُهُ : إِذِا أُوتَعْتَهُ فِي الإنم .

( الدُّخضُ ) بسكون الحاء : الزُّلق .

سلى الله عليه وسلم ذَمَنَ الْحَدَيبيّةِ يومَ الجمعة، وقد أصابهم مَطَرُ لم يَبُلُ أسفل عليه وسلم ذَمَنَ الْحَدَيبيّةِ يومَ الجمعة، وقد أصابهم مَطَرُ لم يَبُلُ أسفل نعالهم ، فأمرهم أن يصلُّوا في رحالهم ، وفي رواية « أنَّ يوم حنين كان يوم مطر ، فأمر الني وَالله منادِيهُ ، أنَّ الصلاة في الرحال ، زاد في رواية « أن فلك كان يوم جمعة ، أخرجه [الأولى] أبو داود [وأخرج الثانية النسائي] (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع: أخرج الأولى أبو داود، وأخرج الثانية النسائي، كما أثبتناه وهو الصواب، وقد رواه أبو داود رقم ١٠٥٨ و ١٥٩ في الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، والنسائي ١١١/٢ في الامامة، باب العذر في ترك الجماعة، وهو حديث صحيح.

### الفصل الرابع

### في الوقت والنداء [ إليها ]

٣٩٥٩ – (خ ر ت ـ أنس رضي الله عنه) «أن النبي عَيَّالِيَّةِ كَان يَصلِّي الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه النبي عَيَّالِيَّةِ كَان يَصلِّي الجمعة حين تميلُ الشمس ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (١١) .

البَرْدُ بَكُر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبر د بالصلاة ـ يعني الجمعة ـ قال ، البَرْدُ بَكَر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبر د بالصلاة ـ يعني الجمعة ـ قال ، وقال بشر بن ثابت ، حد أننا أبو خلدة ـ هو خالد بن دينار ـ قال ، وصلى بنا أمير الجمعة ، ثم قال لأنس ، كيف كان الني وَ اللهِ يُسَلِّقُونُ يُصلِّي الظهر ؟ . . . يعني فذكره ، وفي رواية عن أنس قال ، وكنا نبكر بالجمعة ، و نقيل بعد الجمعة ، أخرجه البخاري (٢) .

### [شرح الغربب]

﴿ بَكَّرَ ﴾ التُّبْكِيرُ بالجمعة : المُضِيُّ إليها في أوَّل وقتها .

( أَبْرَدَ ) الإبرادُ : تأخيرُ الصلاة إلى أن يَنْكَسرَ الحَرْ .

<sup>(</sup>١) رواء البخاري ٣٢٣/٣ في الجمعة ، باب وقت الجمعـــة إذا زالت الشمس ، وأبو داود رقم ١٠٨٤ في الجمعة ، باب وقت الجمعة ، والترمذي رقم ٣٠٥ في الصلاة ، باب ماجاء في وقت الجمعة .

<sup>(</sup>٢) ٣٢٣/ و ٣٢٣ في الجمعة ، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، وباب إذا اشتد الحر يوم الجمعة .

( نقيل ) التَّقَيِيْلُ: هو الْسكون في البيت والمنزل وقت شِدَّة الحرُّ، والنقييل بالجمعة: هو أن يَقِيَلَ قبلَ المضيُّ إليها أو بعدَها، على ما جاء في لفظ الحديث .

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ٧/ ٥ ه في الجمعة ، باب قول الله تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ، وباب القائلة بعد الجمعة ، وفي الحرث والمزارعة ،باب ماجاء في الغرس ، وفي الأطعمة ، باب السلق والشعير ، وفي الاستئذان ، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ، وباب القائلة بعد الجمعة ، ومسلم رقم ٥ ه م في الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ، وأبو داود رقم ٢٠٨٦ في الجمعة ، باب في وقت الجمعة ، والترمذي رقم ٥ ه م في الصلاة ، باب ماجاء في القائلة يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٧) رُواه البخّاري ٧/٣٤٣ في المغازي ، باب غزوة الحديثية ، ومسلم رقم ٨٦٠ في الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ، وأبو داود رقـم ١٠٨٥ في الصلاة ، باب في وقت الجمعة ، والنسائي ٣/٠٠٠ في الجمعة ، باب وقت الجمعة .

٣٩٦٢ – ( ط - أبو سهيل بن مالك ) عن أبيه قـــال : • كنتُ أرى طنفيسةً لِعَقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُتطْرَحُ إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غَشِي الطنفيسة كلَّها ظِلُ الجدار خَرَجَ عُمَرُ فَصلَّى الجمعة ، قال : ثم نَرْجِعُ بعد صلاة الجمعة فنقيلُ قائلة الضَّحى ، أخرجه الموطأ (١٠).

### [شرح الغربب]

( طِنْفِسَةً ) الطنفسة ، كِساء له خَمَلُ يُجلِّسُ عليه ، وهو المحفورة .

( اَلضَّحَى ) بضم الضاد مقصوراً : أولُ النهار ، بعد أن تَعْلُوَ الشَّمْسُ و تُشرِقَ ، و بفتح الضاد ممدوداً : ارتفاعُ النهار كثيراً وامْتِدَادُه ، وهو تُبيْلَ الظَّهر .

٣٩٣٤ ــ (طـ- ابن أبي سليط (٢) ) قال: • صلى عثمانُ بنُ عفانَ الجمعةَ بالمدينة ، وصلى العصر بمَلل (١) ، قال مالك : وذلك للتَّهجِيرِ وسرعةِ السَّيْرِ . أخرجه الموطأ (١) .

• ٣٩٦٥ – (م س - جابر رضي الله عنه) سأله محمد بن علي بن الحسين: • متى كان رسولُ الله ﷺ يصلّي الجمعة َ؟ قال : كان يصلّي ، ثم نذهب إلى

<sup>(</sup>١) ٩/١ في وقوت الصلاة ، باب وقت الجمعة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمظبوع: ابن أني مليكة ، والتصحيح من الموطأ وكتب الرجال ، واحمه عبد الله ابن أني سليط الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) ملل ــ بوزن جمل ــ موضع بين مكة والمدينة على بعد سبعة عشر ميلا من المدينة .

<sup>(</sup>٤) ١٠/١ في وقوت الصلاة ، باب وقت الجمعة ، وهو حديث صحيح .

جِمَالنَا فَنُرْ يَحِهَا حَيْنَ تَزُولُ الشَّمَسَ ـ يَعْنَيُ النَّوَاضَحَ ، أَخْرَجُهُ مَسَلَمُ ، وفي رُوايَةُ النَّسَائِي قَالَ : • كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النِيِّ عَيِّنَا اللَّهِ الْجَمْعَةَ ، ثَمْ نُرْجِعُ وْنُرْبِحُ نُواضِحْنَا، قَلْتَ : أَيَّةَ سَاعَةً ؟ قال : زُوالَ الشَّمْسُ • (').

### [شرح الغربب]

( النَّوَ اضِحُ ) : الإبل التي يُستَقى عليها .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨ ه ٨ في الجمعة ، باب صلاة الجمعة حيث تزول الشمس ، والنسائي ٣/١٠٠ في الجمعة ، باب وقت الجمعة .

<sup>(</sup> ٧ ) أي : في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم •

<sup>(</sup>٣) في رواية وكيع عن أبن أبي ذئب ، فأمر عثمان بالأذان الأول ، ولا منافاة بينهما ، لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً ، وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والاقامة يسمى أولاً، و إغا أحدثه عثمان لاعلام الناس بدخول وقت الصلاة .

<sup>(؛)</sup> موضع بجوار سوق المدينة .

إلى قوله : • فثبت الأمرُ على ذلك ، وفي أخرى قال : • كان يُوذَّن بين يدي الني مي الني مي الني الله المسجد، وأبي بكر وعمر ، الني مي الني المسجد، وأبي بكر وعمر ، . . . ثم ساق نحو ما تقدَّم ، و في أخرى المسائي قال : • كان بلال يُؤذِّن واحد بلال . . . ثم ذكر معناه ، وفي أخرى للنسائي قال : • كان بلال يُؤذِّن إذا جلس النبي مي النبي على المنبر يوم الجمعة ، فإذا نزل أقام ، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر ، وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود الأولى (۱) .

## الفصل الخامس

في اُلخطبة وما يتعلق بها

النبي علي الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه النبي النب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٢٣ و ٣٧٧ في الجمعة ، باب الأذان يوم الجمعة ، وباب المؤذن الواحد يوم الجمعة ، وباب الجلوس على المنبر عند التأذين ، وباب التأذين عند الخطبة ، وأبو داودرقم يوم الجمعة ، والرمذي رقم ١٠٨٧ و ١٠٨٨ و ١٠٨٠ في الصلاة ، باب النداء يوم الجمعة ، والترمذي رقم ٢٠١٥ في الصلاة ، باب ما جاء في أذان الجمعة ، والنسائي ٣/١٠٠ و ١٠١ في الجمعة ، باب الأذان للحمعة

رسولَ الله عَيِّالِيَّةِ ، فما رأيتُه يخطُب إلا قائماً ، ويجلسُ ثم يقومُ فيخطبُ الخطبة الأخرة » وله في أخرى مثل رواية مسلم إلى قوله : • فقد كذَبَ ، (١) .

رو في منسى - ابن عمر رضي الله عنهما) قال: • كان رسول الله عنهما) قال: • كان رسول الله ويتلاق يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذّن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلّم ، ثم يقوم فيخطب ، أخرجه أبو داود ، وفي رواية البخاري ومسلم • كان النبي عليه عنه عنها خطبتين ، يقعد بينهما ، وفي أخرى لهما : كان يخطب يوم الجمعة قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم فينيم ، كا تفعلون الآن ، وأخرج الترمذي الثانية من روايتي البخاري ومسلم ، وفي رواية النسائي : • كان النبي ويتلاق يخطب الخطبتين قائماً ، وكان يفصل بينهما بجلوس ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٦٧ في الجمعة ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ، وأبو داود رقم ١٠٩٣ و ١٠٩٠ في الجمعة ،باب السكوت في القعدة بين الحطبة ،باب السكوت في القعدة بين الحطبتين .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٣٣٦/٧ في الجمعة ، باب القعدة بين الحطبتين يوم الجمعة ، وباب الحطبة قائماً، ومسلم رقم ٨٦٨ في الجمعة ، باب ذكر الحطبتين قبل الصلاة ، وأبو داود رقـــم ٢٠٩٧ في الصلاة ، باب الجلوس إذا صعد المنبر ، والترمذي رقم ٢٠٥ في الصلاة ، باب ماجاء في الجلوس بين الحطبتين ، والنسائي ٣٠٩٠ في الجمعة ، باب الفصل بين الحطبتين بالجلوس .

<sup>(</sup>٣) ١٩٧/ في الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ، من حديث جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر مرسلاً ، وقد وصله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إن عمر ، كما في الحديث الذي قبله .

وعبدُ الرحمنِ بنُ أُمَّ الحكم يخطُب قاعداً ؟ فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً ؟ فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً ؟ وقال الله تعالى : ( وَإِذَا رَأُو ا يَجَارَةً أَو لَمُوا انفَضُوا إلَيْمَا وَ تَرَكُوكَ قَامًا ) [ الجمعة : ١١] ، أخرجه مسلم والنسائي (١).

### [شرح الغربب]

( أَنْفَضُّوا ) الأنفضَاضُ : التفرُّق .

٣٩٧١ ( س - مابر بن عبر الله رضي الله عنه ) قال : • كان النبي مستللة يخطب قاءً ، ثم يقعد قعدة ، ثم يقوم ، أخرجه النسائي (٢).

٣٩٧٢ – (م رت س - عمارة بن روية) وأنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قَبَّح الله تَيْنَك اليدين ، لقد رأيت النبي ويُلكن ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا (٣) ـ وأشار بإصبعه المسبّحة ، أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود [والنسائي] ، إلا أن أبا داود قال: و وما كان يزيد على هذه ـ يعني السبّابة التي تلي الإبهام ، (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٦٤ في الجمعة ، باب قوله ثعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً ) ، والنسائي (١) رواه مسلم رقم ١٠٢/٢ في الجمعة ، باب قيام الامام في الحطمة .

<sup>(</sup>٢) ٣/٣ /٨ في العيدين ، باب قيام الامام في الحطبة ، وإسناده صحيح ، ورواه مسلم بمعناه رقم ٨٦٢ في الجمعة ، باب ذكر الحطبتين ومافيهما من الجلسة .

<sup>(</sup>٣) في مسلم المطبوع: مايزيد على أن يقول بيده هكذا،أي يشير بيده، فهو من إطلاق القول على الفعل.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم رقم ٤٧٨ في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبــة ، وأبو داود رقم ١١٠٤ في الصلاة ، باب ماجاه في الصلاة ، باب رفع اليدين والامام يخطب ، والترمذي رقم ١٥٥ في الصلاة ، باب ماجاه في كراهية رفع الأيدي على المنبر ، واللسائي ١٠٨/٣ في الجمعة ، باب الاشارة في الخطمة .

### [شرح الغربب] :

( سَدُّدُوا ) : ا ْفَصُدُوا السَّدَادَ في الأمور ، وهو العَدْلُ والقَصْدُ .

( قَارِبُوا ): اجعلوا عَمَلَكُم قصداً لا غُلُو ً فيه

( يَسْرُوا ) النَّيْسيرُ : التسهيل في الأمور .

عباس وابن الزبيررواهما أبو الشيخ بنحيان في كناب« أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » له.

<sup>(</sup>١) في الأصل : سددوا ويسروا ، وعلى هامش الأصل نسخة : وبشروا ، بدل : ويسروا ، وفي المطبوع : ولكن سددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ، ويسروا ، والذي في نسخ أندداود المطبوعة : ولكن سددوا وأبشروا ، وفي نسخة على هامش «عون المعبود» ويسروا ، بدل «وأبشروا» . (٢) رقم ٢٩٠١ في الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس ، قال الحافظ في التلخيص : وإسناده حسن ، وفيه شهاب بن خراش ، وقد اختلف فيه ، والأكثر وثقوه ، وقد صححه ابنالسكن وابن خزيمة ، وله شاهد من حديث البراه بن عازب ، رواه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم العيد قوساً فخطب عليه ، وطوله أحد والطبراني ، وفي الباب عن ابن

٣٩٧٤ – ( م س - جابر بن عبد الله دضي الله عنه ) قال : د كان رسولُ الله ﷺ إذا خطب: احْمَرَاتْ عيناه، وعلا صو تُه، واشتد غضبُه، حتى كأنه مُنْذر جيش، يقول: صبَّحكم و مسَّاكم، ويقول: بعثتُ أنا والساعة كهاتين، ويقرُّن بين إصبعيه: السبَّابة والوسطى ، ويقول: أما بعد ، فإن خيرَ الحديث كَتَابُ الله ، وخيرُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَّد ، وشرُّ الأمور مُحْدَ ثَاتُهَا ، وكلُّ بدْعَة ضلالةٌ ، ثم يقول ؛ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه،مَنْ ترك مالاً فلأهله ، ومن ترك دَينًا أو صَياعاً فإليَّ وعلى \* و في رواية قال: • كانت خطبة النبيُّ وَيُلِّيِّنُو: يحمَد الله ، و يُثني عليه ، ثم يقول على إثر ذلك ، وقد علا صوته . . . وذكر نحوه ، وفي أخرى «كان يخطب الناس : يحمد الله ، ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهدِّ الله فلا مُضل له،ومن يضلل فلا هاديله، وخيرُ الحديث كنابُ الله . . . ثم ذكر نحو ماتقدم ، أخرجه مسلم ، وفي رواية النسائي قال: 
 «كان رسولُ الله مَيْنَاتِيْ يقول في خطبته : نحمدُ الله و أنثني عليه بما هو أهله ، ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له ، إن أُصدقَ الحديث كتاب الله ، وأحسنُ الهدِّي هَدْيُ محمد ، وشرُّ الأمور محدَّثاتها ، وكلُّ محدَثة بدعة ، وكلُّ بدعة ضلالةٌ ، وكل ضلالة في النار ، ثم يقول : بعثث أنا والساعة كهاتين ، وكان إذا ذكر الساعةَ احْمَرَّت ْ وَجنتاه ،وعلا صو ُته ، واشتد غضبه ، كأنه نذيز جيش ، يقول : صبَّحكم ومسَّاكم ، ثم قال : من ترك مالأ

فلأهله ، ومن ترك دَيْنَا أُوَصَيَاعاً فَإِلَيَّ ، [أو عليًّ] ، وأنا أولى بالمؤمنين ، (') . [شرح الغربب]

( مُنْذِر ُ جَيْشِ )المُنْذِرُ ؛ المُعْلِمُ المُعَرِّفُ للقوم بما يكونُ قددَ هِمَهُم من عدوًّ أو غيره ، وهو المُخُوفُ .

( الهَدْيُ ) ؛ السِّيرةُ والطَّر يقَةُ ، وهو ساكن الدَّال .

(ضَيَاعاً) الضَّياع بفتح الضاد: العيَّالُ.

وفي رواية :أن يونس [ بن يزيد ] سأل ابن شهاب عن تشهّد رسول الله عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ ع يوم الجمعة ؟.. فذكر نحوه، قال : • و من يعصهما فقد غوى، و نسأل [ اللهُ ] رابنا أن يجعلنا بمن يطيعه ، و يطبع رسوله ، و يتبع رضوانه ، و يجتنب سخطه ، فإنما

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٦٧ في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والحطبة ، والنسائي ٨٨٨/٣ و ١٨٩ في العيدين ، باب كيف الخطبة .

نحن به وله ، . أخرجه أبو داود (۱٬ وقد أخرج هو والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً بزبادة ، وترد في «كتاب النكاح ، من حرف النون .

### [شرح الغربب]

( غَوَى ) الغَيُّ : ضِدُّ الرَّشادِ ، غَوى الرجل يَغُويي .

وصلاته قصداً ، ثم يقوم ويقرأ آيات ، و يَذكرُ الله ، وكانت خطبتُه قصداً ، وخطبته النبيّ يَسِيّلِهِ قصداً ، وخطبته قصداً ، أخرجه مسلم والترمذي . وفي رواية أبي داود قال : «كانت صلاة النبيّ يَسِيّلِهِ قصداً ، وخطبتُه قصداً يقرأ بآيات من القرآن ، ويُذكّر الناس، وله في أخرى «كان رسولُ الله وسيّلِهِ لا يطيل الموعظة يوم الجعة ، إنها أهن كلمات يسيرات، وفي رواية النسائي قال : كان رسولُ الله وسيّلُهُ يخطب قالماً ، م يجلس ، ثم يقوم ويقرأ آيات ، و يَذكرُ الله ، وكانت خطبتُه قصداً ، وصلاتُه قصداً ، ".

<sup>(</sup>١) رقم ١٠٩٧ و ١٠٩٨ في الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس ، وفي سنده عبد ربه بن أبي يزيد ، وأبو عياض المدني ، وهما مجهولان ، ولكن للحديث طرق يقوى بها .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ٨٦٦ في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والحطبة ، وأبو داود رقسم ١٩٠١ في الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس ، والترمذي رقم ٧٠ ه في الصلاة ، باب ماجاه في قصد الحطبة ، والنسائي ٣/٠١ في الجمعة ، باب القراءة في الحطبة الثانية والذكر فيها .

### [ شرح الغربب ]

( قصداً ) القصدُ : العَدْل والسُّواء .

### [شرح الغربب]

( تَنَفَّسْتَ ) تنفَّس الرجلُ في قوله ،أي: أطال . وأصله : أنَّ المتَكلِّم إذا تنفَّس استأنفَ الفولَ ، وسَمُلَ عليه الإطالة .

( مَئِنَةً ) المَئِنَةُ : مَفْعِلَة من ﴿ إِنَّ ﴾ التي للتحقيق : أي أنَّ قِصَر الخُطْبة وطُول الصلاة : علامة من فِقْه الرجل ؛ وتَخْلَقَة ﴿ [ وَتَجْدَرَةً ] وَتَحْرَاةٌ به .

( إن من البيان سحراً )أي : إن من البيان ما يَصْرِفُ فلوب السامعين

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٦٩ في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، وأبو داود رقسم ١١٠٦ في الصلاة ، باب إقصار الحطب .

إلى قبول مايسمعون وإن كانغير حق. وقيل ؛ إن من البيان ما يُكْتُسَبُ

٩٣٧٨ ( ت ـ ابن مسمو و رضي الله عنه ) قال : كان النبي ميتالية إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ، أخرجه الترمذي (١) .

٣٩٧٩ ــ (دت ـ أبو هربرة رضي الله عنه) أن رسول َ الله عَيْنَا قَال: وكُلُّ خطبة ليس فيها تَشَهْدُ فهي كاليد الجذّماء، أخرجه أبو داودوالترمذي (٢).

<sup>(</sup>١٠) رقم ٥ . ه في الصلاة ، باب ماجاء في استقبال الامام إذا خطب ، وفي إسناده محمد بن الغضل بن عطية ، كذبوه ، كما قال الحافظ في ه التقريب » ، ولكن معنى الحديث صحيح ، قال الترمذي : ولا يصح في هـــذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء \_ يعني صريحاً \_ وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، يستحبون استقبال الامام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذكر البخاري تعليقاً ٢/٣٣٣ في الجمعة ، باب استقبال الناس الامام إذا خطب ، فقال : واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الامام . قال الحافظ في « الفتح » : أما ابن عمر ، فرواه البيه من طريق الوليد بن مسلم قال : ذكرت اليث بن سعد ، فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الامام ، فاذا خرج لم يقعد الامام حتى يستقبله ، وأما أنس ، فرويناه في نسخة نعيم بن حاد باسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الامام في الحطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الحطبة ، ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الامام ، قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء ، وانظر الفتح ٢/٣٣٣ \_ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ٨٤١ في الأدب ، باب في الحطبة ، والترمذي رقم ٢٠٠٦ في النكاح ، باب ماجاء في خطبة النكاح ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم ٧٩ه موارد ، وقال الترمذي: حديث حسن ، وهو كما قال .

٣٩٨٠ - ( ر - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسول الله عليه قال :
 وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذَمُ ، أخرجه أبو داود (١٠٠٠)

### [ شرح الغربب ]

(أُجْذَم) الأجذم: مقطوع اليد، أو أنه مجذوم عرض له الْجُذَام، والأول أوْجِه.

٣٨٨١ – ( ر ـ زير بن أرقم رضي الله عنه ) « أن رسولَ الله ﷺ خطبهم ، فقال : أما بعد ُ ، أخرجه أبو داود '' .

### [ شرح الغربب ]

(أمَّا بعد) بعدُ: مبنيةُ على الضم، لأنها مقطوعة عن الإصافة ، التقدير: أما بعدَ حمد الله فكذا وكذا ، فلما قطعه عن الإضافة بناه على الضم .

٣٩٨٢ — ( ر - سمرة بن جندب رضي الله عنه ) أن نبي الله مِيَّالِيَّةِ قال:
• انْحَضُرُوا الذِّكْرَ ، وادْنُوا من الإمام، فإن الرجل لايزال يتباعدُ حتى بؤَّخر
في الجنة وإن دخلها ، أخرجه أبو داود (").

<sup>(</sup>١) رقم ١٤٠٠ في الأدب ، باب الهدي في الكلام ، وروي بلفظ : «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع » ، رواه ابن ماجه رقم ١٨٩٠ في النكاح ، باب خطبة النكاح ، وأحمد في المسند ٢/٩٥٣ و أو سنده قر قبن عبدالرحن في المسند ٢/٩٥٣ و وابن حبان في «صحيحه» رقم ٧٧٥ موارد ، وفي سنده قر قبن عبدالرحن ابن حيو ئيل ، وهو صدوق له مناكبر ، كما قال الحافظ في « التقريب » ، ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والمرافي ، والحافظ ابن حجر ، كما في « الفتوحات الرباقية على الأذكار النووية » لابن علان ٣/٨٥٣ و ٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) رقم ٩٧٣ ٤ في الأدب ، باب في ( أما بعد ) في الخطب ، وإسناده صحبح .

<sup>(</sup>٣) رقم ١١٠٨ في الصلاة ، باب الدنو من الامام عند الموعظة ، وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» ه/١١ والحاكم في « المستدرك » ٢٨٩/١ ، وصححه ووافقه الذهبي .

الله وسول الله وسي الله على الله وسول الله عنه والله والله

#### [شرح الغربب]:

( ُخلُبُ ) اُلخلُبُ : [ بضم اللام وسكونهـــا ] اللَّيفُ ، واحدَّتُهُ ، خُلْبَةُ [ وُخلُبة ] .

٣٩٨٤ - (ط-محمر بن شهاب الزهري وحمه الله) قال : قال ثعلبة ابن مالك القُرَظي : • إنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلُّون يوم الجمعة،

<sup>(</sup>١) قال النووي في « شرح مسلم » : هكذا هو في جميع النسخ : حسبت ، ورواه ابن أبي خيشمة في غير « صحيح مسلم » : خلت ، بكسر الحاء وسكون اللام ، وهي بمعنى حسبت . قال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاه : خشيت ، بالحاء والشين المعجمتين ، وفي كتاب ابن قتيمة: خلب ، بضم الحاء ، وآخره باه موحدة ، وفسره بالليف ، وكلاهما تصحيف ، والصواب : حسبت بمدفى ظننت ، كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل والمطبوع: فأتي بكرمي خلب قوائه حديد، وهو تصحيف، والذي في نسخ النسائي المطبوعة والخطوطة: فأتي بكرمي خلت (بكسر الحاء وسكون اللام وضم الناه) قوائمه حديداً، أي : ظننت أن قوائمه كانت حديداً، وهو الصواب، والحديث رواه مسلم رقم ٥٧٦ في الجمعة، باب حديث التعلم في الحطبة، والنسائي ٥٠٠ ٢ في الزينة، باب الجلوس على الكرمي.

حتى يخرج عمر أ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذَّن المؤذِّن، قال ثعلبة؛ جلسنا نتحدَّث ، فإذا سكت المؤذِّنون، وقام عمر يخطب أنصَّننا، فلم يتكلم منا أحد ، قال ابن شهاب ، فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه ، يقطع الكلام أخرجه الموطأ (۱).

٣٩٨٥ ــ (ط ـ أفع ـ مولى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ، أن ابن عمر رأى رجلين يتحدّثان والإمام يخطب يوم الجمعة ، فحَصَبَها : أن اسمنتا ، أخرجه الموطأ (٢).

#### [شرح الغربب]

( فحصبها) الحصُبُ : الرُّجمُ بالحصباء ، وهي صغار الحصى .

حطبته والمراج على الله على الله عنه والله عنه والمحملة المستمعوا والمام المنطب والمام المنصب السامع والمنافي المنصب السامع والمنافي والمنافي

<sup>(</sup>١) ١٠٣/١ في الجمعة ، باب ماجاء في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب ، وإسناده صحيح .

#### [شرح الغربب]:

( انصتًا ) الإنصّات : السُّكُوت والإصغّاء إلى الكلام .

٣٩٨٧ ( خ م ط ن د س - أبو هربرة رضي الله عنه ) أن رسول الله وتعلق الله وتعلق الله وتعلق الله والم الم الله والم الم الله والم الم الله والم الم الله والم الله والم الله والم الله والم الم الله والم الله وال

#### [شرح الغربب]

( لَغُوْتَ ) اللَّغُوْ: الهَذَرُ من الكلام والباطلُ ، لَغَا يَلْغُو لَغُواً ،و لَغِيَ يَلْغَى لَغاً .

٣٩٨٨ ــ ( ت رسى - أنسى بن مالك رضي الله عنه ) قال : • كان النيْ وَيَتَالِبُهُ يِكُلُم بِالحَاجِة إِذَا نَزَ لَمَن المنبر ، أخر جه الترمذي، وفي رواية أبي داو د والنساني : • رأيت النبي وَيَتَالِبُهُ بِنزِل مِن المنبر ، فيعرض له الرجلُ في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي ، . قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت ، وهو بما تفرد به جرير بن حازم ، وعند النسائي، • يقضي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٣٤٣ في الجمعة ، باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب ، ومسلم رقم ١٥٨ في الجمعة ، باب في الانصات يوم الجمعة في الخطبة ، والموطأ ١٠٣/١ في الجمعة ، باب ماجاء في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب ، وأبو داود رقم ١١١٢ في الصلاة ، باب الكلام والامام يخطب ، والترمذي رقم ١١٥، في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الكلام والامام يخطب ، والنسائي ٣/٣٠١ و ١٠٠ في الجمعة ، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة .

خاجته ، ثم يتقدُّم إلى مُصَلَّاهُ فيصلي ، (١).

# الفصل السادس

في القراءة في الصلاة والخطبة

الله المتخلف مروان أبي رافع على المتخلف مروان أبا هريرة الجمعة فقر أله بعدالحد أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلًى لنا أبو هريرة الجمعة فقر أله بعدالحد [لله] - (سورة الجمعة) في الأولى، و (إذا جاءك المنافقون) في الثانية، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قر أت بسورتين كان على بن أبي طالب يقرأ بها في الكوفة ، قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله عنظيني يقرأ بها الخرجة مسلم والترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود لم يذكر حديث استخلاف مروان أبا هريرة ".

• ٣٩٩٠ - ( د س - سمرة بن جندب دضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه ) • أن رسولَ الله عنه كان يقرأ في الجمعة ب ( سَبِّح اشمَ رَبِّكَ ) و ( هَلْ أَ تَاكَ حَديثُ الْعَاشِيةِ ) • أخرجه أبو داود و النسائي (١٠) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١١٣٠ في الصلاة ، باب الامام يتكلم بعدما ينزل من المنبر ، والترمذي رقم ١١٠٧ في الصلاة ، باب ماجاه في الكلام بعد نزول الامام من المنبر ، والنسائي ٣/١٠/٠ في الجمعة ، باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: عبد الله ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) رواهمسلم رقم ٧٧٨ في الجمعة ، باب مايقرأفي صلاة الجمعة، وأبو داود رقم ١١٢٤ في الصلاة، باب مايقرأبه في الصلاة، باب مايقرأبه في القراءة في صلاة الجمعة. والتسائي ٣/١١٠ و (٤) رواه أبو داود رقم ١١٧٥ في الصلاة ، باب مايقرأ به في الجمعة ، والتسائي ٣/١١٠ و (١١٧ في الجمعة ، والتسائي ٣/١١٠ و

الضحاكُ بنُ قيس إلى النّعمان بن بشير يسأله: «أيُّ شيء قرأ رسولُ الله وَيُلِينِهُ الضحاكُ بنُ قيس إلى النّعمان بن بشير يسأله: «أيُّ شيء قرأ رسولُ الله وَيُلِينَهُ يومَ الجمعة ، سوى (سورة الجمعة) ؟ فقال : كان يقرأ (هل أتاك) » . وفي رواية قال : • كان رسولُ الله وَيُلِينَهُ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب (سبّح اسمَ ربّك الأعلى) و (هل أتاك حديثُ الغاشية) قال: وإذا اجتمع العيدو الجمعة في يوم واحد يَقْرَأ بها في الصلاتين » أخرجه مسلم والنسائي ، وأخرج الموطأ في يوم واحر بَقرأ بها في الصلاتين » أخرجه مسلم والنسائي ، وأخرج الموطأ الأولى ، وأخرج أبو داود والترمذي الثانية (۱) .

٣٩٩٢ — (م رس ت - إن عباس رضي الله عنها) \* أنالني ويلي والله عنها) \* أنالني ويلي والله عنها) \* أنالني ويلي والله وفي الثانية (هل أقى على الإنسان) وفي صلاة الجمعة بر سورة الجمعة) و (المنافقين) \* أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ، وأخرجه الترمذي إلى قوله : \* الإنسان \* وأخرجه أبو داود مثل الترمذي أيضاً (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٧٨ في الجمعة ، باب مايقراً في صلاة الجمعة ، والموطأ ١١١/ في الجمعة ، باب القراءة في صلاة الجمعة ، وأبو داود رقم ١١٢٧ و ١١٢٣ في الصلاة ، باب مايقراً به في الجمعة ، والترمذي رقم ٣٣٥ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة في العيدين ، والنسائي ٣/ ٢١٧ في الجمعة ، باب ذكر الاختلاف على النعان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة . (٢) رواه مسلم رقم ٢٧٨ في الجمعة ، باب مايقراً في يوم الجمعة ، وأبو داود رقم ١٧٧ في الصلاة ، باب مايقراً في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والترمذي رقم ٢٠٥ في الصلاة ، باب ماجاء فيا يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة ، والنسائي ٣/ ١١٧ في الجمعة ،باب القراءة في ملاة الحجمة ، و(المنافقين ) .

قالت: « لقد كان تَنُورُنا و تَنُورُ رسولِ الله وَ اللهِ وَاحداً سنتين \_ أو سنة قالت: « لقد كان تَنُورُنا و تَنُورُ رسولِ الله وَ اللهِ وَاحداً سنتين \_ أو سنة وبعض سنة \_ ما أخذت وق ، والقُرْ آنِ المَجيدِ) الاعن لسان رسولِ الله وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالله

٣٩٩٤ — ( خ م و ت ـ يعلى بن أمية رضي الله عنه ) قـــال : سمعتُ النبيَّ وَيَنْالِنَهُ يقوراً على المنبر ( و َ نَادَوا يَا مَالِكُ ) [ الزخرف : ٧٧ ] ، أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود والترمذي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٨٧٣ في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، وأبو داود رقم ١١٠٠ في الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس ،والنسائي ٣/٧٠١ في الجمعة ، باب القراءة في الحطبة. (٣) رواه البخاري ٨/٣٣ في تفسير سورة الزخرف ، وفي بده الحلق ، باب ذكر الملائكة ، وباب صفة النار ، ومسلم رقم ٧٧٨ في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والحطبة ، وأبو داودرقم ٧ ٩ ٩ ٣ في الحروف والقراءات ، والترمذي رقم ٨٠٥ في الصلاة ، باب ماجاء في القراءة على المنبر ، وقد تقدم الحديث برقه ٤ ٦ ٩ في أبواب القراءات .

## الفصل السابع

في آداب الدخول إلى الجامع والجلوس فيه

• ٣٩٩٥ – (ط ـ أبر هربرة رضي الله عنه ) يرفعه ، كان يقول : ولأن يُصَلِّيَ أُحدُكم بظهر الحُرَّةخير له من أن يقعد َ حتى إذا قام الإمام يخطب [جاء] يتخطَّى رقابَ الناس يومَ الجمعة ، أخرجه الموطأ (١).

#### [ شرح الغربب]

( اَلْحُرَّةُ ) : المكان الذي فيه حِجَارة سُودٌ ، والمراد به : موضع مخصوص بظاهر المدينة .

• كنا مع عبد الله بن 'بشر صاحبِ النهي مَوَّالِيَّةِ يوم الجمعة ، فجاء رجل يتخطَّى وقابَ الناس يومَ وقابَ الناس يومَ وقابَ الناس يومَ وقابَ الناس يومَ الجمعة والني مَوَّالِيَّةِ يخطب ، فقال عبد الله بن بسر : جاء رجل يتخطَّى رقابَ الناس يومَ الجمعة والني مُوَّالِيَّةِ يخطب ، فقال له النبي مُوَّالِيَّةٍ : الْجلِس فقد آذَيتَ ، الجمعة والذي مُوَّالِيَّةٍ يخطب ، فقال له النبي قال : • كنت جالساً إلى جانبه يوم أخرجه أبو داود ، وفي رواية النسائي قال : • كنت جالساً إلى جانبه يوم

<sup>(</sup>١) ١١٠/١ في الجمعة ، باب الهيئة وتخطي الرقاب ، وفي سنده جهالة ، لكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده .

الجمعة ، فقال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس ، فقال له رسولُ الله وَيُعَلِّقُونَهُ : أي اجلسُ ، فقد آذَ بت َ » (١) .

٣٩٩٧ ــ (ت ـ معاذ بن أنسى الجهني رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه و سلم : ﴿ مَنْ تَخطَّى رقـــابَ الناس يوم الجمعة اتَّخَذَ بِحسراً إلى جهنم ﴾ أخرجه الترمذي (٢) .

٣٩٩٨ - ( م ـ مِابر بن عبد الله وضي الله عنهما ) قال : • لا يُقيمنَّ أحدُكم أخاه يومَ الجمعة ، ثم ليُخًا إلف إلى مَفْعَدِه فيقعدَ فيه ، ولكن يقول : افْسَحوا ، • أخرجه مسلم (٣) .

٣٩٩٩ \_ ( خِ م \_ نافع ) قال ؛ سمعتُ ابنَ عمرِ يقول : • نهى رسولُ الله ﷺ أن يقيمَ الرجلُ الرجلَ من مقعَدِه ثم يجلسُ فيه، قيل لنافع: في الجمعة ؟ قال : في الجمعة وغيرِها ، أخرجه البخاري ومسلم (1) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١١١٨ في الصلاة ، باب تخطي رقابالناس يوم الجمعة ، والنسائي٣/٣٠٠ في الجمعة ، وإسناده حسن ، في الجمعة ، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم الجمعة ، وإسناده حسن ، ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» رقم ٧٧ه موارد .

<sup>(</sup>٢) رقم ٣١٥ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية التخطي يوم الجمعة ، وإسناده ضعيف ، فيه رشدين بن سعد وزبان بن فائد ، وهما ضعيفان ، لكن يشهد له معنى الذي قبله ،وقال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ، وشددوا في ذلك .

<sup>(</sup>٣) رقم ٢١٧٨ في السلام ، باب تحريم إقامة الانسان من موضعه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ٣٣٦/٧ في الجمعة ، باب لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ، وفي الاستثذان ، باب لايقيم الرجل من مجلسه ، وباب إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس ، ومسلم رقم ٧١٧٧ في السلام ، باب تحريم إقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق إليه .

• • • • • • • • • • معاذبن أنسى رضي الله عنه) • أن رسولَ الله وَ الله و الله و

( الْحُبُورَةُ ) الاحتباء : الاشتداد بثوب يجمع بين ظهره وركبتيه ليشتد به ، وإنما نُهِي عنه ، لأنه ربما دعاه إلى النوم ، وا نتقاض الوضوء ، والغفلة عن استاع الخطبة .

بيت َ المقدس، فجمّع بنا، فنظرت فإذا بُحِلُّ مَنْ في المسجد أصحابُ رسولِ الله عليه وهم مُحْتَبُونَ والإمام يخطب ، · أخرجه أبو داود (٣) ·

وقال: وكان ابنُ عمرَ يَختَى والإمام يخطب (¹) ، وأنس بن مالك ، وشريح ] ، وصَعْصَعة بن صُوحان ، وسعيد بن المسيب ، وابراهيم النخعي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١١١٠ في الصلاة ، باب الاحتباء والامام يخطب ، والترمذي رقم ١٤ه في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الاحتباء والامام يخطب ، وإسناده حسن وله شواهد بمعناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع : شداد بن أوس ، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعةو كتبالرجال.

<sup>(</sup>٣) رقم ١٩١١ في الصلاة ، باب الاحتباء والامام يخطب ، وفي سنده سليان بن عبد الله بن الزبرقان، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الحافظ في « التقريب »: فيه لين .

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عمر المعلق هذا ، وصله ابن أبي شيبة في « المصنف » : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يحتبي والامـــام يخطب ، ثم ساقمه بسندين آخرين عن ابن عمر .

ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، و ُنعيم بن سلامة قال: لا بأس بها، [قال أبو داود]: ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عُبادة بن ُنسَيَّ (١).

عن التَّحَلُّق يوم الجمعة قبل الصلاة ، أخرجه . . . (٢٠ .

معود . أخرجه أبو داود (٣) . مام من عبر الله رضي الله عنه ) قال : • لما استوى رسولُ الله عنه الله عنه الله من الله من

٤٠٠٤ ــ ( وت ـ عبر الله عمر رضي الله عنه النبي عَلَيْكَ قال: «إذا نعس أحدُك إو مالجمعة فلْيَتَحَوَّلُ من مجلسه ذلك الخرجه أبو داود والترمذي (١٠)

<sup>(</sup>١) قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب ، ورخص في ذلك بعضهم ، منهم عبد الله بن عمر وغيره ، وبديقول أحد وإسحاق ، لايريان بالحبوة والامام يخطب بأساً ، وحديث معاذ بن أنس الذي قبله يؤيد من قال بكر اهنه .

<sup>(</sup>٢) كذافي الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه أبو داود، وقد رمز له في أوله بحرف (٥)، وهو جزء من حديث رواه أبو داود رقم ١٠٧٨ في الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وإسناده حسن، وهو بتامه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. (٣) رقم ١٩٠١ في الصلاة، باب الامام يكلم الرجل في خطبته، وقال أبو داود: عذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أخرجه الترمذي ، ولم يذكر أبا داود ، ولم يرمز له في أوله، وقد رواه أبو داود رقم ١٩١٩ في الصلاة ، والسلاة ، والسلاة ، والسلاة ، والسلاة ، والترمذي رقم ٢٦٥ في الصلاة ، واب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . أقول : وفيه عنعنة محمد بن إسحاق ، وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٢٧ه ١٣٥ فصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث ، فزالت شبهة تدليسه وثبت الحديث .

# الفصل لأثامن

#### في أُوَّل جمعة جُمَّعَت '

معت النداء ترجم السعد بن ذرارة ، قال عبد الرحن ابنه عنها الله عنها الله عنها الله الله المحد عبد النيس بجواتا من البحرين ، أخرجه البخاري ، وفي راوية أبي داود : « أن أوّل جمعة في الإسلام بعدجعة بعدجعة بعد عبد النبي ويُطلق بالمدينة - لَجُمعة بُحمّعت بجُواتا من أورى البحرين ، قال عثمان : [وهو ابن أبي شيبة] - «قرية من قرى عبدالقيس» (۱) فرى البحرين ، قال عثمان : [وهو ابن أبي شيبة] - «قرية من قرى عبدالقيس» النداء المحمعة ترجم الأسعد بن ذرارة ، قال عبد الرحن ابنه ، فقلت له : إذا بعم النداء ترجم السعد بن ذرارة ؟ فقال عبد الرحن ابنه ، فقلت له : إذا البعت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له ، نقيع الخضات ، قلت له : كم أنترجه أبو داود (۲) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣١٦/٣ في الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، وأبو داود رقم ١٠٦٨ في الصلاة ، باب الجمعة في القرى .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٠٦٩ في الصلاة ، باب الجمعة في القرى ، واسناده ضعيف .

#### [شرح الغربب]:

( َنقيعُ اَلَحْضَاتَ ) النَّقِيعُ هاهنا بالنون : بَطنٌ من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، أي : يجتمع ، فإذا نَضَبَ الماء أُ نَبَتَ الكلا ، ومنه حديث عمر رضي الله عنه و أنه حمى النَّقِيعَ لخيل المسلمين ، وقد يُصَجَّفُه بعض الرواة ، فيرويه و البَقيع ، بالباء ، وإنما البقيع مقبرة بالمدينة ، وَحَرَّةُ بني بَيَاصَةَ على ميل من المدينة .

( مَهْزُمُ النَّبِيت ) الهزمُ : مــا اطمأنَّ من الأرض ، وجمعه 'هزُومٌ ، والهَزْمُ ، ما يُهْزَمُ من الأرض : أي 'يشَقُّ و يُكْسَرُ .

الباسب الرابع

في صلاة المسافرين ، وفيه ثلاثة فصول

الفصل لأول

في القصر وأحكامه ، وفيه أربعة فروع

العنسرع الأول

في مسافة القصر وابتدائه

• صلَّيتُ الظهر مع رسولِ الله عَلَيْكُ بالمدينة أربعاً ، وخرج يريد مكة ، فصلَّى بذي الْحَلَيفة العصر ركعتين ، • هذه رواية البخاري ومسلم ، وعند البخاري أيضاً قال : • صلى الني وَلَيْكُ بالمدينة أربعاً ، و بذي الحليفة ركعتين ، ثم بات حى أصبح بذي الحليفة ، فلما ركب راحلته واستوت به : أهل ، وفي أخرى قال : • وأحسِبه بات بها حتى أصبح ، . وفي أخرى • وسمعتهم يصرُخون بها قال : • وأحسِبه بات بها حتى أصبح ، . وفي أخرى • وسمعتهم يصرُخون بها جميعاً ، وأخرج النرمذي وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٠/٧ في تقصير الصلاة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه ، وفي الحج ، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، وباب رفع الصوت بالاهلال ، وباب التحميد والتسبيح =

#### [شرح الغربب]

( أَهَلَّ ) الإُهْلاَلُ : رَفْعُ الصوت بالتَّلبية .

( يَصِرُ نُحُونَ بهما ) الصَّرَاخُ : رَ فَعُ الصَّوْتِ ، وقوله : ﴿ بهما ۗ ، يعني : بالحج والعمرة .

مع شُرَحبيل بنالسَّمُط إلى قرية على أم سي - مبير بن نفير رضي الله عنه) قال: وخوجت مع شُرَحبيل بنالسَّمُط إلى قرية على أم سبعة عشر ميلاً \_ أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين ، فقلت له ، فقال: وأيت وسول الله ويتالي فعل اخرجه مسلم والنسائي ، له ، فقال: إنما أفعل كما وأيت وسول الله ويتالي فعل اخرجه مسلم والنسائي ، وفي دواية لمسلم قال بهذا الإسناد ، وقال: عن ابن السَّمُط ، ولم يُسَمَّ شرحبيل، وقال: وإنه أتى أرضاً بقال لهساء دُومِين (۱) من حمص ، على وأس ثمانية عشر ميلاً ، (۲) .

<sup>=</sup> والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة ، وباب من نحر بيده، وباب نحر البدن قائمة ، وفي الجهاد ، باب الحروج بعد الظهر ، وباب الارداف في الغزو والحيج ، ومسلم رقم ، ٦٩ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود رقم ٢٠٠٧ في الصلاة ، باب متى يقصر المسافر ، والترمذي رقم ٢٠٤ في الصلاة ، باب ماجاه في التقصير في السفر ، والنسائي ١٠٤٠ في الصلاة ، باب صلاة العصر في السفر .

 <sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم « دومين » بضم الدال وفتحها : وجهان مشهوران ، والواو ساكنة والمج مكسورة .

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٢٩٦ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، والنسائي ١١٨/٣
 في قصر الصلاة في فاتحته .

١٠٠٩ - ( ط ـ نافع ـ مولى ابن عمر ـ ) و أن ابن عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة ، أخرجه الموطأ (١) .

الهُنائيُّ : • سألت أنساً عن قصر الصلاة ؟ فقال ، كان رسولُ الله وَ إِذَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الحد مالك بن أنسى) بلغه أن ابنَ عباس كان يقصُر الصلاة في مثل ما بين مكة وعُسْفانَ ، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفانَ ، وفي مثل ما بين مكة وعُسْفانَ ، وفي مثل ما بين مكة وجُدَّة ، قال مالك : أربعة بُرُد · أخرجه الموطأ (").

#### [ شرح الغربب ]

( البُرُدُ ) : جمع بَريد ، والأصل فيه : البغل ، وهي كلمة ف ارسية ، وأصلها : • بُرِيدَه دُمْ ، أي ، محذوفُ الذَّنب ، لأن بغالَ البريد [كانت] محذوفة الأذناب ، فعُرِّبتِ الكلمةُ و ُخفِّفت ، ثم سُمِّيَ الرسولُ الذي يركبه ،

<sup>(</sup>١) ١٤٧/١ في قصر الصلاة ، باب ما يجب فيه قصر الصلاة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم رقم ٢٩٦ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرهــــا ، وأبو داود رقم ١٣٠١ في الصلاة ، باب صلاة المسافر.

<sup>(</sup>٣) ١٤٨/١ في قصر الصلاة ، باب ما يجب فيه قصر الصلاة بلاغاً ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له معنى الذي بعده .

بربدا ، والمسافة التي بين السّكَتَيْنِ ، بريدا ، والسّكة أنه هي الموضع الذي كان يسكنه الفُيُوجُ المر تّبُون اللاخبار ، من وباط ، أو أُقبّة ، أو خيمة ، أو نحو ذلك، و بعد ما بين السّكتين فر سخان، وقيل: أربعة فراسخ ، والفرسخ ، ثلاثة أميال ، فيكون البريد على اختلاف الفولين ستة أميال ، أو اثني عشر ميلا ، وأربعة بُرُد : ثمانية فراسخ ، أو ستة عشر فرسخا ، وهو الأصح ، وهي مسافة القصر والفيطر .

الموطأ، وفي أخرى له وألم بن عبر الله بن عمر): وأن أباه ركب إلى ديم أو ذات النّصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك؛ وذلك أربعة بُر د و أخرجه الموطأ، وفي أخرى له وأنه ركب إلى ذات النّصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النّصب والمدينة أربعة برد، وفي أخرى له وأن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام وفي أخرى له عن نافع: وأنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ، وفي أخرى عن نافع وأن ابن عمر كان يسافر من المدينة إلى خيبر فيقصر الصلاة ، " وفي أخرى عن نافع وأن ابن عمر كان يسافر من المدينة إلى خيبر فيقصر الصلاة ، " .

خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا ربَّ العالمين ، فصلى ركعتين ، أخرجه

<sup>(</sup>١) ١/٧/١ و ١٤٨ في قصر الصلاة ، باب مايجب فيه قصر الصلاة ، وإسناده صحيح .

### الفرعالثاني

#### في القصر مع الإقامة

عمرة نقصر الصلاة و السيال المساوية المسلمة ال

النبي وَ الله عنهما ) قال : « أقام النبي وَ وَ الله عنهما ) قال : « أقام النبي وَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ٧٤ه في الصلاة ، باب ماجاء في التقصير في السفر ، والدسائي ٣/٧١ في تقصير الصلاة في السفر ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً أحمد في « المسند » رقم ٢ ٨٥٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ٢/٣٢ ع في التقصير، باب ماجاه في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ، وفي المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح ، ومسلم رقم ٣٩٣ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود رقم ٣٣٣ ا في الصلاة ، باب متى يتم المسافر ،والترمذي رقم ٨٤ ه في الصلاة ، باب ماجاه في كم تقصر الصلاة ، والنسائي ٣/١٧ في تقصير الصلاة ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .

النبي و عمران بن مصين ) قال : • غزوت مع النبي و علي الله و علي الله و علي الله و علي الله و علي و الله و عمران بن مصين ) قال : • غزوت مع النبي و يقول : و شهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، و يقول : يا أهل البلد : صلّوا أربعاً فإنّا سَفْر " » أخرجه أبو داود (") .

#### [ شرح الغربب ]

( سَفْرٌ ) السَّفْرُ ، القومُ المسافرون ، جمعُ سَافِر ، يقال ؛ سَفَرْتُ أَسْفُرُ ، سُفُوراً ، فأنا سَسْلُو ، والقومُ سَفْرُ ، مثل ، رَاكبُ وَرَكْبُ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢/٣٣٤ في التقصير ، باب ماجاء في التقصير ، وفي المفازي ، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح ، وأبو داود رقم ١٣٣٠ و ١٣٣١ و ١٣٣٧ في الصلاة، باب متى يتم المسافر ، والترمذي رقم ٩٤٥ في الصلاة ، بابما جاء في كم تقصر الصلاة ، والنسائي ٣/٢٧ في تقصير الصلاة ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .

<sup>(</sup>٢) رقُم ٢٧٦٩ في الصلاة ، باب مهيمة المسافر ، وفي سنده على بن زيد بن جدعان ،وهوضعيف.

الله عَلَيْكُ بنبوك مار بن عبر الله ) قال ﴿ أَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ بَنْبُوكُ عَشَرِينَ يُوماً يقصر الصلاة ، . أخرجه أبو داود (١١) .

عشر الله عنهما) • أقام بمكة عشر لله عنهما) • أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة ، إلا يصلّيها مع الإمام ، فيصلّيها بصلاته ، وفي أخرى • أنه كان يقول : أصلّي صلاة المسافر ما لم أُجمِع مُكثا ، وإن تحبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة ، أخرجه الموطأ (٢).

#### [شرح الغربب]

( مالم أُجمِع مَكْثَأَ ) الإجمَاعُ: العَزْمُ والنَّيَّة على الشيء ، والمُلكث: الإفـــامة .

على ؛ الله عنه ) قال ؛ مرنز بن وهب رضي الله عنه ) قال ؛ وصلى بنا رسول الله وتعليم ، ونحن أكثر ماكنا قط وآمَنُه ، بمنى : ركعتين ، أخرجه البخاري و مسلم والترمذي ، وفي رواية أبي داود والنسائي قــــال :

<sup>(</sup>١) رقم ١٢٣٥ في الصلاة ، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ، من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحن بن ثوبان ، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير ، وهو مدلس ، وقال ابو داود غير : معمر لايسنده ، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود : وذكر البيهقي أنه غير محفوظ .

<sup>(</sup>٢) ١٤٨/١ في قصر الصلاة ، باب صلاة المسافر مالم يجمع مكثاً ، وإسناده صحيح .

صلَّيتُ مع رسولِ الله وَيُتَالِقُهُ بَنَى أَكْثَرَ مَاكَانُوا ، فَصَلَى بَنْسَا رَكَعَتَيْنَ فِي حَجَّة الوداع ، (۱) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢ / ٢٤٤ في التقصير ، باب الصلاة بنى ، وفي الحج ، باب الصلاة بنى ، ومسلم رقم ٢٩٦٠ في صلاة المسافرين ، باب قصر الصلاة بنى ، وأبو داود رقم ١٩٦٥ ، في الحج ، باب القصر لأهل مكة ، والترمذي رقم ١٨٨٧ في الحج ، باب مساحاه في تقصير الصلاة بنى ، والتسائل ٣/١٩٨ و ٢٩٠٠ في تقصير الصلاة بنى ،

<sup>(</sup> ٧ ) رواه البخاري ٢/ه ٦ ؛ في تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى ، وفي الحج ، باب الصلاة بمنى، ومسلم رقم ه ٩ ٩ ؛ في ومسلم رقم ه ٩ ٩ ؛ في المسافرين ، باب قصر الصلاة بمنى ، وأبو داود رقم ٠ ٩ ٩ ، في المناسك، باب الصلاة بمنى، والنسائي ٣/٠٧ ، و ١ ٧ ١ في تقصير الصلاة، باب تقصير الصلاة بمنى.

#### [شرح الغربب] :

( تَفَرَّفَتُ بَكُمُ الطُّرُقُ )؛ الطُّرُقُ ؛ المذاهبُ والأَراء ، أَي ؛ إنكم اختلفتم ، وذهب كلُّ منكم إلى مذهب ، ومالَ إلى قول ِ ، وتركتم السُّنَةُ . ( صَدْراً ) صَدْرُ كل شيء مُقَدَّمُهُ وأعلاه ، وصدرُ الأمر ، أوله ، وهو المراد .

الني والله الني والم الله الله والم الله والله والله

الله عنهما) وأن وسول الله عنهما) وأن وسول الله عنهما) وأن وسول الله ويتاليه صلى بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين مطر إمارته، ثم أتمها بعد . أخرجه الموطأ (۱).

#### [شرح الغربب]

( َشَطْرٌ )كُلِّ شيء : زِنصْفُه .

١٠٢٤ - ( ت - عمران بن مصبي رضي الله عنه ) قال ـ وقد سئل عن صلاة المسافر ؟ ـ فقال : • حججت مع رسول الله وَ الله وَ فَصَلَّى رَ كُعَتين، وَحَجَجْتُ مع عُمَرَ فصلَّى رَ كُعَتين، وَحَجَجْتُ مع عُمَرَ فصلَّى رَ كُعتين، وَحَجَجْتُ مع عُمَرَ فصلَّى رَ كُعتين، أخرجه ومع عثمان سنين من خلافته ـ أو ثما نِي سنين ـ فصلَّى رَ كُعتين، أخرجه الترمذي (٣).

<sup>(</sup>١) ٢/٢، في الحج ، باب صلاة منى ، وفي سنده انقطاع ، فان عروة لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء موصولاً في حديث ابن عمر الذي قبله .

<sup>(</sup>٧) ٣/٠٠، في تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمنى ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) رقم ه ٤ ه في الصلاة ، باب ماجاه في التقصير في السفر ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضميف ، ولكن له شواهد يقوى بها، منها الحديث الذي قبله ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

### *العنسرع الثالث* في الإتمام مع الإقامة

الأموال عنه المحارف عنه الله عنه ) علا اتّخذَ الأموال بالطائف ، وأراد أن يقيم : صلّى بمنى أربعاً ، ثمّ أخذ به الأثمة بعده ، وفي راوية و إنما صلّى بمنى أربعاً ، لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج ، وفي أخرى انه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ، لأنهم كثروا عامَيْذ ، فصلّى بالناس أربعاً ، ليعلّمهُم أنّ الصلاة أرْبَع ، أخرجه أبو داود، وفي أخرى له وأن عثمان صلّى أربعاً ، لأنه اتخذها وطناً ، (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٦٨٨ في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، والنسائي ٣/١١٩ في تقصير الصلاة ، باب الصلاة بمكة .

<sup>(</sup>٢) رقم ١٩٦١ و ١٩٦٧ و ١٩٦٣ و ١٩٦٤ في المناسك ، باب الصلاة بمنى من حديث عبد الله ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عثان بن عفان ، وإسناده منقطع ، فان الزهري لم يدرك عثان ، وروايته عنه مرسلة .

الله عنه على عثمان ، ثم صليت أربعاً ؟ قال: الحلاف شر ما خرجه أبو داود الله عنه عثمان ، ثم صليت أربعاً ؟ قال: الحلاف شر ما خرجه أبو داود الله عثمان ما عثمان ما شر ما المحلاف أسر ما على عثمان ما المحلود الله المحلود الله على عثمان ما المحلود الله المحلود المحلود الله المحلود المحلود المحلود الله المحلود الله المحلود المحلو

#### الفرعالرابع

في اقتداء المسافر بالمقيم ، والمقيم بالمسافر

٠٢٨ عمر ) ﴿ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَصَلِّي وَرَاءَ الإِمَامُ أَرْبِعاً ، فإذا صَلَّى لنفسه صلَّى رَكْعَتَين ، أُخرِجه المُوطأ ، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا المعنى في جملة حديث ذُكِرَ في الفرع الثاني (٣) .

١٠٢٩ ــ (طـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه) د صلَّى للناس بمكة ،
 فلما انصرف قال : يا أهلَ مكة ، أتمنوا صلائكم ، فإنا قوم سفر ، وفي أخرى مثله وزاد د ثم صلَّى بمنى ركعتين ، ولم يبلُغنا أنه قال شيئاً ، أخرجه الموطأ (١٠).
 ٢٠٠٥ ــ (طـ صفوان بن عبد الله ) قدال د جاء عبد الله بن عمر عمر الله بن الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله بن الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن الله

<sup>(</sup>١) رقم ١٩٦٠ في المناسك ، باب الصلاة بمنى ، من حديث الأعمش عن معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ... وفيه جهالة أشياخ معاوية بن قرة .

 <sup>(</sup>٣) رواه الموطأ ١/٩/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء
 إمام ، وقد تقدم معنى الحديث من رواية ابن عمر برقم ١٠١٩ فليراجع .

<sup>(</sup>٣) ١٤٩/١ في قصر الصلاة ، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً ، عن الزهوي عن سالم عن عبد الله ابن عمر ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً عبد الرزاق في « مصنفه » رقم ٣٦٩ ، من حديث معمر ، عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها .قال :صلى عمر . . . .

رضي الله عنه يعود عبدَ الله بنَ صفوان ، فصلَّى لنا ركعتين ، ثم انصرف ، فقمنا وَأَثَمَنُنَا ، أخرجه الموطأ (١).

> الفصلالثاني في الجمع ، وفيه ثلاثة فروع الفئرع الأول في جمع المسافر

٢٠٣١ ــ ( خ م د س ـ أنس بن مالك رضي الله عنه ) • قال كان رسولُ الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تَزيع الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب، وفي رواية ﴿ كَانَ النِّي عِيْمِ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَجْمَعُ بَينِ الصَّلَاتِينِ فِي السَّفَرِ أَخْر الظُّمْرَ ،حتى يدخل أوَّل وقت العصر ، وفي أخرى : ﴿ أَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا عَجل عليه السَّيْرُ (٢) يؤخِّر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمَّعُ بينهما ، ويؤخُّر المغربَ حتى يَجْمَعَ بينها وبين العشاء ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وزاد أبو داود في رواية أخرى بعد قوله: ﴿ العشاء ﴾: ﴿ حين يغيبُ الشُّفَقُ ﴾

<sup>(</sup>١) ١/٠٠١ في قصر الصلاة ، بابصلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراه إمام ،وإسناده صحيح.

<sup>(</sup> ٧ ) في نسخ مسلم المطبوعة : كان إذا عجل عليه السفر ، وهو بمعنى : عجل به ,

وفي رواية النسائي مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود، وفي أخرى للبخاري « أنت الني و الني عني المغرب المغرب المعشاء » (١) .

#### [ شرح الغربب ] :

( تَزِيغُ ) زاغت الشمس تزبغ : إذا مــالت عن وسط السهاء إلى الغَرب ··

وفي رواية مسلم ، • أنَّ رسولَ الله وَلَيْكِيْ جَمَعَ بين الصلاة في سَفْرة مسافرها في غزوة تبوكَ ، فجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٩/٧٤ في تقصير الصلاة ، باب إذا ارتحل بعد مازاغت الشمس صلى الظهر مم ركب ، وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، ومسلم رقم ٤٠٧ في صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، وأبو داود رقم ١٣١٨ و ١٣١٩ في الصلاة ، باب ألجم عبين الصلاتين ، واللسائي ٢٨٤/١ و ٢٨٤ في مواقيت الصلاة ، باب الجم عنه المسافر بين الطهر والعصر .

 <sup>(</sup>٧) تعليقاً ٢/٨٧٤ في تقصير الصلاة ، باب الجمع في السفر بين المقرب والعشاء ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله البهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى أن عباس بلفظه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم ه ٧٠ في صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ٠

٤٠٣٤ – ( مر لم ر سى ت ـ معاد بن جبل رضي الله عنه ) • أنه خرجمع رسول الله عَيْنَالِيْهِ فِي غزوة تبوكُ، فكان يصلِّي الظهرَ والعصر جميعاً ، والمغربَ والعشاءَ جميعاً ، وفي رواية قال : « فقلت : ما حمله على ذلك ؟ فقال:أراد أن لاُيُحْرَج أُمَّتُهُ وَأَخْرَجِه مَسْلُمُ وَفَيْرُوايَةً اللَّوطَأُواْبِي دَاوُدُواالنَّسَائِي وَأَنْهُمْ خَرْجُوا مع الني مَتَطَالِقَةِ في غزوة تبوك، فكان رسولُ الله مَتَطَالِقَةِ يجمَعُ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فَأَخْرَ الصلاة يوماً، ثم خرج فصلَّى الظهرَ والعصرَ جميعاً ، ودخل، ثم خرج فصلًى المغربَ والعشاءَ جميعاً، وفي رواية الترمذي ولأبي داود قال : • كان رسولُ الله عِيْطِيَّةِ في غزوة تبوكُ إذا زاغت الشمس قبل أَن يَرْتَحِلَ جمع بين الظهرِ والعصر ، فإن رحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أَخْر الظهر َ حتى ينز لَ للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحلُّ : تَجمَعَ بين المغرب والعشاءِ ، فإن ارتحل قبل أن تغيبَ الشمسُ :

 <sup>(</sup>١) ٩/٥ ١٤ في قصر الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر بلاغاً ، قال الزرقاني في «شرح الموطاً » : قال ابن عبد البر : هذا حديث يتصل من رواية مالك من حديث مصاذ بن جبل وابن عمر ، معناه ، وهو عند جماعة من أصحابه مسنداً .

أُحر المغربَ حتى ينزِلَ للعشاء ، ثم يجمعُ بينها ، قال أبو داود ، رَوَى هذا الحديث هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس عن النبي مَثَلِينَةٍ نحوه (١) .

على الله عنه ) أن الذي عَيَّالِيَّةِ : • كان يَجْمَعُ بين الظهرِ والعصرِ في سفره [إلى] تبوكَ ، أخرجه الموطأ (٢) . يُجْمَعُ بين الظهرِ والعصرِ في سفره [إلى] تبوكَ ، أخرجه الموطأ (٢) . • ٢٦ - ( رسى - مابر رضي الله عنه ) • أن رسولَ الله عَيْلِيَّةِ خرجَ

من مكةً قبل غروب الشمس ، فجمع َ بين العشاءيْن بسَرِ ف َ ، وبينهما عشرة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم ٢٠٦ في صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، والموطأ ١٣/١ و و ع ع ١ في قصر الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، وأبو داود رقم ٢٠٦ و ١٢٠٦ في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ، والترمذي رقم ٥٣ ه ه و ع ه ه في الصلاة ، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ، واللسائي ١/ه ٢٨ في مواقيت الصلاة ، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الطهر والعصر .

<sup>(</sup>۲) ۱/۳/۱ في قصر الصلاة ، باب الجمع بين الصلابين في الحضر والسفر ، وإسناده صحيح ، قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر في « التقصي»: هكذا روي عن يحبى مسنداً ، وروي عنه مرسلاً كجمهور رواة الموطأ ، وقال ابن عبد البر في « النميد » : رواه أصحاب مالك مرسلاً ، إلا أبا مصعب في غير الموطأ و محمد بن المبارك الصوري ، ومحمد بن خالد ، وإساعيل ابن داود ، فقالوا : عن أبي هريرة ، وذكره أحمد بن خالد عن يحيى مسنداً ، وإنما وجدنا عند شيوختا مرسلا في نسخة يحبى وروايته ، ويمكن أن ابن وضاح طرح أبا هريرة من روايته عن يحيى لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن المتهت إليه روايته للموطأ قد أرسل الحديث فظن أن رواية يحبى غلط لم بتابع عليه ، فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث إن صحح قول ابن خالد ، وإلا في و منه ، أقول : وبشهد له حديث معاذ الذي قبله .

أميال ، وفي رواية أن رسول الله عَيَّكِيَّةِ غابت له الشمسُ بمكةَ ، فجمع بينها يُسِرِفَ قال هشام بن سعد: بينهما عشرة أميال . أخرج الثانية أبو داود والنسائي (١) ، والأولى ذكرها رزين .

#### [شرح الغربب]

(سَرِف) بكسر الراء : موضع بينه وبين مكة بما يلي طريق المدينة عشرة أميال ، وكثير يقولونه بفتح الراء ، وهو خطأ .

ورأيت وسول الله ويطالي إذا أعجَلهُ السّيرُ في السفر يؤخّر المغرب حتى يجمع ورأيت وسول الله ويطالي إذا أعجَلهُ السّيرُ في السفر يؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ، قال سالم ، وكان عبدُ الله يفعله إذا أعجله السّيرُ ، قال البخاري ، وزاد الليث ، حدَّنني يونس عن ابن شهاب قال سالم ، وكان ابن عمر يجمّع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، قال سالم ، وواخّر ابنُ عُمر المغرب وكان استُصْرخ على امرا به صفية بنت أبي عبيد ـ فقلت له ، الصلاة ؟ فقال ، سر ، فقلت ا ، الصلاة ؟ فقال ، سر ، فقلت : الصلاة ؟ فقال : سر ، حتى سار ميلين أو ثلاثة ، ثم نزل فصلى ، شم قال : هكذا رأيت وسول الله وسلي إذا أعجله السّيرُ ، وقال عبد الله ورأيت النبي ويطلي أخرا ، ثم يسلم ، ثم والله عبد الله ، ثم يسلم ، ثم يُسلم ، ثم يُسلم ، ولا يُسبّح بعد الله العشاء ، فيصليها وكعتين ، ثم يُسلم ، ولا يُسبّح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل ، هكذا في زيادة الليث ، وفي دواية العشاء حتى يقوم من جوف الليل ، هكذا في زيادة الليث ، وفي دواية

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٣١٥ في الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، والنسائي ٢٨٧/١ في مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين المغرب والعشاه ، وهو حديث حسن .

شعيب (١) عن الزهري: أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي: • ثم قلما بِلْبَتُ ۚ ۚ لَمْ يَسْنَدُهُ ، وَفِي أُخْرَى لَلْبِخَارِي عَنْ أَسَلَّمَ مُولَى عَمْ قَالَ ؛ ﴿ كُنْتُ مُعَ عبد الله بن عمر بطريق مكةً ، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدَّةُ وجع ، فأسرع السَّيْرَ ، حتى كان بعد غروب الشفق ، ثم نزل فصلي المغرب والعَتَّمَةُ. وجمع بينهما ، وقال : إني رأيتُ رسولَ الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَ أَخِرَ اللَّهُ اللَّهُ أَخْرَ المغرب وجمع بينهما ، وفي رواية لمسلم عن نافع ﴿ أَنَّ ابنَ عمر كَانَ إِذَا جِدًّ بِهِ السيرُ جمع بين المخرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ، ويقول: إنَّ رسولَ الله وَيُعِلِينَهُ كَانَ إِذَا جِدُ بِهِ السَّيْرُ جَمَّع بين المغرب والعشاء ، . وفي أخرى « كان إذا عَجلَ به السيرُ جمع بين المغرب والعشاء، وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة ، وأخرج أبو داود عن نافع وعبد بن واقد • أن مُمَوَّذِّن ابن عُمَرَ قال: الصلاةُ ، قال: سِرْ ، [ سِرْ ] حتى إذا كان قبلَ غُروب الشَّفَق ، نزل فصلَّى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قـــال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا عَجلَ به أمرٌ صنع مثل الذي صنعت ، فسار في ذلك اليومُ والليلةُ مسيرة ثلاث ، وفي رواية قال ، حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما ، وفي أخرى أنَّ ابنَ عُمَرَ اسْتُصْرِ خَ على صفيةَ وهو بمكةً ، فسار حتى إذا غربت الشمس(٢) وبدت النجوم قال: إن النيَّ وَاللَّهِ كَانَ

<sup>(</sup>١) هو شعيب بن أبي حزة الراوي عن الزهري .

<sup>(</sup>٢) في الطبوع: حتى إذا غاب الشنق.

إذا عجل به أمرٌ في سفَر جمع بين هاتين الصلاتين ، فسار حتى غاب الشَّفَقُ ، فنزل فجمع بينها ، وفي أخرى (١) قال [عبد الله] بن دينار : • غابت الشمس وأنا عند ابن عمر ، فسِرنًا ، فلما رأيناه قد أمْسَى قلنـــا له ؛ الصلاة ، فسار حتى غـــابَ الشفَقُ ، وتصَوَّبتِ النُّجوم ، ثم إنه نزل فصلًى الصلاتين جميعاً ، ثم قال : رأيت ُ رسولَ الله ﷺ إذا جدَّ به السَّيرُ صلَّى صلاتي هذه ، يةول: يجمع بينهما بعد ليل، قال أبو داود: رواه إسماعيل بن ذُويب ﴿ أَن الجمع بينههاكان من ابن عمرَ بعد غُيوب الشفق ، ، وله في أخرىأن ابنَ عمر قال: ‹ماجمع وسول الله وَيُتَالِنُهُ قَط بين المغرب والعشاء في سفر إلا مرة ،قال أبو داود : وهذا يُروى عن أيوبَ عن نافع موقوفاً على ابن عمر ﴿ أَنَّهُ لَمْ يَرَّ ابن عمر جمع بينهما قط الا تلك الليلة ـ يعنى : ليلة استُصر خ على صفية ، وفي أخرى ﴿ أَنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرةً أو مرتين ، وفي رواية الترمذي أن ابنَ عُمَرَ استُغيثَ على أهله ، فجدَّ به السيْرُ . . . وذكر الحديث ، وفي رواية النسائي • أن صفيةً بنت عبيد كانت تحتّ ابن عُمَرَ ، فكتبت إليه وهو في زرَاعةً له : إني في آخر يوم من الدُّنيا وأوَّل يوم من الآخرة ، فركب فأَسْرَعَ السَّيرَ ، حتى إذا كانت صلاةُ الظهر ، قال له المؤذَّنُ : الصلاةُ

<sup>(</sup>١) في المطبوع : وفي أخرى لها ، وهو خطأ ، فان هذه الروايات لأني داود .

يا أبا عبد الرحمن ، فلم يلتفت ، حتى إذا كان بين الصلاتين قال : أقم ، فإذا سلَّمتَ فأقم م نصلَّى، ثم ركب، حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذِّن: الصلاة ، قال : كفعلك في صلاة الظهر والعصر ، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نؤل ثم قال المؤذِّن : أقم الصلاة ، فإذا سأَمتَ فأقم ، فصلَّى ثم انصرف ، فالتفت إلينا فقال: قال رسولُ الله وَتُطْلِينُونَ إذا حضرَ أحدَكُم الأمرُ الذي يخافُ فو ته: فَلْيُصَلُّ هَذَهُ الصَّلَاةَ ، وفي أخرى له نحوهُ ، وفي أوله قـــال : ﴿ سَأَلْنَا سَالُمْ بَنَّ عبد الله عن الصلاة في السفر ، فقلنا : أكانَ عبد الله يجمع بين شيء من الصلواتِ في السفر؟ فقال: لا ، إلا بجَمع . . . وذكر الحديث . . وقال فيه : • ثم سلَّم واحدةً تلْقَاءَ وجهه ، وفي أخرى له : قال نافعٌ : • خرجتُ مع ابن عُمَرَ في سفَرٍ ، يريد أرضاً له ، فأتاه آت ، فقال ؛ إن صفيَّةً بنتَ أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدرِكها، فخرج مُسرِعاً، ومعه رجلٌ من قريش يُسَايِرُه، وغابت ِ الشُّمْسُ ، فلم يقل : الصلاةَ ، وعهدي به وهو يحافظ على الصلاة ، فلما أبطأ ، قلنا ، الصلاةَ يرحمكَ الله ، فالتفت إليَّ ومضى ، حتى إذا كان آخر ُ الشُّفَقِ نزلَ فصلَّى المغرب ، ثم أقام العشاءَ وقد توارى الشُّفَقُ ، فصلَّى بنا ، ثم أقبل علينا فقال: إن رسولَ الله عَيْنَاتُهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صنع هكذا . . وله في أخرى مختصراً قال: • رأيتُ رسولَ الله وَيَتَلِيُّكُو إِذَا عَجِلَ به السَّيْرُ في السفر يؤخُّر ُ صلاةً المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء » ، وفي أخرى • إذا جدًّ به أُمرٌ ـ أو جدَّ به السَّيْرُ ، وفي أخرى له عن إسماعيل بن عبد الرحمن ـ شيخ من قريش ـ قال : • صحبتُ ابنَ عُمَرَ إلى الحمّى ، فلما غربت الشَّمْسُ ، فبنتُ أن أقول له : الصلاة ، فسار حتى ذهب بياضُ الأُنق وفَحْمَةُ العشاء ، ثم نزل فصلَّى المغرب ثلاث رَكَعات ، ثم صلى ركعتين على إثرِها ، ثم قال ، هم نزل فصلَّى المغرب ثلاث رَكَعات ، ثم صلى ركعتين على إثرِها ، ثم قال ، هم خذا رأيتُ رسولَ الله مَيْنَا فَيْ فَعَل ، (۱) .

#### [ شرح الغربب ]

( السُتُصْرِخ ) فلان: إذا أتاه الصَّادِخُ يُعْلِمُه بأمرِ حادث يستعين به عليه، أو ينْعِي له ميتاً ، واستِصراخُ الحي على الميت : الاستعانة به ، ليقوم بشأنه وتَجْهِيزه ، وعلى المريض ، ليقوم بتمريضِه ، ويحضر وصيته ومو تَه .

( تَصَوَّ بَتِ النُّجُومُ ) انحدَرت ، والتصويب : ضد التصعيد .

( فَحْمَةُ العشاء ) : شِدَّةُ سَوَاد الليل وَظُلْمَتُه ، قال الأزهري : وإنمــــا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٨/٧٤ في تقصير الصلاة ، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ، وباب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر ، وباب حل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء ،وفي الحج، باب المسافر إذا جدبه السيريعجل إلى أحله ، وفي الجهاد ، باب السرعة في السير ، ومسلم رقم ٥٠٧ في صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، والموطأ ١/٤١ في قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، وأبو داود رقم ٧٠٢١ و ١٢٠٧ و ٢٢١٧ و ٢٢١٧ و ٢٢١٠ و به ١٢٠٠ و به باب الجمع بين الصلاتين ، والترمذي رقم ٥٥٥ في الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، والسائين ، واللسائي ١٢٨٧ و ٢٨٩ في مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين المغرب والعشاء ، وباب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين .

يَكُونَ ذَلَكَ فِي أُوَّلَهِ ، حتى إذا سَكُنَ نُورُهُ قُلْت ظَامَتُه .

قلت: وما أظن ذلك إلا لأمرين ، أحدهما: أنَّ النجوم تظهر جميعها و تُرْهر ، فينبسط نورُها و يكثر ، فتقلُّ ظلمة الليل . والآخر: أن العين إذا نظرت إلى الظلَّمةِ ابتداءاً لا تكاد ترى شيئاً ، لاسَيًّا إذا انتقلت إليها من ضوء، فتى أَلِفَتُ الظلمةَ ساعةً من زمان قوي نظرها ، ورأت الأشياء فيها خيراً مما كانت في الأول ، وحينئذ تقلُّ الظلمة في النظر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في نسخ أن داود المطبوعة : حتى تكاد أن تظلم .

 <sup>(</sup>γ) رقم ١٢٣٤ في الصلاة ، باب متى يتم المسافر ، ورواه أيضاً أحمد في « المسند » رقم ٣١١٤
 وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أي أبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود تعليقاً على الحديث رقم ١٣٣٤ في الصلاة ، باب متى يتم المسافر ، وهو حديث صحيح ، ورواه أيضاً أبو داود مسنداً رقم ١٣١٩ ومعناه عند البخاري ومسلم .

## العشرع الثاني في الجمع بجَمنع ومزدلفة

وابة وكل والمن الله والمن المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً والدالبخاري في رواية وكل واحدة منها بإقامة ، ولم يُسبِّح بينها ، ولا على إثر واحدة منها ولمسلم قال : وجمع رسول الله والمن المغرب والعشاء بجمع ، ليس بينها سجدة ، وصلى المغرب والعشاء بجمع ، ليس بينها سجدة ، وصلى المغرب والعشاء ركعتين ، وكان عبد الله يُصلِّي بجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل ، وله في أخرى وجمع رسول الله والعشاء بجمع : صلاة المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة » .

قال الحميدي : وفي ألف الطواة اختلاف ، والمعنى واحد ، وفي أخرى للبخاري عن نافع وأن ابن عُمَر كان يجمع بين المغرب والعشاء بِجَمع ، غير أن يه عير أنه عير بالشغب الذي دخله رسول الله وينظي فيد خل ، فينتفض ويتوسَّأ ولا يُصلِّي حتى يصلِّي بجَمْع ، هذه الرواية أخرجها الحميدي في أفر ادالبخاري، وحشًا أن تكون في جملة الحديث ، فإنها إحدى طرقه ، وكذا عاد ته في جميع الطرق وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وهذه الرواية الآخِرة تختصرة قال:

وكان يُصلَّى المغربَ والعشاء بالمزدلفة جميعاً ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى. وله في أخرى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا : « صلَّينا مع ابن عُمَرَ المغربَ والعشاء بالمزدلفة جميعاً ، ليس بينهما سجدة : المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة ، ثم انصرف وقال : هكذا رأيت رسول الله علي صلَّى بنا في هذا المكان ، .

وفي أخرى له قال : • أقام سعيدُ بنُ جبير بجمُع ، فصلَّى المغربَ ثلاثاً ثم صلَّى العشاء ركعتين ، ثم قال : شهدتُ ابنَ عمر صنع في هذا المكان مثل هذا ، وقال : شهدتُ رسولَ الله ﴿ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ صنع مثل هذا في هذا المكان » .

وله في أخرى : قال عبد الله بن مالك • صليتُ مع ابنِ عُمَرَ المغربَ بِجَمعِ ثلاثاً ، والعشاءَ ركعتين ، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال : صَلَيْتُهما مع رسول الله ﷺ في هذا المكان بإقامة واحدة » .

وله في أخرى عن سُلَيم قال : • أقبلت مع ابن عُمَر من عرفات إلى المزدلفة ، فلم يكن يَفْتُر من التَّبْكير والتهليل ، حتى أتينا المزدلفة مع ابن عمر ، فأذّن وأقام ، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ، ثم التفت الينا ، فقال : الصلاة ، فصلى بنا العشاء ركعتين ، ثم دعا بعشائه ، فقيل لابن عمر في ذلك ، فقال : صلّيت مع النبي وَ الله هكذا ، وأخرج أيضا نحو الرواية الأولى ، وقال : • بإقامة ، جمع بينهما .

وله في أخرى • صلى كل صلاة بإقامة ، .

وفي أخرى و بإقامة واحدة لكل صلاة ، ولم يناد في الأولى ، ولم يُسبّح على إثر واحدة منها ، وفي أخرى و لم يناد لواحدة منها ، وأخرج الترمذي و أن ابن عُمَر صلى بجَمع ، فجمع بين الصلاتين بإقامة ، وقال : رأيت رسول الله ويسلّخ فعل مثل هذا في هذا المكان ، وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وله في أخرى مثلها ، إلا أنه قال : و ولم يتطوع قبل واحدة منها ولا بعدها ، وله في أخرى قال : وكنت مع ابن عُمر حيث أفاض من عرفات ، فلما أتى جمعاً أخرى قال : وأخرج أيضاً وواية أبي داود عن سعيد بن جبير وحدة (١٠) .

[شرح الغربب]

( ولم 'يسَبِّح' ) أراد بالتَّسْبِيح هاهنا : صلاةَ النافلة ، يعني: أن الرواتبَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/٥١ع في الحج ، باب النزول بين عرفة وجع ، وباب من جمع بينها ولم يتطوع، ومسلم رقم ٣٠٧ و ١٩٨٨ في الحج ، باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة ، واستحباب حلاقي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة ، والموطأ ١/٠٠٤ في الحج ، باب حلاة المزدلفة ، وأبو داود رقسم ١٩٣٦ و ١٩٣٧ و ١٩٣٧ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ في ١٩٣١ في ١٩٣١ في المجمع ، والنرمذي رقم ١٩٨٧ و ١٩٨٨ في الحج ، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، والنسائي ١/١٩٧١ و ٢٩٢٧ في مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة .

والتطوعات لم يكن يُصلِّيها في السفر ، ونقول : إن الفرائض قد تُصِرت ، فترَ لُهُ النوافل أولى ، ولهذا قال ؛ لوكنت متنفَّلاً لأعمت ، والناس فيها مختلفون ، ومنهم من ذهب إلى أن الرواتب أولى أن تُصَلَّى في السفر .

( فَيَنْتَفِضُ ) الأنتفاضُ ـ بالفاء والضاد المعجمة ـ : كناية عن الحركة لقضاء الحساجة من الغائط والبول ، والأصل في النَّفْض : التحريكُ وإثارةُ الساكن .

ان عنه) ه أن الله عنه الله عنه) ه أن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله والله والله

عبر الله عنه ) قسال : و مارأيت و رسول الله عنه ) قسال : و مارأيت و رسول الله و الله على صلاة لغير ميفاتها إلا صلاتين : جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومنذ قبل ميفاتها ، أخرجه البخاري و مسلم وأبو داود والنسائي (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣/١٨٤ في الحج ، باب من جمع بينها ولم يتطوع ، وفي المفازي ، باب حجة الوداع ، ومسلم رقم ١٧٨٧ في الحج ، باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المفرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة ، والموطأ ١/١٠٤ في الحج ، باب صلاة المزدلفة ، والنسائي ١/١٠٠ في مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين المفرب والعشاء بالزدلفة .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ٣٤/٣ في الحج ، باب مق يصلي الفجر بجمع ، وباب من أذن وأقام ثم صلى المفرب ، ومسلم رقم ٢٨٩ في الحج ، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة ، وأبو داود رقم ١٩٣٤ في المناسك ، باب الصلاة بجمع ، واللسائي ١٩٧١ و ٢٩٧ في مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين المقرب والعشاء بالمزدلفة .

أبو داود (۳) .

### الف رع الثالث

في جمع المقيم

عباس رضي الله عنهما) قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ، أخرجه الترمذي (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع : عبد الله بن عباس ، وما أثبتناه موافق لما في جميع نسخ النسائي المطبوعة والخطوطة .

<sup>(</sup>٢) ١٩٠/٥ في الحج ، باب الجمع بين الصلانين بالمزدلة ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رقم ١٩٠٦ في المناسك ، باب صغة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده منقطع ، قال أبو داود : هذا الحديث أسنده حاتم بن اسماعيل في الحديث الطويل ــ يعني حديث جابرالطويل في قصة حجته صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما بذكر جابر بن عبد الله، فصار متصلاً ــ قال أبو داود : ووافق حاتم بن اسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعني عن جعفر عن أبيه عن جابر ، إلا أنه قال : فصلي المغرب والعنمة بأذان وإقامة .

<sup>(</sup>٤) رقم ١٨٨ في الصلاة ، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين في الخضر ، وفي سنده حلش ، وهو حسين بن قيس أبو علي الرحبي ، وهو متروك ، كما قال الحافظ في « التقريب » .

### [شرح الغربب]

(الكَبَائِر ) جمع كبيرة : فَعُلة كبيرة من الذُّنُوب ، كالقَتْل ، والزُّنا ، والقَذْف ، والرُّبا ، والفرار من الزحف ، والعقوق ، والشَّرُكِ بالله .

٥٤٠٤ \_ (خ م ط د ـ س ـ عبر الله ين عباس د حي الله عنها ) أن النيّ مِينَالِيّة صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً :الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال أيوب('' : لعله في ليلة مَطيرة ؟ قال : عسى'`' ، وفي رواية قال : • صلَّيتُ مع النبي وَ اللَّهِ ثَمَانِياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً ، قــــال عمرو(" : قلت : يا أبا الشَّعثاء ، أُظنَّه أخر الظهر وعجُّلَ العصرَ ، وأحر المغربُ وعجُّلَ العشاءَ ؟ قال:وأنا أظن ذلك، أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم قال : ﴿ صلَّى رسولُ الله وَ اللَّهِ الظُّهرَ والعصرَ جميعاً ، والمغربَ والعشاءَ جميعاً ، من غير خوف ولا سفر ، زاد في رواية : قال : قال أبو الزبير : « فسألت سعيداً (١٠ : لمَ فعل ذلك؟ فقال : سألتُ ابنَ عباس عمًّا سأ لتني ؟ فقال : أراد أن لا يُحْر جَ أَمَّتُهُ ، وله في أخرى نحوه ، وقال : • في غير خوف ولا مطر ، وله في أخرى : قال عبد بن شقيق العقيلي : « خطبنا ابن عباس يومــــا بعد العصر حتى غربت الشمس ُ و بدت النَّجوم ، وجعل الناس يقولون ، الصلاة َ ، الصلاة َ ، قال :

<sup>(</sup>١) هو أبوب السختياني ، والمقول له : هو أبو الشعثاء .

<sup>(</sup>٢) أي : أن يكون كما قلت .

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن دينار الراوي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء.

<sup>(</sup> ع ) يعني سعيد بن جبير .

فجاءه رجل من بني تميم لايفتر ولا يَنْشَني : الصلاة ،الصلاة ، فقال ابن عباس؛ أتعلّم بني بالسّنّة (۱) ؟ لا أبالك (۲) ، ثم قال : رأيت رسول الله ويَلِيّن جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت أبا هربرة فسألنه ، فصدَّق مقالتَه ، وفي رواية قال ؛ قال رجل لابن عباس : الصلاة ، فسكت ، ثم قال :الصلاة ، فسكت ، ثم قال الصلاة ، فسكت ، ثم الصلاة ، فسكت ، ثم الصلاة ، فسكت ، ثم عبين قال الصلاة ، فسكت ، ثم قال ، لا أم لك ، تعلمنا بالصلاة ؟ كنا نجمع بين الصلاة بن على عهد رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلِيّن ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقَانِي ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقِين ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقِين ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقِين ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقِين ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله ويَلْقِين ، وفي رواية الموطأ ، أن رسول الله والعصر جميعاً ، من غير خوف ولا سفر ، .

قال:قال مالك: أرى ذلك كان في مطر، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي، رواية مسلم المفردة الأولى، ولأبي داود أيضاً الرواية الأولى من المتفق، إلى قوله: « العشاء » وزاد في أخرى قال: « في غير مطر » وله في أخرى مثل رواية مسلم، إلى قوله و ولا سفر » وزاد قال: « قال مالك : أرى كان ذلك في مطر » قال أبو داود ، وقد رواه أبو الزبير قال : « في سَفْرة سافرها إلى تبوك ، وأخرج النسائي الرواية الثانية من المتفق [عليه] ، وهذا لفظه ، قال : « صلّيت مع رسول الله عَلَيْهِ ثمانياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع : أتعلمني بالصلاة ، وما أثبتناه من الأصل، وهو موافق لما في نسخ مسلم المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في مسلم المطبوع : لا أم لك .

أخر الظهرَ ، وعَجَّل ألعصر ، وأخر المغرب، وعجَّل العشاءَ ، وله في أخرى مثل رواية مسلم المفردة الأولى من غير الزيادة ، وله في أخرى و أنه صلى بالبصرة : الأولى والعصر ليس بينها شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء ، فعل ذلك من شغْل ، وزعم ابنُ عباس: أنه صلى مع رسول الله والملدينة ، الأولى والعصر ثماني سَجَدات ، ليس بينهما شي ، (۱) .

#### [شرح الغربب]

( َفَحَاكَ َ ) حاكَ هذا الأمرُ في صدري : أي دار في َخلَدِي ، وحصل في نفسي .

١٤٠٤٦ - (ط ـ نافع) \* أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم \* . أخرجه الموطأ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٩/٣ في مواقيت الصلاة ، باب تأخير الظهر إلى العصر ، وفي التطوع ، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ، ومسلم رقم ه ، ٧ في صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، والموطأ ١/١٤٤ في قصر الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ، وأبو داود رقم ١٣١٠ و ١٣١١ و ١٣٢١ في الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، والترمذي رقم ١٨٧ في الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، والمعربين الصلاتين في الحضر ، واللسائي ١/١٠ في المواقيت ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، واللسائي ١/١٠ في المواقيت ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، واللسائي ١/١٠ في المواقيت ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .

<sup>(</sup>٧) ١/٥٤١ في قصر الصَّلاة ، باب الجمع بين الصَّلاتين في الحضر والسفر ،و إسناده صحيح .

# الفصل الثاث

### في صلاة النُّوافل في السُّفَر

٤٠٤٧ — ( خ م د ت سي ط - عبر الله بن عمر رضي الله عنهما) قال: صحبت الني وَلِيْكِيْر ، فلم أرة يُسبِّحُ في السَّفَر ، وقال الله تعالى : ( لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حسنَةً ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] ، وفي رواية يزيد بن زُريع قـــال: ﴿ مَر ضَتُ ، فَجَاءُ ابنُ عُمَرَ يَعُودُنِي ، فَسَأَلَتُهُ عَنِ السُّبُحة في السفر ؟ فقال : صحبتُ رسولَ الله ﴿ لَيُطَّالِكُمْ فَا رأيتُهُ يُسبِّح ، ولو كنتُ مسبَّحاً لأثمُّمت ، أخرجه البخاري ومسلم ، وللبخارى عن عاصم ﴿ أَنَّهُ سَمَّ ابْنَ عُمرَ يَقُولُ : صحبتُ النبيُّ مِتَقِلِيِّتُهِ ، فكان لايزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بَكُرٍ وُعُمرَ وعثمانَ كذلك. ولمسلم عن عاصم قال: • صلَّى النبيُّ وَيَعْلِيْكُو بمنيَّ صلاةً المسافر ، وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ ثمانيَ سنين ، أو قال : ست سنين ، قال حفص : وكان ابنُ عُمرَ يصلِّي بمنى ركعتين ، ثم يأتي فراَشه ، فقلتُ لابن عمر : لوصلَّيتَ بعدَها ركعتين؟ قال ، لو فعلتُ لأتمتُ الصلاةَ ، وله في أخرى عنه قال : • صحبتُ ابنَ عُمرَ في طريق مكهَ ، قال : فصلَّى لنا الظهر ركعتين، ثم أُقبلوا أقبلنا معه، حتى جاءرَ حلَّه وجلس، وجلسنامعه، فحانت منه

التفاتة نحو حيثُ صلَّى ، فرأى أناساً قياماً ، فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : 'يسَبِّحونَ ، قال ، لو كنت ُ مُسبِّحاً لأنْتَمَت ُ صلاتي ، يا ابن أخي ، إني صحبت ُ رسولَ الله ﷺ في السفر ، فلم يز دُ على ركعتين ، حتى قبضَه اللهُ ، وصحبتُ أبا بكر فلم يزدُ على ركعتين حتى قبضه الله ، ثم صحبتُ عُمرَ ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضَه الله ، ثم صحبت عثمانَ ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وقد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ) ، وفي رواية أبي داود نحو رواية مسلم هذه الآخرة ، وفي رواية الترمذي قــــــال : النبي عَلَيْنَةٍ ، وأبي بكر ، وعُمَر ، وعثمان ، كانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لايصلُون قبلها ولا بعدَها، وقال ابنُ عمر : لوكنتُ مصلِّياً قبلَما أو بعدَها لأتممتُها ، وفي رواية النسائي قال : • كنتُ مع ابن عمر في سفرٍ ، فصلَّى الظهر والعصر ركعتين ، ثم انصرف إلى طُنفُسةٍ له ، فرأى قوماً 'يسبِّحون ، فقال ؛ ما يصنع هؤلاء ؟ قلت ؛ 'يسبِّحون ، قال ؛ لوكنت' مصَلِّياً قَبِلَهَا أُو بِعدَها لأتمتُها . . . وذكر الحديث نحو مسلم ، . وفي دواية الموطأ • أن عبدَ الله بنَ عمر لم يكن يُصلِّي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً قبلُها ولا بعدَها ، إلا من جوف الليل ، فإنه كان يصلَّى على الأرض ، وعلى راحلته حبيث توجهت ، (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧٦/٧ غي تقصير الصلاة ، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها ، ومسلم رقم ٩٨٩ في صلاة المسافرين ،باب صلاة المسافرين وقصرها ، والموطأ ٩/٠٥١ في =

#### [شرح الغربب]

(أُسْوَة) الأُسْوَة: القُدُّوة والأخذُ بفعل الغير، وفيها لغتات: كسر الأُوَّل وضيه

النبي و الظهر في السفر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، (١٠ وفي رواية قال ؛ وصلّيتُ مع النبي و النبي

<sup>=</sup> قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، وأبو داود رقم ١٣٣٣ في الصلاة ، باب التطوع في السفر ، والترمذي رقم ٤٤ ه في الصلاة ، باب ماجاء في التقصير في السفر، والنسائي ٣/ ٢٧ و ١٣٣ في تقصير الصلاة ، باب ترك التطوع في السفر .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم ١٥، في الصلاة ، باب ماجاء في النطوع في السفر ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ، وعظية العوفي ، وهو ضعيف ، ولكن في الباب أحاديث يدل مجموعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحياناً.

<sup>(</sup>٢) رقم ٧ ه ه في الصلاة ، باب ماجاء في النطوع في السفر ، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جداً ، وعطية العوفي ، وهو ضعيف ، ولكن في الباب أحاديث بهذا المعنى يقوى بها ، كما في الذي قبله .

عال: • صحبت عازب رضي الله عنه ) قال: • صحبت و سول الله عنه ) قال: • صحبت و سول الله وَ الله عنه ) قال: • صحبت و سول الله وَ الله عنه عشر سفراً ، فا رأيتُه ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر ، أخرجه أبو داود والترمذي (۱) .

٤٠٥٠ إلى ابنه عبيد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفّل في السفر ، فلا 'ينكر عليه ، أخرجه الموطأ (٢) .

## فرع

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ٢٣٧٦ في الصلاة ، باب التطوع في السفر ، والترمذي رقـــم ، ه ه في الصلاة ، باب ماجاه في التطوع في السفر ، وفي سنده أبو بسرة الففاري التابعي ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، قال الترمذي : وسألت محداً ( يعني البخاري ) عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث اللبث بن سعد ، ولم يعرف اسم أبي بسرة الففاري ، ورآه حسناً ، وقــال الذهبي في « الميزان » : لا يعرف ، وقال الترمذي : هذا حديث غربب ، وفي الباب عن ابن عمر ، يريد الحديث الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) ١/٠٥١ في قصر الصلاة ، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل ، قسال مالك : بلغني عن نافع ... فهو منقطع .

أن الموطأ لم يُسمِ الرَّجلَ، وسمَّاه النسائي: أُميَّة بن عبدالله بن خالد بن أَسَيْد (۱).

٧٥٠٤ ــ ( سى ـ عائز رضي الله عنها) و أنها عتمرت مع رسول الله ويَتَلِيْكِ من المدينة إلى مكة ، حتى إذا قدمت مكة قالت : يارسول الله ، بأبي أنت وأبي ، قصرت وأتممت ، وأفطرت وصمت ، قال : أحسنت يا عائشة ، وما عاب على " . أخرجه النسائي (١) .

# الباس<u>ا</u>نخامس في صلاة الخوف

الله عنه ) • أن الله ويَطْلِقُهِ صلَّى بأصحابه في الحوف ، فصفَّهم خَلْفَهُ صفَّين، فصلَّى بالذين رسولَ الله ويَطْلِقُهِ صلَّى بأصحابه في الحوف ، فصفَّهم خَلْفَهُ صفَّين، فصلَّى بالذين يَلُونه ركعة ، ثم قام فلم يَزَلُ قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة ، ثم تعد حتى صلَّى الذين تخلَّفوا وتأخر الذين كانوا قُدَّامهم ، فصلى بهم ركعة ، ثم قعد حتى صلَّى الذين تخلَّفوا ركعة ، ثم سلَّم » .

<sup>(</sup>١) رواه الموطأ ١/ه ١٤ و ١٤٦ في قصر الصلاة في السفر ، باب قصر الصلاة في السفر ، والنسائي ٣/١ و ١١ ه في تقصير الصلاة في فاتحته ، وإسناده عند اللسائي صحيح ، قال الزرقاني في « شرح الموطأ » : قال ابن عبد البر : لم يقم مالك إسناد هذا الحديث ، لابهام الرجل ، لأنه أسقط منه رجلاً ، فقد رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحن عن أمية بن عبد الله بن خالد . ١ ه .

<sup>(</sup>٢) ٣/٢/ في تقصير الصلاة ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، وإسناده صحيح .

وفي رواية عن يزيد بن رومان عن صالح بن خَوَّات عمَّن صلَّى مع النبيُّ وَيُتَلِلْتُهُ يُومَ ذات الرُّ فاع صلاةً الحوف: • أن طائفةً صَفَّت معه ، وطائفةً وَجَاهُ العَدُورُ ، فَصَلَّى بالتي معه ركعةً ، ثم ثبت قائمـــــاً ، وأثمُّوا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وَجَاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعةَ التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالساً ، فأتمُّو الأنفسهم ، ثم سلَّم بهم، أخرجه البخاري ومسلم ، وفي رواية الموطأ عن صالح • أنَّ سهل بن أبي حَثْمة حدَّثه أن صلاةً الخوف : أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه ، وطائفةٌ مُواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ، ويسجدُ بالذين معه ، ثم يقوم ، فإذا استوى قائماً ثبت، وأتمُّوا لأنفسهم الركعة الباقية ، ثم 'يسلِّمون وينصرفون والإمام قـــائم ، فيكونون و جَاه العدو" ، ثم يُقبلُ الآخرون الذين لم يُصلُّو ا، فيكبِّرونَ وراء الإمام ، فيركع بهم و يَسجد ، ثم يسلِّم ، فيقو مون ويركعون لأنفسهم الركعةَ الباقيةَ ، ثم يسلُّمون . .

وفي رواية الترمذي نحوه، وزاد في آخره وفهي له ثنتان، ولهم واحدة وأخرج أبو داود الأولى من روابتي البخاري ومسلم، ورواية الموطأ ، وأخرج هو والموطأ والنسائي الرواية الثانية من روايتهما ، وفي رواية للنسائي قال : ويقوم الإمام مستقبل القبلة ، وتقوم طائفة منهم ،عه ، وطائفة قِبَلَ العدو ، وجُوهُهم إلى العدو ، فيركع بهم ركعة ، ويركعون لأنفسهم ، ويسجدون

سجد تین فی مکانهم ، ویذهبون إلی مقام أولئك، ویجی الولئك ، فیر گع بهم و بسجد سجد تین ، فهی له ثنتان ، ولهم و احدة ، ثم یر کعون رکعه و بسجدون سجدتین ، وله فی أخرى مختصرة « أن رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَال

#### [شرح الغربب]

( وُ جَاه ) الإنسان ـ بضم الواو وكسرها ـ مُقَا بِلُهُ و تِلْقَا وُه .

ع و و الله عليه الله عليه الله و الله عليه الله و الله و

قال البخاري : وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٣٣ و ٣٣٩ في المفازي ، باب غزوة ذي الرقاع ، ومسلم رقم ٤١١ في صلاة المسافرين ، باب صلاة الحوف ، والموطأ ١٨٣/ في صلاة الحوف في فاتحته، والترمذي رقم ه ٣ ه في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، وأبو داود رقم ٧٣٣١ و ١٣٣٨ و ١٣٣٩ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، والنسائي ٣/٠٧١ و ١٧١ في صلاة الحوف .

«كنامع رسول الله وَ الله وَ الرّفاع ، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للني وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله وَ الله وَ الله و الله و

وقال البخاري: وقال بكر ُ بنُ سَوَادَةَ : حدَّني زياد بن نافع ، عن أبي موسى ـ وهو موسى بن علي ـ أن جابراً حدَّنهم قال : • صلَّى النبي وَ الله على على على على على عذا ، حذف المتن ، وهو • أنه وَ الله صلَّى صلاة الحوف يوم عارب و ثعلبة ، لكل طائفة دكعة (٢) وسجدتين ، وأخرج

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في « الفتح » هكذا أورده مختصراً من الإسناد ومنالمان ـ ثم ساق الاسناد وقال : وأما المان : فتامه عن جابر قال : « غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة بنخل ، فرأوا من المسلمين غرة... الحديث » ، وقال البخاري : محارب بن خصفة بفتحات ... من بني ثملية من غطفان .

<sup>(</sup>٣) في الطبوع : ركعتين ٠

البخاري حديث أبان تعليقاً ، وأخرجه مسلم من رواية عفان بن أبان مُدرَجاً على أحاديث الزهري في ذلك قبله ، وذكر منه أوَّله ، ثم قال: • بمعنى حديث الزهري ، وليس في شيء بما قبله من الروايات عن الزهري مافي حديث أبان من صلاة الحوف، وعَلمنا ذلك من إيراد البخاري كذلك، ثم وجدنا مسلماً قد أخرجه بعينه متناً وإسناداً بطوله في الصلاة ، ولم يدرجه ، فصح أن مسلماً عَنَّى • بمعناه ، في البعض ، لافي الكل، وإنكان قدأهمل البيان، وقال البخاري في كتابه في المغازي : وقال عبد الله بن رجاء : أخبرنا عمران الفطان عن يحيى بن أبيكثير عن أبي سلمة عنجابر، أن النيُّ ﷺ صلَّى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة : غزوة ذات الرِّفاع ، وأخرجه مسلم بطوله، وفيه كيفيةُ الصلاة بنحو ما مرَّ آنفاً في حديث أبان عن يحيى ، وأفرد مسلم منه أيضاً صلاةً الخوف ، فقال : قال ابن اسحاق : سمعت ُ وَهُبَ بن كَيْسان ، سمعت ُ جابراً قـــال : يكن قِتالُ، وأخاف الناسُ بعضهم بعضاً ، فصلَّى النيُّ مَتَطِّلِيُّ وكعتى الحوف ، هذا جميعه لفظ الحيديُّ ، نقلاً من كتابه • الجمع بين الصحيحين، وأخرج ذلك في المتفق ، وأخرج أيضاً في أفراد مسلم قال : • شهدتُ مع رسول الله وَاللَّهِ صلاةً الخوف ، فصففنا صَفَّين خَلْفَ رسول الله ﷺ ، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبِّر النبي ﷺ ، وكبَّرنا جميعاً ، ثم ركع وركعنا جميعاً ، ثم رفع رأسه

من الرُّكوع، ورفعنا جميعاً ، ثم ائْخَدَر بالسجود والصفُّ الذي يليه ، وقام الصفُّ المؤِّخر في نَحر العدو ، فلما قضى النيُّ ﴿ السَّجُودَ ، وقام الصفُّ الذي يَليه ، انْحَدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدُّ مالصفُّ المؤَّخر، وتأخرً الصفُّ المقدَّم ، ثم ركع النيُّ وَيُطِّلِينَ وركعنا جميعاً ، ثم رفع رأسه من الركوع ، ورفعنا جميعاً ، ثم انحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه [ الذي ] كان مؤخراً في الركعة الأولى ، فقام الصفُّ المؤخِّر ُ في نحر العدو ، فلما قضي النبي وَتُنْكِينُو السَجُودَ والصفُّ الذي يليه ، انحدَرَ الصفُّ المؤخَّر ُ بالسجود ، فسجدوا ، ثم سلَّم النبئُ ﷺ وسلَّمنا جميعاً ـ قال جابر ؛ كما يصنع حَرَّسُكم هؤلاء بأمرائهم ، وفي أخرى له قال : • غَزَوْنَا مع رسول الله ﷺ قو ما من ُجَهِينةً ، فقا تَلُونا قتالاً شديداً ، فلما صلَّينا الظُّهُر ، قالوا : لو مِلْنا عليهم مَيْلَةً لاقتطعناهم ، فأخبرَ جبربلُ عليه السلام رسولَ الله عَيْنَاتُهُ ، فذكر ذلك لنا رسولُ الله وَيُعِلِينُهُ ، قال : وقالوا : إنهم ستأتيهم صلاةً هي أحب إليهم من الأولاد ، فلما حضرت العصرُ صَفَفْنًا صَفَّيْن، والمشركون بيننا وبين القبلة ـ ثم ذكره ـ إلى أن قال : كما يصلَّى أمراؤ كم هؤ لاءٍ ، وفي رو اية النسائى • أنَّ رسولَ الله وَيُطْلِقُو صَلَّى بهم صلاة الخوف، فقام صفٌّ بين بديه ، وصفٌّ خَلْفَه ، صَلَّى بالذين خلفه ركعةً وسجدتين ، ثم تقدُّم دؤ لاء حتى قاموا في مقام أصحابهم ،وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلَّى بهم رسول الله ﷺ

ركعة وسجدتين ، ثم سلم ، فكانت للني ويكاني وكعتان ، ولهم وكعة وكعة ، وله في أخرى و أن النبي وله في أخرى بنحو رواية مسلم الأولى من أفراده ، وله في أخرى و أن النبي وله في بطائفة من أصحابه وكعتين ، ثم سلم ، ثم سلم ، وله في أخرى و أن رسول الله ويكاني صلى بأصحابه صلاة الحوف ، فصلت طائفة معه ، وطائفة و بُجو هم قبل العدو ، فصلى بهم وكعتين ، ثم قاموا مقام الآخرين ، وجاء الآخرون فصلى بهم وكعتين ، ثم سلم ، ".

- ( قَفَلَ ) المسافرُ ، إذا أخذ في الرجوع إلى بلده .
- ( العِضَاه ) بالهاء ، كل شجر يعظُم ، وله شوكُ ، فمنه الطَّلْحُ ، والسَّمُر .
- ( صَلْتًا ) أَصْلَت السيفَ : إذا جرَّده من جَفْنه ، وضربه بالسيف صَلْتًا
  - و ُصْلَتًا ؛ إذا ضَرَبَه به ، والسَّيْفُ مُصْلَتُ ، والرجل مُصْلِتُ .
    - ( أُخَرَّطَ ) السيف ؛ إذا سَلَّه من غُمْده .
  - ( نحر العدو") و قَفْنَا في نَحْرِ العدوُّ : أي في مو ازاتهم ومقابلتهم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٧/٩ ٣٣ - ٣٣١ في المفازي ، باب غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق، وفي الجهاد، باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة ، وباب تفرق الناس عن الامام عند القائله ، ومسلم رقـــم ١٤٠٠ و ٣٤٨ في صلاة المسافرين ، باب صلاة الحوف ، والنسائي ٣/ ١٧٥ و ٢٧٦ و ١٧٨ في صلاة الحوف .

( لا ْقَتَطَعْنَاهُم ) اقتطعت الشيء ، إذا أَخَذْ تَــه لنفسك جُمِيعُهُ واسْتَأْ صَلْتَه ، وهو ا ْفتِعال من القطع ·

٥ • • ٤ \_ ( رسى - أبو عياسم الزُّرَ تي رضى الله عنه ) قال : • كنا مع رسول الله ﷺ بعُسْفانَ، وعلى المشركينخالهُ بن الوليد، فصلَّيناالظهرَ، فقال المشركون؛ لقد أُصبْنا غفلةً ، لو كُنَّا حملنا عليهموهم في الصلاة ؟ فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العَصْرُ قام رسولُ الله وَلِيْكُ مستقبلُ القبلة ،والمشركوناً مامه، فصفَّ خلف رسول الله ﷺ صفٌّ، وصف بعد ذلك الصف صفُّ آخرُ، فركع رسول الله وَيُطِّلُكُونَ ، وركعو اجميعاً ، وسجد وسجد الصفُّ الذي يليه، و قام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤ لا السجدتين و قاموا، سجدالآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصفُّ الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدُّم الصفُّ الآخر إلى مقـــام الصف الأول ، ثم ركع رسولُ الله ﷺ وركعوا جميعاً ، ثم سجد ، وسجد الصف الذي يليه ، ثم قام الآخرون يحرسونهم ، فلما جلس رسولُ الله عَيْمَالِيَّةِ والصفُّ الذي يليه ، سجدالآخرون، ثم جلسوا جميعاً ، فسلَّم عليهم جميعـــاً » . أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال : • إن النبي وَلِيُطَالِقُ كَانَ مَصَافَ العدو بعُسْفَانَ ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلى بهم النبي ولي الظهر ، فقال المشركون ؛ لهم صلاةً بعد هذه هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأموالهم ، فصَّلى بهم رسولُ الله ﷺ

العصر ، فَصَفَّهُمْ صفين خلفه، فركع بهم رسولُ الله ﷺ جميعاً ، فلما رفعوا رُوُوسهم سجد الصفُّ الذي يليه ، وقام الآخرون ، فلما رفعوا رُوُوسهم من السجود سجد الصفُ المؤخر لركوعهم مع رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكِينَ ، ثم تأخر الصف المقدم ، وتقدُّم الصفُّ المؤَّخر ، فقامكل و احد منهم في مقــــام صاحبه ، ثم ركع بهم رسول الله والله والله الله والما والما والمعوا وأوسهم من الركوع سجد الصفُ الذي يليه ، وقام الآخرون ، فلمافرغوا من سجودهم ، سجد الآخرون ، ثم سلَّم النبيُّ ﴿ وَلِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِم ﴾ وله في أخرى • فقال المشركون ؛ لقد أُصبنا منهم غفلةً ، فنزلت صلاةُ الخوف بين الظهر والعصر ، فصلى بنــــا رسولُ الله وَتِيَالِيْنِي صلاةَ العصر، ففر قنا فرقتين : فَرقةَ تصلَّى مع النبيِّ وَتِيَالِيْنِي ، وِ فِرقةً بِحُرْسُونَهُم ، ثم ركع وركع هؤ لاء وأولئك ، ثم سجد الذين يُلُونه ، وتأخر هؤ لاء الذين يلونه ، وتقدُّم الآخرون فسجدوا ، ثم قام فركع بهم جميعاً الثانية َ بالذين يلونهوالذين يحرسونهم، ثم سجد بالذين يلونه، ثم تأخروا، و قاموا في مَصَافُّ أصحابهم ، وتقدُّم الآخرون فسجدوا ، ثم سلَّم عليهم ، فكانت لكلِّهم ركعتان ركعتان مع إمامهم ، (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٧٣٦ في الصلاة ، بابصلاة الحوف ، والنسائي ٣/٧٦ و ١٧٨ فيصلاة الحوف ، وهو حديث صحيح .

#### [شرح الغريب]

( مَصَافَ ) العدو ": أي صفوفه مقـــابل صفوفهم ، والمصاف : جمع مَصَف "، وهو موضع الحرب ،

٢٠٥٦ \_ (خ م ط دت س - عبد الله بن عمر دضى الله عنها )قال: • صلَّى رسولُ الله ﷺ صلاة الحوف : بإحدى الطائفتين ركعةً ، والطائفةُ الأخرى مواجهةُ العدُوِّ ، ثم انصرفوا ، وقاموا في مقام أصحابهم ، مُقْبِلين على العَدُوُّ ، وجاء أو لئك ، ثم صلَّى بهم النبيُّ ﴿ وَكُلِّيِّةٍ رَكُعَةً ، ثم قضى هؤ لاء ركعةً ، و هؤلاء ركعةً ، وفي رواية قـــال ، « صلى رسولُ الله وَيُطَالِّنُو صلاة الخوف في بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العَدُوُّ ، فصلى بالذين معه ركعةً ، وجاء الآخرون فصلي بهم ركعةً ،ثم قضت الطائفتانركعةً ركعةً [قال]: وقال ابن عمر : إذا كان الحوفُ أكثرَ من ذلك صلَّى راكبًا وقائمًا يومي، إيماء ، أخرجه البخاري ومسلم ، وللبخاري طرف منه من رواية ابن جريبج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجـــاهد: • إذا اختلطوا قياماً ، كذا قال ، وزاد [ عن ] ابن عمر عن النبيُّ ﴿ وَالْبُ كانوا أكثر من ذلك صَلُّوا قياماً ور كُبانا ، وللبخاري أن ابنَ مُعَمَّرَ • كان إذا سُمْلَ عن صلاةِ الحوف؟ قال : يتقدَّم الإمامُ وطائفةُ من الناس ، فيصلِّي بهم الإمامُ ركعةً ، وتقومُ طائفةً منهم بينه وبين العدو لم يصلُّوا ، فإذا صلى الذين

معه ركعةَ استأخروا مكان الذين لم يصلُّوا ، ولا يسلِّمون ، ويتقدُّم الذين لم يصلُّوا فيصلون معه ركعةً ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين ، فيقوم كلُّ واحد من الطائفتين فيصلُّون لأنفسهم ركعةً بعد أن ينصرف الإمـــام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلَّوْ ا ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك َصَلُّواْ رَجَالًا : قيامــــا على أقدامهم وركباناً ، مستقبلي القبلة وغيرَ مستقبليها ، قال مالك ؛ قال نافع ؛ ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النيِّ وَيُولِنَيْكُونَ ، وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي مثل الرواية الأولى، إلى قوله: في مقام أصحابهم ، وقالوا : « فجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ، ثم قام هؤلاء فقضُو الكعتبم ، وقام هؤلاء فقضُو الكعتبم ، وفي أخرى للنسائي قال: • غزوت مع رسول الله ﷺ قِبَل نجد ، فو ازينا العدوُّ فصاففناهم ، فقام رسولُ الله وَيُتَالِنُهُ يَصلِّي لنا ، فقامت طائفة منا معه ، وأقبلت طائفة على العدو، فركع َ رسولُ الله وَيُتَالِينَهُ ومن معه ركعةً و [سجد ]سجدتين، ثم انصرفوا ، وكانوا مكان أولئك الذين لم يصلُّوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلُّ ، فركع بهم ركعةً وسجدتين ، ثم سلَّم رسولُ الله وَيُطِّلِينُ ، فقام كل رجل من المسلمين ، فركع لنفسه ركعةً وسجدتين ، وفي أخرى له قال: صلى رسولُ الله وَيُطْكِنُهُ صلاة الخوف ، قال : فكبَّر فصلَّى خلفه طائفةٌ منا ، وطائفةٌ مواجهةً العدو ، فركع بهم رسولُ الله ﷺ ركعة وسجد سجدتين ، ثم انصرفوا ولم

يسلّموا ، وأقبلوا على العدو فصفُوا مكانَهم ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصفُوا خلف رسولِ الله وَيَطْلِقُهُ وقد خلف رسولِ الله وَيُطْلِقُهُ وقد أنّم وكعتين وأربع سَجَدَات ، ثم قامت الطائفتان فصلًى كلُّ إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين ، قال أبو بكر السُّنِي: الزهريُّ سمع من ابنِ عمر [حديثين] ، ولم يسمع هذا منه ، وله في أخرى مثل الرواية الثانية من المتفق ، وأخرج الموطأ الرواية الآخرة من أفراد البخاري (۱۱) .

#### [شرح الغربب]

( رَجَالاً ورُكْبَاناً ) الرِّجال : جمع راجل ، والرُّكْبَان : جمع راكب . ( فَوَازَ يْنَا ) المُوَازَاةُ : المقابلة .

الذي مسلم الله عنها) قال: • قام الذي مسلم وضي الله عنها) قال: • قام الذي مسلم و قام الناس معه • فكر وكر وكر و المعه ، و وكع ناس معه ، و وكع ناس معه ، و وكم ناس معه ، و وكم ناس معه ، و وكم ناس معه ، و مسجد و سجدوا معه ، ثم سجد و سجدوا معه ، ثم الثانية ، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم ، و أتت الطائفة الأخرى ، فركعوا و سجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ،

<sup>(</sup>١) رواء البخاري ٧/٨٥٣ في صلاة الحوف ، باب صلاة الحوف ، وفي المغازي ، باب غزوة ذي الرقاع ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) ، ومسلم رقم ٨٣٨ في صلاة المسافرين ، باب صلاة الحوف ، والموطأ ١/٤٨١ في صلاة الحوف ، وأبو داود رقم ٣٤٢ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، والترمذي رقم ٣٤٥ في الصلاة ، باب ماجاء في صلاة الحوف .

ولكن يحرس بعضهم بعضاً ، أخرجه البخاري والنسائي، وفي أخرى للنسائي والناء ما كانت صلاة الحوف إلا سجدتين ، كصلاة مُحرَّا سكم هؤلاء اليوم خلف أثمنكم هؤلاء بإلا أنها كانت عُقبًا ، قامت طائفة منهم وهم جميعاً مع رسول الله والنه منه منه منه منه والنه الله والنه وال

#### [ شرح الغربب] :

( عُقَباً ) غَزَا الجيشُ عُقَباً ؛ إذا خرَجت منه طائفة ، فأقامت في الغَزوِ مدة ، ثم جاءت أخرى عوضها ، وعادت الأولى، وأقامت الثانية، فهم يتعاقبون طائفة بعد طائفة .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٣٦١/٣ في صلاة الحوف ، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الحوف ، والنسائي ٣٦٩/٣ و ١٧٠ في صلاة الحوف .

العاص بطَبرِ سُتان (۱) ، فقام فقال : أيم صلَّى مَع رسول الله وَ الله

[شرح الغربب]

( فَنَكُصُ ) نكص على عَقبَيه ، إذا رجع إلى ورائه .

<sup>(</sup>١) وينسب إلى هذا الموضع الامـــام أبو جعفر ابن جرير الطبري ، صاحب التفسير المشهور ، وطبرستان بلدان واسعـــة كثيرة يشملها هذا الاسم ، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه ، والغالب على هذه النواحي الجبال ، فن أعيان بلدانها : دهستان ، وجرجان ، واستراباذ ، وآمل ، والامام الطبراني نسبة إلى طبرية : من أعمال الأردن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ثم ركض ، وما أثبتناه من نسخ النسائي الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ٢٤٢٦ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، والنسائي ٣/٧٧ و ١٦٨ في صلاة الحوف ، وهو حديث صحيح .

٤٠٥٩ — ( ت سي د ـ أمو هربرة رضى الله عنه ) • أنَّ رسولَ الله عَيْدُ نُول بين صَجْنَانَ وعُسْفَانَ ، فقال المشركون ؛ لهؤ لاء صلاةً هي أحبُّ إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فيلوا عليهم مَيْلَةُواحدةً ، وأن جبريلَ أتى النيُّ مِينِيالِينِ فأمره أن يَقْسمَ أصحابه تَشطُرين فيصلِّي بهم، وتقومَ طائفةُ أخرى وراءهم ، و ليأخذوا حِذْرَهم وأسلِحَتُهُم ، [ ثم يأتي الآخرون و يُصَلُّمون معه رَكَعَةً واحدةً ، ثم يأخذ هؤلاء حِذْرَهُم وأسلحتهم ] فتكون لهمركعة [ركعة ]، ولرسول الله ﷺ ركعتان، أخرجه الترمذي، والنسائي، وزاد فيه بعد قوله : ﴿ وَعُشْفَانَ ﴾ : ﴿ محاصِرَ المشركين ﴾ وقال فيه : ﴿ من أبنائهم وأبكارهم ، وفي رواية أبي داود عن عروة بن الزُّ بير • أنُّ مروانَ سأل أبا هريرةَ قال: هل صلَّيتَ مَعَ رسول الله وَ عَلَيْكُ صلاةً الحوف؟ قال أبو هريرةً : نعم ، فقال مروانُ ، متى ؟ قال أبو هريرة : عامَ غَرْوَةٍ نَجْدِ ، قامَ رسولُ الله وَيُعْلِينِهِ إِلَى صلاة العصر ، فقامت معه طائفةً ، وطائفةً أخرى مُقَا بِلُو ٱلعَدُو ، ظهورُهُم إلى القبلة ، فكبَّر رسولُ الله مِيِّكَ وكبُّروا جيعاً ، الذين مَعَهُ ، والذين مقابلو العَدُولُ ، ثم ركع َ رسولُ الله ﴿ يَكُلُّكُ وَكُعْتُ وَاحْدَهُ ، وَرَكُعْتُ الطائفةُ التي مَعَهُ ، ثم سجدَ فسجدت الطائفةُ التي تليه ، والآخرون قيام مقابلي العَدُوُّ ، ثم قامَ رسولُ الله مِتَطَالِيُّهِ وقامت الطائفةُ التي معه ، فذهبو ا إلى العَدُوُّ فقابلوهم، وأقبلت الطائفةُ التي كانت مُقَا بلي العَدُورُ فركعوا وسجدوا ورسول الله وَيُطْلِينُهُ قَدَّاتُم كَا هُو ، ثم قاموا ، فركع رسولُ الله وَيُطْلِينُ ركعةً أخرى ور كعوا معه ، وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العَدُوِّ فركعوا وسجدوا ورسولُ الله وَيُتَطِيِّتُهُ قاعدُ وَمَنْ معه ، ثم كان السَّلامُ، فسلَّمَ رسول الله وَيَتَطِيِّتُهُ ، وسلَّموا جميعاً ، فكان لرسول الله وَيَتَطِيِّهُ رَكعتانِ ، واكلٍّ رجل من الطائفتين رَكعة رَكعة ، وفي أخرى له قال : « خرجنا مع رسول الله وَيَتَظِيِّهُ إلى نَجْدِ ، حتى إذا كُنَّا بذات الرِّقاع من نَخُل لِي جعاً من غطفان . . . فذكر معناه . .

قال أبو داود : ولفظه غير لفظ حيوة بن شُريح ، وقال فيه : • حتى ركع بمن معه وسجد ، قال: فلما قاموا مَشَوا الفهقرى إلى مصاف أصحابهم • ولم يذكر استدبار القبلة ، وأخرج النسائي رواية أبي داود ، وقال في آخره : • ولكل واحدة من الطائفتين ركعتان ركعتان ، (۱) .

١٩٠٤ - [ ( ر - عروة بن الزبير رضي الله عنه ) ] أخرج أبو داود هذا الحديث عن عروة عقب الحديث الذي قبله عن أبي هريرة ، وهذا لفظه :
 د أن عائشة حد أثنه بهذه القصة ، قالت : كبّر رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه اله عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم ١٧٤٠ و ١٧٤١ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، والترمذي رقم ٣٠٣٨ في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، والنسائي ٣٠٣٨ و ١٧٤ في صلاة الحوف ، وهو حديث صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي عياش الزرقي ، وابن عمر ، وحذيفة ، وأبي بكرة، وسهل بن أبي حثمة .

#### [شرح الغربب] :

( لا يألونَ ) يَفعَلون كذا : أي لا يُقَصِّرون •

روعبر الله بي الله بي مسعود رضي الله عنه ) قسال: وصلى رسولُ الله وَيَطْلِقُو صلاة الحوف ، فقاموا صَفَيْنِ: قام صَف تَخلف الني وَيَطْلِقُو وصف مستقبل العَدُو ، فصلى بهم رسول الله وَيَطْلِقُو ركعة ، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم ، واستقبل هؤلام ، فصلى بهم رسول الله وَيَطْلِقُو ركعة ، ثم سلم ،

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود رقم ٢٤٢ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، وهو حديث حسن .

فقام هؤ لا و فصلو الانفسهم ركعة ، ثم سلّموا ، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العَدو ، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلّو الانفسهم ركعة ، ثم سلّموا ، وفي رواية بمعناه قال : • فكبّر ني الله ويُطلِق وكبّر الصّفّان جميعا ، (۱) . قال أبو داود • وصلّى عبد الرحن بن سُمرة هكذا ، إلا أن الطائفة التي صلّى بهم ركعة ثم سلم ، مضوا إلى [مقام] أصحابهم ، وجاء هؤ لا و فصلّو الأنفسهم ركعة ، ثم وجعوا إلى مقام أولئك مستقبلي العَدُو ، ورجع أولئك الى مقامهم فصلّو الانفسهم ركعة ، ثم وحداننا بذلك غير مناهم فصلّو الانفسهم وكعة ، ثم وحداننا عبد الصمد بن حبيب قال : أخبرني أبي أنهم مسلم بن أبراهيم ، قال : حداثنا عبد الصمد بن حبيب قال : أخبرني أبي أنهم غز وا مع عبد الرحمن بن سَمْرة كابل (۱) ، فصلّى بناصلاة الحُوف ، (۱) .

٣٠٦٢ عنه ) قال: • صلَّى رسولُ الله عَلَىٰ خُوفُ ، وبعضُهم بإزاء العَدُوِّ ، فصلَّى رَكِعتين ، ثم سلَّم ، فانطلق الذين صلَّو المعه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود رقم ٤٢٢٤ و ١٧٤٥ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، وفي سنده خصيف ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني ، وهو سيء الحفظ ، لم يسمع من أبيه ، أقول : ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) كابل : ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة ، ونسبتها إلى الهند أولى ، لأنها متاخمة للهند ، وهي الآن عاصمة أفغانستان .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود عقب الحديث الذي قبله ، وذكر سنده في آخره ، فهو موصول موقوف ،
 وإسناده حسن .

جاء أولئكَ فصلَّوا خَلْفَهُ ، فصلَّى بهم ركعتين، ثم سلَّم ، فكانت لرسول الله وَ الله الله والله والله والمعتبن و و الله كان يفتي الحسن (۱۱) . قال أبو داود ، وكذلك في المغرب يكون الإمام ست وكعات ، وللقوم ثلاث . قال أبو قال أبو داود: وكذلك دواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي و المنائي ، أخرجه أبو داود والنسائي ، وفي أخرى للنسائي وأن رسول الله و المقوم في الخوف و كعتين ثم سلَّم ، ثم صلى بالقوم الآخرين و كعتين ، ثم سلَّم ، ثم صلى بالقوم الآخرين و كعتين ، ثم سلَّم ، فصلى النبي و النسائي أو بعاً ، (۱) .

ورود الله ويطالته إلى خالد بن سفيان الهُذكي ، وكان نحو عُر أنة وعَرَفَات ، وسول الله ويطالته إلى خالد بن سفيان الهُذكي ، وكان نحو عُر أنة وعَرَفَات ، قال : اذهب فاقتله ، فرأيتُه وحضرت صلاة العصر، فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤ خر الصلاة ، فانطلقت أشي وأنا أصلي ، أومي المحاء نحوه ، فلما دَ نوت منه قال لي : مَن أنت ؟ قلت : دجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجئتك في ذاك ، قال ؛ إني لني ذاك ، قال ؛ فَشَيْتُ معه ساعة ، حتى إذا أمكنني عَلَو تُه بسيني حتى برد ، أخرجه أبو داود في باب

<sup>(</sup>١) يعني الحسن البصري رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ١٧٤٨ في الصلاة ، باب صلاة الحوف ، والنسائي ٩/٣ في صلاة الحوف، وفيه عنعنة الحسن البصري ، أقول : وهو حديث حسن بشواهده .

سماه : بأب صلاة الطالب ، عقيب أبواب صلاة الحوف (١١) .

وذكر وذين وواية زاد فيها • وكان ساكناً بعرنة وكان يَجْمَعُ لقتـالِ رسولِ الله ﷺ • . وفيه • قلتُ : إني لاأعرفه ، قال : إنه تَاثِرُ الرَّأْس، كأنه شيطانٌ ، إذا رأيتهُ لم يَخْفَ عَلَيْكَ ، قال : فجئتُه فرأيتُه وعَرَ فْتُهُ • .

#### [ شرح الغربب]

( تَأْيِرُ الرِّأْس ) رجل ثائر الرأس ، إذا كان تَسعث الشعر ، بعيد العهد بالغَسل والتسريح .

تم ـ بعون الله تعالى وحسن توفيقه ـ الجزء الخامس من كتاب وجامع الأصول في أحاديث الرسول ولي الله ويليه إن شاء الله : الجزء السادس وأوله : القسم الثاني من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١) رقم ١٧٤٩ في الصلاة ، باب صلاة الطالب ، وفيه عنمنة ابن اسحاق ، ولكن رواه أحد في « المسند » ٩٦/٣ و صرح فيه ابن اسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس ، وقد حسنه أيضاً الحافظ ابن حجر في « الفتح » .

فهرس الجزء الخامس من جامع الأصول في أحاديث الرسول والله الله الم

| الموضوع                                | السفحة | الموضوع                              | المفحة |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| الفصل الأول: في أحكامها                | 41     | حرف السين ، يشتمل على خمسة كتب.      | ٣      |
| الفصلالثاني : فيا جاء من صفات الخيل    | ٥٤     | الكتاب الأول: في السخاء والكرم.      | ۲      |
| والوصية بها ، وهي أربعة أنواع          |        | الكتاب الثاني: في السفر وآدابه ،     | 10     |
| النوع الأول: فيا 'يحَب من أنواعها      | ٤٥     | وهي عشرة أنواع .                     |        |
| النوع الثاني : فيا يكره منها           | ٤٨     | النوع الأول : في يوم الخروج          | 10     |
| النوع الثالث : في مدحها والوصية بها    | ٤٩     | النوع الثاني : في الرفقة             | 17     |
| النوع الرابع : في تسمية الخيل          | ٥٢     | النوع الثالث : في السير والنزول      | ۱۸     |
| الكتاب الرابع: في السؤال               | ٥٤     | النوع الرابع: في إعانة الرفيق        | 77     |
| الكتاب الخامس: في السحر والكهانة       | ٦.     | النوع الخامس: في سفر المرأة          | 7 &    |
| ترجمة الأبواب التي أولها سين ولم تردفي | 79     | النوع السادس: فيا يذم استصحابه       | 77     |
| حرف السين                              |        | في السفر                             |        |
| حرف الشين ، وفيه ثلاثة كتب             | ٧٠     | النوع السابع: في القفول ودخول المنزل | 47     |
| الكتاب الأول: في الشراب وفيه بابان     | ٧٠     | النوع الثامن : في سفر البحر          | 44     |
| الباب الأول: في آداب الشرب، وفيه       | ٧٠     | النوع التاسع : في تلقي المسافرين     | 44     |
| ستة فصول                               |        | النوع العاشر : في ركعتي القدوم       | 45     |
| الفصل الأول: في الشرب قائمًا:جوازه     | ٧٠     | الكتاب الثالث: في السبق والرمي ،     | 44     |
| المنع من الشرب قائمًا                  | ٧٣     | وفيه فصلان                           |        |

<sup>(</sup>١) اقتصرنا في هذا الفهرس على مباحث الكتاب ، وسنثبت الفهرس العام للأحاديث القولية والفعلية على الحروف الهجائية في آخر الكتاب إن شاء الله .

| ألموضوغ                                 | الصفخة | الموضوع                                             | المبقحة |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| الفصل الخامس في الظروف ومايحرم          | 154    | الفصل الثاني : في الشرب من أفواه                    | Yo      |
| منها وما يحل ، وفيه فرعان               |        | الأسقية : جوازه                                     |         |
| الفرع الأول : ما يحرم منها              | 124    | المنع من الشرب من أفواه الأسقية                     | ٧٧      |
| الفرع الثاني : فيا يحل من الظروف        | 107    | الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب                   | ٧٩      |
| الفصلالسادس: في لواحق الباب             | 17.    | الفصل الرابع: في ترتيب الشاربين                     | ٨٣      |
| الكتابالثاني: من حرف الشين : في         | 171    | الفصل الخامس: في تفطية الإناء                       | ٨٥      |
| الشركة                                  |        | الفصل السادس: في أحاديث متفرقة                      | ۸٧      |
| الكتابالثاك : في الشمر ، وفيه خمسة      | 1.4    | الباب الثاني : في الحُمُور والأنبذة ، وفيه          | ۸٩      |
| فصول                                    |        | ستة فصول                                            |         |
| الفصل الأول : في مدح الشمر              | ۱۲۳    | الفصل الأول: في تحريم كل مسكر                       | ٨٩      |
| الفصل الثاني : في ذم الشمر              | ١٦٤    | الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر                      | 4.4     |
| الفصل الثالث: في استماع النبي مسين      | 177    | وذم شاربه                                           |         |
| الشمر وإنشاده في المسجد                 | , .,   | الفصل الثاك : في الحرّر وتحريمها ومن ا              | 100     |
| الفصل الرابع: في أمر النبي مِتَوَالِيهِ | ۱۷٤    | أي شيء هي<br>الفصل الرابع :في الأنبذة وما يحرم منها |         |
| بهجاء المشركين                          |        | وما يحل ، وفيه خسة فروع                             | 111     |
| الفصل الخامس: فيا تمثل به النيونيين     | 174    | الفرع الأول في تحريمها مطلقاً                       | 119     |
| من الشعر                                |        | الفرع الثاني : في تحليلها مطلقاً                    | 141     |
| ترجمة الأبواب التي أولها شين ولم ترد    | 141    | الفرع الثالث: في مقدار الزمان الذي                  | 110     |
| في حرف الشين                            |        | يشرب النبيذ فيه                                     |         |
| حرف الصاد ؛ ويشتمل على عشرة كتب         | ١٨٢    | الفرع الرابع: في ذكر نبيذ الخليط:                   | 14.     |
| الكتاب الأول: في الصلاة، وهو            | 17.1   | النهى عنه                                           | 14.     |
| قسان                                    | ****   | . همين<br>جوازه                                     | 144     |
| القسم الأول في الفرائض وأحكامهـــا      | ۱۸۲    | بور.<br>النوع الخامس: في المطبوخ: تحليله            | 144     |
| وما يتملق بها ، وفيه خمسة أبواب         | 1717   | الن <b>ي عنه</b> الني عنه                           | 16.     |
| , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 1      | - <b>(r</b> .                                       | 167     |

| الموضوع                                   | المفحة | الموضوع                                 | المفحة      |
|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| الفصل الرابع : في استقبال القبلة          | 747    | الباب الأول: في الصلاة وأحكامها،        | ١٨٢         |
| الفصل الخامس: في كيفية العسلة             | 799    | وفيه سبعة فصول                          |             |
| وأركانها ، وفيه تسمة فروع                 |        | الفصلالأول: في وجوبها أداءً وقضاءً      | -144        |
| الفرع الأول: في التكبير ورفع اليدين       | *44    | وفيه ثلاثة فروع                         |             |
| الفرع الثاني : في القيام والقمود ووضع     | 414    | الفرع الأول: في الوجوب والكمية          | ١٨٣         |
| اليدين والرجلين                           |        | الفرع الثاني : في القضاء                | 149         |
| القيام والقعود                            | 411    | الفرع الثالث: في إثم تاركها             | ۲۰۳         |
| وضع اليدين والرجلين                       | 414    | الفصلالثاني: في المواقيت، وفيه ستة فروع | 7.7         |
| النهي عن الاختصار في الصلاة               | 221    | الفرع الأوَّل: في تعيين أوقات الصلوات   | 7.7         |
| الفرع الثالث: في القراءة، وفيه خمسة أنواع | 445    | الفرع الثاني : في تقديم أوقات الصلوات   | 777         |
| النوع الأول: في البسملة                   | 377    | الفرع الثالث: في تأخير أوقات الصلوات    | 78          |
| النوع الثاني : في الفاتحة والتأمين        | 441    | الصبح والعصر                            | 74.5        |
| النوع الثالث : في السور                   | 444    | الظهر                                   | 770         |
| القرآءة في صلاة الفجر                     | ***    | المصر                                   | 777         |
| القراءة في صلاة الظهر والمصر              | 777    | المغرب                                  | 747         |
| القراءة في صلاة المغرب                    | ٣٤٣    | المشاء                                  | 72.         |
| القراءة في صلاة العشاء                    | ۳٤٧    | في تأخير الصلوات مطلقاً                 | 101         |
| القراءة في صلوات مشتركة                   | 721    | الفرع الرابع: في أول الوقت بالصلاة      | 707         |
| النوع الرابع : في الجهر بالقراءة          | T00    | الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة       | 307         |
| النوع الخامس: في سكتة القارىء             | 404    | الفرع السادس: في تحويل الصلاة عن وقتها  | 777         |
| الفرع الرابع: في الركوع والسجود           | ٣٦٠    | الفصل الثالث: في الأذان والإقامة،       | <b>47</b> 4 |
| والقنوت، وفيه نوعان                       | ·      | وفيه فرعان                              |             |
| النوع الاول: في الركوع والسجود:           | ٣٦٠    | الفرع الأول: في بدء الأذان وكيفيته      | <b>77</b> A |
| الاعتدال                                  |        | الفرع الثاني: في أحكام تتملق بالأذان    | 444         |
| مقدار الركوع والسجود                      | 770    | والإقامة                                |             |
|                                           |        | had                                     |             |

| الموضوع                                 | السفحة | الموضوع                                  | السفحة      |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| النوع الأول : فيا يصلي عليه             | ٤٦٥    | هيثة الركوع والسجود                      | 779         |
| النوع الثاني : في الأمكنة المكروهة      | 279    | أعضاء السجود                             | 441         |
| النوع الثالث : في الصلاة على الدابة     | 277    | النوع الثاني : في القنوت                 | <b>ሦ</b> ለ٤ |
| النوع الرابع : في أحاديث متفرقة         | 243    | الفرع الخامس: في التشهد والجلوس،         | 440         |
| الفرع الخامس: في ترك السكلام في الصلاة  | 240    | وفيه نوعان                               |             |
| الفرعالسادس: في ترك الأفعال، وفيه       | 183    | النوع الاول: في التشهد                   | 440         |
| ثلاثة أنواع                             |        | النوع الثاني : في الجلوس                 | 2.4         |
| النوع الأول : في مس الحصباء وتسوية      | 183    | الفرع السادس: في السلام                  | ٤٠٩         |
| التراب                                  |        | الفرع السابع: في أحاديث جامصــــة        | ٥١٤         |
| النوع الثاني : في الالتفات في الصلاة    | 493    | لأوصاف من أعمال الصلاة                   |             |
| النوع الثالث : فى أفعال متفرقة          | 144    | الفرع الثامن: في طولالصلاةوقصرها         | 279         |
| الفرعالسابع: في قبلة المصليّي وما يتعلق | ٤٠٥    | الفرع التاسع: في أحاديث متفرقة           | <b>LTT</b>  |
| بها ، وفیه نوعان                        |        | الفصل السادس: في شرائط الصلاة            | ٤٣A         |
| النوع الأول : المعترض بين يدي المصلي    | ٤٠٥    | ولوازمها ، وفيه ثمانية فروع              |             |
| النوع الثاني : في سترة المصلي           | 019    | الفرع الاول : في طهارة الحدث             | ٤٣٨         |
| الفرع الثامن: في أحاديث متفرقة          | 370    | الفرع الثالث : في طهارة اللباس           | 114         |
| حمل الصبي                               | 976    | الفرع الثالث: في ستر العورة ، وفيه       | ٤٤٧         |
| من نسس و هو يصلي                        | 070    | خمسة أنواع                               |             |
| عقص الشمر                               | 770    | النوع الأول: في سترها                    | įįv         |
| مدافعة الأخبثين                         | OTY    | النوعالثاني:فيالثوب الواحدوهيئة اللبس    | 204         |
| الفصل السابع: في السجدات، وفيه          | 041    | النوع الثالث: في لبس النساء              | 173         |
| <b>ثلاثة فرو</b> ع                      |        | النوع الرابع : فياكره من اللباس          | 473         |
| الفرع الأول: فيسجود السهو، وفيه         | 941    | النوع الخامس: في ثوب بعضه على غير المصلي | ٤٦٤         |
| ثلاثة. أقسام                            |        | الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة، وما       | واع         |
| القم الأول: في السجود قبل التسليم       | ۱۳۰    | يصلى عليه ، وفيه أربعة أنواع             |             |

| الموضوع                                                                                           | المفحة      | الموضوع                                           | السفحة       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| الفرع الثاني : فيمن تجوز إمامته ومن                                                               | ٥٨١         | القسم الثاني: في السجود بعد التسليم               | ٥٣٧          |
| لاتمجوز                                                                                           |             | القسم الثالث : في أحاديث متفرقة                   | ٧٤٥          |
| الفرع الثالث: في آداب الإمام                                                                      | 「人へ         | الفرع الثاني : في سجود القرآن ،                   | 001          |
| تخفيف الصلاة                                                                                      | ZVo         | وفيه ستة أنواع                                    |              |
| آداب متفرقة                                                                                       | 098         | النوع الاول : في وجوب السجود                      | 001          |
| الفصل الرابع : في أحكام المأموم، وفيه                                                             | 011         | النوع الثاني : في كونه سنة                        | 007          |
| خمسة فروع                                                                                         |             | النوع الثاك: في السجود بعد الصبح                  | ٣٥٥          |
| الفرع الاول: في الصفوف ، وفيه ثلاثة ا                                                             | <b>04</b> A | النوع الرابع: كم سجدة في القرآن                   | 008          |
| آنواع<br>الدر الإداري <b>ة</b> تشا                                                                |             | النوع الخامس: في تفصيل السجدات                    | 000          |
| النوع الاول: في ترتيبها<br>النه الدانية تربية الهذية معتقده ا                                     | ٥٩٨         | سورة الحج                                         | 000          |
| النوع الثاني: في تسوية الصفوفوتقويمها النواد المالة مرفرا المالة مرفوا المناودات                  | ٦٠٦         | سورة ص                                            | 7 <b>0</b> 0 |
| النوع الثالث: في الصف الأول<br>النا العان في الاقترار من المام                                    | 717         | سورة النجم                                        | 007          |
| الفرع الثاني: في الاقتداء وشرائطه                                                                 | 717         | سورة انشقت                                        | 009          |
| ولوازمه ، وفيه أربعة أنواع                                                                        | a Mi        | سورة اقرأ باسم ربك                                | ٥٦٠          |
| النوع الاول: في صفة الاقتداء بالإمام الناء الله المام الناء الله الله الله الله الله الله الله ال | 717         | الفصل مجملاً                                      | 150          |
| قائمًا وقاعدًا                                                                                    |             |                                                   |              |
| النوع الثاني: في مسابقة الإمام                                                                    | 777         | النوع السادس: في دعاء السجود الذي الثان و سحد الث | <i>1</i> %   |
| النوع الثالث: في المسبوق                                                                          | 779         | الفرع الثالث: في سجود الشكر                       | 770          |
| النوع الرابع: في ارتفاع مكان الإمام                                                               | ٦٣٣         | الباب الثاني : في صلاة الجماعة ، وفيه             | 370          |
| الفرع الثالث: في آداب المأموم                                                                     | ٦٣٧         | خمسة فصول                                         |              |
| الفرع الرابع: في القراءة مع <b>الإمام</b><br>                                                     | 788         | الفصل الاول:فيوجوبها والمحافظة عليها              | 370          |
| القراءة                                                                                           | 788         | الفصل الثاني: في تركها للمذر                      | 041          |
| الفتح على الإمام                                                                                  |             | الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه،              | 340          |
| الفرع الخامس: في المنفرد بالصلاة إذا                                                              |             | وفيه ثلاثة فروع                                   |              |
| أدرك جماعة                                                                                        |             | الفرع الاول: في أولى الناس بالإمامة               | 975          |

| الموضوع                                   | المنفحة        | الموضوع                                 | المفحة      |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| الباب الرابع : في صلاة المسافرين ، وفيه   | 797            | الامر بالاعادة                          | 700         |
| ثلاثة فصول                                |                | المنع من الاعادة                        | <b>No</b> F |
| الفصل الاول: في القصر وأحكامه ،           | 797            | الفَصل الخامس : في أحاديث متفرقة        | <b>No</b> F |
| وفيه أربعة فروع                           |                | الباب الثالث: في صلاة الجمسة ، وفيه     | 777         |
| الفرع الاول: في مسافة القصر وابتدائه      | 797            | ثمانية فصول                             |             |
| الفرع الثاني : في القصر مع الإقامة        | ٧٠١            | الفصل الاول : في وجوبها وأحكامها        | 774         |
| الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة       | 7•7            | الفصل الثاني : في الحافظة عليهـــا وإثم | 777         |
| الفرع الرابع : في اقتداء المسافر بالقيم ، | ٧٠٨            | تاركها                                  |             |
| والمقيم بالمسآفر                          |                | الفصل الثاك: في تركها للمذر             | 779         |
| الفصل الثاني : في الجم،وفيه ثلاثة فروء    | ٧٠٩            | الفصل الرابع : في الوقت والنداء بها     | 771         |
| الفرع الاول : في جمع المسافر              | ٧٠٩            | الفصلالخامس: فيالخطبة ومايتعلق بها      | 770         |
| الفرع الثاني : في الجمّع بجمع ومزدلفة     | ٧١٩            | الفصل السادس: في القراءة في الصلاة      | ٨٨٢         |
| الفرع الثالث: في جمع المقيم               | ٧٢٣            | والخطبة                                 |             |
| الفصل الثالث: في صلاة النوافل في          | <b>Y Y Y Y</b> | الفصل السابع: في آداب الدخول إلى        | 791         |
| السفر                                     |                | الجامع والجلوس فيه                      |             |
| الباب الخامس : في صلاة الخوف              | 741            | الفصل الثامن : في أول جمعة 'جمَّمت      | 790         |

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# فوائد

|                                                     | الموضوع                                | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| ١ ، فقال : لا .                                     | ما سئل رسول الله ويتنالله شيئاً قد     | ٠      |
|                                                     | البركة في البكور .                     | 10     |
| (مُناين أبعد .                                      | الشيطان مع الواحد ، وهو من الا         | 14     |
| أحدم .                                              | إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا        | ١٨     |
|                                                     | إن الله رفيق يحب الرفق .               | 19     |
|                                                     | التفر فق من الشيطان .                  | *1     |
| ي محرم .                                            | لايحل لامرأة أن تسافر إلا مع فن        | **     |
| رجل أهله ليلاً .                                    | نهى رسول الله مَشْرِينَةٍ أَنْ بطرق ال | ٣١     |
|                                                     | من تعلم الرمي ثمم تركه فليس منا        | 11     |
| م القيامة .                                         | الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يو      | 29     |
| همار على فرس .                                      | نهی رسول الله و الله علیه ان بنزک -    | ٠٣ -   |
| نال وكثرة السؤال وإضاعة المال .                     | نهى رسول الله والله عن قيل وا          | 00     |
| . l                                                 | إن الله فرض فرائض فلا تضيموه           | ٥٩     |
| ر بما أزل على رسول الله وَيُشْكِينُهُ .             | من صدق كاهنا أو عرَّافاً فقد كنا       | 70     |
| البشر، وقد أثر في جم رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكُ ، | السحر مرض له حقيقة ، يؤثر في           | ٥٢     |
| ٠                                                   | ولم يؤثر في عقله كما عليه جمهور ا      |        |
| مًا والمنع منه .                                    | الجمع بين أحاديث جواز الشرب قا         | 77637  |
| ثيره فقليله حرام .                                  | كل مسكر حرام ، وما أسكر ك              | 41     |

١٠٠ من شرب الحر في الدنيا ثم لم يتب منها ، لم يشرب خمر الآخرة التي لاغول فيها .

١٠٤ لمن رسول الله والله في الخر عشرة .

١٠٦ الخر ماخامر العقل من أي شيء كان .

١٤٢٥٢٧ تغيير اسم الحمر لايحلتلها.

١٦١ الله عز وجل ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه .

١٦٣ إنَّ من الشعر حكمة .

١٨٧ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفر ٌقوا بينهم في المضاجع .

۲۰۳ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة .

٧٠٥ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.

٧٩٧ تحديد القيبلة في جميع الجهات.

٣٢١ النبي عن الاختصار في الصلاة.

٧٦٩ نسخ التطبيق في الركوع .

٣٨١ السجود على سبعة أعظم.

١٣ الفرق بين الإقماء المسنون والإقماء النهي عنه .

٤٣٩ لايقبل الله صدقة من غلول ، ولا صلاة بنير طهور .

٤٥١ الفخذ عورة.

٤٧٢ قاتل الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

٤٨٣ اجملوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتحذوها قبوراً .

٤٩٩ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في التنبيه من سهو أو غيره .

- ه وجوب سلاة الجماعة ·
- ٣٠٧ تسوية الصفوف من تمام الصلاة .
  - ٦٢٦ النهي عن مسابقة الإمام.
- ٦٤٥ القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية .
- ٩٦٦ ما ورد من التغليظ فيمن ترك الجمعة من غير عذر .
  - ٦٨٢ من السنة طول صلاة الجمه وقصر الخطبة .
    - ٦٩٢ النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة .
      - ٧٠٩ مشروعية القصر والجمع في السفر .
- ٧٧٩ مشروعية صلاة السنن أو بعضها أحياناً في السفر .
  - ٧٣١ كيفيات صلاة الخوف.